





موسوعة العقيدة والأدبان والفرقع والمذاهب العقاصرة

AN SANAY SANY SAN

العقية والفرياة والفرق والمناهر فراعا عرق

تَضنيف وَإِعدَادِ جُوْعَةِمِنَ الْأَكَادِ بِمِيِّبِنَ وَٱلبَاحِثِينَ ٱلْمُعْتَصِّينِ فِيْ جَامِعَاتِ ٱلْعَالِمِ

مُراجِعَة وَتَقدِيْمِ عَدَد مِن كِاللَّالَهُ لَهُاء وَالْمُختَصِّين فِي الْعَالِمُ ٱلْإِسْلامِي

آلمشيفُ المتامر صاحبُ الشُّمُوَّ الْإِمْيَّر مَنْ يَعْمُ فَعَلَى الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

> الْغَقِّيْلَاغَ الْجِنْعُ الثَّالِثُ (خ-س) خَالْوَالْتَوْجُخْتُ الْلِلْلِلْلَهُ الْمُعْرِّمُ إِلْمُ





#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

آل سعود، سعود بن سلمان بن محمد

موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . / سعود

ابن سلمان بن محمد أل سعود - الرياض، ١٤٣٩هـ

٦مج.

ردمك ٩-٩٤٩-٢٠-٢٠٣ (مجموعة)

۹-۲٥٨٥-۲٠۳٠، ۱-۸۷۴ (ج۲)

١- العقيدة الإسلامية ٢- المذاهب - موسوعات أ- العنوان

ديوي ۲٤٠ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٣٩/٢٠٥٥ ردمك: ٩-٩٤٩٥-٢-٠٦٠٦-٩٧٨ (مجموعة) ٩-٥٨٥٢-٢-٥٧٠-٩٧٨ (ج٣)

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ بِمُخْفُوظَةٌ الطَّنِعَ الْحُقُوقِ بِمُخْفُوظَةٌ النَّامِ الطَّنِعَةُ النَّامِ المُ



موسوعة العقيدة والأدبان والفرق والمذاهب المعاصرة المسكة العربية المسعوديّة الرياض – ص.ب ٧٤٨٠ الرمز البريدي١١٤٦٢ http://IslamicCreed.net info@islamiccreed.net



المملكة العربية السعودية - الرياض - ص.ب. ١٠٤٦٤ الرمز البريدي ١١٤٣٣

هاتف ۰۰۹۶۲۱۲۲۷۸۸۷۸ – فاکس ۲۰۶۸۸۷۸ ۲۲۲۹۰۰

darattawheed@yahoo.com



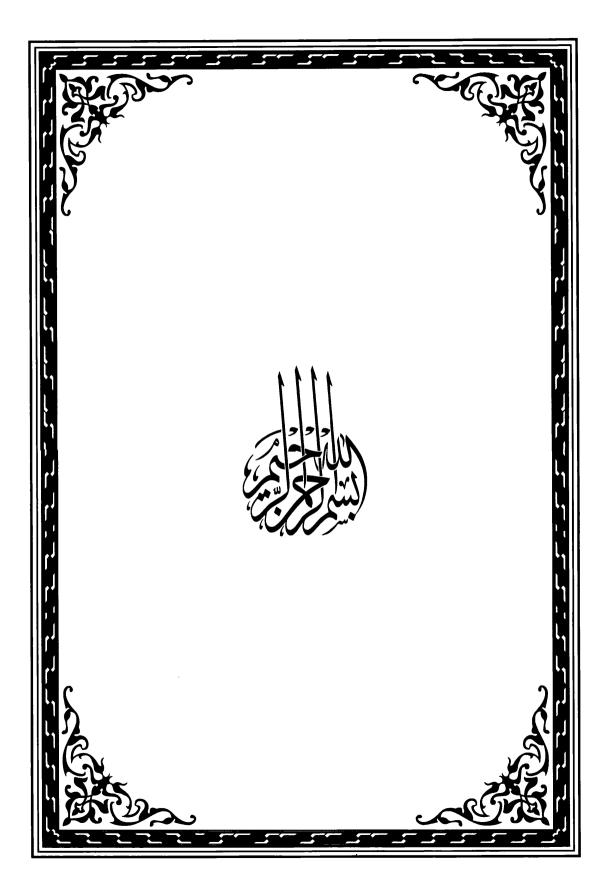



# 🖾 خاتم الأولياء 🖾

يراجع مصطلح (الولي).

# 🛚 خاتَم النبيِّين عَلِيْهُ

#### 🗘 التعريف لغة:

الخاتِم: بكسر التاء: اسم فاعل من الفِعل الثلاثي (ختم)؛ بمعنى: آخر الشيء، وبفتحها: ما يُختَم به، ويُقال له: الخاتِم والخاتام والخيتام والخِيتام والخِيتام والخَتَم والخاتيام، والجمع: خواتِم وحواتيم. والخاء والتاء والميم أصلٌ واحدٌ؛ وهو: بلوغ آخر الشيء، يُقال: ختمت العمل، وختم القارئ السورة، والختْم: الطبع على الشيء، وهو لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في الأحراز(۱).

النبيّين: جمع نبيّ ونبيء؛ وهو: المُخبِر عن الله ﷺ؛ مأخوذ من (النّبأ)؛ أي: الخبر؛ لأنه أنبأ عن الله ﷺ؛ فهو فعيل بمعنى مفعول. وقيل: بل مأخوذ

من (النَّبُوة)؛ أي: الارتفاع؛ كأنه مُفضَّل على الناس برَفع منزلته. والاسم: النُّبُوَّة (٢٠).

#### ۞ التعريف شرعًا:

المراد بمسألة خاتم النبيين (ختم النبوة): «انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من الثقلين بعد تحليه على بها في هذه النشأة»(٣)؛ «فلا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته على الله المناة».

وبعبارة مختصرة: «انتهاء إنباء الله للناس، وانقطاع وحي السماء»(٥).

#### 🕲 سبب التسمية:

سُمي نبينًا محمد ﷺ بخاتم النبين؛ لأنه ختمهم وختموا به؛ أي: جاء آخرهم؛ فقد ختم الله تعالى به النبوة؛ فلا نبي بعده.

<sup>(</sup>۱) انظر: الصحاح (۱۹۰۸) [دار العلم للملايين، ط٤، ۱۹۹۰م]، ومقاييس اللغة (۲۵۷۲) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨ه]، والقاموس المحيط (١٤٢٠) [مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٤١٦ه].

 <sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح (۷٤/۱، ۲/۲۰۰۰)، ومقاييس اللغة
 (۵/ ۳۸٤)، والقاموس المحيط (۲۷).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني للآلوسي (٢٢/ ٣٤) [إدارة الطباعة المنيرية بمصر].

<sup>(</sup>٤) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢/ ٢٧٧) [المكتب الإسلامي، بيروت].

<sup>(</sup>٥) عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الخامدي (١٦) [دار طيبة، الرياض، ط١، 1٤٠٥].

أو: تشبيهًا له ﷺ بالخاتم الذي يختم به المكتوب؛ فهو كالخاتم والطابع لهم، فكأنه طبع على النبوة فلا تفتح لأحد بعده، أو كأن ظهوره ﷺ كان غلقًا لها(١).

#### ١٤ الأسماء الأخرى:

خاتم النبيين هو: نبيَّنا محمد ﷺ، والخاتم، والعاقب.

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة الإيمان بختم النبوة بنبينا محمد على المسلم أن يجب على المسلم أن يعتقد أن من خصائص نبينا محمد على التي انفرد بها عمن قبله من الأنبياء مما هو معلوم بالنقل المتواتر من دين الإسلام بالضروة -: أنه خاتم النبيين والمرسلين، ورسول ربّ العالمين إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، دانيهم وقاصيهم، ملوكهم ورعيتهم، زهادهم وغير زهادهم، الأولياء منهم وغيرهم؛ فبه أكمل الله الدين، وأتم علينا به النعمة، ونسخ به الدين، وأتم علينا به النعمة، ونسخ به

جميع الشرائع السابقة؛ فرسالته على كافية شافية عامة، لا تحوج إلى سواها، وهو على له على - لم يحوج أمته إلى أحد من بعده؛ وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به.

فلا نبي ولا رسول معه ولا بعده، وكل دعوى للنبوة بعده، أو ادعاء نزول الوحي على غيره بعده ـ وإن لم يدع النبوة ـ؛ فهي كذب وإفك وضلال وافتراء، يكفر صاحبها، ويقتل إن أصر عليها. وكذا من جحد ختمه ولا كان مقرًا بأنه ولا يسول الله لجميع الثقلين.

ويعتقد المسلم أيضًا: أنه لا يسع أحدًا من الناس إلا الإيمان به ومتابعة ما جاء به من الكتاب والسُّنَّة، باطنًا وظاهرًا، في دقيق الأمور وجليلها، في العلوم والمعارف والأعمال، ولا يجوز متابعة غيره من الرسل السابقين بعد بعثته ﷺ ونزول الوحى عليه، فلو أدركه الأنبياء عليه ما وسعهم إلا اتباعه؛ فلا شرع إلا شرعه، ولا يُتعبد الله تعالى بغير ما جاء به عَلَيْق، فمن ابتغى غير دينه وشرعه دينًا وشرعًا فلن يقبل منه، ومن سمع به ﷺ ومات ولم يؤمن به ـ بحجة اتباع غيره من الأنبياء علي - فهو من أصحاب النار، وكذا من سوَّغ اتباع شريعة غير شريعته على فهو كافر بالإجماع.

فشرعه على باق بقاء الليل والنهار إلى عَلِيمًا ﴿ الأحـزاب]؛ وهـي نـص يوم القيامة؛ ولذا فهو على أكثر الأنبياء صريح في الدلالة على ختم النبوة بنبينا تابعًا يوم القيامة (١٠).

#### ١٤ الأدلة:

دلَّ على هذا المعتقد: الكتاب، والسُّنَّة المتواترة، وإجماع الأمة:

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَتِ فَي وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٧/ ١٢٥) [وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ط٢، ١٤٢٨هـ]. والشفا للقاضى عياض (٢/ ١٠٧٠) [طبعة عيسى البابي الحلبي]، ومجموع الفتاوي لابن تيمية (٢/ 377, 3/3.7, 71/593, 77/80, 27,370, ٢٠٧/٣٤)، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٥/٥٤٤) [دار العاصمة، ط١، ١٤١٤هـ]، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢٧٤) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٨هـ]، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٣٧٥) [دار الجيل، ١٩٧٣م]، وتفسير ابن کشیر (۱/٥، ۲۲/۲، ۳/ ٤٨٩، ٦/ ٤٢٨) [دار طيبة، ط٢، ١٤٢٠هـ]، وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١/١٥٦، ١٦٧) [مؤسسة الرسالة، ط٩]، ولوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٦٩، ٢٧٧) [المكتب الإسلامي]، والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٢٧٩) [دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ه\_]، والمواهب اللدنية للقسطلاني (٢/ ٦٤٥) [المكتب الإسلامي، ط٢]، وروح المعاني (٢٢/ ٣٤، ٤١)، ومعارج القبول (٣/ ١١١٥) [دار ابن القيم، ط١، ١٤١٠هـ]، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (٢٢/ ٤٥)، وعقيدة ختم النبوة للغامدي (١٧) وما بعدها، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (٢/ ١٨٦) [طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، ط٢، ١٤١٢هـ]، والإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر أبو زيد (٨٣) [دار العاصمة، ط١، ١٤١٧هـ].

صريح في الدلالة على ختم النبوة بنبيّنا محمد ﷺ، والرسالة بطريق الأولى والأحرى؛ فلا نبى بعده ولا رسول، سواء على قراءة الفتح أو الكسر للتاء في قوله تعالى: ﴿وَخَاتَمُ ﴾. وقوله ﷺ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى امتن على هذه الأمة وأتم عليها النعمة بإكمال الدين؛ «فهذه أكبر نِعَم الله رَهِ الله على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيِّهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن؛ فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف»(٢).

وأما من السُّنَة: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة والله؛ أن النبي على قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية؛ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٣/٢٦)، بتصرف يسير.

أمتى كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبى،

وأنا خاتم النبيين؛ لا نبى بعدي»(٦).

والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة(٧)

على أنه على الأنبياء والمرسلين،

ورسول ربِّ العالمين إلى جميع الثقلين،

وعرف ذلك بين الصحابة معرفة ضرورية

يقينية، وتواتر بينهم، وفي الأجيال من بعدهم؛ ولذلك أجمعوا على قتال

المتنبئين بعد وفاة رسول الله ﷺ، ولم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود

العنسى. فصارت هذه العقيدة معلومة من

الدين بالضرورة، فمن أنكر ختم النبوة

به ﷺ فهو كافر خارج عن الإسلام

بالإجماع، ولو كان مقرًّا بأن محمدًا ﷺ

رسول الله للناس كلهم. وهذا مبثوث

تحصر.

قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين (۱)، وفي حديث جابر بن عبد الله واللها (١)، موضع اللبنة؛ جثت فختمت الأنبياء (٢).

وفي "صحيح مسلم"، من حديث أبي هـريـرة رضي الله علي الله علي الله الله على الأنبياء بست"، فذكر منها: "وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيُّون" (").

وثبت في «الصحيحين» عن جبير بن مطعم وَثِبَهُ؛ أن رسول الله عَيِّ قال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، وفي والعاقب: الذي ليس بعده نبي»، وفي رواية لمسلم: «وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد»(1).

٣٤٥٥)، ومسلم (كتاب الإمارة، رقم ١٨٤٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب الفتن، رقم ۲۵۲)، والترمذي (أبواب الفتن عن رسول الله ، رقم ۲۲۲۹) وصحّحه، وابن ماجه (كتاب الفتن، رقم ۲۳۹۷)، وأحمد في مسنده (۳۷/۳۷) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/۲٥٢) [مكتبة المعارف، الرياض، ط۱، ۱٤۱٥ه].

<sup>(</sup>۷) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (۱۲۷ و۱۷۳) [دار الكتب العلمية]، والمحرر الوجيز لابن عطية (۷/ ۱۲۵)، والشفا للقاضي عياض (۲/۱۷۱)، وروح المعاني للآلوسي (۲۲/۲۱)، والتحرير والتنوير (۲۲/۵۶).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم ٣٥٣٥)، ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، رقم ۲۲۸۷).
 وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب المناقب، رقم
 ٣٥٣٤)، دون هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم ٣٥٣٢)، ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم

متكاثر في كلام الأئمة وكتب العقائد قديمًا وحديثًا، والحمد لله.

وأيضًا من الأدلة على ختم النبوة به ﷺ: أدلة عموم رسالته إلى جميع الثقلين؛ فهذا العموم مستلزم لكونه خاتم النبيين، وكونه خاتم النبيين مستلزم لعموم رسالته.

# 🖨 أقوال أهل العلم:

قال أبو جعفر الطحاوي: «وإن محمدًا عبده المصطفى، ونبيّه المجتبى، ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، بالحق والهدى، وبالنور والضياء»(١).

وقال ابن تيمية: «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله على إلى جميع الثقلين؛ الجن والإنس، عربهم وعجمهم، دانيهم وقاصيهم، ملوكهم ورعيتهم، زهادهم وغير زهادهم... وهو خاتم الرسل؛ ليس بعده نبي ينتظر ولا كتاب يرتقب؛ بل هو آخر الأنبياء، والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فمن المحتاب ومهيمن عليه. فمن اعتقد أن لأحد من جميع الخلق اعتقد أن لأحد من جميع الخلق

عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة؛ فهو كافر»(٢).

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَانَدَ ٱلنَّبِيَّانُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ( الأحزاب إ كقوله: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]؛ فهذه الآية نصٌّ في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبى بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة؛ فإن كل رسول نبي، ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله على من حديث جماعة من الصحابة... فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه، ورسوله في السُّنَّة المتواترة عنه: أنه لا نبى بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ (٣)، وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيات (٤)! فكلُّها محال وضلال عند أولى الألباب»<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) العقيدة الطحاوية (۱۲) [دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۵۹).

<sup>(</sup>٣) تخرق الكذب: اختلقه وابتدعه. وشعبذ - مثل: شعوذ -: ما يريه لغيره مما ليس له حقيقة كالسحر.

<sup>(</sup>٤) النيرجيات: ما يلبسه المشعوذ ونحوه على غيره مما يشبه السحر.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٣٨ ـ ٤٣٠).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: استشكال بعضهم اختصاصه على بختم النبوة والرسالة به دون غيره من الأنبياء ﷺ، بما تواتر من نزول المسيح عيسى ابن مريم علي إلى الأرض آخر الزمان؛ فهذا يوهم أنه هو آخر الأنبياء وخاتمهم لا نبيُّنا محمد ﷺ: وأجيب عن ذلك(١): بأنه لا إشكال في ذلك؛ فعيسى عليه إنما كان نبيًّا قبل تحلى نبيِّنا ركي النبوة في هذه النشأة، وهو حين ينزل يكون باقيًا على نبوته السابقة لا يعزل عنها، لا أنه يوحى إليه بعد وفاة النبي يَلِين، وختم النبوة معناه - كما سبق -: أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته ﷺ، ولا يتصف بذلك أحد بعده، وعيسى عليها إنما نبئ وأرسل قبله ﷺ لا بعده؛ فظهر أنه لا منافاة ولا إشكال، والحمد لله.

أم إن عيسى الله إذا نزل إنما يتعبد الله بشريعة نبينا محمد اله أصولاً وفروعًا - لا بشريعته المتقدمة المنسوخة، ويكون خليفة لرسول الله اله وحاكمًا من حكام ملته بين أمته بما علمه الله تعالى في السماء قبل نزوله؛ فيحكم بالقرآن، ويضع ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ولا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام؛ وكل هذا إقرار وتأييد منه بختم الإسلام؛ وكل هذا إقرار وتأييد منه بختم

النبوة بنبيِّنا محمد ﷺ، والحمد لله.

- المسألة الثانية: ما ذكره بعض أهل السير من احتمال اختصاص نبيّنا على بخاتم النبوة بين كتفيه دون إخوانه من الأنبياء على:

وذكر أهل العلم في الحكمة من ذلك ذلك عدة معان؛ منها: الإشارة إلى أنه خاتم النبيين، وليس هذا لأحد غيره، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدًا، وقيل غير ذلك(٢). والله أعلم.

- المسألة الثالثة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟

<sup>(</sup>۱) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲/ ۲۷۷)، وروح المعاني للآلوسي (۲۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الروض الأنف للسهيلي (۱۷۸/۲) [دار النصر للطباعة، مصر، ۱۳۸۷هـ]، وسبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي (۲/۹۶،۵۰) [دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱٤هـ]، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲۷۰/۲).

قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِى الْأَلْبَابِ ﴿ [بـوسف: ١١١]، وغير ذلك من الأدلة المبسوطة في مظانها من كتب أصول الفقه.

#### 🕲 الثمرات:

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان بختمه على المنبوة: استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة، وهذا له أكبر الأثر في قوة إيمانها، وصدق اليقين بوعد ربها تعالى، ورسوخ القدم في الثبات على الدين وأحكام الشرع؛ كما امتن الله تعالى علينا بهذا في قوله وَ لَيْنَ وَرَضِيتُ لَكُمْ وَالْمَنَ عَلَيْكُمْ وَالْمَنَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ أَنْ مِنْكُمْ وَالْمَنْ الله عَلَيْكُمْ وَالْمَنْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْمِنْكُمْ وَالْمَنْ الله المائدة: ٣].

ومن الثمرات أيضًا: القطع بتكذيب كل دعوى للنبوة بعده رسي دون نظر أو تأمل، وفي هذا عصمة للأمة المحمدية من اتباع الدجالين الكذابين المتنبئين.

ومن الثمرات أيضًا: إبراز فضل هذه الأمة المحمدية على غيرها من الأمم السابقة، وفضل علمائها وأمرائها وخلفائها ـ الذين يسوسون الناس بالشرع ـ في حفظ أمر الدين والدنيا؛ فبهم حفظ الله الدين، وجدد معالمه، ونفى عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. بخلاف بني إسرائيل؛ فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء عليه (۱).

ومن الشمرات أيضًا: اعتقاد فضل النبي على سائر إخوانه من الأنبياء والرسل هي ، والتنويه بفضله وشرفه وكرامته على ربه ركان، وكمال رسالته وشرعه ودعوته.

#### 🗘 الحكمة:

تقدم تقرير أن عموم الرسالة المحمدية إلى جميع الثقلين هو من خصائص نبيّنا محمد ﷺ التي انفرد بها عمن قبله من الأنبياء على وأنه على أتى بشريعة ورسالة كافية شافية عامة، لا تحوج إلى سواها، وهو ﷺ - بفضل ربه تعالى - لم يحوج أمته إلى أحد من بعده؛ وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به؛ فكان من لوازم هذا العموم (عمومه بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعمومه بالنسبة إلى كل ما يحتاج العباد إليه في أصول الدين وفروعه) أن يكون ﷺ خاتم أنبياء الله ورسله، وأن يكون كتابه -القرآن الكريم ـ هو خاتم كتب الله المنزلة، ومهيمنًا عليها وناسخًا لها، وجامعًا لأصولها ومحاسنها، وباقيًا وخالدًا إلى قيام الساعة؛ ومن هنا ظهرت المناسبة في كونه ﷺ خاتم النبيين دون غيره من الرسل، الذين كانت رسالتهم مؤقتة لأقوام معينين في أزمنة خاصة، ولم تكن عامة لمن بعدهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنَّة لنخبة من العلماء (١٨٣) [مجمع الملك فهد، ط١، ١٤٢١هـ].



#### ٥ مذهب المخالفين:

ادعى النبوة من زعماء الفرق الحديثة الباطنية كل من: الباب (واسمه: السيد على محمد) زعيم البابية، وبهاء الله (واسمه: ميرزا حسين علي) زعيم البهائية، و(غلام أحمد بن غلام مرتضي القادياني) زعيم القاديانية (الأحمدية)(۱)!

وزعم الغرابية ـ من غلاة الشيعة ـ أن القرآن والوحي حق لعليّ، وأخطأ جبريل على وأعطاه لمحمد على الشدة شبه على به كما يشبه الغراب الغراب! ومثلهم الباطنية؛ الذين يزعمون أن النبي على أخذ القرآن عن سلمان الفارسي! (٢).

وأثبت الشيعة الإمامية الاثنا عشرية نزول الوحي بعد وفاة رسول الله على على فاطمة وأئمتهم، وكلام الملائكة

لهم بهذا الوحي، وقيام الأئمة مقام النبي على في النبوة والحجة (٣)؛ بل تجرأ غلاتهم على ما هو أعظم من هذا؛ فنصَّ بعض علمائهم على أن أئمتهم أفضل وأعلم من جميع الأنبياء والمرسلين، بما فيهم أولو العزم من الرسل (٤)! وهذا في حقيته قدح وخدش في عقيدة ختم النبوة واختصاص نبينا على بها، فضلًا عن كونه كفرًا بالإجماع لا يمتري فيه أحد (٥).

وجوَّز الفلاسفة وغلاة الصوفية إمكان تحقق النبوة لأنفسهم، واكتسابهم لها بصفاء القلب ونقاء السريرة؛ فادعى ابن عربي - بعد ادعائه إثبات النبوة العامة - نزول الوحي عليه خاصة، وأنه خاتم

ط۳، ۱٤٠٣ه]، وبصائر الدرجات الكبرى لمحمد الصفار (۶۳، ۹۳) [طبعة النجف، ۱۳۷۰هـ]، والشفا للقاضي عياض (۲/ ۱۰۷۰). ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة للقفاري (۱/ ۳۱۰ کر۳، ۲۸۲ ، ۱۲۳)، وعقيدة ختم النبوة للغامدي (۱۲۳).

- (3) انظر: بصائر الدرجات الكبرى (٥/ ٢٤٧) [طبعة إيران، ١٢٨٥ه]، والفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي (١٥١) [مكتبة بصيرتي، قم]، وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي (١/ ٢٦٢) [طبعة إيران، ١٣١٨هـ]، والحكومة الإسلامية للخميني (٢٥) [الحركة الإسلامية بإيران، ومطبعة الخليج بالكويت]. وانظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري (١٣/٣).
- (ه) راجع: الشفا للقاضي عياض (١٠٧٨/٢)، ورسالة في الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب (٢٩) [تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد، مطابع الصفا، مكة، ١٤٠٢ه].

<sup>(</sup>۱) انظر: التحرير والتنوير (۲۲/٤٥)، وعقيدة ختم النبوة للغامدي (۲۰۱ ـ ۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: المعارف لابن قتيبة (۳٤٠) [دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤٠٧هـ]، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (٥٩) [مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ۱۳۹۸هـ]، والحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب (۳۰۳) [عالم الكتب، الرياض، ط۲، ۱٤٠٦هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الكافي للكليني (١٧٦/١، ٢٧١، ٢٢٠) [دار الكتب الإسلامية، طهران، ط٣، ١٣٨ه.]، وبجار الأنوار للمجلسي (١٧/ ١٥٥، ٢٢/ ٤٤) [دار إحياء التراث،



الأولياء، وأن الرسل لا يقتبسون علمهم إلا من مشكاته (١)!

وقد تجرأ الزنادقة والملاحدة من جهلة المتفلسفة والمتصوفة والباطنية على ما هو أعظم من هذا؛ فذهبوا إلى أن الولى قد يكون أفضل وأعلم من النبي، وأنه يسعه الخروج عن شريعة نبي زمانه، وأنه يعلم الغيب، وأن أتباعه وأشياخهم لهم طرق باطنة توافق الحق ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى (٢)! وهذا القول ذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام؛ بل هو زندقة وكفر؛ لأنه إنكار لما علم من الشرائع؛ فأحكام الله تعالى لا تعلم إلا بوساطة الرسل، فمن قال هذا القول فقد أثبت لنفسه خاصية النبوة؛ فهو في حقيقته قول بإثبات أنبياء بعد نبيِّنا ﷺ - الذي جعله الله خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبي

بعده ولا رسول \_؛ فهذا القول خروج عن عقيدة ختم النبوة المعلومة من الدين بالضرورة.

والأولياء عند بعض غلاة الصوفية يتفاضلون؛ فأفضلهم خاتم الأولياء، وهو عندهم أفضل من خاتم الأنبياء! وقدم هؤلاء بعض أوليائهم في المنزلة على منزلة الأنبياء والمرسلين، بما فيهم أولو العزم منهم<sup>(٣)</sup>! فذهبوا إلى تقسيم مقامات الأولياء إلى أربعة مقامات: فمنهم من يقوم مقام خلافة النبوة (وهم العلماء)، ومنهم من يقوم مقام خلافة الرسالة (وهم الأبدال)، ومنهم من يقوم مقام خلافة أولى العزم (وهم الأوتاد)، ومنهم من يقوم مقام خلافة أولى الاصطفاء (وهم الأقطاب)(٤)! فمقام بعض الأولياء عند هؤلاء الغلاة يكون فوق مقام أولى العزم من الرسل، فضلًا عن مقام النبوة والرسالة! فالله المستعان، وتعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

ومن الحركات المعاصرة المناقضة لعقيدة ختم النبوة: الحركات الداعية إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: فصوص الحكم لابن عربي (٤٨، ٦٢، ٦٣) [دار الكتاب العربي]، والشفا للقاضي عياض (٢/ ١٠٧٠). ولمزيد من التفصيل راجع: عقيدة ختم النبوة للغامدي (١٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: الرسالة القشيرية (۱۲۱) [دار الكتب الحديث، مصر]، والفتوحات المكية لابن عربي (۱۸۰/۳) [الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۷۲م]، والجواهر والدرر للشعراني (۱۷۵، ۲۶۰) [المطبعة الأزهرية، ۱۳۰۵هـ]، ودرر الخواص له (۸۱) [المطبعة الأزهرية، ۱۳۰۰هـ]، والطبقات الكبرى له (۲/۳) (المعاني لعلي حرازم برادة (۱/۲۶۲) [طبعة مصطفى البابى الحلبي، ۱۹۳۳م].

<sup>(</sup>٣) انظر للتفصيل: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح (١٩/١) [دار ابن القيم ودار ابن عفان، ط۱، ١٤٢٢هـ]، ومباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد الشظيفي (١٨٩) [دار ابن عفان، القاهرة، ط۱، ١٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (٥) [المطبعة الوهيبية، طرابلس، ١٣٩٨هـ]، والفتوحات الإلهية لابن عجيبة (٢٦٤) [عالم الفكر، القاهرة، ١٩٨٣هـ].

وحدة الأديان الشلاشة (الإسلام، واليهودية، والنصرانية)، ووحدة الكتب السماوية، وفكرة طبع (القرآن الكريم، والتوراة، والإنجيل) في غلاف واحد (۱۱)! زيادة على أن هذه الحركات والدعاوى مناقضة لاعتقاد تحريف الكتب السماوية.

وكل ما سبق خروج عن عقيدة ختم النبوة، المتواترة تواترًا قطعيًا، والمعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وفساد هذه الأقوال والمعتقدات، وظهور كفر أصحابها يغني عن تكلف الرد عليها، وفيما تقدم كفاية في الرد عليهم.

#### المصادر والمراجع:

۱ \_ «المحرر الوجيز» (ج٧)، لابن طة

٢ \_ «الشفا» (ج٢)، للقاضي عياض.

٣ \_ «مجموع الفتاوی» (ج٢، ٤،
 ١٢، ٢٧، ٢٨، ٣٤)، لابن تيمية.

**٤ ـ** «الجواب الصحيح» (ج٥)، لابن تيمية.

• ـ «الفتاوى الكبرى» (ج٣)، لابن تيمية.

٦ ـ «إعلام الموقعين» (ج٤)، لابن القيّم.

(١) انظر تفصيل هذه المؤامرات والرد العلمي عليها في كتاب: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، لبكر بن عبد الله أبو زيد ﷺ.

۷ ـ «تفسیر ابن کثیر» (ج۱، ۲، ۳، ۲).

٨ ـ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)،
 لابن أبى العز.

٩ - «الخصائص الكبرى»، للسيوطى.

۱۰ ـ «المواهب اللدنية» (ج٢)، للقسطلاني.

۱۱ - «لوامع الأنوار البهية» (ج٢)،للسفاريني.

۱۲ \_ «روح الـمـعـانـي» (ج۲۲)،للألوسي.

۱۳ \_ «معارج القبول» (ج٣)، لحافظ الحكمى.

18 ـ «التحرير والتنوير» (ج٢٢)، للطاهر بن عاشور.

١٥ - «عقيدة ختم النبوة»، لأحمد الغامدي.

17 \_ «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» (ج٢)، للفوزان.

۱۷ ـ «الإبطال لنظرية الخلط بين دين
 الإسلام وغيره من الأديان»، لبكر أبو زيد.

#### 📰 خازن الجنة 🔛

#### 🖨 التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الخاء والزاء والنون أصل يدل على صيانة الشيء»(٢).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (١٧٨/٢) [دار الفكر، ١٣٩٩هـ].

والخزن: حفظ الشيء، ويعبر به عن كل حفظ، كحفظ السر ونحوه، والخازن: الحافظ للشيء، والأمين عليه، والحارس له(١).

#### ۞ التعريف شرعًا:

الملك المؤتمن على الجنة والحافظ لها بأمر الله تعالى (٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ظاهرة فلا شك في أن خزنة الجنة حفاظ وأمناء على ما أئتمنهم الله عليه.

#### 🕲 سبب التسمية:

#### الأسماء الأخرى:

المشهور عند العلماء أن اسم خازن الجنة: رضوان، وجاء ذكره في بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر (٣)، والله أعلم.

#### 🕸 الحكم:

يجب الإيمان بخازن الجنة كما ورد به النص. أيضًا فإن الإيمان به يدخل في عموم وجوب الإيمان بالملائكة.

#### ۞ المنزلة:

الإيمان بخازن الجنة يدخل في الإيمان بالملائكة الله والإيمان بالملائكة الله الملائكة الله الملائكة المانكة المانكة هو الركن الثاني من أصوله العظيمة.

#### ١٤ الأدلة:

قال الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْاً رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًّا حَقَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ الْجَنَّمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًّا حَقَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ الْجَنَّمُ اللهُ عَلَيْكُمْ طَبَّتُم فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ الزمر]، وعن طبتُم فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللهِ الزمر]، وعن أنسس بن مالك فَلْهُ قال: قال: قال رسول الله ﷺ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت. لا أفتح لأحد قبلك (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (۲۸۰) [دار القلم، ط۱، ۱٤۱۲هـ]، ولسان العرب (۱۳۹/۱۳) [دار صادر].

<sup>(</sup>٢) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (١/ ٢٢١) [عالم الفوائد، ط٢، ١٤٣٢هـ].

<sup>(</sup>٣) روي ذلك في حديث ابن عباس رشي عند البيهقي في

شعب الإيمان (٢٤٧/٦، رقم ٣٤٢١) [وزارة الأوقاف القطرية، ١٤٢٩هـ]، وسنده ضعيف جدًا. وفي حديث أنس عند الدارقطني في الرؤية (١٧٩) [مكتبة المنار، ط١، ١٤١١هـ]، وهو حديث منكر لا أمال

قال محقق كتاب حادي الأرواح (١/ ٢٢٢ الحاشية): «وفي الباب أحاديث عن أبي بن كعب، وعن أبي سعيد الخدري، وعائشة. ولا يصح في هذا الباب شيء».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٧).



#### ۞ المسائل المتعلقة:

دلّت نصوص الوحيين على أن لخازن الجنة أعوانًا، هم خزنة الجنة، وخازن الجنة هو المقدم فيهم، منها: قول الله الجنة هو المقدم فيهم، منها: قول الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ انَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنّةِ زُمُرًّا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقُالَ لَهُمْ خَرَنَهُما سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَالَحُمُ طِبْتُمْ فَاتَحُمُ طِبْتُمْ فَاتَحُمُ طِبْتُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ الزمر]، وعن أبي فَادَخُلُوها خَلِينَ ﴿ الزمر]، وعن أبي هريرة عليه قال: سمعت النبي عليه يقول: «من أنفق زوجين في سبيل الله يقول: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فُلُ هَلُمَ» (١٠).

#### 🖨 المصادر والمراجع:

ا حول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنَة»، لنخبة من العلماء.

۲ - «البدایة والنهایة» (ج۱)، لابن
 کثیر.

۳ ـ «الـــبــعــــث»، لأبــــي داود السجستاني.

٤ ـ «حـادي الأرواح إلـــى بــــلاد الأفراح»، لابن القيّم.

• \_ «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن أبى العز.

٦ ـ «عالم الملائكة الأبرار»،
 للأشقر.

٧ ـ «فـتـح الـبـاري» (ج٦)، لابـن حجر.

#### (٢) مقاييس اللغة (٢٨٨).

 $\Lambda$  = "alice of the content of the

٩ - «معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين»، للعقيل.

١٠ ـ «الحبائك في أخبار الملائك»،
 للسيوطي.

# 🛭 خازن النار

يراجع مصطلح (مالك).

# 🕿 ختم النبوة 🖴

يراجع مصطلح (خاتم النبيين).

#### 🛚 الختم

يراجع مصطلح (الضلال).

# 🕮 خداع الله للمنافقين 🔛

#### 🕲 التعريف لغة:

الخاء والدال والعين أصلٌ واحد، الإخداع: إخفاءُ الشَّيء (٢) الخَدْعُ: إظهار خلاف ما تُخْفيه. وخَدَعَهُ يَخْدَعُهُ خَدْعًا وخِداعًا أيضًا؛ أي: ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم، والاسم: الخديعَةُ (٣).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ٣٢١٦)،

ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ١٠٢٧).



#### @ التعريف اصطلاحًا:

الخداع: هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفى (١).

وقيل: المخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئًا، ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع<sup>(٢)</sup>.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

العلاقة ظاهرة؛ فالخداع إظهار خلاف ما تظهره، والله يخدع المنافقين فيظهر لهم إحسانه ويمدهم به في طغيانهم فيكون سبب عذابهم عدلًا وحكمة منه سبحانه.

#### الأسماء الأخرى:

المكر والكيد، يقول ابن القيم كَلَّلَهُ: «فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة»(٣).

#### 🗘 الحكم:

يجب الإيمان بهذه الصفة لله الله وإثباتها له تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه، على سبيل المقابلة، من غير إطلاق كما ورد في القرآن الكريم.

يقول ابن القيِّم كَيُّلَةُ في معرض ردِّه على دعواهم أنها مجاز: «والحق خلاف هذا الظن وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم، فما كان منها متضمنًا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود، فإن المخادع إذا خدع بباطل وظلم حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل»(٤).

#### ۞ الحقيقة:

خدع الله للمخادعين هو أن يظهر لهم من النعم والأمن في الدنيا ثم يفسدها عليهم في الآخرة بما أعده لهم من العذاب الأليم، وهو من صفاته الفعلية الصادرة منه ﷺ، وهي تضاف إليه مقيدة من دون إطلاق فتقول: "إن الله تعالى يخدع المنافقين، أو خادع المنافقين، أو خادع المنافقين، أو خادع من يخادعه؛ لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال، ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تحتمل معنى صحيحًا ومعنى فاسدًا»(٥).

وقيل: خديعة الله للمنافقين استدراجهم من حيث لا يعلمون، وإيهامهم بأن ما هم عليه خير لهم، في حين أنها في الحقيقة شر لهم وطريق لهم إلى جهنم وبئس المصير.

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين (٥/٢٥٧) [دار ابن الجوزي، ١٤٢٣].

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٥/ ٢٥٧) [دار ابن الجوزي].

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق (٢/ ٧٤٠) [أضواء السلف، ط١].

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (١٦٠).

#### الأدلة:

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء: ١٤٢].

# ۞ أقوال أهل العلم:

قال ابن جرير كَغِلَّلهُ: «فالمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم؛ لأن ما كان لهم من مال وأهل، فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم ـ في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قبلها \_ فيستنقذوه بخداعهم منهم، وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بألسنتهم غير الذي في ضمائرهم، ويحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم بحكم ما انتسبوا إليه من الملة، والله بما يخفون من أمورهم عالم. وإنما الخادع من ختل غيره عن شيئه، والمخدوع غير عالم بموضع خديعة خادعه. فأما والمخادع عارف بخداع صاحبه إياه غير لاحقه من خداعه إياه مكروه؛ بل إنما يتجافى للظان به أنه له مخادع، استدراجًا، ليبلغ غاية يتكامل له عليه الحجة للعقوبة التي هو بها موقع عند بلوغه إياها، والمستدرج غير عالم بحال نفسه عند مستدرجه، ولا عارف باطلاعه على ضميره، وأن إمهال مستدرجه إياه، تركه معاقبته على جرمه ليبلغ المخاتل المخادع من استحقاقه عقوبة مستدرجه بكثرة إساءته، وطول عصيانه إياه، وكثرة صفح المستدرج، وطول عفوه عنه أقصى

غاية؛ فإنما هو خادع نفسه لا شك، دون من حدثته نفسه أنه له مخادع. ولذلك نفى الله جلَّ ثناؤه عن المنافق أن يكون خدع غير نفسه، إذ كانت الصفة التي وصفنا صفته (١٠).

وقال ابن كثير: «لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله ﷺ بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك»(٢).

قال ابن القيّم: "إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقًا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع. والمقصود: أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه»."

وأجاب ابن عثيمين عن سؤال: هل يوصف الله بالخيانة والخداع؟ فقال: «أما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها أبدًا؛ لأنها ذمّ بكل حال؛ إذ إنها مكر في موضع الإئتمان، وهو مذموم؛ قال الله

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/ ٢٧٦ \_ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق (٢/ ٣٠٧).



تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكُ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن فَبَلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأنفال: ٧١]، ولم يقل: فخانهم. وأما الخداع؛ فهو كالمكر، يوصف الله تعالى به حين يكون مدحًا، ولا يوصف به على سبيل الإطلاق؛ قال الله تعالى . ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]» (١).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

# - هل من أسماء الله المخادع؟

إن الأفعال التي تخبر عن الله عَلَى مقيدة لا يلزم أن يشتق له منها اسم مطلق، فلا يقال أن من أسمائه الحسنى: المضل، والفاتن، والماكر، تعالى الله وتقدس فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة (٢).

#### ٥ مذهب المخالفين:

مخادعة الله للمنافقين صفة من الصفات الفعلية الاختيارية الصادرة منه الكلية أنكرها منكرو الصفات بالكلية من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة المعطلة. كما أنكرها الأشاعرة ومن وافقهم فأولوا نصوصها وصرفوا معناها عن الحقيقة إلى المجاز، أو دعوى أنها على سبيل المشاكلة اللفظية فقط(٣)،

وقيل: معناها أن الله تعالى يعاملهم معاملة المخادع (٤).

وقيل: إنها على الجواب؛ كقول الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك، ولم تكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه (٥).

#### ۞ الرد عليهم:

ا قرَّر أهل العلم أن صفات الله تعالى لا يدخلها المجاز، وأن الله ش خاطب العرب بما تعهد من كلامها، فوجب حملها على حقيقتها المعهودة عندهم.

Y - أنها إذا كانت على وجه الظلم والعدوان كانت مذمومة، وأما إذا كانت على وجه الحق فهي عدل بمن يستحق ذلك، فكيف بصدورها من الله تعالى على سبيل الجزاء بمن يستحقها(٢).

٣ ـ أما قولهم: إنه في يعاملهم معاملة المخادع، فهذا لا يتصور أن يعاملهم هذا المعاملة من غير أن تقوم به هذه الصفة.

٤ ـ وأما قولهم: إنما هي على وجه
 الجواب، فهم نافون على الله ﷺ ما قد

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد لابن القيم (١/ ١٦٢) [دار الكتاب العربي].

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا: تأويلات أهل السُّنَّة للماتريدي (١/ ٣٨٦

<sup>-</sup> ۳۸۷) و (۳/ ۳۹۶ ـ ۳۹۰) و (۰/ ۱۰۲)، تىفىسىيىر الرازي (۳۰۸/۱) و (۲۳/ ۱۳۰)، وتفسير ابن عطية (۲/ ۱۲۷)، وتفسير البحر المحيط (۳/ ۳۹۲)، والتنوير (۳/ ۱۵۹ ـ ۱۲۰) و (۰/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان للإيجى (١/٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان للطبري (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٧/ ١١١).

#### 🕲 المصادر والمراجع:

١ - "إعلام الموقعين"، لابن القيم.

٢ ـ «تأويلات أهل السُّنَّة»، لأبي منصور الماتريدي.

٣ ـ «تفسير القرآن العظيم»، لابن كثير الدمشقي.

٤ ـ «جامع البيان»، لابن جرير الطبري.

«شرح أسماء الله الحسنى»،
 لسعيد القحطانى.

٦ \_ «شرح العقيدة السفارينية»، لابن عثيمين.

۷ - «مجموع الفتاوی»، لابن تیمیة.

۸ ـ «مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ ابن عثیمین».

٩ ـ «مختصر الصواعق»، للموصلى.

١٠ ـ «مفاتيح الغيب»، للرازي.

# 

#### ۞ اسمها ونسبها:

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية زوج النبي على المامة بنت زائدة قرشية من بني عامر بن لؤي (٢).

#### ٠ مولدها ووفاتها:

ذكر ابن سعد أن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد والله ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة (٣)، وتوفيت قبيل الهجرة بثلاث سنين، وهو نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب (٤).

#### ۞ إسلامها:

كانت خديجة بنت خويلد والله المسلام قبل البعثة بالطاهرة، ولما جاء الإسلام كانت أول من صدقت ببعثة النبي الله مطلقًا واتبعته (٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري (١/ ٣٠٤).

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱٤/۸) [دار صادر]،
 والإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۲۰۰) [دار الجيل،
 بيروت، ط۱، ۱٤۱۲هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن إسحاق (٢٤٣، و٢٥٤) [دار الفكر، بيروت، ط۱]، ودلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣٥٣ ـ ٣٥٣) [دار الكتب العلمية، ودار الريان للتراث، ط۱]، والبداية والنهاية (٤/ ٣١٥ ـ ٣١٦) [دار هجر، ط۱، ١٤١٨ه]، والسيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري (١/ ١٨٥) [مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٦، ١٤١٥ه].

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن إسحاق (١٣٩)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٣/ ١٧٩) [دار الفكر، ١٩٩٥م]، والإصابة =

قال ابن إسحاق: «كانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله ﷺ وصدق ما جاء به»(۱).

وقال ابن الصلاح بعد أن أشار إلى اختلاف أهل العلم فيمن أول الناس إسلامًا: "والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، والله أعلم" (٢).

#### 🕲 فضائلها:

- أن الله أمر نبيّه ﷺ أن يبشّرها ببيت من قصب في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب.

- أن الله أرسل جبريل ليقرئها السلام من الله، يدل له ذا وذاك ما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة الله قال: يا قال: «أتى جبريل النبي الله فقال: يا رسول الله: هذه خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» (٣).

- أنها خير نساء أهل الجنة، لما ثبت من حديث على ظليه عن النبي على قال: «خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة»(٤).

- ثناء النبي عليها بخير باستمرار، فقد روى البخاري بإسناده عن عائشة والله قالت: «ما غرت على امرأة للنبي على ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن (٥).

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٨١٥)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٨١٦).

<sup>(</sup>٦) ساقه ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٣٢٣) [دار هجر، ط۱] بقوله: «وروى شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قرة بن إياس رفي قال: قال...»، ثم قال: «رواه ابن مردويه في تفسيره. وهذا إسناد صحيح إلى شعبة، وبعده».

وأخرجه الطبري في تفسيره (٣٩٧/٦) [مؤسسة الرساله، ط١]، عن المثنى بن إبراهيم عن آدم بن أبي إياس عن شعبة، بسنده إلى أبي موسى الأشعري الشيري الشيري

في تمييز الصحابة (٧/ ٦٠٠)، والبداية والنهاية (٤/ ٢٤)، وصحيح السيرة للألباني (٩٩) [المكتبة الإسلامية، عمّان، ط١، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق (١٣٢).

<sup>(</sup>۲) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (٤٠٣) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٨٢٠)،



#### 🖒 مكانتها:

لها مكانة عظمى ودرجة سامية، فقد كانت قبل الإسلام معروفة بالطاهرة العفيفة، وأما في الإسلام فيكفي لبيان عظم مكانتها التذكير بأنها كانت «وزيرة صدق على الإسلام، كان يسكن إليها»(۱)، وأنها أم المؤمنين، وزوجة سيد المرسلين، لم يتزوج عليها النبي على حتى ماتت، وكان يكثر من ذكرها بخير طيلة حياته على ويكرم صديقاتها، وأنها أم أولاده أجمعين، حاشا إبراهيم (۱) فإنه من مارية القبطية (۳). فقد روى مسلم من مارية القبطية (۳). فقد روى مسلم قالت: «لم يتزوج النبي على خديجة على خديجة حتى ماتت»(٤).

= وهذا الحديث أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤١١، ٣٤٣٣)، و(كتاب الأطعمة، رقم رقم ٥٤١٨)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم (٣٤٣)، من طرق عن آدم بن أبي إياس، وعن شعبة، بغير ذكر خديجة

والمثنى بن إبراهيم - شيخ الطبري - لم نظفر له بترجمة، وقد خالف الثقات من أصحاب آدم وشعبة في لفظ الحديث، فالظاهر أن ذكر خديجة في حديث أبي موسى غير محفوظ. والله أعلم.

(١) سيرة ابن إسحاق (٢٤٣).

(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (۲٤٣ ـ ٢٤٥، و٢٥٨)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (۲۰/۳۳)، والبداية والنهاية لابن كثير (۲/۳۳۶)، والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله أحمد (۱۳۵).

 (٣) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٣/١٢٦)، والبداية والنهاية (١٤/ ٣٢١)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣١) [دار المعرفة].

(٤) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٣٧).

وحق لخديجة أن تحظى بهذه المكانة العلية من خير البرية محمد ﷺ؛ فهي «خدمت رسول الله ﷺ، قبل البعثة خمسة عشر سنة، وبعدها أزيد من عشر سنين، وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها، ﷺ وأرضاها»(٢٠).

#### المسائل المتعلقة:

\_ المسألة الأولى: اشتغال النبي ﷺ في تجارة خديجة ثم زواجه منها:

كانت خديجة بنت خويلد امرأة عاقلة لبيبة، وكانت ثيبًا قبل زواجها من النبي ﷺ؛ حيث تزوجها أولًا أبو هالة هند بن النباش بن زرارة، ثم عتيق بن عائذ المخزومي، على الأصح كما يقول ابن عبد البر(٧).

وذكر ابن إسحاق أن أول من تزوج

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٢/ ٤٣١)، وانظر: سيرة ابن إسحاق (٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٨١٧/٤)[دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ].

خديجة \_ وهي بكر \_ هو عتيق بن عائذ المخزومي، فولدت له بنتًا ومات، ثم تزوجها بعده أبو هالة هند بن النباش بن زرارة فأنجب منها ولدًا وبنتًا ثم هلك(١)، زاد ابن سعد: وتزوجت بعده صيفي بن أمية بن عابد(٢).

وكانت خديجة ضطبنا تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما وصلها أوصاف النبي ﷺ من صدق حديثه وعظم أمانته وكريم أخلاقه، بعثت إليه وعرضت عليه أن يعمل في تجارتها، ويخرج لها إلى الشام تاجرًا مع غلام لها يقال له: ميسرة، مقابل أن تعطيه أفضل ما كانت تعطيه من التجار غيره، فوافق النبي ﷺ على ذلك، وبدأ يعمل في تجارتها، هنا وهناك فذهب هو والغلام إلى الشام، ولما قدم بمالها إلى مكة، باعت خديجة ما جاء به فأضعفت أو قريبًا، وحدَّثها غلامها بما رآه في النبي على من الآيات والمعجزات، فرغبت في الزواج منه، وعرضت عليه نفسها، وكانت يومئذ أوسط نساء قريش نسبًا، وأعظمهن شرفًا، وأكثرهن مالًا، كل قومها كان حريصًا على ذلك منها لو يقدر عليه (٣).

فقبل النبي على وأخبر أعمامه بذلك، فانطلق معه عمه حمزة، حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها على وكان عمره خمسة وعشرين سنة (١٤)، وهو قول الجمهور (٥)، وأما عمرها فقد اختلف فيه، فقيل: كان خمسًا وثلاثين سنة، وقيل: خمسًا وعشرين وقيل: ثمانية وعشرين، وقيل: أربعين، وقيل غير ذلك، وفي كيفية زواجه منها روايات ضعيفة تذكر تفاصيل ذلك؛ بل معظمها واه (٧٠).

# - المسألة الثانية: دور خديجة العظيم في نصرة الرسول ﷺ أول الإسلام وأثر ذلك:

خديجة بنت خويلد والنبي الكريم والنبي كانت خير معين له ـ بعد الله تعالى ـ في دعوته، حيث آزرته من أول يوم من مبعثه، حتى كان لها الأثر الطيب والمردود الحسن في تهدئة النبي ورفع معنوياته، فقد روى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة والله والله والموحي ما بدئ به رسول الله والله والموحي

مصطفى البابي الحلبي، ط٢، ١٣٧٥هـ]، والبداية والنهاية لابن كثير (٣/ ٤٦٢ ـ ٣٤٤)، والسيرة النبوية الصحيحة لكرم ضياء العمرى (١/ ١١٢ ـ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٧٢)، والبداية والنهاية (٣/ ٤٦٣ ـ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (١٣٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: البداية والنهاية (٣/٤٦٦).

<sup>(</sup>٧) حسبما ذكر العمري في السيرة النبوية (١/١١٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن إسحاق (٢٤٥)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٤ ـ ١٥)، وتاريخ دمشق (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۰/۸).(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۱۸۸/۱ ـ ۱۸۹) [مطبعة

الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال: ﴿ اَقْرَأُ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴾ [العلق]، فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فالله فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسى، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدأ؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من

الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا ليتني أكون حبًّا إذ يخرجك قومك، فقال ليتني أكون حبًّا إذ يخرجك قومك، فقال نعم؟ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي "(۱).

قال النووي: «قال العلماء: معنى كلام خديجة والله الله فيك من مكارم مكروه؛ لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق، وكرم الشمائل، وذكرت ضروبًا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفيه: مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال؛ نظرًا لمصلحة، وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره، وذكر أسباب السلامة له، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة وقية أوجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (باب بدء الوحي، رقم ٣)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ٢٠٢) [دار إحياء =

\_ المسألة الثالثة: في المفاضلة بين خديجة وعائشة ﴿ اللهُ الل

اختلف أهل العلم في أيتهما أفضل، إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: تفضيل عائشة على خديجة، واحتجوا ببعض الأحاديث؛ كحديث أبي موسى والله قال: قال رسول الله والله والله الله والله عنه المحل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(١).

وحديث عائشة والت: «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله والله على فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللَّهُمَّ هالة، قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرًا منها» (٢). ووجه استدلالهم بهذا هو أن النبي ووجه أقرَّها في قولها: إن الله أبدله خيرًا منها. قال ابن التين: «في سكوت النبي والله على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة

على خديجة، إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن»(٣).

وكذك «كانت أحب أزواج رسول الله يَكُمُّ إليه، ولم يتزوج بكرًا غيرها، ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة؛ بل ولا في غيرها، أعلم منها ولا أفهم، وقد غار الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وقد عمرت بعد رسول الله يَكُمُّ، قريبًا من خمسين سنة، تبلغ عنه القرآن والسُّنَة، وقتي المسلمين وتصلح بين المختلفين، وهي أشرف أمهات المؤمنين، حتى وهي أشرف أمهات المؤمنين، حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين، في قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين،

القول الثاني: تفضيل خديجة على عائشة رها، ومما احتجوا به لذلك: حديث على رها عن النبي رها قال: «خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة» (٥).

قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: «وجاء ما يفسر المراد صريحًا، فروى البزار والطبراني من

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٢/ ٤٣١ \_ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٨١٥)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٣٠).

<sup>=</sup> التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ].

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 難,
 رقم ٣٧٦٩)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم
 ٢٤٣١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم
 (۳۸۲) معلَّقًا مجزومًا، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ۲٤٣٧).

حديث عمار بن ياسر رفعه: «لقد فضلت خديجة على نساء أمتي، كما فضلت مريم على نساء العالمين»(۱)، وهو من حديث حسن الإسناد، واستدل بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة»(۲).

وكذلك حديث ابن عباس الله على قال: قال رسول الله على: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد على ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»(٣). قال الحافظ ابن حجر فيه: «وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل»(٤).

وأجابوا عن قول من قال: بأن النبي على أقر عائشة في قولها: إن الله أبدله خيرًا من خديجة، بأن الحديث جاء صحيحًا في خارج الصحيح، وفيه التصريح بعدم إقراره إياها على قولها،

فقد روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة قالت: «كان النبي عليها إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت: فغرت يومًا فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله ولي بها خيرًا منها، قال: ما أبدلني الله ولي خيرًا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولاها إذ حرمني أولاد النساء»(٥).

قال الحافظ ابن حجر في رده على كلام ابن التين: "ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه وسلام ردَّ عليها عدم ذلك؛ بل الواقع أنه صدر منه ردَّ عائشة المقالة، ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة، قالت عائشة: فقلت: أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن، فغضب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير، وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة والحديث يفسر بعضه بعضًا»(1).

ولذا؛ لمّا احتج الإمام ابن كثير على تفضيل عائشة على خديجة بذاك الإقرار استدرك وذكر الروايات التي صرحت بردّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده (٤/ ٢٥٥) [مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط۱، ١٤١٤هـ]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣/٩) [مكتبة القدسي]: «فيه أبو يزيد الحميري، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا»، وفي سنده ابن لهيعة أيضًا، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤٠٩/٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والنسائي في السنن الكبرى (كتاب المناقب، رقم (٨٢٩٧)، وابن حبان (كتاب التاريخ، رقم (٧٠١٠)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧/ ١٣٥٥) [دار المعرفة]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ١٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر (٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد (٢٥٦/٤١) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٢٠/٣): «تفرد به أحمد أيضًا، وإسناده لا بأس به».

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ابن حجر (٧/ ١٤٠).

براءتها من فوق سبع سماوات، وروت بعده عنه علي علمًا جمًّا كثيرًا طيبًا

مباركًا فيه، حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور: «خذوا شطر دينكم

عن الحميراء»(٢). والحق أن كلًا منهما

لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه

لبهره وحيره، والأحسن التوقف في

ذلك، ورد علم ذلك إلى الله رَجَالُو، ومن ظهر له دليل يقطع به، أو يغلب على ظنه

في هذا الباب، فذاك الذي يجب عليه

أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل

له توقف في هذه المسألة، أو في

غيرها، فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم

وممن أيَّد هذا القول العلامة ابن

عثيمين، حيث عرض الخلاف في

المسألة ثم رجح هذا بقوله: «والعلماء

اختلفوا في هذه المسألة؛ فقال بعض

العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا

لم تلحقها عائشة فيها. وقال بعض

العلماء: بل عائشة أفضل، لهذا

الحديث(٤)، ولأن لها مزايا لم تلحقها

خديجة فيها. وفصل بعض أهل العلم،

فقال: إن لكلِّ منهما مزية لم تلحقها

أن يقول: الله أعلم "(<sup>٣)</sup>.

النبي ﷺ على عائشة، وساق بعضها، منها الحديث السابق عن عائشة، ومنها حديث عائشة أيضًا أنها قالت: «ذكر رسول الله ﷺ يومًا خديجة فأطنب في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قالت: فتغير وجه رسول الله ﷺ تغيرًا لم أره تغير عند شيء قط، إلا عند نزول الوحي، أو عند المخيلة حتى يعلم، رحمة أو عذاب»<sup>(۱)</sup>.

القول الثالث: التوقف عن المفاضلة ليست للأخرى، وأن كل واحدة منهما أفضل من الأخرى في بعض الجوانب.

قال ابن كثير: «وأما أهل السُّنَّة؛ فمنهم من يغلو أيضًا، ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة ؟ لكونها ابنة الصديق، ولكونها أعلم من خديجة، فإنه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول علي يحب أحدًا من نسائه كمحبته إياها، ونزلت

بينهما؛ لأن لكلِّ منهما مزايا وفضائل

<sup>(</sup>٢) وهو حديث موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١١/ ٦٦٤) [مكتبة المعارف، ط١، ٢٢٢ه].

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) يعني الحديث المتقدم، وهو: اوفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٩/٤٢) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وابن حبان (كتاب التاريخ، رقم ٧٠٠٨)، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٣٢٠) [دار هجر، ط١]: «وهذا إسناد جيد».

الأخرى فيها، ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة، ولا يمكن أن تساويها، وبعد ذلك، وبعد موت الرسول على حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السُّنَّة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة، فلا يصح أن تفضل بل نقول: هذه أفضل من وجه، وهذه أفضل من وجه، ونكون قد سلكنا مسلك العدل، فلم نهدر ما لهذه من المزية، وعند التفصيل يحصل التحصيل. وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معًا»(١).

#### ۞ المصادر والمراجع:

۱ - «البداية والنهاية» (ج٤)، لابن كثير.

۲ - «تاریخ دمشق» (ج۳، و۶)، لابنعساکر.

- ٣ ـ «دلائل النبوة» (ج٢)، للبيهقي.
  - ٤ \_ «سيرة ابن إسحاق».
  - ٥ ـ «سيرة ابن هشام» (ج١).
- ٦ «السيرة النبوية الصحيحة» (ج١)،لأكرم العمري.

٧ ـ «السيرة النبوية في ضوء المصادر
 الأصلية»، لمهدى رزق الله أحمد.

(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ ٦١٥) [دار الوطن ودار الثريا، ١٤١٣هـ].

۸ ـ «صحيح السيرة»، للألباني.

٩ - «الطبقات الكبرى» (ج٨)، لابنسعد.

۱۰ - «مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین» (ج۸).

# 🖾 الخروج على الإمام 🖾

يراجع مصطلح (الإمامة).

#### 🛮 الخسوفات الثلاث

#### 🕸 التعريف لغة:

هو غياب الشيء في الأرض، وخسفت الأرض خسفًا وخسوفًا: غارت بما عليها. ويقال: خسف الله بهم الأرض غيَّبهم فيها. وخُسِفَ بالرجل وبالقوم: إذا أخذته الأرض ودخل فيها.

## ۞ التعريف شرعًا:

الخسوفات الشلاث: من أشراط الساعة الكبرى التي ورد ذكرها في السُنَة الصحيحة، وهي خسف في المشرق، وخسف في جزيرة العرب، كما بيّن ذلك رسول الله ﷺ (٣).

#### ۞ الحكم:

يجب الإيمان بوقوع الخسوفات

<sup>(</sup>۲) ينظر: لسان العرب (۹/۹۷) [دار صادر]، والقاموس المحيط (۱۰۳۹) [مؤسسة الرسالة، ط۲، ۱٤۰۷هـ].

<sup>(</sup>٣) كما نصَّت عليها الأحاديث الصحيحة الآتي ذكرها.



الثلاث في آخر الزمان، وأنها من الأشراط الكبري للساعة، وهي تدخل ضمن الإيمان باليوم الآخر.

#### الأدلة:

عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي قال: اطُّلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم ﷺ، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم (١).

## أقوال أهل العلم:

قال السخاوي ـ وهو يذكر أشراط الساعة \_: «وخسوف ثلاثة بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، والخسف وإن وجد في مواضع من العجم والمغرب وغيرهما، وهلك بسببه خلق كثيرون؛ فيحتمل أن يكون المراد بالثلاثة قدرًا زائدًا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه قدرًا أو مكانًا»(٢). وقال صالح آل

الشيخ: «ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف الثلاثة، خسوف عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها. فالزلازل وخسوف الأرض تحدث في الأرض، وهي من آيات الله عَلا يبتلي بها ويعذب بها؟ ولكنها \_ أي: الخسوف الثلاثة \_ آيات عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل، فهي غير مألوفة. خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب» (٣).

#### 🖨 المسائل المتعلقة:

ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الخسوفات قد وقعت(٤)؛ لكن الصحيح أن شيئًا منها لم يقع بعد، وإنما وقعت خسوفات تعدمن أشراط الساعة الصغرى، وقعت في أنحاء متفرقة، وفي أزمنة متفاوتة. أما هذه الخسوفات الثلاث فالنص عليها في الحديث دلالة على أنها مرادة لذاتها، وأنها تفوق غيرها من الخسوفات، وأن وقوعها عامًّا للأرض كلها، في ثلاث جهات نص

(٣) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٣٤) [دار الحجاز،

ط١، ١٤٣٣ه].

١٤٢٨ه].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم .(۲۹٠١).

<sup>(</sup>٢) القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (٨٤) [أضواء السلف، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التذكرة للقرطبي (٣/ ١٢٦٣) [دار المنهاج، ط١، ١٤٢٥هـ]، والإشاعة لأشراط الساعة (١١١) [دار المنهاج، ط١، ١٤١٧هـ]، والبحور الزاخرة في علم وم الآخمرة (٢/ ٤٢٣) [دار غمراس، ط١،

عليها الحديث، دون تحديد بقعة بعينها، وأن خبرها ينتشر بين الناس كافة. قال ابن حجر: «وقد وجد الخسف في مواضع ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانًا أو قدرًا»(١).

#### ۞ المصادر والمراجع:

«الإشاعة لأشراط الساعة»،
 للبرزنجي.

۲ - «أشراط الساعة»، ليوسف الوابل.

٣ ـ «الـبـحـور الـزاخـرة» (ج١)، للسفاريني.

٤ ـ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ج٣)، للقرطبي.

«شرح العقيدة الطحاوية» (ج٢)،
 لصالح آل الشيخ.

٦ - «فتح الباري» (ج١٣)، لابنحجر العسقلاني.

٧ - «فقد جاء أشراطها»، لمحمود عطية محمد على.

٨ - «القناعة في ما يحسن الإحاطة
 من أشراط الساعة»، للسخاوي.

(١) فتح الباري (٩٠/١٣) [المطبعة السلفية، ط٢]، وينظر: القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (٨٤).

# 🛮 الخشوع

#### 🕲 التعريف لغة:

الخشوع في اللغة: مصدر خشع كمنع، يقال: خَشَع يَخْشَعُ خُشوعًا واخْتَشَع وتَخَشَعَ، ويطلق على الخضوع والسكون والذل، قال الجوهري: «الخُشوعُ: الخضوعُ، يقال: خَشَعَ واخْتَشَع»(٢).

والخشوع يكون في الصوت؛ كقوله تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْنَنِ﴾ [طه: 1٠٨]؛ أي: سكنت وذلت وخضعت (٣).

كما يكون في البدن والبصر؛ كقوله تعالى: ﴿خَشِعَةُ أَشَرُهُم القلم: ٤٣].

قال ابن القيِّم: «والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون»<sup>(٤)</sup>.

#### ۞ التعريف شرعًا:

الخشوع: هو جمع القلب بين يدي الله تعالى والقيام بالخضوع والذل له (٥).

قال الطبري: «الخشوع: الخوف والخشية لله ﷺ (1).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٣/ ١٢٠٤) [دار العلم للملايين، ط٣].

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (٧١/٠٨) [دار الفكر، ط١]، والقاموس المحيط (٩٢١) [مؤسسة الرسالة ط٢].

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/٥٥٨) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ].

<sup>(</sup>٥) انظر: مدارج السالكين (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١٣/ ٤١) [دار الفكر، ١٤٠٥هـ].

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

لمّا كان أصل الخشوع في اللغة هو: الخضوع والذل، ارتبط ذلك المعنى بتعريف الخشوع في الشرع، إلا أن ذلك قيّد بالخضوع للربّ والذل لعظمته دون سواه.

#### الأسماء الأخرى:

الخضوع، الإخبات.

# 🕸 الحكم:

الخشوع: عمل قلبي لا يُتقرب به إلا إلى الله وَعَلَى وقد جاءت النصوص بالأمر به، والثناء على من اتصف به، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَعْشَعَ فَلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ فَلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ فَلُوبُهُمْ الذِكِرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ وَاللهِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ وَمَا نَزَلَ مِن اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِ وَمَا نَزَلَ مِن اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

#### 🖨 الحقيقة:

الخشوع في حقيقته: يجمع عدة معان عظيمة، من تعظيم الله تعالى، ومحبته، والذل له، والخشية منه سبحانه، قال ابن القيّم: "والحقّ أنّ الخشوع معنى يلتئم من التّعظيم والمحبّة والذّلّ والانكسار»(۱).

وإذا نظرنا إلى إطلاق لفظ الخشوع في القرآن الكريم، نجد أنه يطلق ـ كما

ذكر المفسرون \_ على معان أربعة:

أحدها: إطلاقه بمعنى الذَّلّ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ﴾ [طه: ١٠٨].

والثّاني: سكون الجوارح، ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا المؤمنون].

والثّالث: بمعنى الخوف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَكَ رَغَبُ وَرَهَبُ ۖ وَكَانُوا لَهُ خَالُوا وَرَهَبُ ۗ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿ وَلَا نَبِياءً ].

والرّابع: بمعنى التّواضع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

#### ٥ المنزلة:

الخشوع: من أعلى مقامات الذل والانكسار لله تعالى، وهو من أعمال الإيمان، ويورث القلوب تعظيمًا وإجلالًا ووقارًا ومهابة وحياءً لله ﷺ.

وإنما يزيد الإيمان بحياة القلب، وذلك بالاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح، كما أنه ينقص بمرض القلب، وذلك بالانصراف إلى الشبهات والشهوات، فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه في جميع أحواله ليدفع عنه القسوة؛ فإنها إذا استبدت به منعته الخشوع. والله وَ يُلِن يريد من عباده الترقي في سُلم الإيمان، ودرجات اليقين، ولذا عاتب المؤمنين الذين لم يبلغوا قمة الخشوع؛ فقال:

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٥٥٨).

وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من

الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر

وحديث أبى هريرة؛ أن رسول الله ﷺ

قال: «هل ترون قبلتي ها هنا، والله ما

يخفى على ركوعكم ولا خشوعكم، وإني

قال ابن تيمية: «فخشوع القلب

لذكر الله وما نزل من الحقِّ واجبٌ. وقد

ذمَّ الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في

\_ وقال ابن القيِّم: «خشوع الإيمان

هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال

والوقار والمهابة والحياء، فينكسر

القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل

والخجل والحب والحياء وشهود نغم الله

وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة

فيتبعه خشوع الجوارح وأما خشوع

النفاق فالخاشع لله عبد قد خمدت

نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره،

فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة،

فماتت شهوات النفس للخوف والوقار

الذي حشى به وخمدت الجوارح

وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره

لأراكم وراء ظهري<sup>(٣)</sup>.

﴿ أقوال أهل العلم:

غير موضع<sup>»(٤)</sup>.

کله»<sup>(۲)</sup>.

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكْنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُم وَكِيْرٌ مِنْهُم فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ [الحديد]، فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، والذين يخشون ربهم، هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم(١).

#### الأدلة:

قال تعالى: ﴿فَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾ [المؤمنون]، وقال: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَنشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الـحـشـر: ٢١]، وقــال: ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرِّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﷺ [طه]، وقال: ﴿أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِي وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن فَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمَّ فَسِقُوكَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [الحديد]. وغيرها من الآمات.

ومن السُّنَّة المطهرة: حديث عثمان بن عفان ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها

(١) انظر: مدارج السالكين (١/٥١٦)، والروح (٢٣٢) [دار الكتب العلمية]، والإيمان لابن تيمية (٢٧ -٢٨) [المكتب الإسلامي، ط٥، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة، رقم ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، رقم ٧٤١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٧/ ٣٠) [مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف].

بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار مختًا له»(١).

قال ابن رجب: «أصل الخشوع: هوَ خشوع القلب، وهو انكساره لله، وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من هوَ بين يديه، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعًا لخشوعه؛ ولهذا كانَ النبي على يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظامي»(٢)»(٣).

#### ۞ المراتب:

# درجات الخشوع:

الأولى: التذلّل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحقّ، أمّا التذلّل للأمر فهو تلقّيه بذلّة القبول والانقياد والامتثال مع مواطأة الظّاهر الباطن، وإظهار الضّعف، والافتقار للهداية، وأمّا الاستسلام للحكم فيشمل الحكم الشّرعيّ بعدم معارضته برأي أو شهوة، كما يشمل الحكم القدريّ بعدم تلقيه بالتسخّط والكراهة والاعتراض، وأمّا الاتضاع لنظر الحقّ فهو اتضاع وألما والجوارح، وانكسارها لنظر الرّب اليها واطّلاعه على تفاصيل ما فيها.

الثّانية: ترقّب آفات النّفس والعمل، ورؤية فضل كلّ ذي فضل، ويتحقّق ذلك

بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك، وذلك يجعل القلب خاشعًا \_ لا محالة \_ لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب، وضعف الصدق، وقلة اليقين، وتشتت النيّة.

الثّالثة: تصفية القلب من مراءاة الخلق، وذلك بضبط النّفس بالذّل والانكسار عن البسط والإذلال الّذي تقتضيه المكاشفة؛ لأنّها توجب بسطّا يُخاف منه إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة، مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده (3).

#### ٥ المسائل المتعلقة:

# \_ المسألة الأولى: الخشوع لغير الله تعالى:

هو الخشوع الممنوع: وهو ما كان مخالفًا لأمر الله؛ كالخشوع والخوف الذي يكون عند قبور الأولياء ونحوهم، أو عند قراءة القصائد والأوراد البدعية ونحو ذلك.

قال ابن تيمية: «فإذا أتى إلى قبر من يعظمه، ورجا أن يدعوه، أو يدعو به، أو يدعو عنده، فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله، أو في بيت الداعي العابد، وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما

<sup>(</sup>١) الروح (٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين، رقم ٧٧١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن رجب (٦/٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (١/ ٥٥٩ ـ ٥٦١).

اتخذه ندًّا بعيب أو نقص، ويذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يغضب له، ومثل هذا كثير في المشركين شركًا محضًا، وفي من فيه شعبة من الشرك»(١).

وقال أيضًا: "ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم الأبيات يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله تعالى؛ فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين، ولا يخشع عند سماع المخلصين المتقين؛ بل إذا سمعوا آيات الله تعالى اشتغلوا عنها وكرهوها، واستهزؤوا بها وبمن يقرؤها»(٢).

- المسألة الثانية: بعض الصور المحرمة للخشوع:

١ ـ الخشوع الذي يكون عند قبور
 الأولياء وأضرحتهم، ونحو ذلك.

٢ ـ الخشوع الذي يكون عند قراءة
 القصائد والأوراد البدعية، ونحو ذلك.

٣ ـ خشوع النفاق: وهو أن ترى
 الجسد خاشعًا والقلب خاليًا لاهيًا.

٤ \_ خشوع الرياء والسمعة.

- المسألة الثالثة: الأسباب الجالبة للخشوع:

١ \_ معرفة الله تعالى وخشيته.

- (۱) منهاج السُّنَّة (۲/۳۹٦) [مكتبة ابن تيمية، ط۲، ۱۶۹هـ].
- (۲) الرد على البكري (۲/ ٥٨٤) [دار الوطن ط۱،۱۵ هـ].

٢ ـ العلم واليقين بلا إله إلا الله.

- ٣ ـ الذل والانكسار لله تعالى.
- ٤ ـ استحضار عظمة الله تعالى.
- ٥ \_ مطالعة عيوب النفس والأعمال.

٦ ـ تعويد النفس مراقبة الله في جميع الأحوال.

#### \_ المسألة الرابعة: الخضوع:

وهو الذل والانكسار بين يدي الله ﷺ محبة له سبحانه واستسلامًا لأوامره (٣).

ويمكن تقسيم الخضوع إلى نوعين: ١ ـ خضوع مشروع:

والخضوع المشروع: هو خضوع العبد المخلوق لخالقه ومولاه الله وهو واجب على كل مكلف(٤).

# ۲ \_ خضوع ممنوع:

الخضوع الممنوع: هو الخضوع لسماع أمر محرم؛ كالخضوع لسماع الأوراد المبتدعة، أو الأبيات الشركية، ونحو ذلك مما لم يأذن به الشرع (٥).

#### 🗯 الفروق:

الفرق بين الخشوع والخضوع:

اختلف العلماء في الفرق بين الخشوع والخضوع على قولين:

- (٣) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (٢٤٨) [دار العلم والثقافة، مصر]، ومدارج السالكين (٤٦١ ـ ٤٦٣)
   [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ].
  - (٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٣/ ١٥٢).
- (٥) انظر: الرد على البكري (٢/ ٨٤) [دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤١٧ه].

أ ـ أن الخشوع والخضوع بمعنى واحد، فهما مترادفان لا فرق بينهما عند الإطلاق، وقد قال بذلك بعض أئمة اللغة كما تقدم.

ب - وقيل: بل بينهما بعض الفروق،وهي كما يلي:

 أن الخشوع يكون في القلب، وقد يظهر على الصوت والبصر، والخضوع لا يكون في القلب وإنما يكون في البدن، قال ابن القيم: «أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب»(١).

٢ - أن الخشوع لا يكون إلا مع خوف المخشوع ولا يقع تكلفًا، بخلاف الخضوع فقد لا يكون معه خوف<sup>(٢)</sup>.

#### ۞ الآثار:

١ ـ أنه يورث الخوف والرّهبة من الله
 تعالى.

٢ - يربط المسلم بعبوديّة الله وترك ما سواه.

٣ - الخشوع يؤدي إلى غض البصر وخفض الجناح.

٤ - الخشوع يذيب قسوة القلب.

الخشوع في الصلاة يؤدي إلى الفلاح.

٦ - أنه يطرد الشيطان فلا يقربه.

(١) مدارج السالكين (١/ ٥٥٨).

(٢) انظر: الفروق اللغوية (١/ ٢١٦)، والقاموس المحيط (٩٢١).

٧ ـ أنه سبب لتكفير الذّنوب وتعظيم
 الأجر.

٨ - أنه سبب أيضًا للفوز بالجنة،
 والنجاة من النار.

## 🕸 المصادر والمراجع:

۱ - "إصلاح القلوب"، لعبد الهادي حسين وهبي.

٢ - «أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السُنَّة والجماعة ومخالفيهم»، لسهل العتيبي.

٣ ـ «الرد على البكري»، لابن تيمية.

٤ - «الروح»، لابن القيّم.

«عبودية القلب لربِّ العالمين في القرآن الكريم»، لعبد الرحمٰن البرادعي.

٦ ـ «فتح الباري»، لابن رجب.

۷ - «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

۸ - «المجموع شرح المهذب»،
 للنووى.

٩ - «مدارج السالكين»، لابن القيّم.
 ١٠ - «منهاج السُّنَّة»، لابن تيمية.

# 🛚 الخشية

## 🕲 التعريف لغة:

الخشية: مصدر: خشي، ويدل على الخوف، يقال: خَشِيَ الرجلُ يخشى خشيةً؛ أي: خاف، ويقال للرجل الخائف: خَشْيَانُ، والمرأة: خَشْيَاءُ،

يقال: هذا المكان أخشى من ذاك؛ أي: أشدُّ خوفًا (١٠).

وقد تستعمل بمعنى العلم كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْغُلَادُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُما﴾ [الكهف: ٨٠]، قال الطبري: «وأما الغلام، فإنه كان كافرًا، وكان أبواه مؤمنين، فعلمنا أنه يرهقهما»(٢).

## ۞ التعريف شرعًا:

الخشية: هي «خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى منه»(٣).

ومما يشهد لهذا التعريف من عبارات العلماء ما يلى:

ا ـ أن الخشية: هي التي تحول بينك وبين معصية الله ﷺ، ذكره ابن كثير (٤) عن سعيد بن جبير.

٢ ـ وقيل: الخشية هي: الرهبة
 والمخافة، قاله ابن جرير الطبري<sup>(٥)</sup>.

٣ ـ وقال ابن القيّم: «فهي خوف مقرون بمعرفة» (٦).

(۱) انظر: مقايس اللغة (۲/ ۱۸۶)، والصحاح للجوهري (۲/ ۲۳۲۷) [دار العلم للملايين، ط۳]، ولسان العرب (۲۲۸ ـ ۲۲۹) [دار الفكر، ط۱، ۱٤۱۰ه].

(٢) تفسير الطبري (١٨/ ٨٥) [دار الفكر، ١٤٠٥هـ].

(٣) المفردات للراغب الأصفهاني (٢٨٣) [دار القلم، ط٢، ١٤١٨ه].

(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٦٠٨) [دار الفيحاء، ط١].

(٥) تفسير الطبري (٢/ ٢٤٣).

(٦) مدارج السالكين (١/٩٤٥) [دار الكتب العلمية ط١، ١٤٠٣هـ].

ولعل التعريف الأول هو أقرب ما يقال في تعريف الخشية، حيث جمع في تعريفها بين الخوف، الذي هو أصل الخشية، والتعظيم والعلم.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

لمّا كانت الخشية في اللغة تطلق على الخوف، أُطلقت في الشرع بهذا المعنى، إلا أنها ضمنت معنى المعرفة والتعظيم لله تعالى.

## 🖨 الأسماء الأخرى:

قيل: إن الخشية مرادفة لثلاثة معانٍ؛ هي: الخوف، والوجل، والرهبة.

## ۞ الحكم:

الخشية من الله على من الواجبات القلبية على كل مسلم، قال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿ وَإِنَّنَى فَارْهَبُونِ ﴿ إِلَى البقرة].

#### ۞ الحقيقة:

خشية الله تعالى من أجل أعمال القلوب التي تقوم عليها العبادة وتكف المؤمن عن ركوب المعاصي واستباحة الله علمات والاستهائة بشرع الله وشعائره.

وخشية الله تعني: انزجار قلب المؤمن ووجله وخوفه وهربه من سخط الله وغضبه وعقوبته ووعيده في الآخرة.

والعبد إذا خاف مخلوقًا هرب منه، وإذا خاف الخالق هرب إليه قال تعالى: ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُم مِنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ا

وقد ورد لفظ الخشية في القرآن الكريم، مضافًا إلى الله تعالى، كما ورد مضافًا إلى عذاب الله، فهو يتناول خشية الله وخشية عذابه في الدنيا والآخرة، وعلى هذا تكون الخشية على مرتبتين: خشية خوف ورهبة، وخشية تعظيم وإجلال(١).

## ۞ المنزلة:

الخشية من الله ربح الله المتقين، قال المؤمنين وأعظم خصال المتقين، قال تسعال المتقين، قال تعالى المُكْرَوُّ الله والله الله تعالى المُكْرَوُّ الله تعالى البياءه وأولياءه على خشيتهم منه

سبحانه، كما جاء من قوله تعالى: 
وَالْذِيكَ يُبَلِغُونَ رِسَلَتِ اللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ اللّهِ حَسِيبًا الله على ملائكته الأحزاب، وأثنى تعالى على ملائكته بشدة خشيتهم منه سبحانه فقال: ﴿وَهُم يِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله [الأنبياء]. ووعد الخائفين بالمغفرة والأجر الكبير فقال: ﴿ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ الله عَشْوَنَ رَبّهُم بِالْفَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَالْجَر الكبير فقال: وَأَجْرٌ كَبِيرٌ الله الملك].

#### ١ الأدلة:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ
رَجِّمٍ مُّشْفِقُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون]، وقال
تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشُ
اللّهَ وَيَتَفْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴿ ﴾ [النور]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِأَلْفَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 
رَبَّهُم بِأَلْفَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 
النافِينَ إِلَّفَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 
اللهلك]، وقال تعالى: ﴿مَن خَنِي اللّهُ وَمُنْ خَنِي اللّهُ المُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۱۷۶) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]، وتفسير ابن كثير (۲۰۸/۳) (٤٩٦/٤).

بِسَلَيْرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلخُلُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

ومن السُّنَة المطهرة: حديث أبي هريرة رهيه قال: قال رسول الله رهيه: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم»(١).

## 🕲 أقوال أهل العلم:

قال ابن مسعود ﷺ: «كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار بالله جهلًا»<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن تيمية كَلْلَهُ: «الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته»(٤).

وقال ابن رجب كَلَّلَهُ: «فلما زادت معرفة الرسول كَلِيَّةُ بربه زادت خشيته له وتقواه، فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّ ﴾ [فاطر: ٢٨] فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى، إنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله»(٥).

## ٩ الأقسام:

الخشية كالخوف تنقسم إلى قسمين: الأول: خشية عبادة وتذلل وتعظيم:

وهذه الخشية لا تصلح إلا لله تعالى، وقد مدح الله بها سادات أوليائه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ المؤمنون].

وهذا القسم هو ما يسميه بعض العلماء بخوف السر وخشية السر، فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك شركًا أكبر(٦).

الثاني: خشية عادة وجبلة وطبيعة: وهذه الخشية طبيعية جبلية، فهي في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (أبواب فضل الجهاد، رقم ۱۹۳۳) وصحَّحه، والنسائي (كتاب الجهاد، رقم ۲۹۰۸)، وأحمد (۲۱۰ ۳۳۰) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم ۷۷۷۸) [المكتب الإسلامي].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤٥٢)، ومسلم (كتاب التوبة، رقم ٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الزهد، رقم ٣٤٥٣٢) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤٠٩هـ]، وأحمد في الزهد (١٣٠) [دار الكتب العلمية، ط١]، والبيهقي في الشعب (٢/٢٠٤) [مكتبة الرشد، ط١]، وفي سنده انقطاع.

<sup>(</sup>٤) فتع الباري لابن رجب (١/ ٩٠) [مكتبة الغرباء الأثرية، ط١، ١٤١٧هـ].

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: تيسير العزيز الحميد (٤٨٤) [المكتب الإسلامي، ط٦، ١٤٠٥ه].

لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو محرم، وإن استلزم شيئًا مباحًا كان مباحًا، فمثلًا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها؛ فهذا الخوف محرم، والواجب عليه أن لا يتأثر به (١).

#### المسائل المتعلقة:

## \_ أسباب الخشية:

١ ـ معرفة الله ﷺ بأسمائه وصفاته
 ونعوت جلاله.

٢ ـ مراقبة الله ﷺ واستشعار أن الله
 يرى العبد في كل أحواله، والمداومة
 على ذكره.

٣ ـ تعلم العلم الشرعي فإنه يثمر الخوف والمراقبه.

استشعار عظمة الخالق الله و الله العظيم إذا و العظيم إذا العظيم الله التهكت محارمه.

معرفة قبح عواقب الذنوب والمعاصي.

٦ ـ استشعار حقارة الدنيا وسرعة
 انقضائها وزوال نعيمها.

٧ ـ التفكر في الموت وسكراته وشدة أحواله.

٨ ـ التفكر في أهوال الموقف وشدة الحساب يوم القيامة (٢).

## ۞ الفروق:

الفرق بين الخشية والخوف:

١ ـ الخشية أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة وتعظيم، ولذا خص بها العلماء.

٢ ـ وقيل: الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قويًا،
 والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرًا يسيرًا(٣).

٣ ـ وقيل: الخشية أقوى من الخوف، فصاحب الخوف يلتجأ إلى الهرب، وصاحب الخشية يلتجأ إلى الاعتصام بالعلم(٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (١/٥٠٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>۳) انظر: تفسير الرازى (۱/ ٤٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات، للراغب (٢٨٣)، والفروق اللغوية =

<sup>(</sup>۱) انظر: المرجع السابق (٤٨٤ ـ ٤٨٦)، والقول السديد، للسعدي (٩٨)، والقول المفيد (١٦٦) [دار العاصمة، ط۱].

## الفرق بين الخشية والوجل:

١ \_ قيل: الوجل هو رديف الخوف، ولذا جاء التعبير به في قصة إبراهيم ﷺ مع الملائكة ﷺ الذين جاءوا إليه في شأن قوم لوط ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ 📆 الحجر]، وفي موضع آخر من القصة نفسها، جاء التعبير عنه بلفظ الخوف، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْجَسُ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ ﴿ [هود: ٧٠](١).

وإذا كان الوجل بمعنى الخوف، فقد تقدم الفرق بينه وبين الخشية.

٢ ـ وقيل بل بينهما فرق يسير، وذلك:

- أن الوجل خلاف الطمأنينة، بخلاف الخوف(٢).

ـ أن الفعل (خاف) متعد، وليس كذلك الفعل (وجل)، وعلى هذا فالوجل يزيد على الخوف في الفرق بينه وبين الخشية، بأن الخشية طمأنينة تبعث على السكون، والوجل بخلاف<sup>(٣)</sup>.

الفرق بين الخشية والرهبة.

١ \_ الخشية: هي خالصة لوجه الله وهي أكبر درجة وعظمة من الرهبة، أما الرهبة: فهي الخوف والسعى للإرضاء

٢ \_ الخشية: طمأنينة تبعث على السكون، وأما الرهبة: فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. فصاحب الرهبة يلتجيء إلى الهرب والإمساك وصاحب الخشية يلتجيء إلى الاعتصام بالعلم (٤).

وتستعمل لأمر عظيم أو شخص عظيم.

قال ابن القيّم: «والوجل والخوف والخشية والرهبة، ألفاظ متقاربة غير متر ادفة» (٥).

## 🖨 الآثار:

١ \_ شدة تعلق القلب بالله تعالى.

٢ \_ تعظيم الواجبات التي أمر الله تعالى بها .

٣ \_ الحذر من المحرمات وكل ما نهي الله عنه.

٤ ـ كثرة ذكر الله تعالى.

٥ \_ الحرص على التمسك بالسُّنَّة النبوية.

٦ ـ التواضع للخلق وترك التكبر عليهم.

٧ \_ حصول المغفرة والأجر العظيم.

#### 🕲 المصادر والمراجع:

۱ \_ «أعمال القلوب حقيقتها

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (١/ ٥٠٨ ـ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (١/ ٥٤٩).

<sup>=</sup> للعسكرى (٢٤١)، ومدارج السالكين (١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (١٦/٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروق اللغوية (٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٥٧).

وأحكامها عند أهل السُّنَّة والجماعة ومخالفيهم»، لسهل العتيبي.

٢ - «أعمال القلوب وأثرها في الإيمان»، لمحمد دوكوري.

٣ - «تيسير العزيز الحميد»،
 لسليمان بن عبد الله.

٤ - «عبادة القلب»، لعبد الرحمٰن المحمود.

• - «القول المفيد»، لابن عثيمين.

٦ - «القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان»، لسيد محمد ساداتي.

۷ - «مجموع الفتاوی»، لابن تیمیة.

٨ = «مدارج السالكين»، لابن القيّم.

٩ - «المفردات»، للراغب الأصفهاني.

١٠ - «موسوعة فقه القلوب»، لمحمد التويجري.

# 🛮 خصائص النبي ﷺ

## 🕲 التعريف لغة:

كلمة الخصائص في اللغة تعني: التميز والتفرد، والفضل.

قال الزبيدي: «وفي البصائر: الخصوص: التفرد ببعض الشيء مما لا تشاركه فيه الجملة، وخصه بالود كذلك؛ إذا فضله دون غيره»(١).

وقال ابن منظور: «خصه بالشيء

يخصه خصًّا وخصوصًا وخصوصية... واختصه: أفرده به دون غيره، ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له؛ إذا انفرد»(٢).

## ۞ التعريف شرعًا:

هي: «الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي ﷺ وامتاز بها عن إخوانه الأنبياء، [أو] على سائر البشر»(٣).

#### 🕸 سبب التسمية:

سمي ما تفرد به النبي ﷺ عن غيره خصائص؛ لأنّ الله خصّه بها دون غيره، وميّزه بها، فهي تدل على تفرده بها في الغالب إذ لا يشاركه فيها أحد.

## ١٤ الأسماء الأخرى:

ربما أطلق على الخصائص بعض الأسماء الأخرى المتقاربة في المعنى ؟ كالفضائل، والشمائل، ودلائل النبوة.

#### ٥ المنزلة:

خصائص النبي على التي ميّزه الله كل بها تدل على شرفه وفضله ومكانته عند ربه، فهو يلي إمام المرسلين وسيد ولد آدم، وخاتم النبيين، أقسم الله تعالى بحياته في كتابه المبين، كما أرسله للناس أجمعين.

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١٧/ ٥٥٠) [دار الفكر].

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٧/ ٢٤) [دار صادر، ط٣].

<sup>(</sup>٣) خصائص المصطفى بين الغلو والجفا (٢٤) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢١هـ].

فكم حباه ربه وفضله... وخصَّه سبحانه وخوله (۱۱)، وهذه الخصائص التي لم تكن لغيره هي من فضل الله تعالى على نبيه كما قال سبحانه: ﴿وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ النساء].

وإنما حباه الله بها؛ إكرامًا وتأييدًا له، وإظهارًا لصدق نبوته، وبمعرفة هذه الخصائص تعرف مكانته وشرفه، فلا يُرتاب في صدقه وصدق ما جاء به، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ الله المؤمنون].

قال السعدي: "فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه، وصدق ما جاء به من الكتاب والسُّنَّة والدين الحق»(٢).

وبهذا تظهر منزلة هذه الخصائص في تحقيق الإيمان بالنبي ﷺ.

#### الأدلة:

من القرآن: قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا بَعْضِ أَن بَعْضِ أَن بَعْضِ أَن يَعْضِ أَنْ يَعْمِ يَعْضِ أَنْ يَعْفِي أَنْ يَعْمُ أَنْ يَعْمُ يُعْمُ أَنْ يَعْمُ يُونَ يَعْضِ أَنْ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمُ يَعْمُ أَنْ يَعْمُ أَنْ يَعْمُ يُعْمُ أَنْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ أَنْ يَعْمُ يَعْ

وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَدَ النَّبِيَّتِ لِّ وَكَانَ

ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ].

وقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمٌ وَأَزْوَجُهُمُ أُمُّهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦].

وقوله تعالى: ﴿ بَنِسَآهُ النِّي لَسَّةُ أَلَنِّي لَسَّةُ أَنَّ مَكْ مَخْضَعْنَ النِّسَآهُ ۚ إِنِ اَتَّقَيْثُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا الله [الأحزاب].

وأما من السُّنَة: فقوله ﷺ: «أُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(٣).

وقوله ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعًا»(٤٠).

وقوله ﷺ: «أعطيت مكان النوراة السبع، وأعطيت مكان الزّبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفُضِّلت بالمفصل» (٥٠).

والسبع: أولها البقرة وآخرها براءة بجعل الأنفال وبراءة واحدة.

<sup>(</sup>١) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (١/ ٨٤)[مكتبة أضواء السلف، ط١، ١٩٩٨م].

<sup>(</sup>٢) التوضيح والبيان (٥١) [دار أضواء السلف، ط١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب التيمم، رقم ٣٣٥)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٨٨/٢٨) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢/ ٣٥١)، وذكره الألباني في الصحيحة (رقم ١٤٨٠). وقال: الحديث بمجموع طرقه صحيح.

والمئين: أولها ما يلى الكهف.

والمثانى: السور التى آيها مائة أو أقل أو ما عدا السبع الطوال.

والمفصل: أوله الحجرات على الأشهر، وآخره سورة الناس اتفاقًا(١).

## 🧔 أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية: «خصَّ الله تبارك وتعالى محمدًا عَيَالَة بخصائص ميَّزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجًا أفضل شرعة وأكمل منهاج»<sup>(۲)</sup>.

وقال السعدي: ﴿فُضِّل نبيُّنا محمد ﷺ بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها»(٣).

وقال ابن عثيمين: «فالله ﷺ خصَّ نبيَّه ﷺ بخصائص لم تكن لغيره، وفضله بفضائل لم تكن لغيره، وأعطاه من الهبات ما لم تكن لغيره، فصلوات الله وسلامه عليه»(٤).

## 🖏 الأقسام:

# خصائص النبي عظية تنقسم إلى

(٤) شرح العقيدة السفارينية (٥٥٤) [دار الوطن ط١].

قسمين (٥):

١ \_ خصائصه ﷺ التي اختص بها عن جميع الأنبياء:

خصَّ الله تعالى نبيَّه محمدًا ﷺ عن جميع الأنبياء بخصائص كثيرة، وهي ترجع في مجملها إلى قسمين كذلك:

أ ـ ما اختص به النبي ﷺ في الدنيا، ومن هذه الخصائص:

ـ القرآن أعظم آياته.

قال ﷺ: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُ وحيًا أوحاه الله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»<sup>(٦)</sup>.

- بُعِث ﷺ إلى الناس عامة:

قال عَلِيْ : «أُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد من الناس» الحديث، وفيه: «وكان النبي يرسل إلى قومه خاصَّة وبُعثت إلى النّاس عامة» $^{(\vee)}$ .

- نُصِر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا وأحلت له الغنائم:

قال ﷺ: «أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلى: نُصرت بالرعب مسيرة شهر،

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير (١/ ٧٢٢) [دار الكتب العلمية].

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح (٢/ ١٠) [دار الفضيلة، ط١].

<sup>(</sup>٣) بهجة قلوب الأبرار (٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي (١١) [مطبعة النجاح، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن، رقم ٤٩٨١)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٥٢).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلً، وأُحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»(١).

\_ أحلَّ اللهُ له مكةَ ساعةً من نهار:

قال ﷺ: "إنَّ هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار»(٢).

ما اختص به النبي ﷺ في الآخرة، ومن ذلك:

ـ أول من تنشق عنه الأرض:

كما قال ﷺ: «الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض»<sup>(٣)</sup>.

\_ له الشفاعة العظمى:

كما في الحديث الطويل، قال ﷺ: «فيأتون محمدًا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ "(٤).

(١) سبق تخريجه .

(٤) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، رقم ٤٧١٢)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٤).

- أول من يقرع ويفتح له باب الجنة: قال على الله التي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»(٥).

ـ يدخل الجنة من أمنه سبعون ألفًا بلا حساب ولا عذاب:

قال ﷺ : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب» الحديث (٦).

٢ ـ خصائص النبي ﷺ التي اختص
 بها عن أمته، وقد يشاركه فيها بعض
 الانبياء:

ـ تنام عيناه ولا ينام قلبه:

ففي الحديث: «والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» (^).

\_ أَنَّ زُوجاته بعد موته محرمات النكاح: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُّواْ رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الجزية، رقم ۳۱۸۹)، ومسلم (كتاب الحج، رقم ۱۳۵۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات، رقم ٢٤١٢).
 وعند مسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة رهيه مرفوعًا: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب الطب، رقم ٥٧٠٤)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٢١٨).

<sup>(</sup>٧) بداية السول (٥٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم ٣٥٧٠).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

## \_ الشفاعة لأهل الشرك:

أخبر النبي ﷺ أنّ الشفاعة النافعة إنما هي لأهل التوحيد، فقال ﷺ: «فهي نائلة \_ إن شاء الله \_ من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا»(١).

وبيَّن الله تعالى أنَّ الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فقال: ﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِعِينَ شَفَعُهُمْ المَدَّرُ].

قال ابن كثير: «لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلًا، فأما من وافى الله كافرًا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة، خالدًا فيها»(٢).

ونهى عن الاستغفار لهم، فقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّيْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَعالَى يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْكَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُتُم أَنَهُمُ أَصْحَبُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُتُم أَنَهُمُ أَصْحَبُ الْجُعِيدِ ﴿ التوبة]، ولم يرد ما يدل على أنّ الشفاعة نافعة لأهل الشرك، غير ما جاء في حق أبي طالب من تخفيف ما جاء في حق أبي طالب من تخفيف العداب، فقد سأل العباسُ وليه وسول الله على نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان رسول الله يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم، هو يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» (٣). وفي رواية:

«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه» (٤٠).

ولا تعارض بين هذا الحديث والآية السابقة؛ لأن هذه الشفاعة مما خص الله بها نبيّه ﷺ، وهي مقتصرة على تخفيف العذاب فقط دون الخروج من النار(٥).

#### 🕲 مذهب المخالفين:

المخالفون في هذه الخصائص قسمان من الناس: أهل غلو، وأهل جفاء (٦).

ا ـ أما أهل الغلو منهم: فهم الذين خرجوا عن الأمر المشروع لهم في حق النبي على النبي على النبي الترتب عليها أنزل الله بها من سلطان؛ بل تترتب عليها أمورٌ شركية؛ كجعل خصائص النبي على من جنس خصائص الربوبية والإلهية، ومن ذلك مثلا:

- اعتقاد أنّ من خصائص النبي ﷺ أنّه خُلق من نور الله تعالى، ثم خُلق من نور الله تعالى، ثم خُلق من نور النبي ﷺ بقية المخلوقات.

- واعتقاد أنّ من خصائصه إجابة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٨/ ٢٧٣) [دار طيبة، ط٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الأدب، رقم ٦٢٠٨)،

ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم ٣٨٨٥)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: التذكرة للقرطبي (٦٠٨/١) [دار المنهاج، ط۱]، وشرح الطحاوية (٢٩٨/١) [مؤسسة الرسالة ط١٠].

 <sup>(</sup>٦) انظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفا (٨٣ ـ
 ٣١٣) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢١هـ].

الدعاء بعد موته، وقضاء الحاجات وتفريج الكربات.

ولا شك أنّ هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي ﷺ؛ بل نهى عما هو أقل من هذا بكثير.

فعن أنس وللها؛ أن رجلًا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال الهيلات: «عليكم بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي الله الها الها الله الها الله الها الها الها الله الها اللها الله الها الها الها الله الها الها الها الها الله الها الها الله الها الله الها الها اللها الها الله الها ا

٢ ـ وأما أهل الجفاء: فهم أولئك الذين لم يعرفوا لنبينا عَلَيْ قدره، ولم يوقروه حق توقيره، فنفوا عنه ما أثبته الله من له خصائصه؛ كخصيصة ختم النبوة به عَلَيْ بل لم يقفوا عند هذا الحد حتى أضفوا على معظّميهم ومشايخهم وأئمتهم من الفضائل والمناقب ما لم يكن له عَلَيْ.

## 🧔 المصادر والمراجع:

١ - «التذكرة بأحوال الموتى وأمور
 الآخرة»، للقرطبي.

۲ - «الجواب الصحيح لمن بدل دين
 المسيح»، لابن تيمية.

۳ ـ «تفسير ابن كثير».

٤ ـ «الخصائص الكبرى»، للسيوطي.

• ـ «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»، للسيوطي.

٦ - «شرح الطحاوية»، لابن أبي العز.

٧ - «الدرة المضية في عقد أهل
 الفرقة المرضية»، للسفاريني.

٨ - «التوضيح والبيان»، للسعدي.

**٩ ـ** «شرح العقيدة السفارينية»، لابن عثيمين.

١٠ - «خصائص المصطفى بين الغلو والجفا»، للصادق بن محمد بن إبراهيم.

# 🛚 الخَضِر عَلِيَهِ

#### ۞ التعريف لغة:

الخَضِر: هو الموصوف بالخُضْرة، يُقال: أخضر وخَضِر، كما يُقال: أعور وعَوِر، ويُطلَق الخَضِر اسمًا للنَّبت الرطب الذي ليس بشجر؛ كالقصيل والقضيب. والأخضر رمز البركة (٢).

## 🕲 التعريف شرعًا:

الخَضر والخِضر، والخُضر: هو لقب صاحب موسى بني إسرائيل على الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۰/۲۰، رقم ۱۲۰۵۱) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والضياء في المختار، (٥/ ۲۲) وقال: اسناده صحيح. وصحَّحه الألباني على شرط مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم ۱۰۹۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۷/ ۹۹) [الدار المصریة للتألیف والترجمة]، والقاموس المحیط (۴۹۳) [مؤسسة الرسالة، ط٥، ۱٤١٦هـ]، والتحریر والتنویر (۷/ ۳۹۹).

«سأل موسى السبيل إلى لقيه»(١).

وهو عبد صالح، اختلف فيه؛ أهو نبي أم رسول أم ولي، والصحيح ـ وهو قول الجمهور ـ أنه نبي. وأما القول بأنه ملك يتصور في صورة الآدميين فباطل أو غريب جدًا(٢).

#### 🗘 سبب التسمية:

صح في سبب تلقيب الخضر بهذا اللقب عن النبي على أنه قال: «إنما سمي الخضر: أنه جلس على فروة بيضاء؛ فإذا هي تهتز من خلفه خضراء»(٣) والفروة: الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات، وقيل: بل المراد بذلك: وجه الأرض(٤).

وهذا نصٌّ صحيح صريح، لا ينبغي

(۱) قطعة من حديث الخَضِر الطويل: أخرجه البخاري (كتاب العِلْم، رقم ۷٤)، و(كتاب التوحيد، رقم (٧٤٧٨)، ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٨٠).

- (٣) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٠٠).
- (٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣) ٤٤١) [مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر]، وتفسير ابن كثير (٥/ ١٨٨)، وفتح الباري لابن حجر (٦/ ٤٣٣).

العدول عنه والالتفات إلى غيره من الأقوال التي لا دليل عليها.

## 🕸 الأسماء الأخرى:

الخضر هو: صاحب موسى ﷺ، وبليا بن ملكان.

## 🕸 الحكم:

يجب على المسلم أن يعتقد أن الخضر هو صاحب موسى بن عمران الله الخضر بني إسرائيل ـ الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، وقص الله الله علينا خبره معه في سورة الكهف.

وهو نبي موحى إليه من عند الله تعالى على الصحيح، وكان يسعه الخروج على شريعة موسى الله المن موسى الله لم يكن مبعوثًا إليه؛ بل إلى بني إسرائيل، ولا كان يجب على الخضر اتباعه؛ وإلا لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه (٥٠).

والصحيح: أنه مات كما مات إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يصح في بقائه إلى الآن شيء، وما يذكر أنه يلتقي هو وإلياس كل عام فكذب، وحديث سماع النبي على صوته موضوع مفترى. وأغلب مستند القائلين بحياته: حكايات عمن يظن بهم الصلاح،

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الطبري (۲، ۳۲۵) [دار المعارف بمصر، ط۲، ۱۳۸۷ه]، تفسير القرطبي (۱۲/۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۵) وادر إحياء التراث العربي، ۱۲، ۱۵، ۱۵) وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۵/ ۱۳۵) [دار إحياء التراث العربي، ط۲، ۱۳۹۲ه]، وتفسير ابن كثير (۱۸۷/۵) [دار طببة، ط۲، ۱۳۹۰ه]، والبداية والنهاية (۱۸۷/۳ ۱۹۷۳) وما بعدها [دار إحياء التراث العربي، ط۱، ۱۲۰۸ه]، والإصابة في تمييز الصحابة (۲۸۲۲) [دار المجيل، ط۱، ۱۲۱۲ه].

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٤٢٢، ٤٨/١١، ٢٦٣، ٢٦٣) (٤٢٥)، ومختصر الفتاوى المصرية (١٠٦) [مطبعة المدني بمصر، ١٤٠٠هـ]، ومدارج السالكين (٢/ ٤٧٦) [دار الكتاب العربي ببيروت، ط٢، ١٣٩٣هـ].

ومنامات، وأحاديث موضوعات واهيات! وكل هذا لا تقوم به الحجة.

#### ۞ الحقيقة:

قيل: إن اسمه: بليا بن ملكان (وقيل: كليمان) بن فالغ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ﷺ؛ فعلى هذا: فمولده قبل إبراهيم الخليل؛ لأنه ابن عم الجد الثاني لإبراهيم ﷺ.

وقيل: هو إلياس النبي الله وروي فيه حديث (۱)؛ وهو ضعيف، في إسناده من لا يعرف. وقيل: بل إلياس الوارد في الحديث غير إلياس النبي المنها.

وقيل: بل هو اليسع ﷺ.

ولا يصح هذا ولا ذاك!

وكنيته: أبو العباس، وكان من أبناء الملوك، قيل: كان أبوه ملكًا عظيمًا حِدًّا.

ومن الأدلة الدالة على نبوته: أنه «لما فسّر تأويل تلك الأفاعيل لموسى، ووضَّح له عن حقيقة أمره وجلَّى؛ قال بعد ذلك كله: ﴿رَحْمَةُ مِن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيً ﴾ [الكهف: ٨٦]؛ يعني: ما فعلته من تلقاء نفسي؛ بل أمر أمرت به وأوحي إلي فيه»(٢)؛ ذلك لأن «أمر الله إنما

البريئة في ظاهر الأمر، وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي؛ في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُم بِالْوَحِيُ الْوَحِيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يتحقق عن طريق الوحى؛ إذ لا طريق

تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحى

من الله على، ولا سيما قتل الأنفس

وهناك أدلة قاطعة تثبت موته الله آ؟ منها: قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِنَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ مِنَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ مِنَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ مِنَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ الْخَصْرِ عَلِيهِ إِن كَان بِشَرًا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح عن معصوم يجب قبول خبره، والأصل عدمه حتى يثبت.

٤٣٤)، وأضواء البيان (٤/٢١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٤/ ٣٣٧، ٢٧/ ١٨)، والرد على المنطقيين له (٢٢٧) [مؤسسة الريان ببيروت، ط۱، ١٤٢٦هـ]، والمنار المنيف لابن القيم (٦٧) [مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ١٤٠٣هـ]، والبداية والنهاية (١/ ٣٩٠، ٤٣٩)، والإصابة (٢/ ٢٩٨)، وفتح الباري (٦/

٨/ ٤٢٢)، والإصابة (٢/ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أضواء البيان للشنقيطي (٢٠٣/٤). وانظر: البداية والنهاية (١/ ٣٨٢)، وفتح الباري لابن حجر (٨/ ٢٢٢)، والإصابة له (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٦/١١)، بتصرُّف يسير.

<sup>(</sup>۱) عزاه في كنز العمال (رقم ٣٤٠٤٦) [مؤسسة الرسالة، ط٥] لابن مردويه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم ٢٩٤١) [المكتب الإسلامي].

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (۳۸۳/۱)، بتصرُّف يسير. وانظر: تفسير ابن كثير (۱۸۷/۵)، وفتح الباري (۲۲۰/۱

وثبت في حديث جابر بن عبد الله وثبت أن النبي على قال قبل موته بشهر \_ أو نحو ذلك \_: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ» (۱) فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله على القوة إلى القطع به \_ فلا إشكال يترقى في القوة إلى القطع به \_ فلا إشكال في إثبات موته، وإن كان قد أدرك زمانه في إثبات موته، وإن كان قد أدرك زمانه في الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة ويكون الآن ميتًا لا حيًا ولا لانه داخل في هذا العموم لا محالة.

قال ابن الجوزي - بعد ذكره للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى -: "فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر"(٢).

## ۞ المنزلة:

لا شكّ أن الخضر عبد صالح ذو منزلة رفيعة، وقد اختلف فيه؛ أهو نبي أم رسول أم ولي؟ والصحيح ـ وهو قول الجمهور ـ أنه نبي. وقد امتن الله تعالى عليه بالرحمة والعلم اللدني؛ وهما: رحمة النبوة وعلمها ـ كما يدل عليه سياق الآيات ـ (٣)؛ قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا

كثير (٥/ ١٨٧)، والبداية والنهاية (١/ ٣٤٨، ٣٧٩)

وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٢٨٦)،

وفتح الباري (٦/ ٤٣٣) [دار المعرفة، ١٣٧٩هـ]،

والتحرير والتنوير (١٥/ ٣٦٣).

عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا

وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ

أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿

قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ نَصْيرُ عَلَى مَا لَوْ تَحِطُ بِهِ خُبْرًا ۞ قَالَ اللهِ عَلَى مَا لَوْ تَحِطُ بِهِ خُبْرًا ۞ قَالَ

سَتَجِدُنِيَ إِن شَآهَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ

ومن تأمل حوار موسى ﷺ معه تظهر

دلائل نبوته جلية واضحة: «فلو كان وليًّا

أَمْرًا شَهُ الآيات [الكهف]<sup>(1)</sup>.

وليس بنبي؛ لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة، ولم يرد على موسى هذا الرد؛ بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه. فلو كان غير نبى؛ لم يكن معصومًا، ولم تكن لموسى \_ وهو نبي عظيم، ورسول كريم، واجب العصمة \_ كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة! ولما عزم على (٤) انظر: المعارف لابن قتيبة (٤٢) [دار المعارف بمصر، ط٤]، وتاريخ الطبري (١/ ٣٦٥) [دار المعارف بمصر، ط٢، ١٣٨٧هـ]، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٢٩٩/١٦) [دار الفكر، ط١، ١٤١٩هـ]، وتفسير البغوي (٥/ ١٨٨) [دار طيبة، ط٤، ١٤١٧هـ]، وتفسير القرطبي (١٦/١١، ٤١، ٤٤) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ]، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ١٧٦) [طبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر]، وشرحه على صحيح مسلم (١٥/ ١٣٥) [دار إحياء التراث العربي، ط٢، ١٣٩٢هـ]، وتفسير ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ، برقم ٢٥٣٨)، ونحوه عند البخاري (كتاب العلم، رقم ١١٦) من حديث ابن عمر ،

 <sup>(</sup>۲) نقله عنه من كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر: ابن كثير في البداية والنهاية (۱) ۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٢٠٢/٤) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٦هـ].

الذهاب إليه والتفتيش عليه، ولو أنه يمضي حقبًا من الزمان ـ قيل: ثمانين سنة ـ! ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه، واتبعه في صورة مستفيد منه! فدل كل ذلك على أنه نبي مثله يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم ـ نبي بني إسرائيل الكريم ـ»(١).

## ۞ الأدلة:

وهذا العبد هو الخضر على بدلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي على النبي على الله من النبي على اللها اللها على اللها اله

ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو

موسى بنى إسرائيل؛ إنما هو موسى آخر! فقال: كذب عدو الله! حدثنا أُبَىّ بن كعب عن النبي ﷺ: «أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه؟ إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يا رب فكيف لى به، قال: تأخذ معك حوتًا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثمَّ، فأخذ حوتًا فجعله في مكتل، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل، فخرج منه فسقط في البحر، ﴿ فَأَغَّذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًّا ١٩٠٠ -وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد، قبال موسى ﴿ لِفَتَنْهُ ءَائِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۞﴾، قـال: ولـم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: ﴿ أَرَّا يْتَ إِذْ أُوَيْنَا ۚ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنسَننيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَاً ﴿ إِنَّ ﴾ ، قال: فكان للحوت سربًا، ولموسى ولفتاه عجبًا، فقال مــوســـي: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا ال

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١/ ٣٨٢)، بتصرُّف يسير.

آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوبًا فسلَّم عليه موسى، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام، قال: أنا موسى، قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدًا، قال: ﴿ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ١٠ مِنْ اللَّهُ ﴿ يَا موسى إنى على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، فقال موسى: ﴿سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أُعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾، فقال له الخضر: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا نَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ا أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرُا ۞ ، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقُدُّوم، فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ﴿ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهِ عَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَني مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ ، قـــال: وقـــال رسول الله ﷺ: «وكانت الأولى من موسى نسيانًا»، قال: «وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، ثم خرجا من

السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى: ﴿ ... أَقَنَلْتَ نَفْسًا زُكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ: وهذه أشد من الأولى، قال: ﴿ ١٠٠٠ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَتِّي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ اللَّهِ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَّا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ \_ قـــال: مائل \_ فقام الخضر فأقامه بيده، فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، ﴿ ...قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكُ ﴾ إلى قــوك : ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما»<sup>(۱)</sup>.

## 🗘 أقوال أهل العلم:

قال الإمام أحمد بن حنبل \_ وقد سئل عن حياة الخضر \_: «من أحال على غائب لم ينتصف منه! وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان!»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (۲۳۸). ومسلم (كتاب الفضائل، رقم (۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: المغني عن الحفظ للموصلي (۷۷) [مع جنة المرتاب بنقد المغني للحويني، دار الكتاب العربي ببيروت، ط۲، ۱٤۱٤هـ]، ومجموع الفتاوى (٤/ ٢٣٧، ٢٣/٧). وانظر: الموضوعات لابن الجوزي =

وقال ابن تيمية: «الصواب الذي عليه المحققون: أن الخضر ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودًا في زمن النبي عليه أن يؤمن به ويجاهد معه؛ كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم!»(١).

وقال الآلوسي: «المنصور: ما عليه الجمهور \_ يعني: القول بنبوته \_، وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة، وبمجموعها يكاد يحصل اليقين»(٢).

## 🕸 المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: الرد على من استدل بقصة الخضر على جواز الخروج عن شريعة النبى ﷺ:

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ﷺ كما خرج الخضر عن شريعة موسى كفر وارتكب ناقضًا من

نواقض الإسلام، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغُ
غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ الله عسمسران]،
وذلك أن شريعة محمد ﷺ عامة لجميع
الثقلين: الجن والإنس وللعرب والعجم،
ولأن شريعة نبينا محمد هي الشريعة
الخاتمة، وهي الناسخة لجميع الشرائع.

والجواب عن عدم اتباع الخضر لشريعة موسى الله : هو أن رسالة موسى الله ليست عامة فرسالته خاصة لبني إسرائيل، ولم يرسل إلى الناس كافة، فهو كغيره من الأنبياء قبل محمد الله أقوامهم، فموسى الله بعث إلى بني إسرائيل ولم يبعث إلى الناس كافة. فلا يقال: إن الخضر خرج عن شريعة موسى يقال خرج ".

## \_ المسألة الثانية: موت الخضر:

لقد ثبت موت الخضر عليه بنص الكتاب والسُّنَة، من ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلللهُ مِن فَبَلِكَ ٱلْخُلَّا لِللهُ مِن فَبَلِكَ ٱلْخُلَا أَلَهُ اللهُ وَمَا جَعَلْنَا لِلللهُ وَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

<sup>= (</sup>١٩٩/١) [المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط١، ١٣٨٦هـ]، والمنار المنيف لابن القيم (٦٣)، والإصابة لابن حجر (٢/ ٣٠١) وفي ثلاثتها نسبة هذا الجواب لغير الإمام أحمد.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٥/ ٣٢٠) [إدارة الطباعة المنيرية].

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (٢٦/١١)، والرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب (٢/٦٨) [ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب]، وشرح نواقض الإسلام للفوزان (١٧٥ ـ ١٨٠) [مكتة الرشد].

دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح عن معصوم يجب قبول خبره، والأصل عدمه حتى يثبت.

وثبت في حديث جابر بن عبد الله وشبه أن النبي وسي قال قبل موته بشهر - أو نحو ذلك -: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ» (۱) فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله وسي القوة إلى القطع المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع به - فلا إشكال في إثبات موته، وإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة؛ فيكون الآن ميتًا لا حيًا؛ لأنه داخل في هذا العموم لا محالة (۱).

قال ابن الجوزي بعد ذكره للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى ـ: «فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر»(٣).

وقال ابن تيمية: «الصواب الذي عليه المحققون: أن الخضر ميت، وأنه لم

يدرك الإسلام، ولو كان موجودًا في زمن النبي عليه أن يؤمن به ويجاهد معه؛ كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيًا عن ليرقع لهم أخرجت للناس وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم! (1).

- المسألة الثالثة: المفاضلة بين موسى والخضر:

لا شكّ أن موسى على أفضل من الخضر، فموسى من أولي العزم من الرسل الذين أمر الله نبيّه على أن يقتدي بهم، ويصبر كما صبروا، ومن الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا في العلم الخاص، كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه، فكان هذا من تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه.

وموسى الله إنما رام أن يعلم شيئًا من العلم الذي خصّ الله به الخضر؛ لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير، وقد قال الله تعالى تعليما لنبيّه: ﴿وَقُل رَّبِ زِذْنِي عِلْمًا الله لله والله عليما لنبيّه في أن يطلب نبي الله فلا غضاضة في أن يطلب نبي الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رقم ٢٥٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۶/ ۳۳۷، ۲۷/ ۱۸)، والرد علی المنطقیین له (۲۲۷)، والمنار المنیف (۲۷)، والبدایة والنهایة (۲۹۰/۱، ۳۹۵)، والإصابة (۲/ ۲۹۸)، وفتح الباري (۲/ ۲۳٤)، وأضواء البیان (۲/ ۲۱۰).

 <sup>(</sup>٣) نقله عنه من كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر: ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٠٠).

موسى الله العلم على يد غيره، وخاصة أن هذا العلم الذي كان عند الخضر هو مما اختص الله به الخضر كما اختص الله موسى الله بعلم لا يعلمه الخضر، فالتفضيل في قوله: «أعلم منك» ليس مطلقًا، بدليل قول الخضر لموسى الله الله على علم علم علمك الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علم علم علم علم علم أنا،

وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا يوجب أن يكون أفضل منه مطلقًا، كما أن الهدهد الذي قال لسليمان: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ ﴾ [النمل: ٢٢] لم يكن أفضل من سليمان عليه النهل.

والخلاصة: أن تعلم موسى الله من الخضر لا يقدح في مكانة موسى وفضله، كما لا يعني بحال من الأحوال أن يكون الخضر أعلى منزلة من موسى المنها (١٠).

## 🕲 الثمرات:

الثمرات الفوائد والأحكام التي يمكن استنباطها من قصة الخضر مع موسى الله أكثر من أن تحصر؛ وهي مبسوطة في كتب التفاسير وشروح الأحاديث وغيرها؛ ومن أبرزها(٢):

فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور. والتأدب مع المعلم. وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. وتواضع الفاضل للتعلم ممن دونه. وتعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم. والأمر بالتأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. وأن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. واستعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ. وغير ذلك كثير.

#### ٥ مذهب المخالفين:

يمكن تقسيم المخالفين في مسألة الإيمان بالخضر عليه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: المخالفون في حقيقة الخضر ومن يكون.

القسم الثاني: المخالفون في إثبات نبوة الخضر، لغرض فاسد غير صحيح.

القسم الثالث: المخالفون في إثبات موت الخضر، لغرض فاسد غير صحيح. فأصحاب القسم الأول ـ وهم ممن لا يعتد بقولهم من ملاحدة الفلاسفة والمتصوفة ـ زعموا أن أرسطو هو الخضر ـ خضر موسى ـ! وبعضهم يزعم أنه لزم خدمة الخضر وكان من تلامذته! (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المفهِم للقرطبي (۲۱۲/۱) [دار ابن كثير، ط۱، ۱٤۱۷هـ]، ومجموع الفتاوى (۲۱۹/۱۱)، ومختصر الفتاوى المصرية (٥٦٠)، وفتح الباري (۲۲۱/۱)، وتفسير السعدي (۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) انتقینا هذه الفوائد من: تفسیر السعدي (٤٨٢) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على المنطقيين (٢٢٦)، ومجموع الفتاوى =

وهذا من أظهر الكذب البارد؛ فأرسطو توفي قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة؛ أي: بعد موسى بمدة طويلة تزيد على ألف وثلاثمائة سنة! والخضر مات قبل ذلك بزمان طويل! وظهور بطلان ذلك يغني عن التكلف في رده.

وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على الأنبياء في العلم، ويقولون: الخضر أعلم من موسى؛ لأنه فيلسوف يعلم الحقائق العقلية العلمية أكثر من موسى وعيسى ومحمد المنه أكمل؛ ولهذا وضعوا في القوة العملية أكمل؛ ولهذا وضعوا الشرائع العملية!(١).

وتفضيل غير الأنبياء على الأنبياء كفر بالإجماع، لا يمتري فيه أحد<sup>(٢)</sup>.

وأما أصحاب القسم الثاني: فقد قالوا بولاية الخضر، وأنه ليس بنبي ولا رسول؛ ليصلوا بذلك إلى غرض وقول فاسد؛ وهو: أن الولي قد يكون أفضل وأعلم من النبي، وأنه يسعه الخروج عن شريعة نبى زمانه، وأنه يعلم الغيب، وأن

أتباعه وأشياخهم لهم طرق باطنة توافق الحق ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى!

وهذا قول الزنادقة والملاحدة من جهلة المتفلسفة والمتصوفة والباطنية (٣)، الذين تذرعوا بهذا القول للوصول إلى هذه العقيدة الفاسدة.

وهذا القول ذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام؛ بل هو زندقة وكفر، يقتل معتقده، واختلف في استتابته، على الخلاف في استتابة الزنديق؛ لأنه إنكار لما علم من الشرائع؛ فأحكام الله تعالى لا تعلم إلا بواسطة الرسل، فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف بها أمر الله ونهيه غير الرسل ـ حيث يستغنى عن الرسل ـ، وقال: إنه مع النبي محمد على كالخضر مع موسى المنه، أو جوّز ذلك لأحد من الأمة؛ فهو كافر ـ فضلًا عن أن يكون من خاصة أولياء الله ـ، يقتل، وقيل: لا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى

<sup>(</sup>٣) انظر: الرسالة القشيرية (١٦١) [دار الكتب الحديث بمصر]، والفتوحات المكية لابن عربي (١٨٠/٣) [الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٢م]، والجواهر والدرر للشعراني (١٧٥، ٢٦٠) [المطبعة الأزهرية بمصر، ١٣٠٦ه]، ودرر الغواص له (٨١) [المطبعة الأزهرية ١٣٠٦هـ]، والطبقات الكبرى له (٢/ ١٢١، ١٢٥، ١٢٥) [دار الفكر ببيروت]، وجواهر المعاني لعلي حرازم برادة (١/٢٤٦) [طبعة مصطفى البابى الحلبى، ١٩٦٣م].

لابن تيمية (١٦٠/٤)، والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي الصُّوفي (١١٧/٢) [مكتبة البابي الحلبي، ط٤، ١٤٠٢هـ].

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على المنطقيين (۲۲۲، ۲۲۷)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ ۲۳۲، ۱۹۱۶).

<sup>(</sup>۲) راجع: الشفا للقاضي عياض (۱۰۷۸/۲) [مكتبة عيسى البابي الحلبي]، ورسالة في الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب (۲۹) [مطابع الصفا بمكة، ١٤٠٢هـ].

سؤال وجواب!<sup>(١)</sup>.

وأما أصحاب القسم الثالث ـ وهم الصوفية والشيعة ـ: فقد قالوا ببقاء الخضر حيًا إلى الآن، وأنه لم يمت<sup>(۲)</sup>؛ أما الصوفية: فليؤكدوا مزاعمهم الباطلة في الأخذ والتلقي عنه والاجتماع به، بصفته صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الأنبياء الظاهرة، وأنه يسعه ويسعهم الخروج عن تلك الشرائع الظاهرة إلى علوم الأولياء الباطنة!

وأما الشيعة: فتمسكوا بهذا القول لتعليل طول أمد غيبة إمامهم (مهديهم

(۲) انظر للصوفية: ختم الأولياء للحكيم الترمذي (٣٦٢) [المطبعة الكاثوليكية ببيروت، ١٩٦٥م]، ولطائف المنن لابن عطاء الله السكندري (٨٢) [دار المعارف بمصر، ط۲، ١٩٩٩م]، والطبقات الكبرى للشعراني (٢٨/١، ١٢٥)، والفِصَل في الملل والنَّحَل لابن حزم (٥/٣) [دار الجيل ببيروت، ط۲، ١٤١٦ه]، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/٧٧١)، وللشيعة: الغيبة لمحمد بن جعفر الطوسي (٧٩) [مكتبة الألفين بالكويت]، وإلزام الناصب للحائري (١/٣٨٢) [مؤسسة الأعلمي ببيروت، ط٤].

المنتظر)، والذي تجاوزت مدة غيابه الألف ومائة سنة! فيقولون: إن بقاء مهديهم كبقاء الخضر!

وقد تقدمت الأدلة الكافية لإثبات موته على بما يغني عن إعادتها هنا. مع أنه تقدم أيضًا الرد على الصوفية في اعتقادهم الفاسد هذا (في الرد على أصحاب القسم الثاني). وأما الشيعة؛ فيكفي هنا أن يقال في الرد عليهم على تقدير حياة الخضر جدلًا -(٣): إمامكم المنتظر مسؤول في اعتقادكم عن المسلمين جميعًا في كل أمورهم، المسلمين جميعًا في كل أمورهم، بخلاف الخضر؛ فهو ليس مكلَّفًا بهداية الأمة وقيادتها! فالمقارنة بينهما غير مسلمة!

#### 🕸 المصادر والمراجع:

«الإصابة في تمييز الصحابة»
 (ج۲)، لابن حجر.

۲ - «البدایة والنهایة» (ج۱)، لابنکثیر.

۳ ـ «تاريخ الطبري» (ج۱).

٤ ـ «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» (ج١)، لمحمد أحمد لوح.

• \_ «الجامع لأحكام القرآن» (ج١١)، للقرطبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٧١) [دار المعرفة ببيروت، ١٤٠٤هـ]، وأصول مذهب الشيعة للقفاري (٢/ ٨٦٧، ٨٦٨).

1171

٦ - «الزهر النضر في حال الخضر»،لابن حجر.

٧ ـ «شرح صحيح مسلم» (ج١٥)، للنووي.

٨ - «فتح الباري» (ج٦)، لابنعجر.

٩ ـ «المعارف»، لان قتيبة.

١٠ ـ «نواقض الإيمان الاعتقادية
 وضوابط التكفير عند السلف»، لمحمد بن
 عبد الله الوهيبي.

# 🖾 الخضوع 🖾

يراجع مصطلح (الخشوع).

# 🚟 الخط (من صفات الله تعالى) 🚟

#### ۞ التعريف لغة:

«الخاء والطاء أصل واحد، وهو أثر يمتد امتدادًا، فمن ذلك الخط الذي يخطه الكاتب»(١).

#### 🕲 التعريف شرعًا:

الخط في باب صفات الله تعالى: هو كتابة الله ﷺ بيده الكريمة (٢).

(۱) مقاييس اللغة (۲/ ١٥٤) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ]، وانظر: تهذيب اللغة (۲/ ٥٥٧) [الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط۱، ١٣٨٤هـ]، والصحاح (۳/ ۱۱۲۳) [دار العلم للملايين، ط٤]، والقاموس المحيط (٦٦٥) [مؤسسة الرسالة، ط٧، ١٤٢٤هـ].

(٢) انظر: ما سيأتي في الأدلة وأقوال العلماء.

ومما ورد في النصوص مباشرة الله ﷺ لكتابته شيئان:

١ ـ التوراة المنزلة على موسى ﷺ.

٢ ـ قوله ﷺ في الحديث القدسي:
 «إن رحمتي تغلب غضبي» (٣).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

العلاقة ظاهرة؛ فالخط هو الكتابة باليد، وخط الله كتابته بيده الكريمة الله كتابته بيده الكريمة

## ۞ الأسماء الأخرى:

الكتابة.

## ۞ الحكم:

إثبات هذه الصفة (صفة الخط) لله الحلى الله الحكيمة، على حقيقتها وهي الكتابة بيده الكريمة، كما ثبت ذلك في النصوص الصحيحة الصريحة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة صفة الخط: كتابة الله لله بيده الكريمة.

#### الأدلة:

عن أبي هريرة رضي عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الأدلة.

بكلامه، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، ثلاثًا (۱). وفي رواية لمسلم: «كتب لك التوراة بيده» (۲).

وعن أبي هريرة رضي عن رسول الله علية قال: «إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي» (٣).

وأصل الحديث في «الصحيحين» (٤) بلفظ: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه \_ وهو يكتب على نفسه، وهو وضعٌ عنده على العرش \_: إن رحمتي تغلب غضبي».

## ۞ أقوال أهل العلم:

قال ابن حبان: «ذكر البيان بأن كتبه كتبة الله الكتاب الذي ذكرناه كتبه بيده» (٥) ، وذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة السابق.

وقال الآجري: «باب الإيمان

بأن الله على خلق آدم على بيده، وخط التوراة لموسى على بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقل وقل منه وقل العرش، والقلم، وقال لسائر الخلق: كن فكان، فسبحانه (٦).

وقال الغنيمان في رواية البخاري التي فیها: «کتب فی کتابه \_ وهو یکتب علی نفسه، وهو وضع عنده على العرش \_ إن رحمتی تغلب غضبی<sup>۱(۷)</sup>: «قوله: «کتب في كتابه» يجوز أن يكون المعنى: أمر القلم أن يكتب، كما قال الحافظ. ويجوز أن يكون على ظاهره بأن كتب ـ تعالى ـ بدون واسطة، ويجوز أن يكون قال: كن؛ فكانت الكتابة، ولا محذور في ذلك كله، وقد ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه في هذا الحديث: «إن الله رَجَلِك لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتى تغلب غضبى »(^). ولا يصح أن يراد بالكتابة: الحكم الذي قضاه، نظير قـولـه تـعـالـي: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَّا وُرُسُلِيُّ [المجادلة: ٢١]؛ لقوله: «فهو عنده فوق العرش»<sup>(٩)</sup>.

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: كتابة الله تعالى: كتابة الله تعالى الواردة في النصوص

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب القدر، رقم ٦٦١٤)، ومسلم (كتاب القدر، رقم ٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب القدر، رقم ٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٥٤٣) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (كتاب الزهد، رقم ٤٢٩٥)، وأحمد (٢٦٦/١٥) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وحسّن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ١٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم ٧٤٠٤) واللفظ له، ومسلم (كتاب التوبة، رقم ٢٧٥١).

<sup>(</sup>٥) كما في الإحسان (كتاب التاريخ، ١٤/١٤) [مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٤هـ].

<sup>(</sup>٦) الشريعة (١/ ٧٠٤) [دار الفضيلة، ط٣، ١٤٢٨هـ].

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في الأدلة.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في الأدلة.

<sup>(</sup>٩) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (٢٥٦/١) [مكتبة لينة، ط٢، ٣١٤١هـ].

تشمل كتابته تعالى بخطه بيده الكريمة وذلك في أشياء مخصوصة كما تقدم، وتشمل كتابته سبحانه بأمر خلق من خلقه بذلك؛ كأمره للقلم لما خلقه قال له: «اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»(۱).

وكأمره تعالى للملائكة بكتابة أعمال العباد، كما في قوله: ﴿وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ اللَّهِ السَّرِ خُسرُف]، وقسوله عن الملائكة: ﴿كِرَامًا كَنِينِ اللهِ الانفطار].

## \_ المسألة الثانية: مراتب الوجود:

«العلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان، وعبارة باللسان، وخط بالبنان؛ وله في أربع وله في أربع وجودات: وجود عيني، وعلمي، ولفظي، ورسمي. وجود في الأعيان ووجود في الأذهان واللسان والبنان»(٢).

#### ۞ الحكمة:

قال الغنيمان في كتابته سبحانه: «إن رحمتي تغلب غضبي»: «كتابته تعالى ذلك؛ لتأكيد هذا الحكم، وإخبار عباده

به؛ حتى يؤمنوا به ويعملوا على مقتضاه، أو لحكمة الله أعلم بها، وليس خوفًا من النسيان، تعالى الله (٣).

## 🕸 مذهب المخالفين:

على عادة أهل التعطيل في نفي صفات الله على وتحريفها عن حقيقتها كذلك نفوا هذه الصفة وحرَّفوها.

ومن ذلك: ما جاء في تعليق أحدهم على «صحيح البخاري» قوله: ««خط لك بيده»: أنزل عليك كتابه التوراة»(٤). وهذا من المعلق تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه، فليس الخط في لغة العرب بمعنى الإنزال ولا هو من معانيه، والواجب إثبات هذه الصفة لله المحتى النصوص وبما تقتضيه لغتها العربية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.

وإنكار المعطلة لخط الله وكتابته بيده هـو فـرع عـن إنكـارهـم لـصـفـة الـيـد الثابتة لله ﷺ.

## 🕲 المصادر والمراجع:

۱ ـ "صحيح ابن حبان" (ج١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم ٤٧٠٠)، والترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم ٣٣١٩) وقال: حسن صحيح، وأحمد (٣٧/٣٧) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٢٠١٨) [المكتب الإسلامي].

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (١١/ ١١١ ـ ١١٢) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>٣) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦/ ٢٤٣٩) [دار ابن كثير، ط٣، ٧٠ هـ]، والمعلق هو: مصطفى ديب البغا، وانظر أيضًا في أقوال المخالفين: عمدة القاري للعيني (٣٣/ ٢٤٤) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ]، ومنحة الباري لزكريا الأنصاري (٩٩/٩٥) [مكتبة الرشد، ط١].

۲ ـ «الشريعة» (ج۱)، للآجري.

٣ ـ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (ج۱)، للغنيمان.

٤ ـ «مجموع الفتاوى» (ج١٢)، لابن تيمية.

۵ - طبعة مصطفى ديب البغا
 لـ«صحيح البخاري» وتعليقه عليه.

٦ ـ «عمدة القاري» (ج٢٣)، العيني.

٧ - «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» (ج٩)، لزكريا الأنصاري.

## 🖾 الخط على الأرض 🖺

يراجع مصطلح (الرمال).

## 🖾 الخلافة الراشدة 🕮

#### 🕲 التعريف لغة:

الخلافة الراشدة: مركّب إضافي من: الخلافة، والراشدة.

قال ابن فارس: «الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة؛ أحدهما: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، والثاني: خلاف قدام، والثالث: التغير (۱۰).

والخلافة من خَلَف، وهي من الأول: وسميت خلافة؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول قائمًا مقامه، وورد في التنزيل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُر مَّلَكِمَكُمُ فِي

الأَرْضِ يَخَلَّفُونَ ﴿ إِلَا السَّرِخُسِرِفَ اِ أَي: يَكُونُونَ بِدَلَكُمْ فِي الأَرْضِ، وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي جَمَلَكُمْ خَلَيْكُ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٥٦]؛ أي: يخلف بعضكم بعضًا، والخليفة إنما يقع على الرجال خاصة، ولهذا يقال خلفاء (١٠).

والراشدة من رشد: وهي أصل واحد يدل على استقامة الطريق؛ قال ابن فارس: «الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريقة»(٣).

## ۞ التعريف شرعًا:

#### الأدلة:

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٢١٠) [دار الجيل، ط١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذيب اللغة (۷/ ٤٠٠، ٤٠٨) [دار القومية، ۱۳۸٤هـ]، ومقاييس اللغة (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٣٩٨).

جهمان ـ سفينة: أمسك خلافة أبي بكر، وخلافة عمر، وخلافة عثمان. ثم قال لي: أمسك خلافة علي. قال: فوجدناها ثلاثين سنة (١).

تكون خلافة على منهاج نبوة، ثم سكت»(٣)

## 🕸 أقوال أهل العلم:

قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: "والخلافة على ما روى سفينة عن النبي: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة"، ونستعمل الخبرين جميعًا: ما قاله سفينة وما قاله ابن عمر (ئ)، ولا نعيب من ربَّع بعليِّ لقرابته، وصهره، وإسلامه القديم، وعدله، وأن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه سموه أمير المؤمنين، وأقام الحدود، ورجم، وحج بالناس، ودعي أمير المؤمنين" (6).

وقال ابن بطة العكبري كَلَّلَهُ: «ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم، وأعظمهم منزلة عند الله كلفة بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله كلي: أبو بكر الصديق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم ٢٦٢٦)، والترمذي (أبواب الفتن، رقم ٢٢٢٦) وحسَّنه، وأحمد (٢٢٨/٣٦) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٩/١٢) - ١٣٠) [دار المعارف، ط۱]، وفي السلسلة الصحيحة (١/ ٨٢٠ ـ ٨٢٠)، رقم ٤٥٩) [مكتبة المعارف، ط. ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم ٤٦٠٧)، والترمذي (أبواب العلم، رقم ٢٦٧٦) وقال: اهذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (المقدمة، رقم ٢٤)، وأحمد (٢٨/٣٦) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والدارمي (كتاب العلم، رقم ٩٦)، وصحَحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ٣٧) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٠/ ٣٥٥) [مؤسسة الرسالة]، والبزار في مسنده (٢/٣٢) [مكتبة العلوم والحكم]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٨٩): رجاله ثقات. وذكره الالباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٣٤) وقال: رواه الحافظ العراقي في: محجة القرب إلى محبة العرب (٢/١٧) وقال: همذا حديث صحيحة.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قول ابن عمر ﷺ: "كنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ؛ فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان ﷺ، أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، رقم ٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) السُنَّة لعبد الله بن أحمد (٧٣/٢) [دار عالم الكتب، ط٤، ١٤١٦هـ].

عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي قحافة هذا، وتعلم أنه يوم مات رسول الله على أم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه، ثم من بعده على الترتيب والصفة: أبو حفص عمر بن الخطاب هذه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على الترتيب والنعت: عثمان بن عفان هذه أبو عبد الله وأبو عمرو عفان هذه النورين، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم: أبو الحسن علي بن أبي طالب هذه وهو الأنزع البطين، صهر رسول الله على وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين» (١).

وقال ابن تيمية: «واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكًا ورحمة، وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة، فإنه قد ثبت عن النبي علية أنه قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة، ثم تصير ملكًا» (٢)، وعان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي في هم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون» (٣).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين ثابتة بالنص:

كما دلَّ على ذلك حديث سفينة رَطِّيْهِ المتقدم، والقرآن دلَّ على ذلك أيضًا:

قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَكِمُ السَّتَخْلَفَ اللّهِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَّ كَمَ السَّتَخْلَفَ اللّهِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَّ هُمُ وَلِيُمَكِنَنَّ مِنْ بَعْدِ هُمُ وَلِيُمَبُرُنَكِمُ مِنْ بَعْدِ خَرْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُسْرِكُونَ فِي شَيْئاً وَمَن خَرْفِهِمْ أَمْنا يَعْبُدُونِنِي لَا يُسْرِكُونَ فِي شَيْئاً وَمَن كَافَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ اللّهُ الْفَلْسِقُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الفَلْسِقُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قال ابن قدامة المقدسي كَلْلَهُ: «وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الذين وعدهم الله بالاستخلاف، ووصًى رسول الله على باتباع سُنتهم لا يجوز أن تحمل الآية على استخلاف غيرهم؛ لأن وعد الله حق لا يجوز الخلف عليه، وما وجد الاستخلاف بعد النبي على مع الشروط المذكورة، في الأخبار المأثورة في جماعة غيرهم؛ كوجودها فيهم، وقد بيّن النبي مدة خلافتهم، وحث على سُنتهم، ووصفهم بصفته (3).

وقال ابن حزم كَلَّلَهُ: "وفي نص القرآن دليل على صحة خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان را وعلى وجوب

<sup>(</sup>١) الشرح والإبانة لابن بطة (١٦٥ ـ ١٦٧) [دار الأمر الأول، ط٢، ١٤٣٣هـ].

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٤/٨/٤).

<sup>(</sup>٤) مناهج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين (٣٣٥) [دار غراس، ط١، ١٤٢٧هـ].

الطاعة لهم؛ وهو أن الله تعالى قال مخاطبًا لنبيِّه ﷺ في الأعراب: ﴿ فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طُآلِفَةِ مِنْهُمَ فَأَسْتَغَذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِىَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [التوبة]، وكان نزول براءة التي فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك، التي تخلُّف فيها الثلاثة المعذورون، الذين تاب الله عليهم في سورة براءة، ولم يغز عليه بعد غزوة تبوك، إلى أن مات ﷺ، وقال تعالى أيضًا: ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُحَلَّقَوُنَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعَكُمُ ۗ يُرِيدُوكَ أَن يُبَدِلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن لَيْ تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلَّ تَحَسُّدُونَنَّأَ بَلِّ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الفتح]، فبيَّن أن العرب لا يغزون مع رسول الله ﷺ بعد غزوة تبوك أبدًا، ثم عطف ﷺ عليهم، إثر منعه إياهم مع الغزو مع رسول الله ﷺ، وغلق لهم باب التوبة فقال: ﴿ قُلُ لِلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَدِيْلُونَهُمْ أَوّ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَـنَا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٨ الفتح] فأخبر تعالى أنه سيدعوهم غير النبى عَلَيْة إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون، ووعدهم على

طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر

العظيم، وتوعدهم على عصيان الداعي

لهم إلى ذلك العذاب الأليم، وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله على قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر، وعمر، وعثمان في فإن أبا بكر في دعاهم إلى قتال مرتدي العرب؛ بني حنيفة، وأصحاب الأسود، وسجاح، وطليحة، والروم والفرس، وغيرهم، ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس، والترك، فوجبت طاعة أبي بكر والفرس، والترك، فوجبت طاعة أبي بكر وعثمان في بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويلًا، وإذ قد وجبت طاعتهم فرخلافتهم في المناهم ال

# - المسألة الثانية: خلافة أبي بكر الصديق الم

اختلف فيها أهل العلم: أكانت بالنص الجلي، أم بالنص الخفي والإشارة، أم أنها ثبتت بالاختيار، وأن النبي على لم يستخلف أصلًا، فهذه ثلاثة أقوال (٣):

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء (٨٩/٤) [دار الجيل، ط١٤٠٥ه].

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۶/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (٢٢٣) =

القول الأول: وهو أن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالنص الجلي، وهو قول لبعض أصحاب الحديث، وغيرهم، وكان ممن نصره ابن حزم الظاهري.

واستدل هؤلاء من السُّنَة بأحاديث منها: ما رواه جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي ﷺ فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك ـ كأنها تقول الموت ـ قال: "إن لم تجديني فأتى أبا بكر"(١).

وعن عائشة؛ أنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ في مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمنً ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»(٢).

قال ابن حزم: «فهذا نصِّ جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده»(٣).

القول الثاني: وهو أنها ثبتت بالنص

(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/١٧٧).

الخفي والإشارة، وإلى هذا القول ذهب جماعة من أهل الحديث، والمتكلمين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ويروى عن الحسن البصري، وغيرهم.

واستدلوا بما استدل به الأولون، وزادوا عليهم الأحاديث الواردة في تقديم أبي بكر للصلاة في آخر حياة النبي في مرضه الذي مات فيه (٤)، وغيرها.

القول الثالث: وهو أنها ثبتت بالاختيار، وهو قول جمهور العلماء، والفقهاء، وأهل الحديث، والمتكلمين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

واستدلوا من السُّنَة بحديث عبد الله بن عمر وَالله عمر الله أنه قال: «قيل لعمر: ألا تستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله فأثنوا عليه. فقال: راغب راهب، وددت أني نجوت منها كفافًا لا ليَ ولا عليَّ لا أتحملها حيًّا ولا ميتًا». قال عبد الله وَالله عبد أنه حين ذكر رسول الله عليُّ غير مستخلف (٢).

<sup>= [</sup>دار الجيل، ط۲، ١٤١٦هـ]، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (١٧٦/٤) [دار الجيل، ط۲، ١٤١٦هـ]، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٣٩٦)، ومنهاج السُّنَّة (١/ ٤٨٦)، ومجموع الفتاوي (٧٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب رسول الش ﷺ، رقم ٣٦٥٩)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب المرضى، رقم ٥٦٦٦)، ومسلم(كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٣٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، رقم ٧٣٠٣)، ومسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب رسول الله على ( ٣٦٦٤)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام، رقم ٧٢١٨)، ومسلم (كتاب الإمارة، رقم ١٨٢٣).

وعن ابن أبي مليكة قال: «سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله مستخلفًا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا»(١).

والصواب: هو كما قال ابن تبمية: «والتحقيق أن النبي ﷺ دلَّ المسلمين على خلافة أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة، من أقواله، وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك، حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدًا، ثم علم أن المسلمين يجتمعوا عليه، فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول من جهة المرض، أو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره، والمؤمنون من خلافة أبي بكر ﴿ اللهُ إِنَّهُ ، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبيَّنه النبي ﷺ بيانًا قاطعًا للعذر، لكن لما دلتهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين، وفهموا ذلك، حصل المقصود»<sup>(۲)</sup>.

ـ المسألة الثالثة: عدم النص الصريح على خلافة أبي بكر في الله المالة

عدول النبي ﷺ عن النصِّ الصريح

في تعيين خلافة أبي بكر والله له مسوغات شرعية؛ منها:

ا ـ بيان منزلة أبي بكر الصديق حينما يختاره المسلمون من غير عهد، وقد دلّت النصوص على صوابهم، ورضا الله ورسوله بذلك، ففي هذا دليل على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص، كما قال النبي على لما أراد أن يكتب لأبي بكر كتابًا فقال لعائشة: "ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتي أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» "".

وفي رواية أخرى قال ﷺ: «لقد هممت \_ أو أردت \_ أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد: أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون»(1).

فبيَّن ﷺ أنه يريد أن يكتب كتابًا خوفًا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيّها، وهم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي،

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجها البخاري (كتاب المرضى، رقم ٥٦٦٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) منهاج السُّنَّة (١/ ٥١٦ ـ ٥١٧).

فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم، أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتف؛ فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون، ولهذا قال: «يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر»، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد، فلا يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا أبلغ من العهد،

٢ ـ علمه عليه الصلاة والسلام بوقوع خلافة أبي بكر، وأن المؤمنين يختارونها، فاكتفى به عن النص، وترك النص مع العلم بوقوع خلافة أبي بكر أفضل؛ لأن الأمة إذا ولَّته طوعًا منها بغير التزام وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله على كان أفضل للأمة، ودلَّ على علمها ودينها، فإنها لو ألزمت بذلك لربما قيل: إنها أكرهت على الحق، وهي لا تختاره، كما كان يجري مثل وهي لا تختاره، كما كان يجري مثل ذلك لبني إسرائيل، ويظن الظان أنه كان في الأمة بقايا جاهلية من التقديم بالأنساب.

وقد يقول القائل: إنهم كانوا في الباطن كارهين لمن يأمرهم بمثل ما أمرهم به الرسول ﷺ، لكن لما ألزمهم بذلك احتاجوا إلى التزامه.

لو لم يقدح فيهم بذلك لم يمدحوا إلا بمجرد الطاعة للأمر، فإذا كانوا برضاهم واختيارهم؛ اختاروا ما يرضاه الله ورسوله على من غير إلزام، كان ذلك أعظم لقدرهم، وأعلى لدرجتهم، وأعظم في مثوبتهم، وكان ما اختاره الله، ورسوله على للمؤمنين به؛ هو أفضل الأمور له ولهم (٢٠).

٣ - قد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل ما يقول ولا يمكن أحد بعد موت الرسول الم أن يراجع الرسول الم أن يراجع في أمره ليرده أو يعزله، فكان أن لا ينص على معين أولى من النص، وهذا بخلاف من يوليه في حياته، فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن الرسول الم بيان خطئه، ورد ذنبه وبعد موته لا يمكنه ذلك، ولا يمكن الأمة عزله لتولية الرسول الم أياه فكان عدم النص على معين مع علم المسلمين بدينهم أصلح للأمة وكذلك وقع (٣).

٤ ـ لو نص على معين؛ لكان من يتولى بعده؛ إذا لم يكن منصوصًا عليه، يظن الظان أنه لا تجوز طاعته إذ طاعة الأول، إنما وجبت بالنص ولا نص

وإن قيل: كل واحد ينص على الآخر

فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصومًا،

(١) انظر: منهاج السُّنَّة (١/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السُّنَّة (٦/٤٥٣ ـ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٦/ ٤٥٠).

والعصمة منتفية عن غير الرسول ﷺ (١).

وأما خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رهي فكانت بالعهد من أبي بكر الصديق والله الأمة عله.

قال موفق الدين: «وعمر ثبتت إمامته بعهد أبى بكر» (٢٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه، وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر، فصار إمامًا لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له»(٣).

وقال ابن أبي العز الحنفي كَلَّلَهُ: «ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر وَلَيُهَا، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، واتفاق الأمة بعده عليه» (٤٠).

وأما خلافة عثمان بن عفان فلله فكانت بمبايعة الناس له، ولم يتخلف عنها أحد.

قال الإمام أحمد: «ما كان في القوم أوكد بيعة من عشمان، كانت بإجماعهم» (٥٠).

قال ابن تيمية: «عثمان لم يصر إمامًا باختيار بعضهم؛ بل بمبايعة الناس به،

وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، ولم يتخلف عنه أحد»(٦).

وأما خلافة علي بن أبي طالب رضي الله في الله في الما على فقد اختلف الناس فيها، واضطربوا على أقوال (٧٠):

القول الأول: أن زمانه كان زمان فتنة، فلم يكن هناك خليفة عام، وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين، وغيرهم.

القول الثاني: وهو أن علي بن أبي طالب رفي كان خليفة، ومعاوية بن أبي سفيان وفي كان خليفة، وقالوا: يصح أن يولى خليفتان، وهذا يحكى عن الكرامية، وغيرهم.

القول الثالث: وهو أن علي بن أبي طالب كان هو الخليفة والإمام، وتنازع أصحاب هذا القول فيمن كان مصيبًا في قتاله؛ أهو علي بن أبي طالب وأصحابه، أم معاوية بن أبي سفيان وأصحابه، إلى أقوال متعددة.

والصحيح الذي عليه الأئمة أن عليًا وللهذي من الخلفاء الراشدين، فزمان علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين، والصحابة تسميه بذلك، قال الإمام أحمد: «من لم يربع بعلي ولله في الخلافة فهو أضل من حمار أهله»(^^).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٦/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) منهاج السُّنَّة (١/ ٥٣٢).

 <sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٧١٠) [مؤسسة الرسالة، ط١٣١، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>٥) نقلًا من: منهاج السُّنَّة (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) منهاج السُّنَّة (١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: منهاج السُّنَّة (١/ ٥٣٧ ـ ٥٤٠)، ومجموع الفتاوى (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤/٩/٤).

وقال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي كَلَّلُهُ عن التفضيل بين أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضوان الله عليهم؟ فقال: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قومًا ما يقولون: إنه ليس بخليفة؟! قال: هذا قول سوء رديء. وقال: أصحاب رسول الله علي كانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، أفنكذّبهم، وقد حج، وقطع، ورجم، فيكون هذا إلا خليفة»(١).

- المسألة الرابعة: هل يجوز أن يقال للسلطان والملك: خليفة الله؟

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال(٢):

القول الأول: وهو القول بالجواز؛ لقيام الخليفة بحقوق الله في خلقه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي جَمَلَكُمْ خَلَتِفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، واستدلوا من السُّنَة بحديث أبي سعيد الخدري والله عن النبي على قال: "إن الخدري والله عن النبي على قال: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ما تعملون (٣٠).

القول الثاني: وهو المنع مطلقًا، وهو قول جمهور العلماء، وقد نسبوا القائل بذلك إلى الفجور.

واستدلوا على المنع<sup>(1)</sup>: بأن الله تعالى لا يجوز أن يكون أحد خلفًا له، ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمي له، ولا كفء له، فمن جعل له خليفة فهو مشرك.

وقالوا: إن الخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت، أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، وهذه المعاني كلها منتفية عن الرب ركال وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم، شهيد، لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق.

<sup>(</sup>١) السُّنَّة لعبد الله ابن الإمام أحمد (٢/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (۲۷)، والأحكام السلطانية للماوردي (۲۲)، ومنهاج السُّنَة (۱/ ۲۰۹) ومفتاح دار السعادة (۱/ ۲۰۱۱) [دار ابن عفان، ط۱]، والمناهي اللفظية لبكر أبي زيد (۲۰۲) [دار العاصمة].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الرقاق، رقم ٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٧)، والأحكام السلطانية للماوردي (٢٢)، ومجموع الفتاوى (٣٥/٤٥)، ومنهاج السَّنَّة (١٠/١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٥، ٢٢٧، رقم ٥٩، ٦٤) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٦هـ]، قال ابن حجر: وهو منقطع. إتحاف المهرة (٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (كتاب الحج رقم ١٣٤٢).

له شريك، ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه

وقالوا في توجيه الآيات القرآنية التي استدل بها أصحاب القول الأول<sup>(۱)</sup>: أن المراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق، فآدم الله جعله الله خليفة في الأرض عمن كان قبله من الملائكة، أو الجن، والله جعل الناس يخلف بعضهم بعض، كلما هلك قرن خلفه قرن الى أن تقوم الساعة، وكذلك تأويل الحديث الذي استدلوا به فالمراد به أن الله مستخلفكم عن الأمم التي هلكت، فتكونون خلفاء من بعدهم.

وقيل لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله ﷺ؛ لأنه خلفه على أمته بعد موته، وكما كان النبي إذا سافر لحج، أو عمرة، أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة.

القول الثالث: وهو القول بالتفصيل الذي ذهب إليه ابن قيم الجوزية كَالله: وهو أنه إن أريد بالإضافة أنه خليفة عن الله تعالى، فالقول بالمنع هو الصواب، وأما إن أريد بالإضافة أنه استخلف عن غيره ممن كان قبله، فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفًا عن غيره (٢).

ـ المسألة الخامسة: هل الخليفة من أسماء الله تعالى؟

الخليفة ليس من أسماء الله الحسنى لعدم ورود دلیل صحیح صریح به علی سبيل التسمية، ومن عدَّه فيها وهو القرطبي فقد احتج له بحديث ابن عمر عليها؛ أن رسول الله عليه الكان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبُّر ثلاثًا، ثم قال: ﴿ و اللَّهُ عَلَى الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَا كُنَّا لَلَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ إِلَّهِ ﴿ [الزخرف]! اللَّهُمَّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهُمَّ هوَّن علينا سفرنا هذا، واطوِ عنّا بُعده، اللَّهُمَّ أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللَّهُمَّ إنى أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب فى المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون<sup>(۳)</sup>.

وهذا كما ترى أيها القارئ الكريم ورد مقيدًا فلا يتجاوز فيه النص، وعليه فإنه يُخبر به عن الله فيقال: هو الخليفة في الأهل، والصاحب في السقر، وهكذا، ولا يطلق عليه منهما اسم فلا يقال: من أسمائه تعالى الخليفة والصاحب.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (۳۵/۵۶)، ومنهاج السُّنَّة (۱/ ۵۱۰)، ومفتاح دار السعادة (۲/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الحج، رقم ١٣٤٢).

وسُئلت اللجنة الدائمة: هل الخليفة والصاحب من أسماء الله تعالى؟ فأجابت: «ليس الخليفة ولا الصاحب من أسماء الله سبحانه، وقوله والخليفة «اللَّهُمَّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» من باب الإخبار لا من باب التسمية»(۱).

## 🖨 المصادر والمراجع:

١ \_ «السُّنَّة»، لأبي بكر الخلال.

٢ - «السُّنَّة»، لعبد الله بن أحمد بن
 حنبل.

" - «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَة»،
 للالكائي.

٤ - «منهاج السُّنَّة النبوية»، لابن تمية.

«الأحكام السلطانية»، لأبي يعلى الفراء.

٦ «الأحكام السلطانية»، للماوردي.

٧ \_ «مفتاح دار السعادة»، لابن القيِّم.

٨ ـ «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن
 أبى العز الحنفى.

## 🛮 الخُلَّة

#### 🕲 التعريف لغة:

الخُلَّة: والخِلالة والخَلالة والخُلالة:

الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي: في باطنه. والخُلة تجمع على: خِلال، يُقال: فلان كريم الخِاء الخِلِّ والخُلَّة؛ أي: كريم الإخاء والمُصادَقة، والخليل: الصَّديق، ويُقال للأنثى: خليلة.

والخُلّة: هي نهاية المحبة وكمالها. وإنما قيل: خليل الله؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب ولا اجتهاد، فإن الطباع غالبة، وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (٢).

## ۞ التعريف شرعًا:

الخلة: هي كمال محبة العبد لربه ونهايتها وتوحيدها ـ المستغرقة للمحب، والتي تخللت جميع أجزاء روحه وقلبه بحيث لم يبق فيها موضع ومسلك لغير المحبوب ـ، وكمال محبة الرب كل لخليله، المستلزمة من العبد كمال العبودية لله تعالى، ومن الربِّ الله كمال

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ ۳٤٠) (العقيدة، توحيد الأسماء والصفات).

<sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (۲۱۷/۱۱) [دار صادر، ط۳]، ومقاییس اللغة (۲/ ۱۵۵) [دار الفکر، ۱۳۹۹هـ]، والصحاح (۲/ ۱۲۸۷) [دار العلم للملایین، ط٤]، وتهذیب اللغة (۲/ ۲۵۵) [الدار المصریة للتألیف والترجمة]، والقاموس المحیط (۱۲۸۵) [مؤسسة الرسالة، ط٥].

الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه.

فالخلة تكون من جانب الرب تعالى، ومن جانب العبد؛ فالخليل هو: المحب لله محبة تامة كاملة، المحبوب له على محبة تامة كاملة (١).

## 🕸 سبب التسمية:

الخلة: أعلى درجات ومقامات المحبة، وسميت بهذا؛ لأن محبة صاحبها لمحبه تخللت جميع أجزاء روحه وقلبه فصارت خلاله - أي: في باطنه -؛ فلم تدع فيه خللًا إلا ملأته؛ بحيث لم يبق فيها موضع خال من حبه، فضلًا عن أن يكون محلًّا لمحبة غيره، فضلًا عن أن يكون له فيها منازع! (٢٠).

هذا من حيث إضافة الخلة إلى المخلوق. أما معنى الخلة في حق الله تعالى؛ فيجب إثباتها على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته وكماله، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل.

## ۞ الحكم:

فالخُلَّة صفة تضاف إلى الله تعالى وتضاف إلى المخلوق:

فيجب على المسلم أن يعتقد: أن الخلة صفة فعلية اختيارية لله (متعلقة بمشيئته وقدرته ركان)، خبرية (سمعية، نقلية)، ثابتة بالكتاب والسُّنَة، وأن الله يحب ويخالل ويصطفي من يشاء من خلقه، كما أنه يكره ويبغض من يشاء منهم. والواجب: إثبات هذه الصفة لله يليق بجلاله وكماله وعظمته، من غير يليق بجلاله وكماله وعظمته، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، وإثبات لوازمها كالرضا، واستجابة الدعوة، والنصر، ونحو هذا. فالخليلان ـ عليهما الصلاة والسلام ـ فالخليلان ـ محبوبين له نكان محبون له أله الله المحبوبين له أله الله المحبوبين له أله الله المحبوبين له أله المحبوبين له المحبوبين له المحبوبين له المحبوبين له المحبوبين له أله المحبوبين المحبوبين له المحبوبين المحبوبين المحبوبين الله المحبوبين المح

أما إثبات الخلة للمخلوقين؛ فيدخل ويجوز عليها الكيف؛ فيقال ـ مثلًا ـ: تخللت محبة العبد لربه جميع أجزاء روحه وقلبه إلخ.

وأما خلة المخلوق للخالق: فهي ليست لأي أحد، وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

#### ٥ الحقيقة:

الخلة: أعلى وأرفع درجات ومقامات المحبة، وهي رتبة لا تقبل المشاركة

<sup>(</sup>۱) إنظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ ۲۷) [طبعة عيسى البابي الحلبي]، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰/۱۰) [دار الار ۲۰۳، ۱۹۳۱هـ]، وروضة المحبين الكتاب العربي، ط۲، ۱۳۹۳هـ]، وروضة المحبين (۷٪) [دار الكتب العلمية، ۱٤۱۲هـ]، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ ۳۹۳) [مؤسسة الرسالة، ط۹، ۱٤۱۷هـ]، وفتح الباري لابن رجب (۲/ ۲۵۰) [دار ابن الجوزي، ط۲، ۱٤۲۲هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٤٠٠) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ].

والمزاحمة؛ والخلة لله هي نهاية مدارج السالكين إلى ربِّ العالمين وغاية ما يصل إليه المحبون منها؛ ولذا لم يصل إلى هذا المنصب أحد من العالمين على الكمال إلا أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم، وخاتمهم المصطفى محمد صلى الله عليهما وسلم (وهو على الأفضل مقامًا)؛ فهو منصب خالص لهما خاص بهما دون غيرهما، لا يناله أحد بكسب أو اجتهاد؛ فكانا \_ عليهما الصلاة والسلام \_ محبان لله عليهما تامة كاملة، محبوبان له سبحانه محبة تامة كاملة.

#### ١ الأدلة:

الخلة: صفة فعلية ثابتة لله عظى بنص الكتاب، والسُّنَّة:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَأَتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيلِيَّا اللهِ ا

وصح عنه ﷺ؛ أنه قال: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا" ()، وفي رواية ابن مسعود: "ولكن صاحبكم خليل الله ())، وفي رواية: "ولو كنت خليل الله ())، وفي رواية: "ولو كنت متخذًا خليلًا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلًا؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته ()).

## ۞ أقوال أهل العلم:

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلًا، وكلم الله موسى تكليمًا؛ إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا» (٥٠).

وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي: «ونعتقد أن الله تعالى اتخذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٣٥٣)، ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٧٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم
 (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله ﷺ.

وأخرج البخاري منه فقرة أبي بكر الله من أحاديث: أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير الله انظر: صحيح البخاري (كتاب الصلاة، برقمي ٤٦٦، ٤٦٧)، و(كتاب فضائل الصحابة، رقم ٣٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رقم ٢٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٦٦)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رقم ٢٣٨٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رفيه.

وفي رواية ابن عباس عند البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٦٧): وولكن خلة الإسلام أفضل.

<sup>(</sup>٥) العقيدة الطحاوية (٢٠) [دار ابن حزم ببيروت، ط١، ١٤١٦هـ].

إبراهيم خليلًا، واتخذ نبينًا محمدًا على خليلًا وحبيبًا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة: الفقر والحاجة. والخلة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما الكيفية عن ذلك ساقط»(۱).

وقال ابن تيمية: «الخلة أخص من مطلق المحبة؛ بحيث هي من كمالها وتخللها المحب؛ حتى يكون المحبوب بها محبوب لشيء غيره هو مؤخر في المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير! ومن كمالها: لا تقبل الشركة والمزاحمة ـ لتخللها المحب ـ؛ ففيها كمال التوحيد وكمال الحب؛ فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم الغير؛ بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره، وهذه محبة لا تصلح إلا لله؛ فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو محبوب لذاته، وكل ما يحب غيره وهو محبوبًا بحق ـ فإنما يحب لأجله،

وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة»(٢).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: من كان خليلًا لله فلا يصلح أن يخالل أحدًا من الناس:

سبق تقرير القول بأن: الخلة لما كانت هي كمال الحب المستلزم استيعاب القلب له؛ لم يصلح لمن كان خليلاً لله تعالى أن يخالل أحدًا من الناس كائنًا من كان؛ ولذا تبرأ النبي الناس كائنًا من كان؛ ولذا تبرأ النبي الأرض. ولكن وردت بعض الأحاديث فيها إثبات الخلة من جانب بعض الصحابة المناس الخلة من جانب بعض الصحابة المناس المناس خليلي بثلاث هريرة المناس وقول أبي ذر المناه: "إن خليلي بثلاث الحديث "أ، وقول أبي ذر المناه: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع الحديث أن ونحو هذا من الأحاديث.

وهذا مشكل، وأجيب عنه (٥): بأن ما نفاه النبي ﷺ من أن يكون له خليل غير الله تعالى، هو غير ما أثبته هؤلاء

 <sup>(</sup>۱) نقله عن كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات: ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۵/ ۸۰)، وانظر منه: (۵/ ۷۱، ۷۷).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب التهجد، رقم ١١٧٨)،
 ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم
 (٧٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة، رقم ١٨٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٣٤، ١٥٥) اذار إحياء التراث العربي، ط٢، ١٥٩ [دار إحياء الباري لابن حجر (٣/ ٥٠) [دار المعرفة ببيروت، ١٣٧٩هـ]، وأحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين لسليمان بن محمد الدبيخي (٤٧٧).

وهي تدل على (٣): أن الخلة أعلى

وأرفع مقامات المحبة، وأنها أخص من

مطلق المحبة، وأن الخليل أفضل من

الحبيب خلافًا لما يعتقده بعض الغالطين

من أن مقام المحبة أفضل؛ فالله تعالى

يحب أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين،

ويحب التوابين ويحب المتطهرين،

ويحب الصابرين والمحسنين وغيرهم،

ومع هذا لم يخص بالخلة أحدًا من

العالمين غير رسوليه محمد وإبراهيم

\_ عليهما الصلاة والسلام \_! والنبي ﷺ كان يحب أبا بكر وعائشة وأسامة بن

زيد وأباه ومعاذًا والأنصار وغيرهم رياني،

وقد نفى عن أبى بكر ـ وهو أحب

الرجال إلى قلبه \_ الخلة، وتبرأ من خلة

المخلوقين من أهل الأرض، وأخبر أنه

لو كان يصلح له أن يتخذ من المخلوقين

خليلًا لاتخذ أبا بكر خليلًا ولكان أحق

الناس بذلك! وذلك لأن الخلة هي كمال

الحب المستلزم استيعاب القلب له؛

وهذا لا يصلح إلا لله تعالى؛ فمن كان

خليلًا لله فلا يصلح له أن يخالل أحدًا

من الناس، كائنًا من كان! وإنما يصلح

الصحابة والهذا الله المحتنع أن يتخذ النبي الهي غيره خليلاً ولا يمنع هذا اتخاذ الصحابة النبي النبي النبي النبي النبي خليلاً! وقيل: إن قول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله الله الوكنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر»؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو النبا غيره خليلاً لا العكس، ولا يقال: إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين فأطلق ذلك(۱).

كما ثبت أيضًا في القرآن إمكان وقوع الخلة من المخلوق للمخلوق، كما قال تعالى: ﴿ يَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَرُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا لَا المفرقان]. ومما سبق من الأحاديث آنفًا تؤكد ذلك أيضًا، والله أعلم.

\_ المسألة الثانية: وصف الخلة أكمل من وصف المحبة:

ثبت في حديث الشفاعة الطويل؛ أن النبي ﷺ قال: «اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً»، وفي رواية للبخاري: «اثتوا إبراهيم خليل الرحمٰن»، وفي ثالثة لمسلم: «ولكن عليكم بإبراهيم ﷺ؛ فإنه خليل الله \_ وفي رواية: خليل الرحمٰن \_ "(۲). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

و(كتاب التوحيد، برقمي ٧٤١٠، ٧٥١٠)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٦٧)، (٦٨/١٠، ٢٠٤)، ومنهاج السُّنة (٥/ ٣٥٦، ٧/ ٣٧٥)، وروضة المحبين (٤٩)، واللهاء واللهواء (٤٤٦)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ١٦٤)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر (۳/۵۷)، وانظر: شرح مسلم للنووي (۱/۱/۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ٦٥٦٥)،

للمخلوق: المحبة - التي هي دون الخلة -؛ ولهذا اقتصر را الله في حق أبي بكر الصديق والهذا عليها، وعبَّر عنها بقوله: «ولكن أخوة الإسلام ومودته»(١).

"وهذا هو السر الذي لأجله ـ والله أعلم ـ أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده؛ لأنه لما سأل الولد فأعطيه؛ تعلقت به شعبة من قلبه، والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة؛ فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره؛ فأمره بذبح الولد؛ ليخرج المزاحم من قلبه، فلما وطن نفسه على ذلك، وعزم عليه عزمًا جازمًا؛ حصل فلك، وعزم عليه عزمًا جازمًا؛ حصل الولد مصلحة! فحال بينه وبينه، وفداه بالذبح العظيم"(۲)؛ فكان المقصود هو: الفريغ محل الخلة منه؛ حتى لا تزاحم خلة الواحد الأحد محبة الولد")!

وذهب بعض الصوفية والمتكلمين إلى: أن الخلة والمحبة بمعنى واحد؛

فلا يكون الحبيب إلا خليلا، ولا يكون الخليل إلا حبيبًا! وذهب بعضهم إلى: أن المحبة أعلى وأرفع من الخلة، ولذا خص هؤلاء الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد - عليهما الصلاة والسلام -؛ فيقولون: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله (3)!

واستدل لقول هؤلاء ببعض الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة! كحديث: "إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر" الحديث (٥)، وحديث: "اتخذ الله إبراهيم خليلا، وموسى نجيًّا، واتخذني حبيبًا، ثم قال: وعزتي وجلالي؛ لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيي (٢)، وحديث: "إن العباس يحشر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۲/ ۳۰)، وانظر: روضة المحبين (۲۸)، وزاد المعاد (۱/ ۷۶) [مؤسسة الرسالة، ط۲۰، ۱۶۱۵هـ]، وجلاء الأفهام (۳۱۳) [دار عالم الفوائد، ط۱، ۱۶۲۵هـ]، وبدائع الفوائد (۳/ ۱۱۹۸ [دار عالم الفوائد، ط۱، ۱۶۲۵هـ]، ومجموع الفتاوی (۲/ ۲۰۳)، ومنهاج السُّنَة النبوية (۳/ ۲۰۳)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ ۳۹۷)، وشرح الطحاوية لابن أبي الرسالة، ط۱، ۱۶۲۰هـ].

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن رجب (٢/٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر الفوائد للكلاباذي (٢٧٦) [دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ]، وإكمال المعلم (٧/ ٣٨٥)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى (١/ ٢٨٤، ٢٨٧)، ومجموع الفتاوى (١/ ٢٠٤)، والداء والدواء (٢٤٤)، وروضة المحبين (٤٩)، ومدارج السالكين (٣٠/٣)، وروح المعاني للآلوسي (٣/ ١٤٣) [إدارة الطباعة المنيرية بمصر].

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم ٣٦١٦) وقال: هذا حديث غريب، والدارمي (كتاب دلائل النبوة، رقم ٤٨)، من حديث عبد الله بن عباس في وفيه قصة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم ٢٠٧٧) [المكتب الإسلامي ببيروت، ط٣،

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ١٨٥) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ]، وأشار إلى ضعفه، وابن الجوزي في الموضوعات (٢٠/٢) [مكتبة أضواء السلف، ط١، ١٤١٨هـ]، وقال: لا يصح، وحكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم (١٦٠٥). وانظر: فيض القدير للمناوي (١/ ١٠٩).

بين حبيب وخليل<sup>(۱)</sup>، ونحوها من الأحاديث التي لا تثبت ولا يصلح الاعتماد عليها في هذه القضية.

وقد تقدم تقرير أن الخلة أخص من مطلق المحبة، وأنها أعلى وأرفع مقاماتها، وأن الخليل أفضل من الحبيب، وأن الخلة ثابتة لنبيننا محمد عليه، كما هي ثابتة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه.

- المسألة الثالثة: اتخاذ الله تعالى إبراهيم ومحمدًا على خليلين دون غيرهما:

على المسلم أن يعتقد: أن الخلة الإلهية لم يصل إليها أحد من العالمين على الكمال إلا: خليل الله إبراهيم أبا الأنبياء، وخاتم النبيين محمدًا صلى الله عليهما وسلم؛ فهو مقام خالص لهما خاص بهما، لا يناله أحد بكسب أو اجتهاد.

فإن الخليلين إبراهيم ومحمدًا ـ عليهما الصلاة والسلام ـ لم يصلا إلى مرتبة الخلة (التي هي أشرف وأرفع مقامات المحبة) إلا بكثرة طاعتهما لربهما، وإخلاص العبادة له نها، والقيام بجميع

فهذا هو السر في اتخاذ الله لهما أو خليلين، لا من حاجة به في إليهما أو إلى خلتهما \_ حاشا لله \_؛ ولذا قال في الى خليلا بعد قوله: ﴿وَالْقَخَذَ اللهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَكَانَ اللهُ بِكُلِ شَيْءٍ مُحِيطًا الله والنهاء]؛ تنبيهًا على هذه النكتة (٣)، وأنه في الأرض، الذي يحتاج إليه الناس وما في الأرض، الذي يحتاج إليه الناس ولا يحتاج إليه الناس

قال حافظ الحكمي:

وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا من ذاك أعطى لإبراهيم خلته كذا لأحمد لم يشركهما أحد(٤).

#### 🕲 الثمرات:

 $(11/\Lambda 77).$ 

من أبرز الثمرات المترتبة على إثبات صفة الخلة لله تعالى، وأن الله على يحب

<sup>(</sup>۱) أخرجه القاضي أبو يعلى في ستة مجالس من حديثه (٦٩) رقم ٣٨) [دار البشائر ودار الصديق، ط١]، وفي سنده: عبد الصمد بن موسى وعبد الصمد بن علي الهاشميان، وهما ضعيفان، ولهما مناكير. وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٠٤/١٠)، وقال عنه وعن أمثاله في الباب: الحاديث موضوعة، لا تصلح أن يعتمد عليها.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٥٣٠) [دار هجر، ط۱]،
 وتفسير ابن كثير (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣) [دار طيبة، ط۲].
 (۳) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٥٣٠)، وتفسير الرازي

<sup>(</sup>٤) الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للحكمي (٣٨) [مطابع البلاد السعودية بمكة، ١٣٧٣هـ].

ويحب لذاته: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأثبته له رسوله على من الأسماء الحسنى والصفات العلى، دون تشبيه ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، وعدم تعدي ذلك بوصف الله تعالى بأوصاف المحبة ومعانيها التي لم ترد في الكتاب والسُّنَة.

ومن الثمرات أيضًا: حض المكلف وحنه وتحريضه على تتبع ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال \_ الظاهرة والباطنة \_ فيتحرى العمل بها، وما يكرهه منها فيتجنبه؛ رجاء الوصول إلى درجة المحبوبية بعد المحبة؛ فيكون حبيبًا لله بعد أن كان محبًّا له ﷺ.

ومن الثمرات أيضًا: أن في إثبات الخلة لإبراهيم ونبيّنا محمد على دليل على القول المشهور - وحكي إجماعًا - بأن: إبراهيم هو أفضل الرسل والخلق بعد نبيّنا محمد على.

#### المخالفين: 🕸 مذهب المخالفين:

يمكن تقسيم المخالفين في مسألة الخلة إلى قسمين:

١ ـ المخالفون في إثبات حقيقة
 الخلة.

٢ ـ المخالفون في منزلة الخلة.

القسم الأول: المخالفون في إثبات حقيقة الخلة:

أنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الله

وخلقه من الطرفين؛ فلا يكون الله عندهم محبًّا ولا محبوبًا! زعمًا منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة ومشاكلة بين المحب والمحبوب؛ كمحبة البشر للبشر مثلًا، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث (الخالق والمخلوق) توجب المحبة! وأنكروا تبعًا لذلك الخلة، فهي محبة خاصة وأن يكون لله خليل من عباده! وفسروها من قبل العبد بالحاجة والفقر؛ فالخليل عندهم: الفقير المحتاج؛ فالخلة \_ على هذا \_ يشترك فيها جميع الخلائق حتى عابدو الأوثان والأصنام، في كل نفس وطرفة عين! ولا مزية للخليلين المناهدة على أحد من الخلق؛ فكل الخلق أخلاء لله عند الجهمية! ثم إن الخلة تكون من الجانبين: جانب الرب وجانب العبد، فالخليل محب لله ١١١١ محبوب له، «ولا يتصور الحاجة من الجانبين»(١)!

وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام: الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية وعنه أخذه الجهم بن صفوان -، فكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليمًا؛ فضحى به أمير العراق والمشرق بواسط خالد بن عبد الله القسري، والجهم قتله سلم بن أحوز أمير خراسان!

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٢٩٢) [دار طيبة، ط٤].

وأصل هذا القول مأخوذ عن المشركين والصابئة، عبدة الكواكب والنجوم من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب، الذين يزعمون أن الربَّ ليس له صفة ثبوتية أصلًا! وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلًا وموسى كليمًا!

وأخذ هذا المذهب المبتدع عن الجهمية: المعتزلة، ثم الكلابية، والأشاعرة، والماتريدية، ومن وافقهم (۱). وتأول هؤلاء محبة الله للعبد ـ خوفًا من تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوقين ـ بأنها (۲): إرادة الإحسان له، ورضاه، وتيسير الخير له، وتوفيقه، ونحو ذلك من المعانى. ومحبة العبد للربِّ بأنها:

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲/۲۷، ۱۹/۲، ۲۹/۱، ۲۹/۱، ۲۹/۱، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۱۱، ۱۹/۱۱، ۱۹/۱۱، ۱۹/۲، ۱۹/۱۱، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲، ۱۹/۲،

(۲) انظر \_ مثلًا \_: الكشاف (۲/ ۲۰۵) [مكتبة العبيكان، ط1، ١٤٨٨هـ]، وإكمال المعلم للقاضي عياض (۷/ ۳۸۰) [دار الوفاء بالمنصورة، ط1، ١٤٩٩هـ]، والشفا له (۱/ ۲۸۰) [طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر]، والمفهم لأبي العباس القرطبي (۱/ ۲۱۲، ۲۱۳۰) وتفسير الرازي (٤/ ۱۷۶)، وتفسير البحر المحيط (۱/ ۲۶۶، ۳/ ۳۲۰) [دار الكتب العلمية، ط1، ۲۲۲۲هـ]، والتحرير والتنوير (۲/ ۲۳۲).

انفعال النفس نحو تعظيمه وطاعته وامتثال أمره وإرادة عبادته، ونحو هذا، أو: محبة الثواب وما يخلقه الله لهم من النعيم، لا محبة ذاته ﷺ! فأثبتوا لوازم المحبة ونفوا حقيقتها.

وتأولوا الخلة أيضًا بإرادة لوازمها<sup>(٣)</sup>؛ كالرضا، وإيصال الخير والنفع له، واستجابة الدعوة، والذكر بالخير، والنصر، والمعونة، ونحو ذلك؛ زعمًا منهم بأن الخلة الحقيقية تستحيل على الله؛ فأريد بها \_ ولا بد \_ لوازمها لا حقيقتها!

وهم بذلك قد وقعوا في نظير ما فروا منه! فهذه اللوازم هي مما يتصف به المخلوق أيضًا، فإن كان إثباتها لله تعالى لا يقتضي تمثيلًا ولا تشبيهًا فكذلك المحبة والخلة، وإلا لزم المحظور ووقعوا في التناقض لا محالة!

فالواجب \_ وهو المذهب الحق، مذهب أهل السُنَّة والجماعة وسلف الأمة \_: إثبات المحبة والخلة حقيقة، وأن الله نفسه تَهِلَ يحب عباده المؤمنين

<sup>(</sup>٣) انظر \_ مثلاً \_: الكشاف للزمخشري (١/ ١٥٣/)، وتفسير الرازي (١١/ ٢٢٨)، وتفسير البحر المحيط (٣/ ٢٧٣)، وتفسير الرازي (١٠ / ٢٢٨)، وتفسير الخازن (١/ ٢٠٣) [دار الفكر ببيروت، ١٣٩٩هـ]، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٨٩)، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (٥/ ٤١٤) [دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة]، وفيض القدير للمناوي (١٠٩/) [دار المعرفة ببيروت، ط٢، ١٣٩٩هـ]، والتحرير والتنوير (٥/ ٢١١).

محبة حقيقية، ويحب لذاته محبة حقيقية، وإثبات لوازم تلك المحبة من الجانبين \_ أيضًا \_.

وقد سبقت الأدلة الكثيرة على إثبات المحبة والخلة لله تعالى، واتصافه بهما في ، على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وأنه تعالى يحب ويحب لذاته في ، فلا ترد بالعقل والأقيسة والحجج الواهية الباطلة!

ثم إنه يلزم من نفي المحبة لوازم باطلة ينزه عنها الشرع؛ فآخر أمر هؤلاء النفاة المعطلة أو المؤولة: «أنه لا يبقى عندهم فرق - بالنسبة إلى الله - بين أوليائه وبين أعدائه، ولا بين الإيمان والكفر، ولا بين ما أمر به وما نهى عنه، ولا بين بيوته التي هي المساجد، وبين الحانات ومواضع الشرك! وغاية ما يثبتونه من الفرق: أن هذا علم على لذة تحصل للإنسان، وهذا علم على ألم يحصل للإنسان!» (ما المناد) (ما ال

هذا مع أن ما استندوا إليه في نفي المحبة والخلة بقولهم: «المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين القديم والمحدث» يجاب عنه: بأن لفظ (المناسبة) لفظ مجمل؛ فإن كان المراد بأن أحدهما أعظم من الآخر؛ فلا ينسب هذا إلى هذا؛ فهذا

معنى صحيح، ولكن «المحبة ليست مستلزمة لهذه النسبة! وإن أريد: أنه ليس في القديم معنى يحبه لأجله المحدث؛ فهذا رأس المسألة. فلم قلت: إنه ليس بين المحدث والقديم ما يحب المحدث القديم لأجله؟! ولم قلت: إن القديم ليس متصفًا بمحبة ما يحبه من مخلوقاته؟! والمحبة لا تستلزم نقصًا؛ بل هي صفة كمال؛ بل هي أصل الإرادة؛ فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة؛ فإن الشيء إنما يراد لأنه محبوب أو لأنه وسيلة إلى المحبوب، ولو قدر عدم المحبة لامتنعت الإرادة؛ فإن المحبة لازمة للإرادة، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وكذلك المحبة مستلزمة للإرادة؛ فمن أحب شيئًا فلا بد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض متعلقاته، ولهذا كان خلقه تعالى لمخلوقاته لحكمة، والحكمة مرادة محبوبة، فهو خلق ما خلق لمراد محبوب كما تقدم، وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين فيريد الإحسان إليهم، وهم يحبونه فيريدون عبادته وطاعته»<sup>(۲)</sup>.

القسم الثاني: المخالفون في منزلة الخلة:

وهؤلاء طوائف وأقسام كثيرة:

١ - ذهب بعض غلاة الصوفية إلى

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٥/٠٠٠)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية (٥/ ٣٢٥).

تقديم بعض أوليائهم في المنزلة على منزلة الخليلين - عليهما الصلاة والسلام \_، اللذين اصطفاهما الله تعالى وخصهما بالخلة من دون العالمين؛ فكانا أفضل الخلق على الإطلاق! فذهب هؤلاء إلى تقسيم مقامات الأولياء إلى أربعة مقامات: فمنهم من يقوم مقام خلافة النبوة (وهم العلماء)، ومنهم من يقوم مقام خلافة الرسالة (وهم الأبدال)، ومنهم من يقوم مقام خلافة أولي العزم (وهم الأوتاد)، ومنهم من يقوم مقام خلافة أولى الاصطفاء (وهم الأقطاب)(١٠)! فمقام بعض الأولياء عند هؤلاء الغلاة يكون فوق مقام الخليلين \_ عليهما الصلاة والسلام \_، فضلًا عن باقي أولي العزم من الرسل، فضلًا عن مقام النبوة والرسالة! فالله المستعان، وتعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

٢ ـ وقد تجرأ غلاة الشيعة أيضًا على نظير هذا؛ فنص بعض علمائهم على أن أئمتهم أفضل وأعلم من جميع الأنبياء والمرسلين، بما فيهم أولو العزم من الرسل(٢)! وهذا كفر بالإجماع، لا

يمتري فيه أحد<sup>(٣)</sup>.

ومن أعجب أعاجيبهم: أنهم أوردوا في كثير من تفاسيرهم المعتمدة، في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَلِهِ لَا يَرْهِيمَ شَيْهِ [الصافات]، عن جعفر الصادق \_ كذبًا وافتراء \_ أنه قال: «أي: إن إبراهيم من شيعة علي» (١٤)! وهذا مبني على عقيدتهم السابقة في تفضيل الأئمة على الأنبياء، وفساده يغني عن إفساده!

## ۞ المصادر والمراجع:

١ ـ «جامع الرسائل» (ج٢)، لابن تيمية.

- ٢ «الداء والدواء»، لابن القيّم.
- ٣ «روضة المحبين»، لابن القيم.
- ٤ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج٢)،
   لابن أبى العز.
- ۵ ـ «صفات الله ﷺ الحواردة في الكتاب والسُّنَّة»، لعلوى السقاف.

وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي (٢٦٢/١) [طبعة إيران، ١٣١٨هـ]، والحكومة الإسلامية للخميني (٥٠) [نشر الحركة الإسلامية بإيران، ومطبعة الخليج بالكويت]. وانظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري (٢١٣/٢).

(٣) راجع: الشفا للقاضي عياض (١٠٧٨/١)، ورسالة
 في الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب (٢٩)
 [مطابع الصفا بمكة، ١٤٠٢هـ].

(3) راجع: البرهان في تفسير القرآن للبحراني (٢٠/٤) [طبعة طهران، ط۲]، وتفسير القمي (٢٣٣٣) [بتصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري، ط٢، ١٣٨٧هـ]، وبحار الأنوار للمجلسي (٦٨/١٨) [دار إحياء التراث، ط٣]، بواسطة: أصول مذهب الشبعة للقفاري (٢٤/١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (٥) [المطبعة الوهيبية بطرابلس، ١٣٩٨هـ]، والفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسيني (٢٦٤) [عالم الفكر بالقاهرة، ١٩٨٣م].

<sup>(</sup>۲) انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار (٧/ ٢٤٧) [طبعة إيران، ١٢٨٥هـ]، الفصول المهمة في أصول الأثمة للحر العاملي (١٥١) [مكتبة بصيرتي بقم]،

٦ ـ «فتح الباري» (ج٢)، لابن رجب.

 ۷ ـ «مجموع الفتاوی» (ج۱۰)، لابن نیمیة.

۸ - «مدارج السالكين» (ج٣)، لابن القيم.

٩ ـ «مفتاح دار السعادة» (ج٢)، لابنتيمية.

۱۰ ـ «منهاج السُّنَّة النبوية» (ج٥)، لابن تيمية.

# 🛮 الخَلْق 🖺

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما: تقدير الشيء، والآخر: مَلاسَة الشيء.

فأمّا الأوّل: فقولهم: خَلَقْت الأديم للسِّقاء، إذا قَدَّرْتَه وقال زهير:

ولأَنْت تَفْرِي (١) ما خلَقْت وبَعـ
فُ القَوم يخلُق ثمَّ لا يَفْرِي
والخلق: خلق الكذب وهو اختلاقه
واختراعه وتقديره في النفس ﴿وَتَغَلَّقُونَك
إِفْكُا ﴾ [العنكبوت: ١٧]. وأمّا الأصل
الثاني: فصخرة خَلْقَاء؛ أي: مَلْساء (٢٠).

"والْخَلْقُ في كلام العرب: ابتداعُ الشيء على مثالٍ لم يُسْبَقُ إليه. وقال أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَنْبَارِيِّ: الْخَلْقُ في كلام العرب على ضربين، أحدهما: الإنشاء على مثالٍ أبدعه، والآخر: التقدير"(").

فالخلق في اللغة يطلق على المصدر بمعنى: التقدير، والإنشاء، والإيجاد، والإبداع، وقد يراد به المخلوق.

#### @ التعريف شرعًا:

الخلق: وصف لله ذاتي فعلي و «هو إبداع الكائنات من العدم» (٤).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

<sup>(</sup>۱) يقول الأزهري في تفسير هذا البيت: «يمدح رجلًا فيقول له: أنت إذا قدرت أمرًا قطعته وأمضيته، وغيرك يقدر ما لا يقطعه؛ لأنه غير ماضي العزم، وأنت مضاء على ما عزمت عليه». تهذيب اللغة (٧/ ١٦) [دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢٠٠١م].

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/ ٢١٣ \_ ٢١٤) [دار الجيل، ط٢].

 <sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (١٦/٧) [دار إحياء التراث العربي،
 ط١، ٢٠٠١م]، وينظر: الصحاح (٣١٤) [دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٢٦ه].

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٦/ ٣٥٧) [مكتبة النهضة الحديثة. ١٤٠٤هـ].

لَهُ وَإِن يَسْلَتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ الشَّاكُ [الحج] وأما التقدير فيوصف به المخلوق كما في قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكُ ٱللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهِ [المؤمنون]؛ أي: أحسن المقدرين(١١). وقوله تعالى: ﴿وَتَغْلَقُونَ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ آيُكُ السَّا﴾ [يونس]. إِفَكَّا ﴾ [العنكبوت: ١٧].

> كما أن الخلق يطلق لغة وشرعًا بمعنى المخلوق.

## ١٤ الأسماء الأخرى:

الفطر، والإيجاد.

#### ۞ الحكم:

الخلق: صفة لله ذاتية فعلية فيجب الإيمان بها لدلالة نصوص الكتاب والسُّنَّة عليها.

#### 🖨 الحقيقة:

إن صفة الخلق تتضمن إبداع الكائنات وإخراجها من العدم إلى الوجود، واختراعها، وأن ذلك إليه وحده سبحانه بلا شريك ولا معين.

كما يتضمن الخلق معنى التقدير (٢).

## الأدلة:

دلّت النصوص على إثبات صفة الخُلْق لله سبحانه؛ منها: قول الله تعالى:

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعـــراف: ٥٤]، وقال الله سبحانه: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْمَا ﴾ [الحشر: ٢٤]، وقــوكــه ﴿ قُلُن : ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمُ مَّن يَبِدُؤُأُ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ اللَّهُ يَخْبَدُؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ

ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة وَ اللهُ قال: «سمعت النبي ﷺ يقول: قال الله ﷺ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو شعيرة»<sup>(۳)</sup>.

وقوله ﷺ: «لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه ـ وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده على العرش ـ إن رحمتى تغلب غضبي<sup>(٤)</sup>.

## أقوال أهل العلم:

من عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة الإيمان بأن الله خالق الموجودات، وأنه متصف بصفات الكمال المطلق أزلًا وأبدًا، ومنها اتصافه بصفة الخلق؛ لأنه تعالى فعّال لما يريد فالخلْق صفته والمخلوق مفعوله فهو سبحانه يتصف بفعله وخلقه لا بمفعولاته ومخلوقاته.

قال البخاري: «وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة؛ لقوله

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم ٧٥٥٩)، ومسلم (كتاب اللباس والزينة، رقم ٢١١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم ٧٤٠٤)، ومسلم (كتاب التوبة، رقم ٢٧٥١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الآية في أضواء البيان (٥/ ٣٢٥، و٦/ ٨) [دار الفكر، ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: منجموع الفتاوي لابن تيمية (٦/ ٣٥٧)، وبغية المرتاد لابن تيمية (٢٤٠)، وبدائع الفوائد (٤/ ٩٤٣).

تعالى: ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُواْ بِدِ اَ إِنَّهُ إِنَّهُ وَلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُواْ بِدِ اَلْهُ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ عَلِيمٌ مِنْ خَلَقَ ﴾ عليم بنات الشروالجهر من القول، ففعل الله، صفة الله، والمفعول غيره من الخلق (۱).

وقال ابن منده: «ولم يزل موصوفًا بالخالق البارئ المصور قبل الخلق، بمعنى: أنه يخلق ويصور»(٢).

وقال ابن تيمية: «ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه»(٣).

وقال أيضًا: «فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته»(٤).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: من أسماء الله الحسنى (الخالق):

فهو اسم من أسماء الله الحسني دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة.

(١) خلق أفعال العباد للبخاري (٢/ ٢٩٩ ـ ٣٠) [دار أطلس الخضراء، ط١، ١٤٢٥هـ].

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿ هُوَ اللهُ اللهُ

ومن السُنَة: حديث أنس بن مالك وهن السُنَة: حديث أنس بن مالك وهنه أنه قال: «غلا السعر على عهد رسول الله وقالوا: يا رسول الله لو سعَرْت فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزّاق المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال»(٥).

- المسألة الثانية: من أسماء الله الحسنى (الخلاق):

فهو اسم من أسماء الله الثابتة له تبارك وتعالى في كتابه العزيز، قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو اَلْخَلَقُ الْعَلِمُ ﴿ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

- المسألة الثالثة: اختلف العلماء في عدد وأخسن الخلِقِين هو وغيره من الأسماء المضافة وأسماء أفعل التفضيل اسمًا لله تعالى على قولين:

فذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار

(٦) انظر: تعليق الشيخ على فقيهي على كتاب التوحيد لابن منده (١١٦/ ١١٦) [مطابع الجامعة الإسلامية، ط١].

<sup>(</sup>۲) التوحيد لابن منده (۲/ ۷۱) [مطابع الجامعة الإسلامية، ط۱، ۱٤۰۹هـ]. وانظر: قطف الجنى الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني ضمن كتب ورسائل عبد المحسن العباد (۴/ ۹۳) [دار التوحيد، ط۱، ۱٤۲۸هـ].

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٦) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ١٤٢٥ه].

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١١٨/٢ \_ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٢٠/٢٠) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والدارمي (كتاب البيوع، رقم ٢٥٨٧)، وابن حبان (كتاب البيوع، رقم ٢٩٨٥). وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ١٨٤٦). وأصل الحديث عند أبي داود (كتاب البيوع، رقم ٣٤٥١). (٣٤٥١)

الأسماء المضافة وأسماء أفعل التفضيل وعدِّها من ضمن الأسماء الحسني (1)، وممَّن عدَّه ابن الوزير (7)، قال شيخ الإسلام: «ترتيب أسماء الله الله الظاهرة نحو مائة وخمسين موجودة في كتاب الله: مفردة، ومفرقة، ومضافة، ومشبهة بالمضافة» (7)، وقال: «ومن أسمائه التي ليست في التسعة والتسعين: اسمه السبوح وكذلك أسماؤه المضافه مثل: أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسُّنَّة، وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين (3).

(۱) انظر ترجيح هذا القول في: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۱۹۸۵)، والمواقف (۳۱۳/۳) [دار الجيل، ط۱، ۱۹۹۷م]، والقواعد المثلى (۱۱) [دار ابن القيم، ط۱، ۱۶۰۰هـ]، والمنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۲٦ ـ ۱۷) [مكتبة العواصم، ط۱، ۱۶۲۲هـ].

وأغلب من عدَّ أسماء الله تعالى لم يذكر هذه الأسماء ضمن أسماء الله تعالى بل عدُّوها صفات لله تعالى، فقالوا: أحسن الخالقين صفة وليس اسمًا (٥٠).

وقد استدل من أثبت هذا الاسم بوروده في الكتاب والسُّنّة؛ قال تعالى: ﴿فَتَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَيْلِقِينَ ﴿ وَاللهُ المؤمنون]، وقال تعمالي: ﴿النَّاعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ آحْسَنَ الْخَيْلِقِينَ ﴿ الصافات].

ومن السُّنَة: حديث على رَهِنه؛ أنه قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا قام إلى الصلاة كبَّر وإذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لك سجدت، وبك آسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين»(٢).

وجاء اسم وأحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ ﴾ مدعوًا به فيما أخرجه اللالكائي بإسناده عن عبد الله بن عمرو والله قال: «إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة جاءها الملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى الرحمٰن تبارك وتعالى، فيقول: اخلقها يا أحسن الخالقين (٧).

<sup>(</sup>۲) إيثار الحق على الخلق (١٥٩) [دار الكتب العلمية، ط٢، ١٩٨٧م]، وأثبته من المعاصرين الشيخ عبد الرحمٰن البراك فقال في شرح الواسطية (٨١) [شرح صوتي مفرّغ ولم يطبع] فقال: (لكن يمكن أن يقال: إن من أسمائه أنه تعالى أحسن الخالقين، وأنه خير الراحمين... فهل يقال لأحد: إنه أرحم الراحمين، إلا هو، وهل يقال لأحد: إنه خير الرازقين إلا الله، فهذا كله ألفاظ تختص بالرب شي فيمكن أن يدعى بها تقول: يا خير الراحمين، يا خير الرازقين.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية (١/ ٣٤) [ط١، ١٤١٨ه].

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٢/ ٤٩١ ـ ٤٩٣)، وانظر منه:

<sup>(</sup>۱۲/ ۶٤۹)، ومختصر الفتاوى المصرية (۱/ ۹۵) [دار ابن القيم، ۱٤٠٦هـ]، والنبوات له (۲٤۱) [المطبعة السلفية، القاهرة، ۱۳۸٦هـ].

<sup>(</sup>٥) انظر: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسُّنَّة (٦١) [مكتبة سلسيل، ط١، ١٤٢٦هـ].

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٧٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (100/8) =

## - المسألة الرابعة: الخلق غير صفات الله وأفعاله «(٤). المخلوق:

قال ابن تيمية تَغْلَثُهُ: «ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الله القائم به، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه»(١).

وقال أيضًا: «والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل الخالق، والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي ﷺ يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله ﷺ: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(۲)، فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ ىر ضاه»<sup>(۳)</sup>.

وقال أيضًا: «والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته؛ بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السُّنَّة وغيرهم ويقولون: إن خلق الله للسماوات والأرض ليس هو نفس السماوات والأرض؛ بل الخلق غير المخلوق لا سيما مذهب السلف والأئمة وأهل السُّنَّة الذين وافقوهم على إثبات

وقال أيضًا: «فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم ىذاتە»<sup>(ە)</sup>.

\_ المسألة الخامسة: إطلاق الخلق على غير الله:

ورد في «صحيح البخاري»: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة»(٦) الحديث.

وقد ذكر بعض أهل العلم جواز إطلاق الخلق على غير الله تعالى، ولكن معناه مما يناسب المخلوق، ولله تعالى ما يختص به من الأسماء والصفات ومعانيها<sup>(٧)</sup>.

#### 🕸 الفروق:

#### الفرق بين الفطر والفعل:

«الفطر إظهار الحادث بإخراجه من العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهر، وأصل الباب الشق ومع الشق الظهور ومن ثم قيل: تفطر الشجر إذا تشقق بالورق، وفطرت الإناء: شققته، وفطر الله الخلق أظهرهم بإيجاده إياهم كما يظهر الورق إذا تفطر عنه الشجر، ففي الفطر معنى ليس في الفعل وهو الإظهار

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٨/ ١٢٦)..

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١١٨/٢ \_ ١١٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في الأدلة.

<sup>(</sup>٧) انظر: القول المفيد لابن عثيمين (٢/ ٣٢٤).

<sup>=</sup> رقم ۱۲۳۱) [دار طیبة، ط۲، ۱٤۱۱هـ].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۲/۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/ ٢٢٩).

بالإخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجود»(١).

الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب: «الخلق عبارة عن التقدير، وهو في حق الله تعالى عبارة عن علمه النافذ في جميع الكليات والجزئيات، وأما كونه فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع، فكونه تعالى خالقًا إشارة إلى صفة العلم، وكونه فاطرًا إشارة إلى صفة القدرة، وكونه تعالى ربًّا ومربيًّا على الأمرين فكان ذلك أكمل»(٢).

#### 🕸 الثمرات:

ا تعميق الإيمان بتوحيد الربوبية،
 بأن الله تعالى خالق كل شيء، ومالكه،
 ومدبر أموره، وأن إيجاده للمخلوقات
 على أبدع ما يكون وأحكم وأتقن.

٢ ـ الإيمان بالمعاد؛ بأن الذي فطر
 ابتداء قادر على البعث والإعادة.

٣ - التفكر في خلق الله تعالى المحكم، وصنعه المتقن، بما يجعل العبد معظّمًا لربّه، معلق القلب به.

 ٤ - تحقيق توحيد الألوهية الدال عليه فطر الله تعالى للسماوات والأرض وسائر المخلوقات؛ فهو المستحق للعبادة وحده

(١) الفروق اللغوية للعسكري (٤٠٧) [مؤسسة النشر الإسلامي، ط١].

دونما سواه؛ لما له من صفات الكمال والجلال، وأفعال الحمد والإحكام.

• - الردُّ على الشبه التي يوردها المبطلون على توحيد الربوبية والألوهية؛ بأننا وهذه المخلوقات التي نشاهدها موجودون على غاية الإتقان في الإيجاد والتصوير، وهذا مستلزم أن يوَحَد فاطرها في العبادة.

### ۞ الآثار:

1 - أن العبد حينما يعتقد أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وما اشتملتا عليه من المخلوقات، يستشعر كمال قدرته، وسعة ملكه، وعموم رحمته، وبديع حكمته، وإحاطة علمه، فيزداد لربه محبة وتوكلًا عليه وطلبًا لهدايته، ويبرأ من كل ما يعبد من دون الله كما قال تعالى عن إبراهيم النه من ووز قال إنزهيم لأبيه وقومه إنني براه من براه من من المنه وأله والنه وأله والنه وأله والله والنه والله والنه والله وا

Y - وكذلك يُسلم وجهه لربّه فيخلص عمله له، كما قال تعالى: ﴿إِنِّ وَجَهْتُ وَجَهْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ الْمُسْرِكِينَ ﴿ اللّهُ عَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهُ اللّمَاءَ في اللّه تعالى كما حمد الله تعالى كما حمد الله تعالى كما حمد سبحانه نفسه فله الحمد فاطر السماوات والأرض.

 <sup>(</sup>۲) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (۷/۸) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ].

كما أنه لا يشك ولا يرتاب في ربّه كفعل المشركين الذين جادلوا رسلهم؛ بل هو على يقين بربوبيته وألوهيته.

٤ ـ الاقتداء برسول الله في توسله بفاطر السماوات والأرض، فيتوسل به لأن يهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويتوسل به بأن يعيذه من شرور نفسه من رياء وشرك وحقد وحسد وغيرها من الشرور، ومن شر الشيطان وشركه.

- الموافقة الظاهرة لكل عاقل بين ما أنزله الله تعالى وشرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام والفطرة التي يجدها كل إنسان في نفسه مما فيه أبين الدلالة على صدق ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

#### 🖨 مذهب المخالفين:

١ ـ يرى كثير من طوائف المتكلمين

أن الخلق هو المخلوق، وبعضهم يرى أنه معنى آخر غير المخلوق كالإرادة مثلًا، وليس الخلق - بزعمهم - صفة قائمة بذات الرب، يقول الجويني: «ولا ترجع من الخلق صفة متحققة إلى الذات، فلا يدل الخالق إلا على إثبات الخلق، ولذلك قال أئمتنا: لا يتصف البارى تعالى في أزله بكونه خالقًا، إذ لا خلق في الأزل، ولو وصف بذلك على معنى أنه قادر كان تجوزًا الالال. والماتريدية يجعلون الخلق من متعلقات التكوين، وليس صفة حقيقية تعود على الذات بمعنى (٢). أما المعتزلة فمذهبهم نفى الصفات ومنها الخلق، واختلفوا في معنى الخلق، هل هو المخلوق أم إرادة الشيء، على قولين (٣). وقد ذكر شيخ الإسلام والإمام ابن القيّم شبهة المتكلمين في ذلك، وردُّوا عليهم (٤).

وقد بيَّن ابن تيمية المذهب الصحيح بقوله: «وأما جمهور الفقهاء، وأهل الحديث، والصوفية، وطوائف من أهل

<sup>(</sup>١) الإرشاد (١٤٣)، وانظر: الأسماء والصفات (١٣٨) [دار الكتب العلمية].

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الفقه الأكبر (٣٥) [دار الكتب العلمية، 18٠٤هـ].

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين (٢/ ٥١ ـ ٥٢) [مكتبة النهضة المصرية، ط٢، ١٣٨٩هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٥/٨/٥ ـ ٥٣٦)، ومجموعة الرسائل (٥/٣٢٢) [دار الكتب العلمية، ط١، ٣١٤٠٣هـ]، وشفاء العليل (١٥٣) [مكتبة الرياض الحديثة، ط١].

الكلام، فيقولون: إن الفعل نفسه والخلق من صفاته، ولكن المخلوق ليس من صفاته»(١).

وفي التفريق بين الخلق والمخلوق يقول البخاري: «باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون»(٢).

وأما قول الفلاسفة في الخلق فيقول ابن سينا: «حد الخلق: هو اسم

مشترك، فيقال: خلق لإفادة وجود كيف كان، ويقال: خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان، ويقال: خلق لهذا المعنى الثاني، بعد أن يكون لم يتقدمه وجود بالقوة؛ كتلازم المادة والصورة في الوجود»(<sup>(3)</sup>.

وبتأمل معاني الخلق التي ذكرها ابن سينا، والغزالي على أنها حد للخلق عند الفلاسفة، نجد أنها مبهمة، ليس فيها توضيح لمعنى الخلق؛ بل فيها أن الخلق؛ يعني: إفادة الوجود، دون سبق بالعدم، أو ذكر للخالق، وهذا ظاهر البطلان. فهم يريدون بخلق الملائكة وهي التي يسمونها العقول والنفوس، أنها صادرة عن الله ومعلولة له، والمعلول ملازم للعلة غير متأخر عنها، فهي ليست مخلوقة ومسبوقة بالعدم، وهذا مناقض لما ورد عن خلق الملائكة في الكتاب والسُنَة.

ومن وجوه الرد على الفلاسفة في تحريفهم لمعنى لفظ الخلق ما يلي:

أولًا: أن القرآن والتوراة قد نصًا أنه الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وتواترت بذلك الأحاديث، ثم اتفق عليه أهل الملل، فكيف يجوز أن

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية (١/٥٤٦) [مؤسسة قرطبة]، وانظر: الاستقامة (١/٣٨٦) [مكتبة ابن تيمية].

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۷۹/۱۳) [دار الفكر]، وانظر: خلق أفعال العباد ۱۸۸) [الدار السلفية، ط۱، ۱٤۰٥هـ].
 (۳) بيان تلبيس الجهمية (۱/۱۲).

<sup>(</sup>٤) الحدود لابن سينا ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب (٢٦٢) [المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط٢، ١٩٩٧م]، وانظر: معيار العلم (٢٨٤) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ].

يفسر بالاختراع اللازم لذاته من غير سبق مادة؟ كما ذكروه في المعنى الثالث<sup>(١)</sup>.

ثانيًا: أن لفظ الخلق المذكور في القرآن، يتضمن معنيين، كلاهما يناقض قولهم، يتضمن الإبداع والإنشاء المعروف، ويتضمن التقدير، وعندهم العقول والنفوس ليس لها مقدار، ولا هي أيضًا مبدعة الإبداع المعروف، والسماوات ليست مبدعة الإبداع المعروف، وقد قال عَلَا: ﴿وَخَلَقَ كُلُ اللهِ فَقَدَّرُهُ نَقَدِيرًا ﴿ إِللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ قَلَدَ اللهُ وَاللهُ اللهُ قَلَدُهُ لَقَدِيرًا ﴿ إِللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ

ثالثًا: أن المعنى الثاني وهو قولهم: 
«يقال: خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان»؛ يشير إلى قولهم بقدم المادة وهو قول باطل، وينفي صفة الخلق عن الله، وهذا تضليل بين، وتحريف ظاهر، يريدون به ستر قولهم بأن العالم قديم؛ يعني: غير مخلوق الخلق المعروف.

Y - أن معرفة الله على من الأمور التي فطر الله على الناس عليها، فمعرفته سبحانه مركوزة في النفس الإنسانية، منذ أخذ الله الميثاق والعهد على بني آدم لما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم على ووجوده سبحانه لا يحتاج إلى دليل، فهو أظهر من الشمس في رابعة النهار، فهو

فاطر السماء والأرض، لذلك قالت الـرسـل لأقـوامـهـا: ﴿أَفِي اَللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [إبراهيم: ١٠] إلا أن الجهمية ومن سار على نهجهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية \_ متأثرين بالفلاسفة \_ خالفوا ذلك، ووضعوا أصولًا وسنُّوا قوانين لإثبات وجود الخالق مثل دليل حدوث الأجسام والأعراض وغيرها<sup>(٣)</sup>. وجعلوا النظر في ذلك أوجب الواجبات وأولها، ويكفى لبطلانها أنها أصول وقواعد جرَّتهم إلى نفى صفات الله تعالى، ولوازم فاسدة، ومخالفة لطريق الرسل وسلف الأمة، فصعَّبوا ما هو سهل ومعروف لدى العام والخاص؛ إذ إن «وجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه»(٤).

ويقول ابن القيّم كَالله: «فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: ﴿ وَأَفِي

<sup>(</sup>١) انظر: بغية المرتاد (٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: بغیة المرتاد (۲٤٠ ـ ۲٤۱)، والصفدیة (۱/ ۲٤۰).

<sup>(</sup>٣) انظر أقوالهم والرد عليها في: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في نفي صفات الله رضي والرد عليها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (ج١ و٢ و٣) لعبد القادر عطا صوفي [أضواء السلف، ط٢، ١٤٢٦هـ].

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة (١/ ٢١٢)، وانظر: شفاء العليل (٢٥٣) [دار الفكر].

اللهِ شُكُ ﴾ [إبراهيم: ١٠]. حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى ثم نبهوا على الدليل بقولهم: فاطر السماوات والأرض. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء! وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للمعقول والفطر من وجود النهار ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها»(١).

#### المصادر والمراجع:

۱ ـ «مجموع الفتاوی» (ج۲، ۲، ۸، ۱۲)، لابن تیمیة.

۲ - «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» (ج۱)، لمحمد النجدي.

٣ ـ «صفات الله ﷺ الـواردة فـي
 الكتاب والسُّنَّة»، لعلوي السقاف.

٤ - «معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى»، لمحمد بن خليفة بن على التميمي.

(١) مدارج السالكين (١/ ٦٠).

و - «المنهاج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» (ج۱)، لمحمد زين.
 ح «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية»، لآمال العمرو [رسالة دكتوراه].

٧ ـ «خلق أفعال العباد»، للبخارى.

٨ ـ «شرح الطحاوية»، لابن أبي العز.

٩ ـ «الحجة في بيان المحجة»، لقوام السُنَة الأصبهاني.

۱۰ ـ «القواعد المثلى»، لابن عثيمين.

## 🖾 خلق القرآن 🕮

يراجع مصطلح (القرآن).

## 🖾 الخليفة (من أسماء الله) 🖾

يراجع مصطلح (الخلافة الراشدة).

## 🖼 خليفة الله 🔛

يراجع مصطلح (الخلافة الراشدة).

## 🕮 الخَليل 🖼

#### ٥ التعريف لغة:

الخَليل: الصَّديق، ويُقال للأنثى: خليلة، مُشتَتُّ من (الخُلَّة)؛ وهي: الخَليلة والصَّداقة المختصَّة لا خللَ

فيها، والجمع: خِلال، يُقال: فلان كريم الإخاء كريم الخِلِّ والخُلَّة؛ أي: كريم الإخاء والمُصادَقة، والخِلالة والخَلالة والخُلالة: الصداقة والمودَّة. والخُلَّة أيضًا تُطلق على: الصديق والخليل للذكر والأنثى، والواحد والجميع.

والخَليل أيضًا: الفقير المُختَلّ الحال، مُشتَقٌ من (الخَلَّة) ـ بالفتح ـ بمعنى: الحاجة والفقر، يُقال: ما أخلَك إلى هذا؟ يعنى: ما أحوجَك إليه (١٠).

#### 🕲 التعريف شرعًا:

الخليل: هو المحب الكامل المحبة والعبودية لله تعالى الذي تخللت محبته لخليله على جميع أجزاء روحه وقلبه؛ فلم يكن فيه مسلك لغيره، والمحبوب الموفي حقيقة المحبة من قبل الله تعالى، اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل.

فخليل الله: هو المحب لله محبة تامة كاملة، المحبوب له الله محبة تامة كاملة؛ «لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها» (٢)؛ فهو محب ومحبوب؛ فيقال: الله الله تعالى.

فمعنى قول الله تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ

إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ إِلَى السنساء] أي: واتخذ الله إبراهيم محبًا له خالص الحب، ومحبوبًا له ﴿ أَنَى الله محبة لا نقص فيها ولا خلل.

ولم يصل إلى هذا المنصب أحد من العالمين على الكمال إلا: خليل الله إبراهيم أبا الأنبياء، وخاتم النبيين محمدًا صلى الله عليهما وسلم (وهو عليهما الأفضل مقامًا)؛ فهو منصب خالص لهما خاص بهما، لا يناله أحد بكسب أو اجتهاد (٣).

#### 🕸 سبب التسمية:

الخليل (فعيل) يأتي بمعنى (الفاعل)؛

(٣) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزُّجَّاج (١١٢/٢) [عالم الكتب، ببيروت، ط١، ١٤٠٨هـ]، والزاهر في معانى كلام الناس (٤٩٣/١) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٢هـ]، والتفسير البسيط للواحدي (٧/ ١١٤) [جامعة الإمام محمد بن سعود، ط١، ١٤٣٠هـ]، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٧٢) [طبعة عيسى البابي الحلبي]، ومنهاج السُّنَّة النبوية (٥/ ٣٥١) [جامعة الإمام، ط١، ١٤٠٦هـ]، ومجموع الفتاوي لابن تيمية (٨/ ١٤١، ١٠/ ٦٧، ٢٠٣)، ومدارج السالكين (٣/ ٣٠) [دار الكتاب العربي، ط٢، ١٣٩٣هـ]، وروضة المحبين (٤٧) ٤٩) [دار الكتب العلمية، ١٤١٢هـ]، والداء والدواء (٤٤٤) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٩هـ]، ومفتاح دار السعادة (٢/ ٣٨٣) [دار ابن عفان، ط١، ١٤١٦هـ]، والبداية والنهاية (١/ ١٩٥) [دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤٠٨ه]، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ١٦٤، ٢/ ٣٩٦) [مؤسسة الرسالة، ط٩، ١٤١٧هـ]، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٥٥٢) [دار ابن الجوزي بالدمام، ط۲، ۲۲۲۱ه].

<sup>(</sup>۱) انظر: الصحاح (۱۲۸۷/٤) [دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٩٠م]، وتهذيب اللغة (٢/٧٦٥) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، والقاموس المحيط (١٢٨٥) [مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٤١٦ه].

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/٤٢٣) [دار طيبة، ط٢].

كعليم بمعنى عالم، وبمعنى (المفعول)؛ كحبيب بمعنى محبوب، فهو محب لله، محبوب له ﷺ.

والخليل مشتق من (الخلة)، وهي أعلى درجات ومقامات المحبة.

وسمي الخليل بهذا؛ لأن محبته لمحبه تخللت جميع أجزاء روحه وقلبه؛ فصارت خلاله؛ أي: في باطنه، فلم تدع فيه خللًا إلا ملأته؛ بحيث لم يبق فيها موضع خال من حبه، فضلًا عن أن يكون محلًّ لمحبة غيره، فضلًا عن أن يكون له فيها منازع!(١).

هذا من حيث إضافة الخلة إلى المخلوق. أما معنى الخلة في حق الله تعالى؛ فهي صفة فعلية اختيارية لله (متعلقة بمشيئته وقدرته ﴿ اللَّيْ خبرية على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته وكماله، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تكيف ولا تعطيل.

وقيل: بل هو مشتق من الخَلة بالفتح - بمعنى: الفقر والحاجة؛ فالمعنى: أن الخليل مفتقر ومحتاج إلى الله تعالى، أو: «لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله ﷺ، مخلصًا في

ذلك  $(Y)^{(Y)}$ ، والسمراد: "إنسي أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى  $(Y)^{(Y)}$ .

وهذا باطل، «والصواب الأول، وهو مستلزم للثاني؛ فإن كمال حبه لله هو محبة عبودية وافتقار، ليست كمحبة الرب لعبده؛ فإنها محبة استغناء وإحسان (٤٠). ثم لو كان الاشتقاق من الثاني، وكان خليل الله هو المحتاج؛ «فكم على هذا لله من خليل! من بر وفاجر؛ بل مؤمن وكافر! إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرها، ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة»(٥). ثم إن الخلة تكون من الجانبين: جانب الرب وجانب العبد \_ فالخليل محب لله، محبوب له الله الله الله والله خليل إبراهيم، وإبراهيم خليل الله تعالى -، ولا يتصور الحاجة من الجانبين!(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: المراجع السابقة، تفسير القرطبي (٥/ ٤٠٠) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ]، والبحر المحيط لأبي حيًّان (٣/ ٣٦٤) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢ه].

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن وإعرابه للزَّجَّاج (۲/۲۱۲). وانظر: الشفا للقاضي عياض (۲/۲۸۲) [طبعة عيسى البابي الحلبي]، وتفسير البغوي (۲/۲۹۲) [دار طيبة، ط٤، ۱٤۱۷هـ]، وزاد المسير (۲۱۱/۲) [المكتب الإسلامي ببيروت، ط۳، ۱٤۰۶هـ]، وتفسير القرطبي (۲۰۰/۵).

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) منهاج السُّنَّة النبوية (٥/ ٣٥١) [جامعة الإمام محمد بن سعود، ط١، ١٤٠٦هـ]، بتصرُّف يسير.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ٢٧) [دار الكتاب العربي، ط٢، ١٩٩٣هـ]، وانظر منه: (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: التفسير البسيط للواحدي (٧/ ١١٥)، وتفسير البغوى (٢/ ٢٩٢).

وفي اشتقاقه ومعناه أقوال أخرى ضعيفة (١)، والصحيح ما ذكرناه أولًا. والله أعلم.

## أقوال أهل العلم:

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلًا، وكلَّم الله موسى تكليمًا؛ إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا» (٢).

وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي: «ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلًا، واتخذ نبيّنا محمدًا والمحليلًا وحبيبًا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة: الفقر والحاجة. والخلة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما الكيفية عن ذلك ساقط» (٣).

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
وَالَّغَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ النساء]: 
«إنما سمي خليل الله؛ لشدة محبة ربه كلك له؛ لما قام له من الطاعة التي يحبها 
ويرضاها» (٤٠).

### 🖨 المصادر والمراجع:

١ ـ «معاني القرآن وإعرابه» (ج٢)،
 للزجاج.

٢ - «الزاهر في معاني كلام الناس»(ج۱)، لابن الأنباري.

٣ ـ «التفسير البسيط» (ج٧)، للواحدي.

٤ - «النهاية في غريب الحديث والأثر» (ج٢)، لابن الأثير.

۵ ـ «مجموع الفتاوی» (ج۱۰)، لابن نیمیة.

٦ - «منهاج السُّنَة النبوية» (ج٥)،
 لابن تيمية.

٧ - «جامع الرسائل» (ج٢)، لابن
 تيمية.

۸ - «مدارج السالكين» (ج٣)، لابن القيّم.

٩ - «روضة المحبين»، لابن القيّم.

١٠ \_ «الداء والدواء»، لابن القيّم.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/٤٢٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (۲/ ۱۶۸۰) [طبعة مجموعة بحوث الكتاب والسُنَّة، جامعة الشارقة، ط۱، ۱۶۲۹هـ]، وتفسير البغوي (۲۹۲/۲)، وتفسير القرطبي (۲۹۲/۲)،

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية (٢/ ٣٩٤)، مع شرح ابن أبي العز الحنفي [مؤسسة الرسالة ببيروت، ط٩، ١٤١٧هـ].

 <sup>(</sup>٣) نقله عن كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات: شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥٠/٥)، وانظر منه: (٥/١/١) ٧٧).

#### 🛚 الخوف 🖺

#### 🕲 التعريف لغة:

الخوف هو: الذعر والفزع. قال ابن فارس: «الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع. يقال: خفت الشيء خوفًا وخيفة. والياء مبدلة من واو لمكان الكسرة. ويقال: خاوفني فلان فخفته؛ أي: كنت أشد خوفًا منه»(١).

#### ۞ التعريف شرعًا:

عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال (٢). وقيل: اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف (٣).

والخوف من الله الحكان: فزع القلب من الله تعالى ومن عقابه وهروبه إليه سبحانه بابتغاء مرضاته (٤).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

تضمن المعنى الشرعي للخوف معنى الخوف معنى الخوف في اللغة وهو الذعر والفزع كما هو ظاهر.

### ۞ الأسماء الأخرى:

للخوف أسماء مقاربة مثل: الوجل، والخشية، والرهبة، وهي ألفاظ متقاربة غير مترادفة (٥).

#### 🕸 الحكم:

الخوف من الله ﷺ: واجب من الواجبات، وهو من لوازم الإيمان فلا يتخلف عنه، وهو أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي: الخوف والرجاء والمحبة.

وقد أمر الله سبحانه بالخوف منه في قوله: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

وفي هذه الآية نهى الله على عن الخوف من غيره مع الأمر بالخوف منه سبحانه، فالمؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، ولا يخاف الناس، كما

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۲/ ۲۳۰) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ]، وانظر: تهذيب اللغة (۷/ ٥٩٢) [الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط۱، ١٣٨٤هـ]، والصحاح (٤/ ١٣٥٩) [دار العلم للملايين، ط٤]، والقاموس المحيط (٨٠٩) [مؤسسة الرسالة، ط٧، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>۲) مختصر منهاج القاصدين (۳۰۲) [دار البيان، دمشق ۱۳۹۸ هـ].

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٥١٢)، وانظر: الخوف والرجاء للشمسان (١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب (١٦١/١) [دار [دار المعرفة]، وإحياء علوم الدين (١٣٦/٤) [دار الكتب العلمية، ط۱، ١٤١٩ه]، ومدارج السالكين (١٧٧١ ـ ١٦٦) [مكتبة الرشد، ط۱، ١٤٢٦هـ]، وبصائر ذوى التمييز (١٨٧٠ ـ ٥٧٩) [المكتبة العلمية].

<sup>(</sup>٥) انظر: مدارج السالكين (١/ ٦٥٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: طريق الهجرتين (٢/٦١٣ ـ ٦١٥) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٩هـ].

قسال: ﴿فَلَا تَخْشُوا النَّكَاسُ وَاخْشُونِ﴾ [المائدة: ٤٤].

فيكون خوف الله مأمور به، وخوف أولياء الشيطان منهيٌّ عنه (١).

فلا بدُّ من إخلاص هذا الخوف لله لأنه من الفرائض<sup>(۲)</sup>.

#### ٥ الحقيقة:

حقيقة الخوف تدور حول: ذعر القلب وفزعه من الله سبحانه وسخطه وعقابه؛ المثمر لتحريك القلب والجوارح بامتثال الأوامر واجتناب المناهى تعبُّدًا لله الله حبًّا له، ورجاء مغفرته وعفوه وثوابه، والنجاة من غضبه وعذابه.

#### 🕲 المنزلة:

منزلة الخوف من الله عظن من أجلّ منازل الطريق إلى الله والدار الآخرة وأنفعها للقلب، وهي ركن من أركان التعبد، وفرض على كل أحد. قال الله تــعـــالــــى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُّمُ ا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّا عَـمَـرَانَ]، وقَــال: ﴿ فَلَا تَغَشُّوهُم وَأَخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٣]. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

(٣) انظر: مدارج السالكين (١/ ٦٥٧)، وطريق الهجرتين (Y\ 71F \_ ATF).

(۱) مجموع الفتاوى (۱/ ٥٧ ـ ٥٨) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٥هـ].

﴿ [الأنعام].

(٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (٤٠٨) [دار عالم الكتب، ط١، ١٤١٩هـ].

إلى قوله: ﴿ أُوْلَئِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنْبِقُونَ ﷺ [المؤمنون]<sup>(٣)</sup>.

والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه، ونصب لهم الأدلة على عظمته وكبريائه لبهابوه، ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدَّها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال؛ ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه، والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه، واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه، ولهذا قال بعض السلف: خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات (٢٠).

الآيات في الخوف من الله وعقابه

كثيرة؛ منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا ذَٰلِكُمُ

ٱلشَّيْطُانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن

كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [آل عـمـران]، وقـوك.

﴿ لَبِنَ بَسَطِتَ إِنَّ يَدَكَ لِنَقْنُكُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ

يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَتَ

ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِلَّهُ المائدة]، وقوله: ﴿ قُلُّ إِنَّ ا

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ

#### الأدلة:

<sup>(</sup>٤) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (٩٣/٤ ـ ٩٤) [الفاروق الحديثة، ط١، ١٤٢٥هـ].

وعن أبي هريرة ولله عن النبي وعن أبي هريرة والله عن النبي والله قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدّق، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا فغاضت عيناه»(٢).

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «من خاف أدلج، ومن

أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة $^{(7)}$ .

## أقوال أهل العلم:

قال عمر بن عبد العزيز كَثَلَثُهُ: «من خاف الله أخاف اللهُ منه كلَّ شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء»(٤).

وقال ابن أبي مليكة كَلَّلَهُ: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عَلَيُهُ كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل»(٥).

وبوّب البخاري في «صحيحه» بابًا فقال (٦): «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر».

#### الشروط:

يشترط في الخوف المفروض على أهل الإيمان: ألا يفضي إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمته، ولذلك قيل في حد الخوف المطلوب شرعًا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم ٣١٧٥)، وابن ماجه (كتاب الزهد، رقم ٤١٩٨)، وأحمد (٢٥٦/٤٢) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وفي سنده انقطاع، كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء (١٥١١) [دار ابن حزم، ط۱]، لكن له شاهد يعتضد به، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، رقم ۱٦٠)، ومسلم(كتاب الزكاة، رقم ۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم ٢٤٥٠) وحسَّنه، والحاكم في المستدرك (كتاب الرقاق، رقم ٧٨٥١)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذه.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٠٤) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) معلَّقًا مجزومًا، ووصله الحافظ في فتح الباري (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٨/١) [دار طوق النجاة، ط١].

ما حملك على أداء الفرائض وحجزك عن المحارم. فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات؛ كان ذلك فضلًا مستحبًا محمودًا(١).

#### 🗘 الأقسام:

## الخوف على أربعة أقسام:

الأول: أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه لا يقدر عليه إلا الله، من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، وهذا الخوف خوف السر لا يجوز تعلقه بغير الله؛ لأنه من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندًا يخافه هذا الخوف فهو مشرك.

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عبّاد القبور والأضرحة؛ فإنهم يخافون الله الصالحين بل الطواغيت، كما يخافون الله بل أشد.

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل على فقال لهم: ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبِي صَكَلَ شَيْءٍ عِلْماً يَشَرِكُونَ بِهِ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبِي صَكَلَ شَيْءٍ عِلْماً

أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم إِللَّهِ مَا أَشْرَكْتُم وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَمْ يُنَزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَعَى اللَّهُ اللّ

الثاني: أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الحق بغير عذر إلا لخوف من الناس، فهذا محرم.

الثالث: أن يخاف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان.

الرابع: أن يخاف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك، وهو الخوف الطبيعي، وهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسى على في قوله: ﴿فَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا لِيَرْقَبُ ﴾ [القصص: ٢١](٢).

#### المسائل المتعلقة:

\_ المسألة الأولى: الغلو في الخوف:

إذا زاد الخوف عن حدّه المطلوب شرعًا، بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كل لم يكن محمودًا؛ فلا يحتاج إليه؛ وذلك لأنه يصل بصاحبه إلى إيقاعه في اليأس والقنوط وسوء الظن بالله سبحانه، وهذا الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ٤٩٥)، والتخويف من النار لابن رجب ضمن مجموع رسائله (۱۱۲/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (٤٠٦ ـ ٤٠٨).

على رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه، وجهل به (١).

ولذلك؛ فإنّ خوف العقاب ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو سبب يحمل على الطاعة، ويسوق المتواني إليها، ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه.

فالقدر النافع من الخوف ما كان عونًا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، ومتى صار مانعًا من ذلك وقاطعًا عنه فقد انعكس المقصود منه.

ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذورًا، وقد كان في السلف من حصل له من خوف النار أحوال شتى؛ لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار، فمنهم من كان يلازمه القلق والبكاء، وربما اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر النار(٢).

# - المسألة الثانية: ألفاظ في الخوف لا يجوز إطلاقها:

بعض الناس يقول: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك، فهذا كلام ساقط لا يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدًا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يُخاف، فإنه

وقال ابن القيّم تَخْلَقُهُ: «فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله وحده؛ كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب»(٤).

#### 🖨 الفروق:

#### الفرق بين الخوف والخشية:

«الخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاتُوًّا ﴾ [فاطر: ٢٨] فهي خوف مقرون بمعرفة فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون.

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ٤٩٥)، والتخويف من النار لابن رجب ضمن مجموع رسائله (۱۱۲/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: التخویف من النار لابن رجب، ضمن مجموع رسائله (۱۱۲ ـ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٥٧/١ ـ ٥٥) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>٤) طريق الهجرتين (٢/ ٦٣٤).

فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان:

إحداهما: حركة للهرب منه، وهي حالة الخوف.

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه، وهي الخشية»(١).

الفرق بين الخوف والرهبة:

الرهبة: هي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه (٢).

الفرق بين الخوف والوجل:

الوجل: رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته (٣).

الفرق بين الخوف والهيبة:

الهيبة: خوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة.

والإجلال: تعظيم مقرون بالحب فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية (3).

الفرق بين الخوف والإشفاق:

الإشفاق: رقة الخوف؛ وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه،

(٤) المصدر نفسه (١/ ٦٥٨ \_ ٢٥٩).

فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة؛ فإنها ألطف الرحمة وأرقها (٥).

#### 🖨 الثمرات:

للخوف من الله ﷺ ثمار عظيمة كثيرة؛ منها:

١ - تصحيح الإيمان بالله وتحقيقه وزيادته.

٢ ـ القرب من الله ﷺ واستشعار عظمته وكبريائه.

٣ ـ فرار القلب إلى الله سبحانه وتعلقه به، وعدم الخوف ممن سواه.

الجد في تحصيل مرضاة الرب والتفاني في الوصول إلى عفوه وجنته بتحقيق التقوى التي جماعها فعل المأمورات واجتناب المحرمات.

الإخبات لله والانكسار والتذلل والتضرع بين يديه رجاء رحمته وخوف عقامه.

٦ ـ الخوف يثمر الورع.

٧ \_ والاستعانة.

٨ \_ وقصر الأمل<sup>(٦)</sup>.

٩ \_ دخول جنات النعيم.

۱۰ ـ صلاح القلب وعبوديته لله وحده (۷).

١١ \_ الخوف علامة صحة الإيمان

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (١/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: طريق الهجرتين (٢/ ١٣٤).

١٢ \_ تحقيق الخشية والرهبة والهيبة والإجلال للعظيم ذي الجلال سبحانه.

#### 🖒 الحكمة:

الخوف من الله سبحانه: سوط يُقَوِّم به الشاردين عن بابه؛ ليفروا منه إليه، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله ﷺ فإنك إذا خفته هربت إليه. ولذلك قيل: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب. وقيل: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها، وطرد الدنيا عنها (٢٠).

#### المخالفين: 🕸 مذهب المخالفين

# ضل في فهم الخوف طائفتان<sup>(۴)</sup>:

الأولى: الخوارج: الذين غلبوا نصوص الخوف والوعيد وضيقوا باب الرجاء والوعد؛ حتى كفروا بفعل المعاصى التي دون الكفر، وكذلك طوائف من العبّاد الذين غلبوا جانب الخوف حتى وقعوا في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، والله رَجُّكُ يــقــول: ﴿وَلَا تَأْيْنَسُواْ مِن زَفْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا

وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان يَأْتِنَسُ مِن زَوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ﴾

وهؤلاء لم يلتزموا بشرط الخوف الشرعى؛ بل تجاوزوه وغلوا فيه، ولم يقرنوا خوفهم برجاء الله واستشعار نصوص الوعد؛ فوقعوا في الخوف المذموم الذي حقيقته يأس وقنوط من رحمة الله.

الطائفة الثانية: المرجئة: الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهونوا من شأن العمل، ومنهم الجبرية القدرية، وفيهم قوم من غلاة المتصوفة الذين يزعمون أنهم ما يعبدون الله خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته؛ وإنما يعبدونه حبًّا فيه!

وتبع هؤلاء من تأثر بهم في هذا الباب من العصاة والمغرورين؛ حيث اتكلوا على سعة رحمة الله ورجاء ما عنده ففرطوا في فعل الطاعات وقارفوا المنكرات، وإذا نُصحوا في ذلك وخُوِّفوا من مكر الله وعقابه سردوا ما يحفظونه من نصوص الوعد بالرحمة والمغفرة، وقالوا: الإيمان بالقلب.

وهولاء لم يأتوا بشرط الرجاء المحمود من بذل الجهد في فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ومن قرن رجائهم بالخوف من الله واستشعار نصوص الوعيد. فوقعوا في الرجاء المذموم الذي حقيقته تمنّ كاذب وغرور شيطاني، واستمرؤوا التفريط في جنب الله، فأمنوا من مكره، ولم يخافوه

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (١/ ٦٥٩ ـ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (١٤٨/٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١٠/ ٦١ \_ ٨٣، ٢٣٩ \_ ٢٤٣)، والداء والدواء (٣٦ ـ ٧٩)، وبدائع الفوائد (٣/ ٨٥٠ \_ ٨٥٠)، وإغاثة اللهفان (٣٩٤) [دار الحديث \_ ط١٤٢٣ه].

حق خوفه، والله على يقول: ﴿ أَفَأَمِنُواْ مُصَكِّرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ اللَّهِ إِلَّا الْعَراف].

والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين؛ وهو: مذهب أهل الحق أهل السُنَّة والجماعة الذين جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وجعلوا الخوف والرجاء متلازمين، فعبدوا الله بالخوف والرجاء والحب، فلم يأمنوا مكر الله، ولم يقنطوا من رحمة الله، ولم ييأسوا من روح الله، فإن «القلب في سيره إلى الله وَالله بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر»(١).

فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة في عبادة العبد لربه، فمن لم تجتمع هذه الأركان في عبادته ضل وما كان من المهتدين؛ ولذلك قال بعض السلف: "من عَبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عَبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عَبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عَبد بالرجاء وحده فهو والرجاء فهو مؤمن موحد» (1).

#### المصادر والمراجع:

١ - «إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان»، لابن القيم.

٢ - «بستان الواعظين»، لابن الجوزي.

٣ ـ «التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار»، لابن رجب.

٤ - «تيسير العزيز الحميد»،لسليمان بن عبد الله.

• - «طريق الهجرتين» (ج٢)، لابن القيّم.

٦ - «كلمات في المحبة والخوف والرجاء»، للحمد.

٧ ـ «مدارج السالكين» (ج١)، لابن القيّم.

 ۸ - «مجموع الفتاوی» (ج۱)، لابن یمیة.

٩ - «ولله الأسماء الحسنى فادعوه
 بها»، لعبد العزيز الجليل.

١٠ ـ «الخوف والرجاء في الكتاب والسُنَّة»، لعبد الرحمٰن الشمسان، [رسالة ماجستبر بالجامعة الإسلامية].

## 🛮 خير الناصرين

يراجع مصطلح (النصير).

## 🖾 خير الوارثين 🖾

يراجع مصطلح (الوارث).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٦٦٤).

 <sup>(</sup>۲) نسبه إلى بعض السلف شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳۹۰/۱۱، ۲۰۷، ۱۱/۳۹۰)، وابن القيم في بدائع الفوائد (۳/۸۰).



## 🛎 الداتَّة 🛎

#### ۞ التعريف لغة:

الدّبُ والدّبيب: المشي الخفيف، ويستعمل ذلك في الحيوان، والدابة: كل ما يدب على الأرض، وغلب على الحيوان الذي يركب ويحمل عليه، وتطلق على المذكر والمؤنث (١). قال ابن فارس: «الدال والباء أصل واحد صحيح منقاس، وهو حركة على الأرض أخف من المشي. تقول: دب دبيبًا. وكل ما مشى على الأرض فهو دابة»(٢).

## ۞ التعريف شرعًا:

دابة من الأرض يخرجها الله للناس في آخر الزمان عند فسادهم وتَرْكِهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، تكلم الناس وتسمهم على خراطيمهم (٣).

#### 🕲 الحكم:

يجب الإيمان بظهور الدابة في آخر الزمان، وأنها من أشراط الساعة الكبرى، والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر.

#### ۞ الحقيقة:

تبيّن النصوص أن الدابة تخاطب الناس مخاطبة في عدم يقينهم بآيات الله، وتكذيبهم بالقرآن، وبمحمد على أنوفهم وإنكارهم للبعث، وتسمهم على أنوفهم بالإيمان أو الكفر<sup>(3)</sup>، قال ابن عباس في «كُلّا تفعل»؛ يعني: هذا وهذا<sup>(6)</sup>. والآية تشهد لهذا المعنى؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِم أَخْرَجَنَا قُولُهُ مِنَ ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُم أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا فَي بِعَانِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللهِ المناه المناه المناه وهي القراءات المتواترة، وقرئ: الكلام وهي القراءات المتواترة، وقرئ: الكلام وهي القراءات المتواترة، وقرئ: تكلّمهم؛ بفتح التاء وإسكان الكاف وضم اللام، من الكلم؛ أي: الجرح؛ أي: تجرحهم. وبها قرأ ابن عباس وابن أي: تجرحهم. وبها قرأ ابن عباس وابن

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب (۲۱/۳۱۹) [دار صادر، ط۳، ۱٤۱٤هـ]، ومفردات ألفاظ القرآن (۳۰٦) [دار القلم، ط۱، ۱٤۱۲هـ].

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/٣٦٣) [دار الفكر، ١٣٩٩هـ].

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٢١١) [دار طيبة، الإصدار الثاني، ط٤، ١٤٢٨هـ].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (٣/ ١٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٢١٢/٦).

جبير ومجاهد وأبو زرعة والجحدري، والقراءتان تدلان على معنيين مختلفين:

١ - المعنى الأول: أنها تكلم وتحدث الناس، وهي آية، والعادة في الحيوان أنه لا يكلم الناس، فهي تكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها.

Y - المعنى الثاني: أنها تكلم الناس بمعنى أنها تسم الناس، والوسم سماه الله رهب هنا كلمًا؛ لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير فيه كما يحصل في وسم الدواب، فإنه لا بد فيه من جرح فيها أو من أثر فيها، فتسم الناس: هذا مؤمن، وهذا كافر(١).

#### ١ الأدلة:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمِ الْخَرَجْنَا لَهُمُ دَاّبَةً مِنَ الْلاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَصِ تُكِلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَصَ كَانُوا بِعَايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ الله الله الله تعقل وتنطق، قال القرطبي: «أي: دابة تعقل وتنطق، وذلك \_ والله أعلم \_ ليقع لهم العلم بأنه آية من قبل الله تعالى ضرورة، فإن الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل» (٢).

وعن أبى هريرة رضي قال: قال

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ها قال: اطّلع النبي على علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»، فذكر الدخان، والدجال، والدابة... الحديث(1).

## ۞ أقوال أهل العلم:

قال أبو جعفر الطحاوي: "ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم شي من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها"(٥). وقال أبو عمرو الداني: "إن الإيمان واجب بما جاء عن رسول الله يهيء وثبت بالنقل الصحيح، وتداول حمله المسلمون من ذكر وعيد الآخرة، وذكر الطوام، وأشراط الساعة، وعلاماتها، واقترابها، فمن ذلك خروج الدابة، وتخرج من الصفا بمكة، وتكلم الناس

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحتسب لابن جني (۱۸۹/۲) [دار الكتب العلمية، ط۱]، وتفسيسر القرطبي (۲۱۶/۱۲) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وروح المعاني (۳۰۸/۲۰ ـ ۳۱۳) [دار الحديث، ۱۶۲۳هـ]، وشرح الطحاوية (۲/ ۱۶۲۶) [دار الآثار، ط۱].

<sup>(</sup>٢) التذكرة للقرطبي (٣/ ١٣٣١) [دار المنهاج، ط١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم ٢٩٠١).

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية (٧٦٠) [مؤسسة الرسالة العالمية، ط٢].

بلسان عربي مبين (١٠). وقال السفاريني: «خروج الدابة المذكورة ثابت بالكتاب والسُّنَة»(٢).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

# - المسألة الأولى: هل الدابة هي الجسّاسة؟

ذهب بعض العلماء إلى أن الدابة هي الجساسة، التي ورد ذكرها في حديث فاطمة بنت قيس ريالها، قالت: سمعت نداء المنادي \_ منادي رسول الله عَلَيْ \_ ينادى: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله ﷺ فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضى رسول الله على صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاه»، ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنى والله ما جمعتكم لرغبة والا لرهبة؛ ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلًا نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم، وحدثنى حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلًا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرًا في البحر، ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب

السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة

أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من

#### \_ المسألة الثانية: صفة الدابة:

لم يثبت في صفة الدابة أو مكان خروجها دليل يعتمد عليه، قال السعدي كَلْنَهُ: "لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنها من آيات الله تكلم الناس كلامًا خارقًا للعادة حين يقع القول على الناس، وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانًا للمؤمنين

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم ٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١٧٠١) [بيت الأفكار الدولية]. ووقع فيه: عبد الرحمٰن بن عمرو بن العاص، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أشراط الساعة (٤٠٩) [ابن الجوزي، ط٢٧، ١٤٣٠هـ].

<sup>(</sup>۱) الرسالة الوافية (۲٤٣ ـ ٢٤٤) [دار الإمام أحمد، ط١، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية (٢/١٤٦) [المكتب الإسلامي].

وحجة على المعاندين<sup>(١)</sup>.

وقال أحمد شاكر كُلُهُ: «الآية صريحة بالقول العربي أنها (دابة)، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح، لا يحتاج إلى تأويل، ووردت آثار أخر في صفتها لم تنسب إلى رسول الله على المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها»(٢).

### \_ المسألة الثالثة: وقت خروجها:

الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج: كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشر مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس، ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية»(٥).

لعل من الحكمة في خروج الدابة: تمييز المؤمن من الكافر، فإن خروجها يكون مع خروج الشمس من مغربها الذي به يغلق باب التوبة، ولا يبقى للإنسان إلا ما قدم، يقول ابن حجر: «الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلًا للمقصود من إغلاق باب التوبة».

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الطحاوية (٧٥٨) [مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٣هـ]، وينظر: القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (٦٢) [أضواء السلف، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١١/ ٣٦١) [المطبعة السلفية، ط٢].

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۸۰۲) [جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط٤، ١٤٣٣ه].

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر (۸/۸۰ ـ ۲۱)[دار الحديث، ط۱، ۱٤۱۳هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو داود (كتاب الملاحم، رقم ٤٣١٠) واللفظ له، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وأخرجها ابن ماجه (كتاب الفتن، رقم ٤٠٦٩)، وأحمد (١١/ ٨٦) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (٨/ ٩): رجاله رجال الصحيح.

#### 🕲 مذهب المخالفين:

قال القرطبي: «هذه الأحاديث وما تقدم من ذكر العلماء في الدابة، ترد قول من قال من المفسرين المتأخرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم؛ لينقطعوا فيهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة. قال شيخنا أبو العباس: «وعلى هذا فلا يكون في ذلك آية خاصة خارقة للعادة. ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر». قلت: فساد ما قاله بخلافه»(۱).

وزعم بعض المعاصرين أن الدابة هي الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته وأمواله (٢). وهذا زعم باطل، وتأويل فاسد، وهو من جنس تأويلات القرامطة الباطنية. وهو مردود من وجوه (٣):

أولًا: أن النصوص بيَّنت أن هذه

الدابة تكلم الناس وتخاطبهم وتعنفهم، وتكتب على جبين الكافر: كافر، وعلى جبين المؤمن: مؤمن.

ثانيًا: أن الجراثيم التي تفتك بالإنسان وصحته موجودة من أول الدنيا ومنتشرة في جميع الأرض، وأما دابة الأرض فإنما تخرج في آخر الزمان عند اقتراب الساعة.

ثالثًا: أن الجراثيم أنواع لا تحصى، وأما دابة الأرض فإنما هي دابة واحدة.

رابعًا: أن الدابة التي أخبر الله بخروجها ليست من الدواب التي يعرفها الناس فضلًا عن أن تكون من الجراثيم ونحوها، وإنما هي خلق عظيم هائل، من خوارق العادات؛ ولهذا تفزع الناس وتزعجهم.

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» (ج٣)،
 لحمود التويجري.

 ۲ - «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة»، لصديق خان.

٣ - «الإشاعة لأشراط الساعة»، للبرزنجي.

٤ - «أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار»، لعبد الملك بن حبيب الأندلسي.

• \_ «أشراط الساعة»، ليوسف الوابل.

<sup>(</sup>١) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (٣/ ١٣٣٤ ـ ١٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (٣/ ١٨٣) [دار الصميعي، ط٢، ١٤١٤هـ].

<sup>(</sup>٣) ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (٣/ ١٨٤ \_ ١٨٤).

٦ - «البحور الزاخرة» (ج١)،للسفاريني.

۷ - «التذكرة بأحوال الموتى وأمور
 الآخرة» (ج٣)، للقرطبى.

۸ ـ «تفسير السعدي».

٩ - «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن أبى العز.

۱۰ ـ «فقد جاء أشراطها»، لمحمود عطية محمد على.

١١ ـ «القناعة في ما يحسن الإحاطةبه من أشراط الساعة»، للسخاوي.

۱۲ ـ «مسند الإمام أحمد»، بتحقيق أحمد شاكر (ج٨).

۱۳ - «النهاية أو الفتن والملاحم»(ج۱)، لابن كثير.

# 🛭 داود 🕮

#### 🗘 اسمه ونسبه:

هو: داود عبد الله ونبيه هي (۱۱)، وخليفته في أرضه بيت المقدس، قيل هو: ابن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق ابن إبراهيم الخليل (۲).

وقیل: هو إیشا بن عوفیذ بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمینوذب بن رام بن حصرون بن فارض بن یهوذا بن یعقوب بن إسحاق<sup>(۳)</sup>.

#### 🖨 نبوته:

ذكر الله نبوة داود عليه بقوله: ﴿وَقَتَلُ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ الله الله الْمُلْكَ وَالْمَنْهُ الله المُلْكَ وَالْمِنْهُ الله المُلْكَ وَالْمِنْهُ وَعَلَمْهُ مِمَا يَشَاءُ ﴿ وَاللَّبْمُ وَاللَّهُ وَاللَّيْنَهُ وَاللَّيْنَةُ اللَّهُ وَاللَّيْنَةُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلُّولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلِّلُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلَّالَا وَالْمُلْكُ وَالْمُلَّالَا وَالْمُلْكُ وَالْمُلَّا وَالْمُلُّكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلِّلَا وَالْمُلْكُ وَالْمُ

وبقوله سبحانه: ﴿يَكَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْكَ فَلِيَا جَعَلْنَكَ خَلِيْكَ خَلِيْكَ خَلِيْكَ خَلِيْكَ خَلِيْكَ أَلْنَاسِ بِٱلْحَيِّقِ وَلَا تَشَيِعِ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّقِ وَلَا تَشَيِعِ ٱلْفَوْكِىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ [صَ: ٢٦].

# 🖨 دلائل نبوته:

لقد أيد الله نبيّه داود عليه وأكرمه بجملة من الدلائل البينة والمعجزات الباهرة على نبوته، وهي: تسخير الجبال، وحشر الطيور للتسبيح معه في أول النهار وآخره، وتليين الحديد له،

<sup>(</sup>١) صحيح قصص الأنبياء لابن كثير، للهلالي (٤٠٥) [دار غراس، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير (۲، ۲۲۵) [مطبعة دار التأليف، القاهرة، ط۱]، والبداية والنهاية (۲/ ۳۰۰) [دار هجر، ط۱]، وقصص الأنبياء ومناقب

القبائل من التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٢١٣) [المكتبة المكية، ومؤسسة الريان، ط١، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لابن الأثير (١٦٩/١) [دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٥ه.].

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٤/٥١٣) [دار هجر، ط۱]، وتفسير ابن كثير (١/٢٦، و٥٩/٧) [دار طيبة، ط۲]، وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (٣١١) [دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣].

قال الله تعالى: ﴿ وَ وَأَذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الله تعالى : ﴿ وَ وَأَذَكُرُ عَبْدَنَا الْجِبَالَ مَعَهُ الْأَيْدِ إِنَّهُ وَالْطَيْرَ عَشُورَةً كُلُّ الْمَيْدِ فَا الْمَيْدَ عَشُورَةً كُلُّ اللهُ وَالطَّيْرَ عَصُورَةً كُلُّ اللهُ وَالطَّيْرَ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ اللَّهُ وَالطَّيْرَ فَاللَّهُ وَالطَّيْرَ فَاللَّهُ وَالطَّيْرَ فَاللَّهُ الْمُدِيدَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُدِيدَ فَاللَّهُ السَّا اللهُ اللَّهُ المُدَيدَ فَاللَّهُ السَّا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### 🕸 كتابه:

لقد أنزل الله ﷺ على نبيّه داود ﷺ كتاب الله مرتين:

والثانية: في قوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّكِنَ عَلَى بَعْضٌ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقد جاء في السُّنَّة ما يبين تحديد وقت نزوله، فعن واثلة بن الأسقع ولله أن رسول الله والله قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لستِّ مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، والزل القرآن الأربع وعشرين خلت من رمضان، والزل القرآن الأربع وعشرين

مشتملًا على حكم ومواعظ(٢)

# ۞ وفاته:

توفى نبى الله داود عليه بعد أن أكمل مائة عام، فعن أبي هريرة ضي المناه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذریتك، فرأى رجلًا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود، فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة. فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسى آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹/ ۱۹۱، رقم ۱۲۹۸) [مؤسسة الرسالة، ط۲]، والطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ١١١) [دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ] واللفظ له، وقال الهيثمي في المجمع (١٩٧/) [مكتبة القدسي]: "فيه عمران بن داور القطان، ضعفه يحيى، ووثقه ابن حبان، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وبقية رجاله ثقات، وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ١٥٧٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (٦/ ١٧) [دار الكتب المصرية، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ].

# فخطئت ذريته» (١).

وجاء في كيفية وفاته حديث أبي هريرة وللنه عُنَافِيه؛ أن رسول الله عَلَيْ قال: «كان داود النبى فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع... فخرج ذات يوم، وأغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار، والدار مغلقة؟ والله لتفتضحن بداود، فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمتنع منى الحجاب، فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبًا بأمر الله، فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه، وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلى على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض، فقال لها سليمان: اقبضى جناحًا حناحًا»<sup>(۲)</sup>.

#### المسائل المتعلقة:

# - المسألة الأولى: نبأ الخصم:

لقد نسجت حول هذه القصة حكايات غريبة نسبت إلى نبي الله داود عليه، وهي لا تليق بحالٍ بمقام الأنبياء عليه؛ إذ فيها غمز ولمز بهذا النبي الكريم، ولقد أجاد الإمام ابن كثير إجادة عظيمة حين قال: "وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصا وأخبارًا أكثرها إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا قصدًا؛ اكتفاءً واقتصارًا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"".

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم ٣٠٧٦)، وقال: حسن صحيح، والحاكم في المستدرك (كتاب التفسير، رقم ٣٢٥٧) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٥٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۰٤/۱۵)، رقم ۹٤٣٢) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص١٨٤٣) أخرجه أحمد بإسناد جيد، وقال ابن كثير: "إسناده جيد". البداية والنهاية (٢٠/٢) [دار هجر، ط۱].

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٢/ ٣٠٩).

تقاتلهم، ثم ظهر جالوت وقومه على بني

إسرائيل، فضربوا عليهم الجزية، وأخذوا

توراتهم، وكانت بنو إسرائيل يسألون الله

أن يبعث لهم نبيًا ليجاهدوا معه في

سبيل الله جالوتَ وجنودَه<sup>(٢)</sup>، وتقدم ملأ

منهم بطلب إلى نبى لهم من بعد موسى

أن يبعث لهما ملكًا يقاتلون معه،

وأعطوه عهودًا ومواثيقَ على الوفاء

بذلك، فبعث الله لهم طالوت ملكًا،

فنكث كثير منهم عن عهده في القتال

معه، متشبثين ببعض الاعتراضات

الواهية، ولم يثبت منهم معه إلا عدد

قليل(٣)، عددهم كعدد أصحاب بدر(٤)،

وكان من هؤلاء الثابتين نبى الله

داود عليه وذلك قبل نبوته، فشرعوا

مستعينين بالله في الجهاد في سبيل الله،

فقتل داودُ جالوتَ ملك الكفار فهُزموا،

كما أخبر الله تعالى بقوله: ﴿وَلَمَّا بَرَزُواْ

لِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ، قَـالُواْ رَبَّنِكَا أَفْدِغُ

عَلَيْنَا صَمَابُرًا وَثَكَيْتُ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا

عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَهُ زَمُوهُم

باذِن ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَـٰنَهُ

اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكًا يَشَكَأَةٌ

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ

لَّفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو

عِندَهَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَنَابٍ ۞﴾ [صَ].

وأصح ما في قصة الآية ـ الذي عليه الجمهور ـ ملخصه: أن ملكين من الملائكة تسورا المحراب على داود الله دون علمه بهما، وأتياه على هيئة الخصمين، فسأله أحدهما من باب الفتنة والاختبار؛ أيجيب ويحكم قبل أن يستمع إلى الطرف الثاني أم لا؟ وذكر له أن صاحبه ظلمه بطلب نعجته الواحدة، فأجاب قبل أن يسمع من الطرف الآخر، فأجاب قبل أن يسمع من الطرف الآخر، ملكان أرادا اختباره فاستغفر ربه وخرً ملكان أرادا اختباره فاستغفر ربه وخرً راكعًا وأناب.

وهناك احتمال آخر لتفسير هذه الفتنة، يلي التفسير السابق في القوة، وهو أنهما رجلان من بني آدم، دخلا عليه مباغتة فشكا إليه أحدهما ظلم صاحبه إياه في النعاج، فحكم قبل أن يستمع من الطرف الثاني، فعوتب داود على هذا الصنيع وكان عليه أن يستمع من الطرفين، فاستغفر ربه فغفر له(١).

#### المسألة الثانية: قتله لجالوت:

كان جالوت رجلًا قد أعطي بسطة في الجسم، وقوة في البطش، وشدة في الحرب، مذكورًا بذلك في الناس، وكان ملك العمالقة، وكانت بنو إسرائيل

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٤٤١، و٤٦٢).

 <sup>(</sup>٣) راجع الآيات: من (١٤٦ ـ ١٤٩) من سورة البقرة.
 (٤) انظر: صحيح البخاري (كتاب المغازي، الأرقام:
 ٣٩٥٧، ٣٩٥٨، ٣٩٥٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: فبهداهم اقتده قراءة تأصيلية في سير وقصص الأنبياء ﷺ لعثمان الخميس (۲۹۸ ـ ۲۹۹) [دار ايلاف الدولية، ط۱، ۱٤۳۱هـ].

فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ١

قال السمعاني: «فبرز جالوت وطلب البراز، وخرج إليه داود، ورماه بالمقلاع الحجر بين عينيه، وخرج من قفاه، وأصاب قومًا آخرين وقتلهم»(١)

- المسألة الثالثة: في جملة من فضائله وأحواله:

# أ ـ أنه كان أعبد البشر:

فقد جاء من حدیث أبي الدرداء فلله قال: كان رسول الله تله إذا ذكر داود يحدث عنه قال: «كان أعبد البشر»(٢).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على أن رسول الله على قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود على أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا» (٣).

ب - كان جميل الصوت في قراءة الزبور:

فقد كان مضرب المثل في حسن الصوت في قراءة القرآن، لما ثبت من

- (۱) تفسير السمعاني (۱/ ۲۵٤) [دار الوطن، الرياض، ط۱، ۱٤۱۸هـ].
- (۲) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات، رقم ۳٤٩٠) وحسَّنه، وأخرجه البزار، كشف الأستار (۲،۰۰۷) ووال وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۲۸): رواه البزار وفيه حديث طويل وإسناده حسن. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/۲۲٪، رقم ۷۰۷).
- (٣) أخرجه البخاري (كتاب التهجد، رقم ١١٣١)، ومسلم (كتاب الصيام، رقم ١١٥٩).

### ج ـ تخفيف قراءة الزبور عليه:

عن أبي هريرة رضي عن النبي يَهِ قال: «خُفف على داود الله القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» (٥).

والمراد بالقرآن هنا مصدر القراءة، لا القرآن الكريم (٦).

د ـ أنه كان يأكل من عمل يده:

#### 🕲 المصادر والمراجع:

۱ ـ «تفسير الطبري» (ج٤).

۲ - «قصص الأنبياء المسمى بالعرائس»، للثعلبي.

- ۳ ـ «تفسير القرطبي» (ج٦).
- **٤** ـ «تفسير ابن كثير» (ج١).
- (٤) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن، رقم ٥٠٤٨)، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم ٧٩٣).
- (٥) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤١٧).
  - (٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ٣٩٧).
  - (٧) أخرجه البخاري (كتاب البيوع، رقم ٢٠٧٢).

ه \_ «قصص الأنبياء» (ج٢)، لابن الله الحكم:

٦ ـ «صحيح (قصص الأنبياء) لابن كثير"، لسليم الهلالي.

#### 🖾 الدخان 🖾

# 🕲 التعريف لغة:

الدخن: عدم الصفاء والفساد والخبث، وأصل الدخن: أن يكون في لون الدابة أو الثوب كدرة إلى سواد. قال ابن فارس: «الدال والخاء والنون أصل واحد، وهو الذي يكون عن وقود، ثم يُشبَّه به كلُّ شيء يشبهه من عداوة ونظيرها»(١).

الدخان: هو المستصحب للهيب. ووضعت العرب الدخان موضع الشر إذا علا فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان<sup>(۲)</sup>.

#### 🕲 التعريف شرعًا:

الدخان: من علامات الساعة الكبرى التي دلُّ عليها الكتاب والسُّنَّة المطهرة، يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، ويأخذ الدخان بأنفاس الكفار وأسماعهم، ويغشى أبصارهم (٣).

يجب الإيمان بأن السماء بأمر الله علله سوف تأتى بدخان في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى.

#### 🖨 الحقيقة:

الدخان: الذي يكون قبل يوم القيامة هو من علامات الساعة الكبري، وهو دخان حقيقي، ليس خيالًا في أعين الكفار؛ بل هو عذاب على الكفار، لا يصيب المؤمن منه إلا كهيئة الزكام، قال ابن كثير كَثْلَثُهُ: «ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس، وهذا أمر محقق عام وليس كما روى عن ابن مسعود؛ أنه خيال في أعين قريش من شدة الجوع(١٤)، قال الله تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ ﴿ إِلَّهُ [الدخان]؛ أي: واضح جلى، وليس خيالًا من شدة الجوع، ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِثُونَ (الدخان]؛ أي: ينادي أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء، يسألون كشف هذه الشدة عنهم، فإنهم قد آمنوا وارتقبوا ما وعدوا من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة، حيث يمكن رفعه، ويمكن استدراك التوبة

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣٥٩) [دار إحياء التراث العربي،

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن (٣١٠) [دار القلم، ط١، ١٤١٢هـ]، ولسان العرب (١٤٩/١٣) [دار صادر].

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح مسلم للنووي (١٦٨٢) [بيت الأفكار الدولية].

<sup>(</sup>٤) ثبت ذلك عن ابن مسعود ﴿ يَهُمُهُ ، كما عند البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٦٩٣)، ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ٢٧٩٨).

والإِنابة، والله أعلم»(١).

#### الأدلة:

قال تعالى: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَهُ ﴾ [الدخان].

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ضيفه قال: اطَّلع النبي بَيْكِيْة علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم ﷺ، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم (٢). وعن أبي هريرة ﴿ اللهُ ال رسول الله علية قال: «بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة»<sup>(٣)</sup>.

# 🖨 أقوال أهل العلم:

قال القرطبي \_ وهو يذكر أشراط

الـقـول الأول: ذهـب عـبـد الله بـن

الساعة الكبرى \_: "يأتي دخان يملأ ما بين السماء والأرض، فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم"(٤).

وقال السفاريني: «هو ثابت في الكتاب والسُّنَة، قال ابن عباس، والحسن، وزيد بن علي: هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين، ويعتري المؤمنين منه كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه، ولم يأت بعد، وهو آت»(٥). وقال القنوجي: «من أشراط الساعة الدخان ويمكث في الأرض أربعين يومًا، قال العلماء: آية الدخان ثابتة بالكتاب والسُّنَة»(١).

# المسائل المتعلقة:

# \_ وقت وقوع الدخان:

اختلف العلماء رحمهم الله في الدخان الوارد في النصوص المتقدمة؛ أوقع وانتهى وقته أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>٤) التذكرة للقرطبي (٣/ ١٣٤٨) [دار المنهاج، ط١، ١٤٢٥ه].

<sup>(</sup>٥) البحور الزاخرة في علوم الآخرة (١/ ٥٦١) [غراس للنشر، ط١، ٨١٤٢٨هـ].

<sup>(</sup>٦) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (٢١٤)[الجفان والجابى، ودار ابن حزم، ط١، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>١) النهاية أو الفتن والملاحم (١/ ١٧٢) [دار الكتب الحديثة، ط١].

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم ۲۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم ٢٩٤٧).

مسعود رضي السلف على السلف واختاره الطبري(١) يَخْلَقُهُ ـ إلى أن هذا الدخان قد وقع في عصر النبي محمد ﷺ، وهو ما أصاب قريشًا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي عَلَيْهُ حين لم يستجيبوا له، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. ودليلهم ما جاء في حديث مسروق تَخْلَلْتُهُ، قال: «بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئًا، فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم، فإن الله قال لنبيّه ﷺ: ﴿فَلْ مَا أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُكَلِّفِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أبطؤوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي ﷺ، فقال: «اللَّهُمَّ أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد! جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن

قومك قد هلكوا فادع الله. فقرأ: ﴿ فَأَرْنَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ فَالله الله فَالله الله فَالله الله فَالله الله فَالله الله في الله

القول الثاني: أن الدخان من علامات الساعة التي لم تقع بعد، وسيقع قرب يوم القيامة، وإليه ذهب جمع من الصحابة، وكثير من التابعين، وعليه أكثر العلماء. ومن أدلتهم ما سبق ذكرها، وهي قوله ﷺ: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». فذكر الدخان (٢٠). وقوله ﷺ: «بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان<sup>(٤)</sup>. ومما استدلوا به أيضًا ما رواه الطبرى عن عبد الله بن أبى مليكة، قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: «ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت» (٥). قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ريايًا، حبر

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري (١١٢/٢٥) [دار الفكر، ٥٠٥هـ]، والقناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (٨٤) [أضواء السلف، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٧٧٤)، ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ٢٧٩٨).

ومسلم رئاب صفة القيامة والجنة والمار، وقم ١٨٠٨). (٣) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم ٢٩٤٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٢٢/ ١٧) [مؤسسة الرسالة، ط١].

وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين والله الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة. مع أنه ظاهر القرآن، قال الله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به أعينهم من شدة الجوع والجهد، وهكذا أعينهم من شدة الجوع والجهد، وهكذا قوله تعالى: ﴿يَعْشَى النَّاسُ والدخان: في خياليًا يخص أهل مكة المشركين لما قيل خياليًا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: ﴿يَعْشَى النَّاسُ )"(۱).

القول الثالث: وهو الجمع بين الأحاديث والآثار الثابتة، وهو ما قرره النووي وغيره من العلماء بأن قالوا: هما دخانان. ظهر أحدهما وهو ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وبقي الآخر الذي هو من أشراط الساعة، وسيقع في آخر الزمان (۲). قال ابن جرير الطبري: «وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلًا فيما يستأنف بعد

(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۲٤۹) [دار طیبة، ط٤]، وینظر: شرح صحیح مسلم (۲۷/۱۸) [مؤسسة قرطبة، ط۱].

بآخرین دخانًا علی ما جاءت به الأخبار عن رسول الله على عندنا كذلك؛ لأن الأخبار عن رسول الله على قد تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود، فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله على صحيح»(٣).

# 🕲 المصادر والمراجع:

«الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»، لمحمد صديق خان القنوجي.

٢ - «الإشاعة لأشراط الساعة»،
 للبرزنجي.

٣ - «أشراط الساعة»، ليوسف الوابل.

 ٤ ـ «أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار»، لعبد الملك بن حبيب الأندلسي.

٥ - «البحور الزاخرة في علوم
 الآخرة» (ج١)، للسفاريني.

٦ - «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ج٣)، للقرطبي.

٧ ـ «القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة»، للسخاوي.

٨ - «النهاية أو الفتن والملاحم»
 (ج۱)، لابن كثير.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح مسلم (٢٧/١٨)، والتذكرة للقرطبي (١٢٦٦/٣)، والبحور الزاخرة (١٦٢١٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٥/ ١١٤ \_ ١١٥).

#### 🖾 الدعاء 🔯

#### 🕲 التعريف لغة:

قال ابن فارس كَلَّلَهُ: «الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد؛ وهو أن تميل الشيء إليك بصوت، وكلام يكون منك؛ تقول: دعوت أدعو دعاءً»(٩).

والدعاء: واحد الأدعية، وأصله دُعاوٌ؛ لأنه من دعوت، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت، ويصلح أن تكون الدعوى بمعنى الدعاء. ويقال: دعا الرجل يدعو دعوة ودعوًا ودعاء؛ أي: ناداه، ويشمل الدعاء في اللغة عدة معاني: كلها ترجع إلى معنى النداء، والطلب، والسؤال(٢).

### @ التعريف شرعًا:

الدعاء: الرغبة إلى الله تعالى، والتوجه إليه في تحقيق المطلوب أو دفع المكروه، والابتهال إلى الله في ذلك إما بالسؤال، أو بالخضوع، والتذلل والرجاء والخوف والطمع(٣).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

العلاقة بينهما والمناسبة واضحة جدًّا؛ فإن الدعاء في اللغة كما تقدم آنفًا يطلق على الطلب والسؤال والعبادة والرغبة، وهذه المعاني موجودة في المعنى الشرعي؛ إذ الداعي سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة طالب للأجر والثواب أو طالب لحاجته من نيل مرغوب أو دفع مرهوب، فأغلب المعاني اللغوية التي للدعاء لها مناسبة جلية للمعنى الشرعي<sup>(3)</sup>.

#### 🕲 الحكم:

اختلف العلماء في حكم الدعاء، فهناك من أوجبه، وهناك من استحبه، فأما من أوجبه؛ فلأنه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات كما دلَّت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِيَ السَّيَجِبُ لِكُرُّ إِغافر: ١٠]؛ ووجه الدلالة على الوجوب هو الأمر في قوله: ﴿ادْعُونِيَ لَا اللهِ والأمر للوجوب ولا صارف له، والآية والأمر للوجوب ولا صارف له، والآية تدل على أن ترك العبد دعاء ربه من الاستكبار، وهو كفر، وتجنب ذلك واجب لا شك فيه (٥).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٢٧٩) [دار الجيل، ط١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح (٦/ ٣٣٣٦ ـ ٣٣٣٧) [دار العلم للملايين، ط۳]، وتهذيب اللغة ٣/ ١١٩ ـ ١٢٠) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، ولسان العرب (١٩/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠) [دار إحياء التراث العربي، ط٣،

<sup>(</sup>٣) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (٤٨/١) [مكتبة الرشد، ط٢، ١٤٣٢هـ].

<sup>(</sup>٤) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (٨/١ \_ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني (ص٢٨) [دار الكتب العلمية]، والأزهية في أحكام الأدعية للزركشي (٣٣) [دار الفرقان، ط١، ١٤٠٨هـ].

وأما من استحبه ـ وهم جمهور العلماء (۱) ـ فاستدلوا بما استدل به القائلون بالوجوب، إلا أن تلك الأدلة محمولة على الاستحباب، لا على الوجوب، فقوله تعالى: ﴿ اَدْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُرُ ﴾ المراد بالدعاء هنا: العبادة كما يدل عليه آخر الآية: ﴿ عَنْ عِبَادَتِ ﴾، وليس المراد بها دعاء المسألة، والوعيد في الآية خاص بمن ترك الدعاء استكبارًا، وأما من تركه ولم يقصد الاستكبارًا، وأما من تركه ولم يقصد الاستكبار فلا تشمله الآية.

كما أنه لم يعهد من السلف من قال بوجوب الدعاء المطلق، وكذا لم يجب منه دعاء مفرد أصلًا، إلا أنه وجب ضمن الذكر والثناء مثل دعاء الفاتحة وما اختلف فيه من الدعاء بعد التشهد، وأما الدعاء المفرد فلم يجب<sup>(۲)</sup>.

والراجح: أن الدعاء تجري منه الأحكام الخمسة فتارة يجب، وتارة يستحب، وتارة يباح، وتارة يكره وتارة يحرم، فتختلف فيه الأحكام بحسب الاعتبارات، والأصل فيه الاستحباب.

#### ۞ المنزلة:

ومن أشهر الأحاديث المشيرة إلى شأن الدعاء وعظيم قدره ما رواه النعمان بن بشير رفي أن النبي سلامان الدعاء هو العبادة (1).

يقول الخطابي كَلَّلَهُ مبيِّنًا معنى هذا الحديث: «إنه معظم العبادة أو أفضل العبادة كقولهم: الناس بنو تميم، والمال الإبل» (٥).

#### ١ الأدلة:

قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ

<sup>(</sup>۱) الأذكار المنتخبة للنووي (٣٥٣) [المكتبة الإسلامية، ط٤، ١٣٧٥هـ]، وشرح صحيح مسلم للنووي (١٧/ ٣٠) [المطبعة المصرية بالأزهر، ط١، ١٣٤٩هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲۹/۲۲) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط۲، ۵۲۵هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الدعاء ومنزلته (١/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (كتاب الوتر، رقم ١٤٨١)، والترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم ٢٩٦٩) وقال: قهذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (كتاب الدعاء، رقم ٣٨٢٨)، وأحمد (٣٠/٧٠) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (رقم ١٣٢٩) [مؤسسة غراس، ط١].

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء للخطابي (٤ \_ ٥) [دار الثقافة العربية، ط٣، ١٤١٢هـ].

وقال الحليمي كَثَلَثْهُ: «والدعاء في

الجملة من جملة التخشع والتذلل؛ لأن

كل من سأل ودعا، فقد أظهر الحاجة،

وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن

يدعوه ويسأله، فكان ذلك في العبد

نظير العبادات التي يتقرب بها إلى الله

- عزَّ اسمه -، ولذلك قال الله وَ الله عَلَا:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُو إِنَّ

ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

جَهُنُّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ [غافر]، فأبان أن

الدعاء عبادة، والخائف فيما وصفنا

كالراجى؛ لأنه إذا خاف خشع وذل لمن

يخافه، وتضرع إليه في طلب التجاوز

وقال ابن تيمية كَثَلَلْهُ: «ولفظ الدعاء

فى القرآن يتناول هذا وهذا؛ الدعاء

بمعنى العبادة، أو الدعاء بمعنى

المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم

الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة،

فيكون مقصوده طلب حاجته، وتفريج

كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال

والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة

والطاعة، ثم يكون في أول الأمر قصده

حصول ذلك المطلوب؛ من النصر،

والرزق، والعافية مطلقًا، ثم الدعاء

والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان

بالله رَجَالًا، ومعرفته، ومحبته، والتنعم

عنه"(٤)

أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [غافر]، وقال: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ ﴾ [الـجن]، وقال: ﴿ وَلَا نَذَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُؤُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ لَهُ لَلْكُمْرُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ (القصص].

ومن السُّنَّة: حديث عبد الله بن مسعود رَفِيْتُهُم عن النبي عَلَيْتُهُ قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندًّا دخل النار»(١٠).

وعن النعمان بن بشير؛ أن رسول الله عَلَيْةِ قال: «الدعاء هو العبادة»(۲).

# ۞ أقوال أهل العلم:

قال أبو سليمان الخطابي كَاللَّهُ: "ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه ريك العناية، واستمداده إيّاه المعونة، وحقيقته: إظهار الافتقار إليه، والتَّبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية، واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله ركال ، وإضافة الجود والكرم إليه، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «الدعاء هو العبادة»... وقوله: «الدعاء هو العبادة» معناه: أنه معظم العبادة، أو أفضل العبادة»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>٤) المنهاج في شعب الإيمان (١/ ١٧) [دار الفكر،

ط۱، ۱۳۹۹ه].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) شأن الدعاء للخطابي (٤ \_ ٥).

بذكره ودعائه، ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي أهمته، وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية»(١).

# 🖨 الأقسام:

قسَّم المحققون من أهل العلم الدعاء إلى نوعين (٢):

النوع الأول: دعاء عبادة.

والنوع الثاني: دعاء مسألة.

وهما متلازمان، فكل دعاء عبادة مسئلة مستلزم لدعاء المسئلة، وكل دعاء مسئلة متضمن لدعاء العبادة؛ فإن دعاء المسئلة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره ودفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود، ولا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، فهو يدعو للنفع والضر دعاء مسئلة، ويدعو خوفًا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان (٣).

ووجه انقسام الدعاء إلى نوعين: أن القصد إلى المدعو يكون لذاته، وهذا دعاء العبادة والثناء، ويكون القصد إلى

وكلا نوعي الدعاء حق لله تعالى يختص بهما لا يصلحان لغيره، وصرف أي منهما لغير الله شرك ينافي أصل التوحيد.

ومن استقرأ آيات القرآن العظيم في التحذير من الشرك بالله تعالى، وجد أن أكثرها في التحذير من الشرك في الدعاء، ومن هنا صار الدعاء من صميم الاعتقاد، فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله تعالى فقد دعاه دعاء عبادة، ومن دعا ميتًا أو سأل أحدًا شيئًا لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا الدعاء والسؤال شرك مخرج من الملة،

#### المسائل المتعلقة:

# \_ المسألة الأولى: آداب الدعاء:

للدعاء آداب عدة ينبغي للداعي أن يتصف بها حال دعائه وتضرعه وابتهاله وسؤاله، وقد اجتهد العلماء في تتبعها وحصرها، فمنهم من عدَّها شروطًا، ومنهم من عدَّها من عدَّها من عدَّها

<sup>(</sup>٤) الدعاء ومنزلته (١/٤/١).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٨٧) [مكتبة الرشد].

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/۱۰) (۲۰۸ ، ۱۰/۱۵) (۲۹۸/۲۲)، وبدائع الفوائد (۳/ ۸۳۵) [دار عالم الفوائد].

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/١٥) (٢٥٨) (١٠/١٥) (٤٩٨/٢٢)، وبدائع الفوائد (٣/ ٨٣٥).

سُننًا، ومنهم من عدَّها آدابًا، والسبب في ذلك أنها ليست على مرتبة واحدة في الأهمية، وهي في جملتها آداب ثبوتية، وعدمية، فأما الآداب العدمية فهي على سبيل الإجمال ثلاثة: عدم الاعتداء في الدعاء، وعدم التلبس بالحرام، وعدم الاستعجال، ونحوها.

وأما الآداب الثبوتية فهي كثيرة، وأهمها وأصحها: الإخلاص، والتوبة، والتضرع والخشوع، والإلحاح، والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واستقبال القبلة، ونحوها.

فهذه هي الآداب العدمية والثبوتية على سبيل الإيجاز والإجمال وبسطها وتفصيلها بكيفياتها وأدلتها يرجع إليه في مظانها من كلام أهل العلم في كتب الأدعية والأذكار(١).

- المسألة الثانية: حكم دعاء غير الله: يختلف حكم دعاء غير الله باختلاف الأحوال، فإن كان المدعو حيًّا حاضرًا قادرًا فجائز، وإن كان المدعو ميتًا فيحرم سؤاله؛ بل هو شرك بالله، وإن كان المدعو حيًّا قادرًا لكنه غير حاضر فيحرم سؤاله أيضًا بل فيه إشراك بالله في صفة السمع، وإن كان المدعو حيًّا حاضرًا لكن السؤال فيما لا يقدر عليه حاضرًا لكن السؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضًا من الشرك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد مضت السُّنَة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه. وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء"(٢).

- المسألة الثالثة: الدعاء عند القبور:
الأصل في الدعاء أنه لا يختص
بمكان معين، والمساجد بيوت بنيت
لعبادة الله وحده فهي أولى الأمكنة بأن
يدعى فيها؛ إذ دعاء الله وحده من أجلً
الطاعات، وأما الدعاء عند القبور فإن
كان ذلك تبعًا للزيارة الشرعية كأن دعا
لنفسه بعدما دعا للميت كقوله: اللَّهُمَّ
الفيه ولنا فلا بأس بذلك، وإن كان
الداعي يقصد القبور ليدعو الله عندها فلا
شك أن هذا منكر يخشى أن يؤدي إلى

# - المسألة الرابعة: طلب الدعاء من الأموات:

إن من يأتي القبور سواء كانت للأنبياء، أو الصالحين، أو نحوهم ويدعوهم، ويناديهم بأن يدعو الله له، ويقول: يا فلان اسأل الله لي، أو ادعوا الله لي، ونحو ذلك، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه شرك أكبر؛ بل هو أم لعدة أنواع من الإشراك بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) الدعاء ومنزلته (١/ ١٦٣ \_ ٢٢٠).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَغُلْلهُ: «وإن أثبتًم وسائط بين الله، وبين خلقه؛ كالحُجَّابِ الذين بين الملك ورعيته؛ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده، ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم، وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس؛ لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبًا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج، فمن أثبت وسائط على هذا الوجه، فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق، وجعلوا لله أندادًا»<sup>(١)</sup>.

#### 🕲 الفروق:

#### الفرق بين الاستغاثة والدعاء:

الاستغاثة خاصة بما إذا كان المطلوب رفع الشدة الواقعة، أما الدعاء فيشمل ما إذا كان المطلوب حصول منفعة أو دفع شدة، كما أنه يشمل طلب منع الشدة التي لم تقع ويشمل أوقات الشدة والرخاء فهو أعم، فعلى هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان

في مادة، وينفرد الدعاء في مادة فكل استغاثة (٢٠).

# 🕲 الثمرات:

ثمرات دعاء الله تعالى كثيرة جدًّا، فمن أعظم ثمراته امتثال أمر الله تعالى، وطاعته حين أمر عباده بدعائه، ووعدهم بالاستجابة، وفي ذلك الأجر الكبير، والثواب الجزيل، في العاجل والآجل.

ومنها: سلامة الداعي من الكبر، المؤدي إلى جهنم، كما دلّت على ذلك آية غافر.

ومنها: أنه يجلب على الداعي مصالح دنيوية وأخروية، لا تعد ولا تحصى، فيفتح له من أبواب الإيمان بالله وكلان ومعرفته، ومحبته، والتنعم بذكره ودعائه، ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي أهمته، وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية، وغير ذلك من الثمرات الجليلة، والمنافع العظيمة.

#### ۞ الآثار:

الآثار المترتبة على إفراد الله تعالى بالدعاء: أنه تحقيق للتوحيد الخالص، الذي هو أعظم مأمور، وأجل مقصود

 <sup>(</sup>٢) انظر: القول السديد للسعدي، ضمن المجموعة الكاملة (٣/ ٢٢) [مركز صالح بن صالح الثقافي، ط٣، ١٤١٢هـ].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱/۲۲)، وانظر: المصدر نفسه (۱) ۱۹۸۸)، وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (۳/ ۱٤۸۷) [دار الصميعي، ط۱، ۱٤۸۷هـ].

وغاية خلق لأجلها الإنس والجن.

ومنها: أنه من أعظم الأسباب في حصول المطلوب الدنيوي والأخروي.

ومنها: أنه يجلب الراحة القلبية، والسعادة والطمأنينة للعبد الداعي؛ حيث جمع قلبه على مقصود واحد، ولم يشتت قلبه، ويصرف نظره لغيره تعالى.

ومنها: أنه يجلب أنواعًا من العبادات: كالتوكل، والخضوع، والذلة، والمحبة، والاستكانة، ونحوها، وفي ذلك الفوز العظيم، والثواب الجزيل، وغيرها من الآثار الظاهرة.

وأما عن الآثار المترتبة على صرف الدعاء لغير الله تعالى: فمنها: ظهور الشرك وانتشاره، الذي هو أقبح الذنوب على الإطلاق، وبسببه يحل العقاب، وتنزل المصائب الدنيوية والأخروية.

ومنها: ضيق القلب، وتشتته، وعدم طمأنينته وراحته، وحصول الشقاوة في الدنيا والآخرة؛ لأن هذا الداعي قد فرق عليه أمره؛ حيث صرف حق خالص الله تعالى إلى معبودات، لا تنفعه؛ بل تضره، ولا تجلب له رزقًا ولا تملك له حياة ولا نشورًا، وهذا مشاهد معلوم.

حلول المصائب والعقوبات، على الأفراد والمجتمعات، وذلك بما كسبت أيدي الناس؛ إذ إن دعاء غير الله تعالى من أعظم أنواع الشرك وأخطرها،

والشرك عمومًا آثاره وخيمة، ومفاسده عظيمة، وهي مشاهدة ومعلومة.

# المخالفين: ۞ مذهب المخالفين:

خالف بعض الطوائف وقالوا: لا حاجة إلى الدعاء، ولا فائدة منه؛ لأن الأقدار سابقة، والأقضية متقدمة، والدعاء لا يزيد فيها، وتركه لا ينقص شيئًا منها(۱).

وهذا المذهب باطل، وحكايته تغني عن سقوطه؛ لأن القرآن والسُّنَة قد حضّا على الدعاء، وأمرا به، وأجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن الدعاء هو من أفضل القربات والطاعات.

قال أبو سليمان الخطابي كَثْلَتْهُ: "فأمًا من ذهب إلى إبطال الدعاء، فمذهبه فاسد، وذلك أن الله أمر بالدعاء وحض عليه، فقال تعالى: ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُرُّ ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال كَثْلُ: ﴿ أَدْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعسراف: ٥٥]، وقال تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُو رَبِي لَوَلا دُعَالَىٰ الله وَالله وَالله عَد من القرآن، ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن، وردَّه، ولا خفاء بفساد أنكر القرآن، وردَّه، ولا خفاء بفساد قوله، وسقوط مذهبه "٢٠).

٢ ـ خالف بعض الطوائف في أن
 الدعاء لا يكون عبادة، إلا إذا اعتقد في

<sup>(</sup>١) انظر: شأن الدعاء للخطابي (٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨).

المدعو شيئًا من الربوبية أو التأثير: والمقصود: أن دعاء غير الله تعالى، والاستغاثة به، ونحوه لا يعتبر شركًا أكبر عندهم إلا إذا كان يعتقد فيهم التأثير، أو أنهم يخلقون، أو يرزقون، ونحو ذلك من أفراد الربوبية (۱).

وهذا من أبطل الباطل؛ يوضحه: أن كفار قريش الذين قاتلهم النبي على كانوا يدعون آلهتهم وأصنامهم من دون الله تعالى، وهم يقرون بأن الله هو الخالق، والرازق، والمدبر، ونحوه، كما قال تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيُقُولُنَ الله فَي يُوْفَكُونَ الله وَ الزخرف]، وأمثال ذلك كثير في القرآن، فكفرهم كان من جهة صرفهم لأنواع العبادة من دون الله تعالى، ومن أعظمها الدعاء، ولم يكن كفرهم وشركهم لأنهم كانوا يعتقدون فيها التأثير، أو الربوبية، كما زعم هؤلاء.

ثم ليس يخفى وجود التلازم بين دعاء غير الله تعالى، واعتقاد النفع والضر فيه، وإلا فما الذي جرأ هؤلاء على دعائهم من دون الله تعالى، لولا أنهم يعتقدون فيهم شيئًا من الربوبية، أو شيئًا من أفرادها، وأنواعها.

يقول أبو الثناء الآلوسي كَثْلَتْهُ: «إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم، مثل: يا سيدي فلان أغثني، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك، وأن لا يحوم حول حماه، وقد عدُّه أناس من العلماء شركًا، وأن لا يكنه فهو قريب منه، ولا أدرى أحدًا ممَّن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب، أو الميت المُغيَّب، يعلم الغيب، أو يسمع النداء، ويقدر بالذات، أو بالغير على طلب الخير، ودفع الأذي، وإلا لما دعاه، ولا فتح فاه، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فالحزم التجنب عن ذلك، وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغنى الفعال لما يريد" (٢).

#### 🕸 المصادر والمراجع:

- ١ ـ «بدائع الفوائد»، لابن القيِّم.
- ۲ ـ «تحفة الذاكرين»، للشوكاني.
- ۳ ـ «تصحيح الدعاء»، لبكر أبي زيد.
- ٤ «الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية»، لأبي عبد الرحمٰن جيلان العروسي.
  - \_ «شأن الدعاء»، للخطابي.
- ٦ «التمهيد لشرح كتاب التوحيد»،لصالح آل الشيخ.

<sup>(</sup>۱) انظر: الدرر السَّنية لزيني دحلان (۱۵، ۳۵ ـ ۳۵) [مكتبة الحقيقة بإسطنبول]، وشواهد الحق ليوسف بن النبهاني (۲۹) [المطبعة الميمنية لمصطفى البابي الحلبي]، وبراءة الأشعريين لابن مرزوق (۱/ ۲۸۸) [مطبعة العلم بدمشق، ۱۳۸۸هـ].

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٦/ ١٢٨) [دار إحياء التراث العربي].

٧ ـ «فـقـه الأدعـيـة والأذكـار»،
 لعبد الرزاق البدر.

۸ - «الشرك ومظاهره»، لمبارك الميلي.

٩ - «مدارج السالكين»، لابن القيّم.

١٠ - «جهود علماء الحنفية في إبطال
 عقائد القبورية»، لشمس الدين الأفغاني.

#### 🖾 دعاء العبادة

يراجع مصطلح (الدعاء).

#### 🖾 دعاء المسألة

يراجع مصطلح (الدعاء).

### 🖾 دلائل النبوة

يراجع مصطلح (النبوة).

# 🖾 دليل الإحكام والإتقان 🖾

#### 🗘 التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنع. وأول ذلك الحُكم، وهو المنع من الظلم. وسميت حَكَمة الدابة لأنها تمنعها، يقال: حَكَمْت الدابة وأَحْكَمتها. ويقال: حَكَمت السفيه، وأحكمته: إذا أخذت على يديه»(١). وقال الخليل: «الحِكْمَة

مرجعها إلى العدل والعلم والحلم، ويقال: أحكمته التجارب، إذا كان حكيمًا، وأُحْكم فلان عني كذا؛ أي: منعه... وكل شيء منعته من الفساد فقد حَكمته، وحَكَمته وأحْكمته»(۲). وقال الجوهري: «والحكيم المتقن للأمور»(۲).

والإتقان في اللغة: الإحْكام (3)، وفي اللسان: «وأتقن الشيء أَحْكمه، وإتقانه إحكامه، والإتقان الإحكام للأشياء» (٥). فالإحكام والإتقان معناهما واحد، وهو ضبط الشيء ومنع وقوع الفساد والخلل فه.

#### 🕸 التعريف اصطلاحًا:

أن إحكام وإتقان خلق السماوات والأرض، وما فيها، وخلق الإنسان، وغيره من المخلوقات، يدل على وجود خالق عليم حكيم.

# ١٤ الأسماء الأخرى:

يسمي الكثيرون هذا الدليل: دليل العناية والبعض يرى أن دليل العناية زائد على الإتقان (٢٠). كما يسمى دليل النظام أو التناسق (٧٠).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٩١) [دار الجيل، ط١، ١٤١١هـ].

<sup>(</sup>٢) العين (٣/ ٦٧) [دار مكتبة الهلال].

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٥/ ١٩٠١) [دار العلم للملايين، ط٣].

<sup>(</sup>٤) انظر: العين (٥/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١٣/ ٧٣) [دار صادر].

<sup>(</sup>٦) انظر: العقيدة الإسلامية لعبد الرحمٰن حبنكة (١٣٠) [دار القلم، ط٦، ١٤١٢هـ].

<sup>(</sup>٧) انظر: عقيدة التوحيد لملكاوي (١٤٧) [دار ابن تيمية، ط١، ١٤٠٥ه].

#### 🕸 الحكم:

هـذا دلـيـل شـرعـي عـلـى وجـود الله ووحدانيته (۱).

#### الحقيقة:

يقول الرازي في شرح هذا الدليل: "وهي" الاستدلال بما في العالم من الإحكام والإتقان على علم الفاعل، والذي يدل على علم الفاعل هو بالدلالة على ذاته أولى" ("). وما في العالم من عجيب الصنع، وعظيم القدرة، يدل على وجود خالق عظيم منفرد بالخلق والربوبية.

#### المنزلة:

إتقان الخلق وإحكامه من أعظم الأدلة على وجود الله، يتفق في هذا الدليل أهل السُنَة والفلاسفة والمتكلمون، وهو يدل على علم الفاعل وحكمته، والفلاسفة والمتكلمون يلزمهم الإقرار بثبوت ذلك لله من غير تقصير في مدلول العلم والحكمة والإرادة؛ لأنه من لوازم هذا الدليل.

#### ١٤ الأدلة:

قَـال ﷺ : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُوْتِ طِبَاقًا مَّا

- (١) انظر: التوحيد لابن منده (٩٧/١) [مطابع الجامعة الإسلامية].
- (٢) الضمير هنا يعود إلى الطريقة الخامسة في إثبات وجود الله.
- (۳) نقله ابن تيمية في درء التعارض (۹/ ۸۷) [مكتبة ابن تيمية]، وانظر: المطالب العالية (۲۳۳/۱) [دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٠٧هـ].

تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُرَّ ۗ [الملك: ٣].

وقوله عَجَلن: ﴿ الَّذِيُّ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَكُمْ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴾ [السجدة: ٧].

وقوله ﴿ لَهُ اللَّهُ ا

# ۞ أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية: «أفعاله المحكمة المتقنة دلَّت على علمه، وهذا مما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء، فإنهم يسلمون أن الإحكام والإتقان يدل على علم الفاعل، وهذا أمر ضروري عندهم وعند غيرهم، وهو من أعظم الأدلة العقلية التي يجب ثبوت مدلولها، والإحكام والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في محله المناسب، لتحصل به الحكمة المقصودة منه»(٤).

وقال ابن القيِّم: «ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حق التأمل، علم قطعًا أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية الإتقان والإحكام» (٥).

# ٥ الآثار:

١ - الإيمان بقدرة الرب، وعلمه، وانفراده بالربوبية.

٢ ـ زيادة الإيمان، باستشعار قدرة الرب وعظمته في خلقه وإحكامه للمخلوقات.

<sup>(</sup>٤) النبوات (٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) الصواعق المرسلة (٤/ ١٥٦٧).

\*\*\*[\YY\]

٣ ـ الحث على التفكر والتدبر في
 آيات الله في الأنفس والآفاق.

# 🖨 المصادر والمراجع:

۱ - «الأدلة العقلية النقلية على أصول
 الاعتقاد»، لسعود العريفي.

۲ ـ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية»، لآمال العمرو.

٣ ـ «توحيد الخالق»، لعبد المجيد الزنداني.

٤ ـ «درء الـتعارض» (ج٣)، لابـن
 تيمية.

«العقيدة الإسلامية»، لعبد الرحمن
 حنكة.

٦ - «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم»، لمحمد ملكاوى.

٧ - «قلب الأدلة على الطوائف المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات»،
 لتميم القاضى.

 $\Lambda$  = "المطالب العالية" (ج١)، للرازي.

#### 🗷 دليل الاختصاص

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الخاء والصاد أصلٌ مطّرد منقاس، وهو يدلُّ على الفُرْجة والثُّلمة. فالخَصَاص الفُرَج بين الأثافي. ويقال للقمر: بدا من خَصَاصة السّحاب، ومن الباب: خَصَصْت فلانًا

بشيء خَصُوصِيَّة، بفتح الخاء، وهو القياس لأنّه إذا أُفرِد واحدٌ فقد أوقَع فُرْجَةً بينه وبين غيره، والعموم بخلاف ذلك»(١).

فالاختصاص يدل على إفراد الشيء بأمر ما، يقال: تخصَّص فلان بالأمر واختص به، إذا انفرد به، وخَصَّ غيرَه واختصّه ببرّه (٢).

#### ۞ التعريف اصطلاحًا:

دليل الاختصاص: من الأدلة التي سلكها بعض الأشاعرة في إثبات وجود الله، وهو مبنى على أن الأجسام متماثلة في الماهية، وأما صفات الأجسام فمختلفة، واستنتجوا من تخصیص کل جسم بصفته أنه ممكن ويحتاج لمخصص، ولا بد من وجوب المخصص وأنه ليس بجسم؛ منعًا للتسلسل، يقول الرازى: «قد دللنا على أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية، وإذا كانت كذلك، كان اختصاص جسم الفلك بما به صار فلكًا، واختصاص جسم الأرض بما به صار أرضًا، أمرًا جائزًا، فلا بدله من مخصص، وذلك المخصص؛ إن كان جسمًا افتقر في تركبه، وتألفه، إلى نفسه، وهو محال، وإن لم يكن جسمًا،

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ١٥٢ \_ ١٥٣) [دار الفكر، ١٣٩٩هـ].

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذيب اللغة (٦/ ٥٢٥) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، ولسان العرب (٧/ ٢٤) [دار صادر].

فهو المطلوب»(١). وقد ورد الاستدلال بالتخصيص بشكل مختصر عند المعتزلة فى أثناء شرحهم لدليل حدوث الأجسام، وبنائه على حدوث الأعراض(٢). وقد ورد دليل الاختصاص عند متقدمي الأشاعرة بصيغة أخرى، هي اختصاص الممكن بالوجود بدل العدم، حيث يقول البغدادى: «والدليل على أن الحادث لا بد له من محدث، أنه يحدث فى وقت ويحدث ما هو من جنسه فى وقت آخر، فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه، لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من جنسه، وإذا بطل اختصاصه بوقته لأجل الوقت، صح أن اختصاصه به لأجل مخصص خصصه به، لولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك، أو بعده»(٣). ويقول الجويني: «والحادث جائز الوجود، إذ يجوز تقدير وجوده بدلًا عن عدمه، ويجوز تقدير عدمه بدلًا عن وجوده، فلما اختص بالوجود الممكن بدلًا عن العدم الجائز افتقر إلى

(۱) معالم أصول الدين (۳۶) [دار الفكر اللبناني، ط۱، ۱۸۹۸]، وانظر: المطالب العالية (۱/۱۸۶) [دار الكتاب العربي، ط۱، ۱۶۰۷هـ]، والمواقف (۲۲۲) [عالم الكتب].

مخصص، وهو الصانع تعالى (ئ)، وهذه الصيغة أقرب لدليل إمكان الأجسام الذي يقول به ابن سينا (٥). ثم تلتها المرحلة الأخرى وهي القول بتخصيص الصفات وحاجتها لمخصص.

# ۞ العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

المعنى اللغوي للاختصاص هو إفراد الشيء بأمر ما عن غيره، وهو المعنى المراد في الاصطلاح، إذ فحوى الدليل حول انفراد جسم ما بهيئته وصفته عن غيره، رغم تماثل الأجسام في الماهية عندهم، أو انفراد الشيء بالوجود مع احتمال أن يكون عدمًا كغيره من المعدومات.

#### ١٤ الأسماء الأخرى:

يعرف هذا الدليل بدليل إمكان الصفات (٢)، ودليل إمكان الأعراض (٧). وقد سبق عند شرح دليل حدوث الأعراض، دخول الاستدلال بإمكان

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (۹۲) [مكتبة وهبة، ط۲، ۱٤۰۸].

<sup>(</sup>٣) أصول الدين للبغدادي (٦٩) [دار الكتب العلمية، ط٣، ١٤٠١هـ].

<sup>(</sup>٤) لمع الأدلة (٩١) [عالم الكتب، ط٢، ١٤٠٧هـ]، وانظر: الإرشاد للجويني (٢٨) [مكتبة الخانجي، ١٣٩٦هـ].

<sup>(</sup>٥) انظر: الإشارات والتنبيهات (٣/ ١٩ - ٢٠) [دار المعارف، ط٣]، والمطالب العالية (١/ ٢٧)، وانظر تعليق ابن تيمية في: درء التعارض (٣/ ٧٤) [مكتبة ابن تيمية].

<sup>(</sup>٦) انظر: معالم أصول الدين (٣٤)، والمطالب العالية (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: المواقف (٢٦٦).

الصفات فيه، وأنه أحد الطرق التي غير متماثلة فذرات الماء ليست مماثلة يسلكها المتكلمون في شرح دليل الأعراض (١).

#### ۞ الحكم:

هذا الدليل باطل عند أكثر العقلاء (٢٠)، لأمور:

أولًا: أن هذا الدليل غير وارد في الكتاب والسُّنَّة، والمتكلمون يقولون عنه: إنه مقدمة شريفة، يفرع عنها القول في الإله، والقول بالنبوة، والقول بأحوال الآخرة، والقيامة<sup>(٣)</sup>، فكيف لا يذكر الرسول شيئًا في غاية الأهمية \_ كما يزعمون -؛ بل يكون الرسول لم يبلغ البلاغ الكامل، وهذا أمر بيّن البطلان.

ثانيًا: هذا الدليل مبنى على القول بتماثل الأجسام، ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، وقد بنوا ذلك على تركبه من الجواهر المفردة، وعلى أنها متماثلة، وهذا يبنى على صحة ذلك، وعلى إثبات الجوهر الفرد، وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك(٤). وقد أثبت العلم الحديث اختلاف ذرات الأجسام، وأنها

ما ادعوه. ٥ الحقيقة: فكرة هذا الدليل مأخوذة من دليل إمكان الأجسام الذي يقول به ابن سينا وأتباعه، وهو باختصار: أن الأجسام ممكنة، وكل ممكن فوجوده من غيره، والذي أفاده الوجود إن كان ممكنًا

وتسلسل فالسلسلة واجبة بغيرها، وإن لم

تتسلسل الممكنات انتهت إلى واجب الوجود وهذا هو المطلوب(٧). وهذا

لذرات الحديد، وذرات الحديد لا تماثل

ذرات النحاس ولا الذهب وغيرها. فكل

جسم له ذراته الخاصة به، كما أن

ارتباط الذرات المختلفة ببعض، ينتج

ثالثًا: أن هذا الدليل مبنى على دليل

فهذا الدليل فاسد، ولا أدلَّ على

بطلانه من اضطراب منظریه فی کثیر مما

يبنى عليه هذا الدليل كالقول بتماثل

الأجسام، وتعريف الممكن، والجسم،

كما لم يمكنهم إقامة دليل صحيح على

حدوث الأعراض والأجسام، وحقيقته

أنواعًا مختلفة من المواد<sup>(ه)</sup>.

نفى الصفات الفعلية (٦).

ط١، ١٤٠٥ه].

<sup>(</sup>٥) انظر: نحو فلسفة العلوم الطبيعية، النظريات الذرية والكوانتم والنسبية، لعبد الفتاح غنيمة (٦٣ ـ ٦٥)، وانظر: مصطلح الجوهر الفرد وموقف العلماء منه.

<sup>(</sup>٦) انظر: درء التعراض (٥/ ٢٩٤، ٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: الإشارات والتنبيهات (٣/ ١٩ - ٢٠)، =

انظر: درء التعارض (۳/ ۸۲) (٥/ ۲۹٤) (٧/ ۱٤١)، ومن كتب المتكلمين: معالم أصول الدين (٣٤)، والمطالب العالية (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) درء التعارض (٥/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المطالب العالية (١/١٨٦). (٤) انظر: التدمرية (١٢١ ـ ١٢٢) بتصرف [العبيكان،

الدليل مبني على دليل حدوث الأعراض والأجسام، وحقيقته نفي الصفات الفعلية.

# 🥏 أقوال أهل العلم:

قال شيخ الإسلام عن هذا الدليل: «وهو مبني على تماثل الأجسام، وهو باطل عند أكثر العقلاء، وهو مبني على مقدمتين: إحداهما: أن اختصاص كل جسم بما له من الصفات لا يكون إلا لسبب منفصل. والثانية: أن ذلك السبب لا يكون إلا مخصصًا ليس بجسم. قلت: وهاتان المقدمتان قد عرف نزاع العقلاء فيها، وما يرد عليهما من النقض والفساد، ومخالفة أكثر الناس لموجبهما»(۱). بل من كبار الأشاعرة من نقضها كالآمدي(۲).

# ۞ الفروق:

الاستدلال بالاختصاص وهو ما يسمى بدليل إمكان الصفات، أو دليل إمكان الطرق التي إمكان الأعراض؛ هو أحد الطرق التي يسلكها المتكلمون في شرح دليل حدوث الأعراض (٣).

كما أن قولهم باختصاص الذات الممكنة بالوجود بدل العدم هو أحد الطرق التي يسلكها المتكلمون في شرح دليل حدوث الأجسام (1).

ويفرق الرازي بين دليل حدوث الصفات ودليل إمكانها وهو الاختصاص بقوله: «والفرق بين الاستدلال بإمكان الصفات وبين الاستدلال بحدوثها؛ أن الأول يقتضي أن لا يكون الفاعل جسمًا، والثاني لا يقتضى ذلك»(٥).

# 🕲 الآثار:

١ ـ أن هذا الدليل يفضي إلى نفي
 الصفات، وتعطيل الرب رؤل عن كماله.

٢ ـ تهميش نصوص الكتاب والسُّنَة وتقديم العقل عليها.

٣ ـ التشكيك في الاعتقاد، بما فيها من شبهات، وكلام مجمل يحمل معان باطلة.

#### 🕲 المصادر والمراجع:

 اثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة»، لمنيف العتيبي [رسالة دكتوراه].

٢ - «الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»، لعبد القادر بن محمد عطا صوفى.

والمطالب العالية (١/ ٧٢)، وانظر تعليق ابن تيمية
 في: در، التعارض (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>۱) درء التعارض (۹/ ۲۹۳)، وتفصيل نقض هاتين المقدمتين في الدرء (۹/ ۷۸ \_ ۷۹، ۳۵۱ \_ ۳۸۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: أبكار الأفكار (۳/ ۳۰۹ ـ ۳۳۵) [مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ط۲، ۱٤۲٤هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: درء التعارض (٣/ ٨٢) (٥/ ٢٩٤) (٧/ ١٤١)،

ومن كتب المتكلمين: معالم أصول الدين (٣٤)، والمطالب العالية (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (٤٤)، والإنصاف (١٧)، وانظر من كتب أهل السُّنَّة: درء التعارض (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) نقلًا عن درء التعارض (٣/ ٨٢ ـ ٨٣) (٥/ ٢٩٤).

۳ ـ «درء التعارض» (ج۳، ٥، ٧)، لابن تيمية.

٤ ـ «دليل الحدوث أصوله ولوازمه»،
 لأحمد الغامدى [رسالة دكتوراه].

• - «منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله»، ليوسف الأحمد [رسالة دكتوراه].

٦ - «أبكار الأفكار» (ج٣)، للآمدي.
 ٧ - «المطالب العالية» (ج١)،
 للرازى.

### 🕮 دليل الإمكان 🖼

#### 🕸 التعريف لغة:

هذا المصطلح مركّب من كلمتين؛ الدليل، والإمكان، أمّا الدليل: فمن مادة: (دلل)، قال ابن فارس: «الدال واللام أصلان؛ أحدهما: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر: اضطراب في الشيء. فالأول قولهم: دللت فلانًا على الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء. وهو بين الدّلالة والدّلالة»(۱).

وقال الأزهري: «الدليل يسمى هاديًا؛ لأنه يتقدم القوم ويتبعونه ويكون أن يهديهم للطريق»(٢).

وقال الجوهري: «الدليل: ما يستدل به. والدليل: الدالّ. وقد دلَّه على الطريق يدله دَلالة ودِلالة ودُلولة، والفتح أعلى "(").

وأما الإمكان: فمن مادة: (مكن)، قال الجوهري: «مكنه الله من الشيء وأمكنه منه، بمعنى، واستمكن الرجل من الشيء وتمكن منه، بمعنى، وفلان لا يمكنه النهوض؛ أي: لا يقدر عليه»(٤). فالممكن هو الشيء المقدور عليه.

#### ۞ التعريف اصطلاحًا:

هو الاستدلال بوجود الممكنات على أن لها خالقًا ومُوجِدًا (٥).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

يمكن أن يقال بوجود علاقة بين المعنيين؛ فإن الممكن في اللغة هو الشيء المقدور عليه، والممكنات هي الموجودات التي أوجدها الله بقدرته العظيمة، وهي دالة على خالقها وموجدها.

#### ۞ الحكم:

دليل الإمكان باطل؛ لأنه دليل مبتدع

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٢٥٩) [دار الفكر، ١٣٩٩هـ].

<sup>(</sup>۲) تهذيب اللغة (٦/ ٢٠٤) [دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢٠٠١م].

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٤/ ١٦٩٨) [دار العلم للملايين، ط٤].

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٦/ ٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد لإبراهيم البريكان (٢/ ٤٨٠) [دار ابن القيم، الرياض، ودار ابن عفان، القاهرة، ط١، ١٤٢٥هـ].



محدث، ولا يثبت الذات الإلهية ولا يدل على وجود خالق أبدع السماوات والأرضين وما بينهما، وفيه تعقيد وطول ممل، ثم أخيرًا يقرر حقيقة لا اختلاف فيها بين العقلاء المعتبرين، وهي إثبات وجود الله (۱).

# أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية في دليل الإمكان: «فهذا الدليل مبني على مقدمتين؛ إحداهما: أن الممكنات موجودة. والثانية: أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود.

والمقدمة الأولى: لم يقررها بحال، ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة، الذين قالوا: نفس الوجود يشهد بوجود واجب الوجود؛ فإن الوجود إما ممكن، وإما فثبت وجود الواجب على هذا التقرير، فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء ولا فيه إثبات وجود واجب، ولا فيه إثبات الخالق، ولا إثبات وجود واجب ولا فيه إثبات الخالق، ولا إثبات وجود واجب واجب أبدع السماوات والأرض، كما يسلمه الإلهيون من الفلاسفة كأرسطو

وأتباعه المشائين، وإنما فيه أن الوجود وجود واجب، وهذا يسلمه منكرو الصانع كفرعون والدهرية المحضة من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم، ويقولون: إن هذا الوجود واجب الوجود نفسه»(٢).

وقال الشيخ أحمد بن عطية الغامدي: "الفلاسفة: وقد سلكوا في إثبات وجود الله تعالى طريق الوجوب والإمكان، وقسموا الموجودات إلى واجب، وممكن، بدلًا من قديم وحادث، وذلك نظرًا لأنهم لا يقولون بحدوث العالم، فاستدلوا بالإمكان بدل الحدوث»(٣).

#### ۞ الآثار:

من الآثار السيئة التي ترتبت على الاستدلال بدليل الإمكان الذي ابتدعه الفلاسفة والمتكلمون: نفي صفات الكمال عن الله تعالى، حيث كان من نتائج هذا الدليل قولهم بإمكان الذوات وإمكان الصفات، بناء على أن الأجسام عندهم متماثلة (أ)، ذكر شيخ الإسلام في ردّه على الفلاسفة أن هذا الدليل «لا يفيد إلا إثبات وجود واجب فقط، وأنها

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (٣٢ ـ ٣٣)[مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (٣٢ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) البيهقي وموقفه من الإلهيات (١١٩) [عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط٢].

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٣٠٧/١) [جامعة الإمام، ط٢، ١٤١١هـ].



لا تفيد أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي الصفات، وهي باطلة»(١).

# ٥ مذهب المخالفين:

جعل المتكلمون إثبات وجود الخالق أول واجب على المكلف، واستدلوا على وجود الله بما يسمونه بدليل الإمكان، وخلاصته: أن العالم ممكن، وكل ممكن محدّث، فالعالم محدّث، وكل ممكن محدث، وكل حادث لا بد له من محدِث، وهو الله؛ إذن: الله موجود (٢٠). وبعبارة أخرى: أن العالم ممكن؛ لكونه مركبًا وكثيرًا، وكل ممكن فله علة مؤثرة، وهو الله (٣٠). فجعلوا الممكنات دليلًا على وجود الله؛ لاستحالة وجودها بنفسها أو بممكن آخر؛ لاستغنائها به عن على ما سواه، وافتقار الممكن إلى على على على عادي وافتقار الممكن إلى على على المهمكن المهمكن الى على على الهمكن المهمكن المهمكن الى على على الهمكن الهمكن الى على على الهمكن الهم على على الهمكن المهمكن المهمكن الهمكن الهمكن المهمكن الهمكن المهمكن المهمكن المهمكن المهمكن المهمكن الهمكن المهمكن المهم

وهذا الدليل متفق عليه بين الفلاسفة والمتكلمين (٥)، مع اختلافهما في مفهوم

(٥) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات (١١٩).

الممكن، فهو عند المتكلمين: ما يجوز عليه الوجود والقدم، في حين أنه عند الفلاسفة: ما وجب وجوده بغيره (٦).

# وهذا الدليل له مقدمتان ونتيجتان:

أما المقدمتان فهما: «الأولى: أن الممكن الممكنات موجودة، والثانية: أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود» (٧).

والنتيجتان: إمكان الذوات، وإمكان الصفات (^).

# 🕲 الرد عليهم:

لا شكَّ أن هذا الدليل غير صحيح، لما يأتي:

أولًا: أنه خالٍ عن إثبات الخالق.

الثاني: أنه خالٍ عن إثبات وجود الذات الإلهية.

الثالث: اشتماله على ألفاظ مبتدعة مجملة، مثل: واجب الوجود، والافتقار، والتركيب، ونحوها.

الرابع: ليس فيه إثبات وجود واجب مباين للمخلوقات، منفصل عنها.

الخامس: أن هذا الطريق فيه تطويل وتعقيد، بحيث إنه يحتاج إلى تعلم خاص يمكّن صاحبه من إدراك ترابط

<sup>(</sup>۱) الصفدية لابن تيمية (۱۹/۲) [مكتبة ابن تيمية، مصر، ط۲، ۱٤٠٦ه].

<sup>(</sup>٢) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني [مكتبة الخانجي، ومطبعة السعادة، ١٣٦٩هـ]، ونهاية العقول في دراية الأصول للرازي (١/ ٣٤٤) [دار الذخائر، بيروت].

<sup>(</sup>٣) انظر: المواقف للإيجي (٣/٧) [دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٩٧م]، وانظر: معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي (١٦٥) [دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢].

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد لإبراهيم البريكان (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٧) شرح العقيدة الأصفهانية (٣٢).

<sup>((</sup>A) انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (٢/ ٤٨٢).

المقدمات بعضها ببعض، فلا بد له من إثبات إمكانها بحدوثها، ثم الاستدلال بإمكانها على وجود الواجب.

السادس: أن هذا الدليل يثبت وجود واجب، وهذا القدر لا نزاع فيه بين العقلاء المعتبرين.

السابع: أن هذا الدليل ليس فيه إثبات موجود مباين للسماوات والأرض، فضلًا عن مباينة الله للخلق.

الثامن: أن هذه الطريقة إن صحت فهي من قبيل الاستدلال بالخفي على الجلي، ومعلوم أن مناط الاستدلال هو التلازم بين الدليل والمدلول، فإذا كان المدلول أوضح من الدليل صار خطأ في البيان والدلالة، فيكون الدليل باطلًا(۱).

قال ابن تيمية: "إن طريقة ابن سينا وأتباعه في الوجود الواجب لا يفيد إلا إثبات وجود واجب فقط، وأنها لا تفيد أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي الصفات وهي باطلة، ولو صحت لم تفد إلا إثبات هذا الوجود المطلق، لا تفيد وجودًا مباينًا للمخلوقات منفصلًا عنها، فتفيد إثبات وجود في الذهن، أو إثبات وجود مشترك بين الموجودات، لا تفيد إثبات وجود مباين لوجود الممكنات.

وهو إنما أخذه من كلام المعتزلة لما

قسموا الموجود إلى محدث وقديم، وبينوا ثبوت القديم، أخذ هو يقسمه إلى واجب وممكن، وغرضه: إثبات وجود الواجب بدون إثبات حدوث العالم، وجعل وجود العالم ممكنًا، وخالف بذلك طريقة سلفه الفلاسفة كأرسطو وأتباعه، فإن الممكن عندهم لا يكون موجودًا»(٢).

وبهذا يتبين بطلان استدلال المتكلمين والفلاسفة على إثبات الخالق بهذا الدليل وأمثاله مما عندهم، وإذا كان الأمر كذلك فإن الدليل الصحيح على إثبات الخالق هو ما توفر فيه شرطان؛ أحدهما: أن يكون مما اتفقت عليه العقول؛ أي: الفطرة العامة التي فطر الله الناس عليها وثانيهما: أن يكون شرعيًّا، بمعنى: أن وثانيهما: أن يكون شرعيًّا، بمعنى: أن الشرع استدل به وأمر الناس أن يستدلوا به؛ كالاستدلال على الخالق بخلق بخلق الانسان ".

وأما قولهم بإمكان الصفات فهذا مبني على قولهم بتماثل الأجسام (١)، وهو باطل؛ لأن لغة القرآن لا «تطلق لفظ المثل على كل جسم، ولا أن اللغة التي

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصفهانية (۳۲ ـ ۳۶)، ومنهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد (۱/ ٤٨١ ـ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) الصفدية لابن تيمية (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات لابن تيمية (١/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣) [أضواء السلف، ط١، ١٤٢٠هـ]، وابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراس (٧٩ ـ ٨٠) [المطبعة اليوسفية بطنطا، ط١].

<sup>(</sup>٤) أنظر: درء التعارض (٢٠٧/١).

نزل بها القرآن تقول: إن السماء مثل الأرض، والشمس والقمر والكواكب مثل الجبال، والجبال مثل البحار، والبحار مثل التراب، والتراب مثل الهواء، والهواء مثل الماء، والماء مثل النار، والنار مثل الشمس »(١). وإنما جاء المتكلمون بهذا لنفى الصفات عن الله، ولذا قال ابن تيمية: «صارت النفاة إذا أثبت أحد شيئًا من الصفات، كان ذلك مستلزمًا لأن يكون الموصوف عندهم جسمًا \_ وعندهم الأجسام متماثلة \_ فصاروا يسمونه مشبها بهذه المقدمات التي تُلزمهم مثل ما ألزموه لغيرهم، وهي متناقضة، لا يتصور أن ينتظم منها قول صحيح، وكلها مقدمات ممنوعة عند جماهير العقلاء»<sup>(۲)</sup>.

#### 🕸 المصادر والمراجع:

۱ - «ابن تيمية السلفي»، لمحمد
 خليل هراس.

٢ ـ «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»، للجويني.

" - «البيهقي وموقفه من الإلهيات»،
 لأحمد الغامدي.

٤ - «درء تعارض العقل والنقل»(ج۱)، لابن تيمية.

(۲) شرح حدیث النزول لابن تیمیة (۷۳ ـ ۷۶) [المكتب الإسلامي، بيروت، ط٥، ۱۳۹۷هـ].

• ـ «شرح العقيدة الأصفهانية»، لابن تيمية.

7 ـ «شرح حديث النزول»، لابن تيمية.

٧ - «الصفدية» (ج٢)، لابن تيمية.

٧ - «منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد» (ج٢)، لإبراهيم بن محمد البريكان.

٨ - «النبوات» (ج١)، لابن تيمية.

٩ ـ «المواقف» (ج٣)، لعضد الدين الإيجى.

١٠ ـ «نهاية العقول في دراية الأصول» (ج١)، للرازي.

# 🗷 دليل التطبيق

#### 🕸 التعريف لغة:

التّطبيق: في اللغة من مادة: (طَبَق)، ومعناها كما يقول ابن فارس: «الطاء والباء والقاف أصلٌ صحيح واحد، وهو يدل على وَضْع شيءٍ مبسوط على مثله حتى يغطيه. من ذلك الطبّق. تقول: أطْبقت الشيء على الشيء، فالأول طِبقٌ للثاني؛ وقد تطابقا. ومن هذا قولهم: أطْبق الناس على كذا؛ كأن أقوالهم تساوت حتى لو صُيِّر أحدهما طِبقًا للآخر لصلح»(٣). فمطابقة الشيء للشيء للشيء

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (١/ ١١٥)

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٣/ ٤٣٩) [دار الجيل، ط١].

مساواته له، وتطبيق الشيء على الآخر وضعه عليه من أوله حتى يساويه.

#### ۞ التعريف اصطلاحًا:

دليل التطبيق: من أشهر براهين المتكلمين لمنع حوادث لا أول لها، وإبطال التسلسل في الماضي، ويقوم على فرض سلسلتين زمنيتين غير متناهيتين في الأزل، إحداهما تزيد على الأخرى، بأن نفرض أن رأس الأولى يبدأ من عام ١٤٣٠هـ، إلى غير بداية في الماضي، والثانية تبدأ من ١٤٢٩هـ، إلى غير بداية في الماضي، ثم نطابق بين هاتين السلسلتين من الأعلى، وهما عام ١٤٣٠هـ وعام ١٤٣٩هـ، ذاهبين بالتطبيق نحو الماضي، فلا يخلو الأمر: إما أن يستمر التطبيق بلا نهاية فيترتب على ذلك مساواة الزائد للناقص، وهذا ظاهر البطلان، أو تنتهى الناقصة وهى ١٤٢٩هـ، فيلزم أيضًا انتهاء الزائدة؛ لأنها قد زادت عليها بقدر متناو، وبذلك ينقطع التسلسل، وهو المطلوب إثباته (١٠).

# العلاقة بين المعنى اللغويوالاصطلاحي:

المعنى اللغوى موافق للمعنى

(۲) انظر: شرح المقاصد (۲/ ۱۲۰).

(٣) انظر: التعريفات (٦٩).

(٤) انظر: منهاج السُّنَّة (١/ ٤٣٢).

الاصطلاحي للفظ التطبيق، إلا أن المتكلمين ركبوا منه دليلًا، كما أن المثال الذي ذكروه يمتنع التطبيق عليه؛ لأن فيه مساواة ما لا يتساوى.

#### 🕲 سبب التسمية:

مأخوذ من مطابقة الشيئين ببعضهما، ووضع كل جزء بمحاذاة ما طبق عليه.

# ١ الأسماء الأخرى:

يسمى: برهان القطع والتطبيق<sup>(۲)</sup>، والبرهان التطبيق<sup>(۳)</sup>، ودليل التطبيق والموازنة والمسامتة<sup>(3)</sup>.

#### ۞ الحكم:

أولًا: أنّا لا نسلم إمكان التطبيق مع التفاضل، وإنما يمكن التطبيق بين المتماثلين لا بين المتفاضلين (٥).

ثانيًا: أن التطبيق هنا يستلزم التفاضل بين الجانب المتناهي، لا بين الجانب الذي لا يتناهى، وهذا لا محذور فيه، فالجملتان اللتان طبقت إحداهما على الأخرى مع التفاوت في أحد الطرفين، وعدم التناهي في الآخر، هما متفاضلتان في الطرف الواحد، وتنطبق إحداهما على الأخرى في الطرف الأخرى فلا على الأخرى في الطرف الأخرى فلا يصدق ثبوت مطابقة إحداهما للأخرى

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>۱) انظر هذا الدليل في: شرح المقاصد (۱۱۳/۳) . 118 (۱۲۰/۲) [عالم الكتب، ط۱]، والمواقف (۹۰) [عالم الكتب]، والتعريفات (۹۶)، والمطالب العالية (۱۰۱/۱۰) [دار الكتاب العربي، ط۱، ۱٤۰۷].

الجملتين على التفصيل لم يتم الدليل في

الموجودات المترتبة، فضلًا عما عداها؟

لأنه لا سبيل للعقل إلى ذلك إلا فيما لا

دليل التطبيق: من أشهر براهين

المتكلمين لمنع حوادث لا أول لها،

وإبطال التسلسل في الماضي، وفي

شرحه يقول التفتازاني: «طريق التطبيق

وهو أن تفرض جملة من الحوادث

المتعاقبة من الآن، وأخرى من يوم

الطوفان كل منهما لا إلى نهاية، ثم نطبق

بينهما بحسب فرض العقل إجمالًا، بأن

تقابل الأول من هذه بالأول من تلك

وهكذا، فإما أن يتطابقا فيتساوى الكل

والجزء، أو لا فتنقطع الطوفانية، ويلزم

انتهاء الآنية؛ لأنها لا تزيد عليها إلا

بقدر متناه»(٤). ويوضحه شيخ الإسلام

بقوله: «وعمدة من يقول بامتناع ما لا

نهاية له من الحوادث، إنما هي دليل

التطبيق والموازنة والمسامتة، المتقضى

تفاوت الجملتين، ثم يقولون: والتفاوت

فيما لا يتناهى محال، مثال ذلك: أن

يقدروا الحوادث من زمن الهجرة إلى ما

لا يتناهى في المستقبل أو الماضي،

يتناهي من الزمان»(٣).

الحقيقة:

مطلقًا، ولا نفى المطابقة مطلقًا؛ بل يصدق ثبوت الانطباق من أحد الطرفين متناهیین (۱).

ثالثًا: أن التطبيق هنا أمر يقدر في الذهن لا حقيقة له في الخارج، والاشتراك في عدم التناهي لا يستلزم المساواة في المقدار؛ كتضعيف الأعداد، فإن تضعيف الواحد أقل من تضعيف العشرة، وتضعيف العشرة أقل من تضعيف المائة، وكل ذلك لا نهاية له، لكن ليس هو أمرًا موجودًا في الخارج (٢). وقد اعترف بعض الأشاعرة بضعف هذا البرهان، ومن ذلك قول التفتازاني بعد عرضه للدليل: «والحق أن تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة، ثم مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك، إنما هو بحسب العقل دون الخارج، فإن كفي في تمام الدليل حكم العقل بأنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع، فالدليل جار في الأعداد، وفي الموجودات المتعاقبة والمجتمعة المترتبة، وغير المترتبة؛ لأن للعقل أن يفرض ذلك في الكل، وإن لم يكن ذلك؛ بل اشتراط ملاحظة أجزاء

<sup>(</sup>٣) شرح المقاصد (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) شرح المقاصد (١١٣/٣ - ١١٤)، وانظر: المرجع نفسه (٢/ ١٢٠)، والمواقف (٩٠)، والتعريفات (٦٩)، والمطالب العالية (١/١٥١).

وانتفاؤه من الآخر، وحينئذ فلا يكون الزائد مثل الناقص، ولا يكونان

<sup>(</sup>١) انظر: درء التعارض (١/ ٣٠٤، ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السُّنَّة (١/ ٤٣٥) بتصرف، وشرح المقاصد (٢/ ١٢٠).

والحوادث من زمن الطوفان إلى ما لا يتناهى أيضًا، ثم يوازنون الجملتين، فيقولون: إن تساوتا لزم أن يكون الزائد كالناقص، وهذا ممتنع، فإن إحداهما زائدة على الأخرى بما بين الطوفان والهجرة، وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهو ممتنع»(١).

### 🖨 الأهمية:

دليل التطبيق: من أشهر براهين المتكلمين لمنع حوادث لا أول لها، وإبطال التسلسل في الماضي.

# أقوال أهل العلم:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال هذا الدليل: «لا نسلم إمكان التطبيق؛ فإنه إذا كان كلاهما لا بداية له، وأحدهما انتهى أمس، والآخر انتهى اليوم، كان تطبيق الحوادث إلى اليوم على الحوادث إلى الأمس ممتنعًا لذاته، فإن الحوادث إلى اليوم أكثر، فكيف تكون إحداهما مطابقة للأخرى؟ فلما كان التطبيق ممتنع ممتنع»(٢).

# 🦈 الفروق:

الفرق بين دليل الأعراض ودليل التطبيق:

١ \_ دليل الأعراض يقوم برهانه على

- (۱) منهاج السُّنَّة (۱/ ٤٣٢)، وانظر: درء التعارض (۱/ ۳۰۶).
  - (۲) درء التعارض (۲/ ۳٦۷ ـ ۳٦۸).

حدوث الأعراض والأجسام، في حين أن برهان التطبيق يقوم على التطبيق الوهمى الزمنى بين سلسلتين زمنيتين.

٢ ـ أن دليل الأعراض لإثبات وجود الله، ودليل التطبيق لمنع التسلسل
 في الماضي، ومنع حوادث لا أول لها.

٣ ـ دليل الأعراض أعظم مكانة عند
 المتكلمين من دليل التطبيق؛ لأنه دليل
 إثبات وجود الرب عندهم.

٤ ـ تضعيف بعض الأشاعرة لبرهان التطبيق كالتفتازاني، بخلاف دليل الأعراض (٣).

#### ۞ الآثار:

١ ـ استخدام أدلة ضعيفة كدليل
 التطبيق في العقيدة، يؤدي إلى التشكيك
 في العقيدة، ويلقي الشبهات في نفوس
 من بضاعته في العلم قليلة.

٢ ـ إبطال تسلسل الحوادث في الماضي بهذا الدليل يؤدي إلى تعطيل الرب عن كماله المقدس من صفات الأفعال.

#### 🖨 المصادر والمراجع:

۱ ـ «درء الـتـعـارض» (ج۱)، لابـن تيمية.

٢ ـ «قدم العالم وتسلسل الحوادث»،
 لكاملة الكواري.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المقاصد (٢/ ١٢٣).

۳ ـ «شـرح الـمـقـاصـد» (ج۲)، للتفتازاني.

٤ - «موسوعة مصطلحات جامع العلوم»، لأحمد نكرى.

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي»، لسميح دغيم.

# 🖾 دليل التمانع

#### 🗘 التعريف لغة:

قال الخليل بن أحمد: "مَنْعْتُه أَمْنَعُه مَنْعًا فامتنع؛ أي: حُلتُ بينه وبين إرادته، ورجل منيع لا يخلص إليه، وهو في عز ومَنعَةٍ، ومنعة يخفف ويثقل، وامرأة منيعة، متمنّعة، لا تُؤاتى على فاحشة، قد مَنْعَت مناعة، وكذلك الحصن ونحوه، ومَنْعَ مَناعة إذا لم يُرَمْ "(1). فمادة: (منع) تدل على عدم حصول الشيء، وعدم وقوعه، فمنعت الرجل فلم تحصل إرادته، والحصن المنيع لا يمكن الحصول على من بداخله.

#### @ التعريف اصطلاحًا:

دليل التمانع: برهان عقلي على توحيد الربوبية، يقول ابن أبي العز شارحًا هذا الدليل: «وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل: أن

يريد أحدهما تحريك جسم، والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه، والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما، أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضًا والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضًا عجز كلِّ منهما، والعاجز لا يكون إلهًا، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزًا لا يصلح للإلهية (٢). فهو استدلال على امتناع وجود ربين خالقين للعالم.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

الارتباط بينهما واضح، فالمعنى اللغوي يدل على عدم حصول ذلك الشيء، ودليل التمانع يدل على عدم وجود خالقين اثنين، وامتناع ذلك.

<sup>(</sup>١) العين (٢/ ١٦٣) [دار مكتبة الهلال]، وانظر: تهذيب اللغة (٣/ ١٩) [الدار المصرية للتأليف والترجمة].

<sup>(</sup>۲) شرح الطحاوية (۲/۱۱) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وانظر: منهاج السُّنَة (۲/۱۳ ـ ۳۰۵) [مؤسسة قرطبة، ط۱، ۱۵۰۳]، ودرء التعارض (۲/۱۳۵ ـ ۳۵۹) قرطبة، ط۱، ۱۵۰۳]، ودرء التعارض (۲/۱۳۵ ـ ۳۵۹) [مكتبة ابن تيمية]، والصواعق المرسلة (۲/۱۳۵ ـ ۳۶۶) [دار العاصمة، ط۱، ۱٤۰۸ه]، ومن كتب المتكلمين: التمهيد للباقلاني (۲۶) [دار الفكر كتب العربي]، والإنصاف له (۳۶) [المكتبة الأزهرية للتراث، ۱۶۱۳ه]، وأصول الدين للرازي (۸۰ ـ ۲۸) [دار الكتب العلمية، ط۳، ۱۶۰۱ه]، والرشاد للجويني (۳۰ ـ ۵۶) [مكتبة الخانجي، ۱۳۹۳ه]، وشرح الأصول الخمسة (۲۷۷) [مكتبة وهبة، ط۲، ۱۶۰۸ه]، والمطالب العالية للرازي وهبة، ط۲، ۱۶۰۸ه].

#### ۞ الحكم:

يرى أهل السُّنَّة أن دليل التمانع برهان تام على توحيد الربوبية، وهو امتناع صدور العالم عن اثنين (١)، فهو دليل صحيح لإثبات انفراد الرب ﷺ بالربوبية والخلق.

# ۞ الأدلة:

معنى هذا الدليل قد ورد موجزًا في قسول في الله وما الله وما الله وما الله من وكبر وما كان معكم من الله إذا لله من كُل الله بما خلق وكلا بعضهم على بعض شبكن الله عما يصفون الله عما المومنون].

# أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية مبيِّنًا صحة دليل التمانع: «بل هو برهان صحيح عقلي، كما قدره فحول النظار»(٢).

إله، لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه؛ بل إن قدر على قهره، وتفرده بالإلهية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه، وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضًا بممالكهم. وإذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر، والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد، وملك واحد، يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم عليه، ولا يمتنعون من حكمه عليهم، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون»(٣).

وقال ابن أبي العز مبيّنًا أدلة الربوبية وإثبات صنع واحد للعالم: «والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع»(٤).

#### ألمسائل المتعلقة:

يرى أهل السُّنَّة أن دليل التمانع برهان تام على توحيد الربوبية، وهو امتناع صدور العالم عن اثنين، وأن معنى هذا الدليل قد ورد موجزًا في قوله تعالى: ﴿مَا التَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلِعَلَا بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة (٣/ ٤٦٣ ـ ٤٦٤)، وانظر: درء التعارض (٩/ ٣٥٥ ـ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) شرح الطحاوية (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>١) انظر: درء التعارض (٣٥٤/٩)، والصواعق المرسلة (٢/٤٢٤)، وشرح الطحاوية (٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) درء التعارض (٩/ ٣٥٤).

عَلَى بَعْضِ سُبَحَن اللّهِ عَمّا يَصِفُوك ﴿ المَوْمَنُونَ اللّهِ عَمّا يَصِفُوك ﴿ المَعْلَمِينَ المَامِعُ وَلَى المَعْلَمِينَ فِي دليل التمانع أنهم يدللون على التمانع بقوله عَلَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةُ إِلّا اللّهُ لَفَسُدَنا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقد غفلوا عن مضمون الآية، وإنما هي في توحيد مضمون الآية، وإنما هي في توحيد الربوبية، الألوهية، وليست في توحيد الربوبية، فإنه عَلَى أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب.

وأيضًا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما \_ وهما موجودتان \_ آلهة سواه لفسدتا.

وأيضًا فإنه قال: ولَهُسَدَتًا وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل: لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة؛ بل لا يكون الإله إلا واحدًا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله والله وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس (٢). أما الآية

التي تدل على التمانع فهي قوله رَجَالُ: ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُو مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ اللَّهِ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ المؤمنون: ٩١].

# 🖨 مذهب المخالفين:

اعترض ابن رشد وغيره على دليل التمانع (٢)، وقدحوا في دلالته، يقول شيخ الإسلام: «وليس الأمر كما ظنه هؤلاء؛ بل هو برهان صحيح عقلي، كما قدره فحول النظار»(٤).

كما أبطل هذا الدليل القائلون بالتثنية، بناء على قولهم بفاعل للخير وفاعل للشر، وقولهم ظاهر البطلان، ومناقض للعقل، وقد رُدَّ عليهم في قدحهم في دليل التمانع (٥).

# ۞ المصادر والمراجع:

 اأثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة»، لمنيف العتيبي، رسالة دكتوراه.

۲ - «درء تعارض العقل والنقل»
 (ج۹)، لابن تيمية.

٣ ـ «شرح الطحاوية» (ج١)، لابن أبي العز الحنفي.

 <sup>(</sup>٣) انظر كتابه: مناهج الأدلة (١٥٧) [مكتبة الإنجلو المصرية، ط٢، ١٩٦٤م]، وانظر بعض الاعتراضات في: المطالب العالية (٢/ ١٣٥ \_ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) درء التعارض (٩/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المطالب العالية (٢/ ١٤٧ \_ ١٤٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض (۹/ ۳۵٤)، والصواعق المرسلة (۲/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية (١/ ٤٠ ـ ٤١)، والصواعق المرسلة (٢/ ٤٦٣ ـ ٤٦٤)،

القيِّم.

«منهاج السُّنَّة» (ج٣)، لابن تيمية.

٦ - «منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله»، ليوسف الأحمد [رسالة دكتوراه].

 ٧ - «الإرشاد»، لأبي المعالي الجويني.

 ٨ - «التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة»، لأبى بكر الباقلاني.

٩ - «شرح الأصول الخمسة»، للقاضي عبد الجبار.

 ١٠ - «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع»، لأبي الحسن الأشعري.

۱۱ ـ «المطالب العالية» (ج٢)، للفخر الرازي.

# 🖾 دليل حدوث الأجسام 🖾

#### ۞ التعريف لغة:

الحدوث: مصدر من حَدَث، ومعناه كما يقول ابن فارس: «الحاء والدال والثاء أصلٌ واحد؛ وهو كون الشيء لم يكن، يقال: حَدَث أمر بعد أن لم يكن»(١).

 ٤ - «الصواعق المرسلة» (ج٢)، لابن وحدث الشيء حُدوثًا: تَجدد وجوده، فهو حَادث وحَدِيث، ومنه يقال: حَدَث به عيب؛ إذا تجدد وكان معدومًا (٢). والحَدِيث نقيض القديم، والحَدِيث الخبر، واستحدثت خبرًا؛ أي: وجدت خبرًا جديدًا (٣). ويتضح مما سبق أن لفظ الحدوث؛ يعني: كون الشيء بعد أن لم يكن، كما يعنى تجدد وجود الشيء، والحديث نقيض القديم، والحديث الجديد.

أما الجسم: فيقول الخليل: «الجسم يجمع البدن، وأعضاءه»(١٤). وفي الصحاح: «الجسم الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان... والجثمان الشخص»(٥). والجسم كل شخص مُدْرَك (٢). وعلى هذا فالجسم في اللغة هو البدن والجسد والجثمان والشخص. وحدوث الأجسام لم يذكر بهذا التركيب في كتب اللغة.

#### ۞ التعريف اصطلاحًا:

يقوم هذا الدليل على أن كل جسم

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/٣٦) [دار الجيل، ط١، ١٤١١هـ]، وانظر: الصحاح (١/ ٢٧٨) [دار العلم للملايين، ط٣].

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح المنير (١/ ١٢٤) [دار القلم].

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) العين (٦/ ٦٠) [دار مكتبة الهلال]، وانظر: مقاييس اللغة (١/ ٤٥٧)، ولسان العرب (١٢/ ٩٩) [دار صادر].

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٥/ ١٨٨٧)، وانظر: لسان العرب لابن منظور (۱۲/۹۹).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجمهرة (٢/ ٩٤) [مكتبة الثقافة الدينية]، ومقاييس اللغة (١/ ٤٥٧).

مُحدَث، وكل مُحدَث فله علة وصانع، وذلك الفاعل إن كان مُحدَثًا لزم التسلسل أو الدور، وإن كان قديمًا فهو واجب الوجود لذاته. يقول الرازي في بيان هذا الدليل: «كل جسم محدث، وكل محدث فله علة وصانع، ينتج أن كل جسم فله فاعل وصانع. ثم هذا الدليل إنما يتم إذا قلنا: وذلك الفاعل إن كان محدثًا لزم التسلسل أو الدور، وإن كان قديمًا فهو واجب الوجود لذاته، وهو المطلوب»(۱).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

هذا الدليل مبني على معنى الجسم في اصطلاح المتكلمين، وهو مغاير تمامًا لمعناه في اللغة، وهذا من أسباب بطلان هذا الدليل كما سيأتى.

# 🖨 الأسماء الأخرى:

هذا الدليل يسمى: دليل حدوث الذوات.

#### ۞ الحكم:

هذا الدليل باطل من عدة أوجه:

أولًا: أنهم يقولون: إن الإيمان بالربِّ موقوف على هذا الدليل، مع أنه لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين،

ولا من أئمة المسلمين، فلو كانت معرفة الرب على والإيمان به موقوفة عليه، للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله، ولا مؤمنين به، وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. كما أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل(٢).

ثانيًا: أن الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات، المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها؛ على وجود الخالق أن يستدل الخالق المقارنة التغير أو الحوادث له، والفرق بين الاستدلال بحدوثه، والاستدلال على حدوثه بين الاستدلال بحدوثه،

ثالثًا: أنهم بنوا دليلهم على أن الأجسام محدثة، وكل محدث فله محدث، أما المقدمة الأولى فقد تبين تناقضهم فيها، وأنهم التزموا لأجلها إما جحد صفات الله، وأفعاله القائمة به، وإما جحد بعض ذلك<sup>(3)</sup>. فتعريفهم الجسم بالمعاني التي ذكروها، غير وارد في كتب اللغة، وليس هو معناه الذي قد ورد في كتاب اللهُ

رابعًا: أن المقدمة الثانية في دليلهم

<sup>(</sup>۱) المطالب العالية (۱/ ۲۰۰) [دار الكتاب العربي، ط۱، ۱٤۰۷هـ]، وانظر: معالم أصول الدين (۳۶) [دار الفكر اللبناني، ط۱، ۱۹۹۲م]، وشرح الأصول الخمسة (۹۶ ـ ۹۵) [مكتبة وهبة، ط۲، ۱٤۰۸هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/ ٦١٩) [مؤسسة قرطبة].

<sup>(</sup>٣) انظر: درء التعارض (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (١١٨/١ ـ ١١٩، ١٠/ ٢٩٢)، ومجموع الفتاوي (٢١٦/١٢).

(وكل محدَث فله محدِث) أظهر وأعرف وأبده في العقول من أن تحتاج إلى بيان، فبتقدير بيانهم للمقدمتين، يكونون قد طولوا، وداروا بالعقول دورة تبعد على العقول معرفة الله تش والإقرار بثبوته، وقد يحصل لها في تلك الدورة من الآفات ما يقطعها عن المقصود(١).

خامسًا: أن بعض الفلاسفة قد بيّنوا في نقد هذا الدليل، ومنهم ابن رشد، يقول في نقد هذا الدليل: "وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد -، طريقة معتاصة، تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل، فضلًا عن الجمهور. ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية، ولا مفضية بيقين، إلى وجود الباري في الأجسام، الذي يعول عليه جمهور المتكلمين في إثبات وجود الله، دليل غير صحيح.

#### ٥ الحقيقة:

هذا الطريق في الاستدلال هو طريق أكثر المعتزلة، ومن وافقهم من الأشعرية (٣)، واستدلالهم بهذا الدليل من ثلاث طرق:

١ ـ بعضهم يقول: الجسم حادث،
 والحادث لا بد له من محدث ضرورة.

۲ - وبعضهم يقول: الجسم حادث،
 والحادث ممكن، والممكن لا بد له من
 واجب.

٣ ـ الاستدلال على حدوث الأجسام
 بحدوث الأعراض<sup>(3)</sup>.

### ۞ المنزلة:

هذا الطريق في الاستدلال هو طريق أكثر المعتزلة، ومن وافقهم من الأشعرية (٥)، حيث إن جمهور المتكلمين لا يعولون إلا على هذا الطريق في إثبات وجود الله (٢).

### ۞ الآثار:

انهم التزموا لأجل هذا الدليل
 إما جحد صفات الله، وأفعاله القائمة
 به، وإما جحد بعض ذلك (٧).

٢ ـ تهميش نصوص الكتاب والسُنَة وتقديم العقل عليها.

٣ ـ التشكيك في الاعتقاد، بما فيها من شبهات، وكلام مجمل يحمل معان باطلة.

انظر: درء التعارض (٣/ ٧٣، ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) مناهج الأدلة (۱۳۵) [مكتبة الإنجلو المصرية، ط۲، ۱۹٦٤م].

<sup>(</sup>٣) انظر: درء التعارض (٥/ ٢٩٢) [مكتبة ابن تيمية].

 <sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (٤٤) [دار الفكر العربي]، والإنصاف
 (١٧) [المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٣هـ]، ودرء التعارض (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض (٥/ ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/ ٢٠٠)، وشرح الأصول الخمسة
 (٩٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: درء التعارض (٣/ ٧٣).

إنهم قد صعبوا على العقول الوصول إلى نتيجة بدهية، وهي أن لكل حادث محدث.

# 🧔 المصادر والمراجع:

١ - «أثر الفكر الاعتزالي في عقائد
 الأشاعرة»، لمنيف العتيبي [رسالة دكتوراه].

٢ - «الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»، لعبد القادر بن محمد عطا صوفي.

٣ - "بيان تلبيس الجهمية" (ج١)، لابن تيمية.

٤ - «درء التعارض» (ج٣)، لابن تيمية.

«دليل الحدوث أصوله ولوازمه»،
 لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه].

٦ - «عقيدة التوحيد في القرآن»،لمحمد ملكاوي.

٧ - "الإنصاف"، لأبي بكر الباقلاني.

٨ - «التمهيد»، لأبي بكر الباقلاني.

٩ - «شرح الأصول الخمسة»،للقاضى عبد الجبار.

١٠ - «المطالب العالية» (ج١)،للرازي.

# 🖾 دليل حدوث الأعراض 🖾

# ۞ التعريف لغة:

الأعسراض: جسمع عسرض، قسال

الجوهري: «عَرَض له أمر كذا يعرض؛ أي: ظهر، وعرضت عليه أمر كذا، وعرضت عليه أمر كذا، وعرضت له الشيء؛ أي: أظهرته له وأبرزته إليه»(۱). وعَرَض الدنيا ما كان من مال؛ قلَّ أو كثر (۲). وعرض له خير أو شر: بدا (۳). والعرض من أحداث الدهر؛ كالمرض ونحوه، سمي عرضًا؛ لأنه يعترض؛ أي: يأخذه فيما عرض من جسده (٤). ويلاحظ أن الفعل (عَرَض) يكون بمعنى ظهر أو بدا أو مر. وأما الاسم (عَرَض) فقد جاء بمعنى المال، أو المرض، ونحوه.

ولم يأت في كتب اللغة مصطلح حدوث الأعراض، وقياسًا على معنى مفرداته في اللغة فقد يكون المعنى: كون ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه بعد أن لم يكن.

# @ التعريف اصطلاحًا:

يقول الرازي في بيان هذا الدليل: «الاستدلال بحدوث الصفات، والأعراض، على وجود الصانع تعالى،

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۳/ ۱۰۸۲) [دار العلم للملايين، ط۳]، وانظر: العين (۱/ ۲۷۱) [دار مكتبة الهلال].

<sup>(</sup>۲) انظر: مقاییس اللغة (٤/ ۲۷۰ ـ ۲۷٦) [دار الجیل، ط۱، ۱۰۸۱هـ]، والصحاح (۳/ ۱۰۸۲ ـ ۱۰۸۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: العين (١/ ٢٧١ ـ ٢٧٦)، ومقاييس اللغة (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقاييس اللغة (٢٧٦/٤، ٢٨٠)، ولسان العرب (١٦٩/٧ ـ ١٧٠) [دار صادر]، والمصباح المنير (٢/٢/٤) [دار القلم].

مثل صيرورة النطفة المتشابهة الأجزاء إنسانًا، فإذا كانت تلك التركيبات أعراضًا حادثة، والعبد غير قادر عليها، فلا بد من فاعل آخر، ثم من ادعى العلم بأن حاجة المحدث إلى الفاعل ضروري، ادعى الضرورة هنا، ومن استدل على ذلك بالإمكان، أو بالقياس على حدوث الذوات، فكذلك يقول أيضًا في حدوث الصفات»(١).

# فاستدلالهم بهذا الدليل من ثلاثة طرق:

١ ـ بعضهم يقول: الصفات حادثة،
 والحادث لا بد له من محدث ضرورة.

٢ ـ وبعضهم يقول: الصفات حادثة،
 والحادث ممكن، والممكن لا بد له من
 واجب.

٣ ـ وبعضهم يقول: الصفات حادثة،
 فلا بد لها من محدث قياسًا على حدوث الأجسام.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

يريد المتكلمون بالأعراض الصفات، وهذا التسمية غير صحيحة لغة، فالمعنى الاصطلاحي محدث.

# ۞ الأسماء الأخرى:

يسمى: دليل حدوث الصفات.

# ۞ الحكم:

أولًا: هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في القرآن، وهي التي جاءت بها الرسل، وكان عليها سلف الأمة، وأئمتها، وجماهير العقلاء من الأدميين. فإن الله ركال يذكر في آياته ما يحدثه في العالم؛ من السحاب والمطر والنبات والحيوان، وغير ذلك من الحوادث، ويذكر في آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، ونحو ذلك، لكن القائلين بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة، ومن وافقهم من الأشعرية، وغيرهم، يسمون هذا استدلالًا بحدوث الصفات؛ بناء على أن هذه الحوادث المشهود حدوثها لم تحدث ذواتها؛ بل الجواهر، والأجسام، التي كانت موجودة قبل ذلك؛ لم تزل من حين حدوثها، بتقدير حدوثها، ولا تزال موجودة، وإنما تغيرت صفاتها، بتقدير حدوثها، كما تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد السكون، وكما تتغير ألوانه، وكما تتغير أشكاله، وهذا مما ينكره عليهم جماهير العقلاء من المسلمين، وغيرهم (٢).

<sup>(</sup>۱) درء التعارض (۳/ ۸۲) [مكتبة ابن تيمية]، وانظر: معالم أصول الدين (۳٤) [دار الفكر اللبناني، ط۱، ۱۹۹۲م]، والمطالب العالية (۱/ ۲۱۵) [دار الكتاب العربي، ط۱، ۱٤۰۷هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: درء التعارض (۳/ ۸۳)، ومجموع الفتاوى (۲/۱۷) [مكتبة النهضة الحديثة، ۱٤۰٤هـ].

ثانيًا: أن الاستدلال بحدوث الصفات على طريقتهم، أخفى من الاستدلال بحدوث الأجسام، إذ حدوث الأجسام ظاهر، كما أن الصفة تبع للجسم، فإذا ثبت حدوث الجسم، ثبت حدوث المفة.

ثالثًا: أن من اعتمد في حدوث الصفات، على أن هذا يدل على الإمكان، والممكن لا بد له من واجب، فقد أطال الدليل بدون حاجة، واستدل على الأظهر بالأخفى، وهذا بلا شك يبعد عن المقصود.

فالصواب إذًا: هو الاستدلال بحدوث المخلوقات على الخالق العظيم، وليس الاقتصار على حدوث صفاتها، كما ينبغي أن يكون الدليل خاليًا من الألفاظ المجملة؛ لأنها سبب الاضطراب والاختلاف.

#### الحقيقة:

حقيقة هذا الدليل: أن هذه الحوادث المشهود حدوثها لم تُحدث ذواتها؛ بل الجواهر والأجسام التي كانت موجودة قبل ذلك، لم تزل من حين حدوثها، ولا تزال موجودة، وإنما تغيرت صفاتها كما تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد السكون، وكما تتغير ألوانه، وأشكاله، وهذه الصفات الحادثة لا بد لها من محدث وهو الربُّ في الله .

وحقيقة قولهم: إن الربَّ لم يزل معطلًا: لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به، وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئًا؛ بل إنما تحدث صفات تقوم بها، وهذا باطل أنكره عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم (١).

# أقوال أهل العلم:

عن نوح الجامع قال: «قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة»(٢).

قال شيخ الإسلام: «أما أكابر أهل العلم من السلف والخلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها، مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وأنه لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك؛ بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول، مع مخالفة صريح المعقول، كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة والكرامية، ومن تبعهم من الطوائف»(۳).

<sup>(</sup>١) انظر: درء التعارض (٣/ ٨٣ ـ ٨٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ذم الكلام وأهله (٤/٢١٣ \_ ٢١٤) [مكتبة الغرباء].

<sup>(</sup>۳) النبوات (۲۲)، وانظر: مجموع الفتاوی (۳/۳۰۳) (۵/۳/۵)

#### الآثار:

٢ - تهميش نصوص الكتاب والسُّنَة وتقديم العقل عليها.

٣ ـ التشكيك في الاعتقاد، بما فيها
 من شبهات، وكلام مجمل يحمل معاني
 باطلة.

### 🕲 المصادر والمراجع:

١ - «أثر الفكر الاعتزالي في عقائد
 الأشاعرة»، لمنيف العتيبي، رسالة
 دكتوراه.

٢ - «الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»، لعبد القادر بن محمد عطا صوفى.

٣ ـ «درء تعارض العقل والنقل»(ج٣)، لابن تيمية.

٤ ـ «دليل الحدوث أصوله ولوازمه»،
 لأحمد الغامدى [رسالة دكتوراه].

«عقيدة التوحيد في القرآن»،
 لمحمد ملكاوي.

7 \_ «الإرشاد»، لأبي المعالي الجويني.

٧ - «شرح الأصول الخمسة»،
 للقاضى عبد الجبار.

٨ - «المطالب العالية» (ج١)،للرازي.

٩ - «معالم أصول الدين»، للرازي.

# 🛮 الديّان

### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الدال والياء والنون أصلٌ واحد إليه يرجع فروعُه كلُها. وهو جنسٌ من الانقياد والذُّل. فالدِّين: الطاعة، يقال: دان له يَدِين دِينًا، إذا أَصْحَبَ وانقاد وطَاعَ. وقومٌ دِينٌ؛ أي: مُطِعون منقادون.

فأمًّا قوله جلّ ثناؤُه: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴿ الوسف ٢٧]، فيقال: في طاعته، ويقال: في حكمه. ومنه: ﴿مَا لِكِنِ نَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ الْمَاتِحة]؛ أي: يوم الحكم. وقال قومٌ: الحساب والحبزاء. وأيُّ ذلك كان فهو أمرٌ يُنقاد له»(١).

وقال الأزهري: "والدَّيانُ من أسماء الله جلّ وعزّ، معناه: الحَكَمْ القاضى والدَّيان: القهَّار ومنه قوله:

لاه ابن عَمِّك لا أُفْضِلْتَ في حَسَبِ يومًا ولا أنت ديَّاني فَتَخْزوني أي: لستَ بِقاهرِ فتسوسَ أمري»(٢).

### ۞ التعريف شرعًا:

الديان هو: الله الملك المهيمن على شؤون خلقه المتفرد بمجازاة عباده

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٣١٩ \_ ٣٢٠) [دار الجيل، ط٢].

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (١٤/ ١٣٠ ـ ١٣١) [دار إحياء التراث العربي، ط١، ٢٠٠١م].



والحكم بينهم بالعدل(١).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

المعنى اللغوي منسجم تمامًا مع المعنى الشرعى؛ بل هو المعنى الشرعى؛ بعينه.

## 🕸 الحكم:

يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله على من الأسماء الحسنى والصفات العلا، ومن هذا القبيل اسم الله (الديان) الذي سماه به رسوله على الوجه اللائق به سبحانه (٢).

#### ۞ الحقيقة:

الديان: صيغة مبالغة، وهو من دان الناس إذا قهرهم على الطاعة، وحاسبهم وجازاهم على أعمالهم، فهو يتضمن عدة معانٍ، فيطلق ويراد به الملك المطاع، والقهار، والحاكم القاضي، والمجازي والمحاسب، والمهيمن على شؤون الخلق من فوق عرشه (٣). قال

أبو القاسم الأصبهاني: "وأما الديان فمعناه، المجازي، يقال: دنت الرجل إذا جزيته، أدينه، والدين الجزاء، ومنه المثل: "كما تدين تدان". والديان أيضًا: الحاكم".

هذه هي الحقائق اللغوية لاسم الديان، وكلها ثابتة لله كما يليق بجلاله وعظمته.

#### וצינוג:

الديان: اسم من أسماء الله الحسنى سماه به رسوله على فقد روى الإمام أحمد كَنَّة بسنده عن عبد الله بن أنيس الأنصاري في قال: «سمعت رسول الله على يقول: يحشر الناس يوم القيامة ـ أو قال: العباد ـ عراة، غرلًا، بهمًا، قال: قلنا: ما بهمًا؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بَعُد، كما يسمعه من قرُب: أنا الديان» (٥).

# ۞ أقوال أهل العلم:

قال الخطابي: «الديان: وهو المجازي، يقال: دِنْتُ الرجل إذا جزيتَه، أدينُه، والدَّيْن: الجزاء، ومنه المثل: كما

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥/ ٤٣٢) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٩ه]، والحاكم (كتاب التفسير، رقم ٣٦٣٨) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في ظلال النجنة (١/ ٢٢٥) [المكتب الإسلامي، ط١،

<sup>(</sup>١) انظر: الحجة في بيان المحجة (١٧٦١) [دار الراية، ط٢، ١٤١٩ه].

<sup>(</sup>۲) انظر: التوحيد لابن منده (۱۱۸/۲) [الجامعة الإسلامية، ط۱]، والحجة في بيان المحجة (۱/ ۱۷۷)، ومعموع الفتاوى لابن تيمية (۳/۳)، وقطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للعبّاد (۷۷).

<sup>(</sup>۳) انظر: المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لزين محمد شحاتة (۱۹/۱ ـ ۳۲۰) [مكتبة العواصم، ط۱۰ ۲۲۲ هـ]، وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم (۲۲۷).

وقال ابن منده: «ومن أسماء الله ﷺ: والديان»(٢).

وقال عبد المحسن العباد: «وأسرد فيما يلي تسعة وتسعين من أسماء الله الحسنى، مرتبة على حروف الهجاء، ومع كل اسم دليله من الكتاب أو السنّة» (٣) ثم قال في حرف الدال: «اللديان: دليله قول رسول الله ﷺ: «يحشر الله العباد أو قال: الناس عراة غرلًا بهمًا»» (٤).

### ۞ الآثار:

الإيمان باسم الله الديان له أثر عظيم في النفوس المؤمنة؛ لأنه إذا كان العبد يؤمن بأن الله هو المجازي والمحاسب على الأعمال، وأنه سبحانه مالك يوم الدين، وأنه يضع الموازين بالقسط يوم القيامة كما قال الله سبحانه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَنِينَ الْقِسْطُ لِيُومِ الْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّتَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ الله ينا حَسِينَ فَيْ أَنْسُ الله ينا حَسِينَ فَيْ الْأَنْسَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينَ فَيْ الْأَنْسَاءَا، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره، كل

ذلك يحفزه إلى إحسان العمل، والإخلاص فيه، والاجتهاد في الإكثار من الصالحات التي سيجازيه عليها الديان يوم القيامة، والبعد عن الكفر والشرك والظلم، والكف عن كل قول وعمل واعتقاد تكون عاقبته وخيمة، ونهايته سيئة (٥٠).

# 🖨 مذهب المخالفين:

الله سبحانه هو الديان سماه بذلك رسوله والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله العليا كما هو معلوم من دلالة نصوص الكتاب والسُّنَّة، وقد خالف في هذا الجهمية منكروا الأسماء والصفات، ومن تأثر بهم كالمعتزلة نفاة الصفات، حيث مفات الكمال، فعلى مذهبهم: اسم صفات الكمال، فعلى مذهبهم: اسم كمال، ولا يتضمنها، وقلدهم الأشاعرة في أصلهم هذا (٢).

وأما بخصوص اسم الله (الديان) فلم أقف لهم على كلام خاص به، ولكن منهجهم المتقدم يدلنا على أنهم يعطلون

<sup>(</sup>۱) شأن الدعاء (۱۰۰) [دار الثقافة العربية، ط۳، (۵) وانظر: النهج الأسمى في شرح أسم (۲) التم حيد لاب منده (۲) (۱۱۸)، وانظ: الحجة في (۵۹۶) [اناش: ۵۶۰ قالاما الأم

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن منده (١١٨/٢)، وانظر: الحجة في بيان المحجة (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٣) قطف الجنى الداني (٨٥) [دار الفضيلة، الرياض، ط١].

<sup>(</sup>٤) قطف الجني الداني (٨٧)، والحديث تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) وانظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (٥٩٤) [الناشر: مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، ط٢، ١٤٣٠ه].

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (٣/٦ ـ ٧) [تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر: دار المدني للنشر والتوزيع، جدة].

الصفة التي دلَّ عليها اسمه الديان.

## 🕲 الرد عليهم:

# 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «قطف الجنى الداني شرح مقدمة
 رسالة ابن أبي زيد القيرواني»،
 لعبد المحسن العباد.

۲ - «أسماء الله الحسنى»، لعبد الله بن
 صالح الغصن.

٣ - «المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (ج١)، لزين محمد شحاتة.

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» (ج٣)، لمحمد الحمود.

ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء
 الكتاب والسُّنَّة»، لماهر مقدم.

٦ - «التوحيد» (ج٢)، لابن منده.

٧ - «الحجة في بيان المحجة»، لأبي القاسم الأصبهاني.

٨ - «الأسماء والصفات» (ج١)،
 للبيهقي.

٩ - «جامع الرسائل» (ج٢)، لابن نيمية.

١٠ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج٣)،لابن تيمية.

# 🕮 الدِّين 🕮

### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها، وهو: جنسٌ من الانقياد والذل. فالدين: الطاعة. يُقال: دانَ له يدين دينًا: إذا أصحب وانقاد وطاع»(١).

ومنه: الدِّين، وجمعه الأديان، يقال: دان بكذا ديانة فهو دَيِّن، وتَدَيَّن به فهو مُتَدَيِّن. والدِّين أيضًا: العادة والشأن. والدين: الجزاء والمكافأة، يقال: دنته بفعله دينًا: جزيته، ويوم الدين: يوم الجزاء (٢).

# التعريف شرعًا:

الدين له إطلاق عام وإطلاق خاص:

أ ـ الإطلاق العام، وهو: ما يعتقده الإنسان ويدين به من أمور الغيب والشهادة. وهذا الإطلاق يشمل الأديان الصحيحة، والباطلة، سواء كانت الباطلة ديانة سماوية محرفة؛ كالديانة اليهودية أو

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣١٩/٢) [دار الجيل، ط٢].

<sup>(</sup>۲) انظر: مختار الصحاح (۹۱) [مكتبة لبنان ناشرون، ط۱٤۱۵هـ]، ولسان العرب (۱۲۷/۱۳) [دار صادر].

النصرانية بعد تحريفهما ونسخهما بالشريعة الإسلامية، أو كانت ديانة وضعية غير سماوية؛ كالوثنية والبوذية (١).

ومما يدل على هذا الإطلاق قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

وقوله: ولكر دينكر ولي دين الها الكافرون]، والخطاب في هذه السورة كان لمشركين وثنيين، ومع ذلك سماه دينًا.

٢ ـ الإطلاق الخاص، فيطلق ويراد به دين الإسلام، وهذا هو الأصل في إطلاق كلمة (الدين). ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾
 [آل عمران: ١٩]، وقوله: ﴿الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]

وقد جاء ذكر الإطلاقين في قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَانِ الْمُشْرِكُونَ ﴿ وَالتوبة] (١).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

المعنى الشرعي راجع إلى الأصل اللغوي المذكور، وهو الانقياد والذل، حيث ينقاد الإنسان لأمر من يدين له، ويكون له في غاية الذل والخضوع (٣).

# ١٤ الأسماء الأخرى:

الملة .

# ۞ الحقيقة:

إن حقيقة الدين قائمة على تحقيق كمال الخضوع والذل لله، وذلك متضمن لعبادة الله وطاعته، ولذا جاء في حديث جبريل عليه أنه جاء لتعليم الدين، وهو قد ذكر في هذا الحديث الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب الدين، ولذا كان الدين مشتملًا على أعمال الظاهر والباطن، وكانت حقيقة الدين متفاضلة ومتفاوتة زيادة ونقصانًا في القائمين بها، تبعًا لما ثبت من تفاضل مراتب الدين الثلاث.

# الأهمية:

تظهر أهمية الدين للبشر من خلال أمور منها:

١ ـ أن العقل البشري بمفرده قاصر

<sup>(</sup>۱) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (۱۰) [دار الصميعي، ط۱]، ودراسات في الأديان، اليهودية والنصرانية (۹، ۱۲) [دار أضواء السلف، ط۱، ۱٤۱۸ه].

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع الرسائل (۲۱۸/۱، ۲۲۳) [دار المدني]، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۳۳/۱۱) [مكتبة ابن تيمية، ط۲]، ونزهة الأعين النواظر (۲۹٥).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٦٣/٧) (١٥٢/١٠)، والفتاوى الكبرى (٢٦٣/٣)، والجواب الكافي (١٤٦) [دار الكتب العلمية].

عن معرفة الخير والشر بذاته في جميع الأمور، مجملها ومفصلها، فهو وإن أدرك شيئًا يسيرًا من ذلك، إلا أن الإحاطة به مما لا تصل إليه طاقة العقل البشري، فكان من حكمة الله أن شرع لعباده الشرائع، وأنزل عليهم دينه الحق، بواسطة الرسل الذين يبلغون ذلك الدين، وأنزل عليهم الكتب التي تقودهم إلى المنهج الحق من أقرب الطرق وأيسر السبل.

٢ - أن الالتزام بالدين الحق يضمن للإنسان سعادته في دنياه وأخراه، فلا سبيل إلى السعادة والفلاح الدنيوي والأخروي إلا بالتزام الدين الذي أتى به رسل الله، وبالدين الحق توزن جميع الأقوال والأعمال والأخلاق، فضرورة الإنسان إلى الدين أعظم من ضرورة البدن إلى الروح، والجسم إلى الغذاء؛ بل هي أعظم الضرورات على الإطلاق(١).

وهذه السعادة لا تكون بمجرد العلم بالدين الحق، ولا بمجرد العمل بشرائعه؛ بل بهما معًا، كما قال النبي على الله الله به خيرًا يفقهه في الدين (٢)، فكل من أراد الله به خيرًا فلا بد أن يفقهه في الدين، ولكن لا بد مع

الفقه في الدين من العمل به، فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح، فلا بد من معرفة الرب تعالى، ولا بد مع معرفته من عبادته (٣).

# ١ الأدلة:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَمْران].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلدِّيْكَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَاثُهُ [آل عمران: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ وَالْمَنْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَنْمَنْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَأَمْمَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وعن عمر بن الخطاب رفيه؛ أن النبي رفي قال: «والذي نفسي بيده لو كان موسى رفي حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (١/ ٦٩) [مؤسسة الرسالة، ط١٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب العلم، رقم ٧١)، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصفدية (٢/٢٦٦) [دار الفضيلة، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣٤٩/٢٣) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والدارمي في سننه (كتاب العلم، رقم ٤٤٩)، وحسَّنه الألباني بشواهده انظر: إرواء الغليل (٢٨/٦) [المكتب الإسلامي بيروت، ط٢].

# أقوال أهل العلم:

قال ابن حزم كَلَّتُهُ: «أوجب النبي كَلَّةُ مكل الإيمان به على من سمع بأمره كل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع بذكره كل ففرض عليه البحث عن حاله، وإعلامه والإيمان به»(۱).

وقال ابن تيمية كَالله: "قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن رسالة محمد بن عبد الله لجميع الناس، عربهم وعجمهم، وملوكهم وزهادهم، وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن والانس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين، وما سَنَّه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات؛ بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعتة ومطاوعته. . . فإذا كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف بمن دونهم.

بل مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره؛ كموسى وعيسى، فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف

بالخروج عنه»(۲).

وقال ابن القيم: «الدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدِّين في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم]، قال الإمام أحمد: عن ابن عيينة، قال ابن عباس: لعلى دين عظيم»(٣).

# 🕲 الأقسام:

من الممكن تقسيم الديانات ـ بالنظر الى الحق والباطل منها ـ إلى أقسام ثلاثة:

الدين الحق، وهو دين الإسلام،
 الذي أنزله الله على رسله كلهم، من آدم
 إلى محمد عليهم الصلاة والسلام.

٢ - دين باطل محرف، بأن يكون أصله من رسالة سماوية صحيحة مما أنزل على نبي من الأنبياء، ثم حرف من بعد ذلك النبي؛ كاليهودية والنصرانية.

٣ ـ دين وضعي أرضي؛ كالوثنية
 والهندوسية والبوذية ونحوها.

#### ۞ المراتب:

الدين الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام له ثلاث مراتب:

١ ـ مرتبة الإسلام.

٢ \_ وأعلى منها: مرتبة الإيمان.

<sup>(</sup>١) الإحكام (٥/ ١٠٩) [دار الحديث، ط١، ١٤٠٤هـ].

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۷/ ٤٢٢ ـ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (١٤٦).

٣ ـ وأعلى منها: مرتبة الإحسان.

وهذه المراتب تشمل الدين الحق كله أصوله وفروعه، ظاهره وباطنة، وكل واحدة منها إذا أطلقت ولم تقترن بالأخرى فإنها تشمل الدين كله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ عِندَ اللهِ الْإِسْكَةُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، فجعل الدين كله هو الإسلام، وفي حديث جبريل جعل الإسلام واحدًا من مراتب ثلاثة، هي بمجموعها دين الله.

### المسائل المتعلقة:

ـ المسألة الأولى: دين الأنبياء واحد، وهو دين الإسلام العام:

ومن الأدلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ اللللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِي الللللِّهِ الللللِّهِ الللللللِّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُواللِمِلْمُولِي اللللِّهِ الللللللِّهِ اللللِي اللللِي اللل

فهذا "إخبارٌ من الله تعالى بأنّه لا دين عنده يقبله من أحدٍ سوى الإسلام، وهو اتباع الرّسل فيما بعثهم الله به في كلّ حينٍ، حتّى ختموا بمحمّدٍ على الذي سدّ جميع الطّرق إليه إلا من جهة محمّدٍ على في الله بعد بعثته محمّدًا على أبدين على غير شريعته، فليس بمتقبّل "(1).

فهذه الآية تتناول دين الإسلام الذي بعث به جميع الرسل، وليست خاصة في الإسلام الذي بعث به نبيّنا محمد ﷺ.

ومن الأدلة على أن الإسلام دين الأنبياء جميعًا:

قوله تعالى \_ في ذكر قول نوح ﷺ \_: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾ [يونس].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَّا إِنْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْمَلِيمُ اللَّهِ الْمَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْلَنَا وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَى وَلَمْ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَيْنَا وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومن الأدلة من السُّنَة: حديث أبي هريرة رضي الله عَلَيْمَ:

«أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدّنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلاتٍ،
أمّهاتهم شتّى ودينهم واحدٌ»(٢).

"ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع»(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُهُ: "وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، كما في "الصحيحين" - وساق الحديث السابق - وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما أمر هو كلى، فلا يعبد

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٥) [دار طيبة، ط٢، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤٤٣)، ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٦/ ٤٨٩) [دار المعرفة].

غيره، ولا يعبد هو بدين لم يشرعه فمن كان متبعًا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام... وأما من اتبع دينًا مبدلًا ما شرعه الله، أو دينًا منسوخًا، فهذا قد خرج عن دين الإسلام؛ كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح بهلوا الإنجيل وكذبوا المسيح بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدًا له فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء؛ بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق، وابتدعوه من الباطل»(۱).

وبهذا يعلم أن موسى وعيسى به وجميع أنبياء الله قد جاءوا بدين واحد، اسمه الإسلام، أصوله واحدة، وإنما اختلفت شرائعه.

وأن أتباع موسى وعيسى قد حرفوا ذلك الدين من جهتين:

هذا هو القول الصحيح في المسألة (٢).

٢ ـ تحريف المضمون، بالتبديل
والتغيير لما جاء في شرعهم ولنصوص
كتبهم المقدسة (٣).

- المسألة الثانية: وجوب الالتزام بدين النبي محمد ﷺ:

إن من الأمور المعلومة بالضرورة من الدين أن لا مناص لأحد من اتباع دين الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد رضي وأنه لا يحل لأحد الخروج عن هذا الدين بعد بعثته رقد قال رضي الله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثمّ يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النّار»(1).

وقد تواترت النصوص بعموم بعثته ﷺ للناس جميعًا، قال تعالى: ﴿ وَلُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وعن جابر بن عبد الله رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خمسًا لم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۳۷۰ ـ ۳۷۱)، وانظر: نفس المرجع (۳/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) وفي المسألة قول آخر لبعض العلماء، وهو أن اسم (الإسلام) مختص بهذه الأمة، ذكر هذا القول السيوطي في رسالته (إتمام النعمة باختصاص الإسلام بهذه الأمة).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدين: مفهومه وحقيقته لبهجت عبد الرازق [بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية)، المجلد الخامس، العدد الثاني، ١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٥٣).

يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»(١).

وقد علم بالضرورة من الدين وباتفاق جميع المسلمين أن من ظن أن بعض الناس يسعه الخروج عن شرعة محمد عليه ألى أي دين آخر فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام (٢٠).

\_ المسألة الثالثة: علم دراسة الأديان:

علم الأديان مصطلح عرف في العصور المتأخرة بهذا الاسم، وإن كان أصله قديمًا، وهو علم يشتمل على ثلاثة ماحث:

الأول: تاريخ الأديان: ويدرس في هذا القسم نشأة الدين وتطوره وتأثيره في المجتمع.

وقد امتاز هذا المبحث عند المسلمين بالمنهج العلمي الدقيق للتحقق من المعلومات التاريخية وصحتها، وذلك باعتماد الإسناد للتحقق من تلك الروايات، سواء في المصادر الأصلية للدين وأحكامه، وهي القرآن والسُّنَّة، وكذلك ما سواهما من الأحداث، وذلك

بخلاف الديانات الأخرى، حيث لا يوجد سند متصل لكتبها المقدسة، سواء في ذلك كتب اليهود؛ كالتوراة، أو الأديان النصارى؛ كالإنجيل، أو الأديان الوضعية الكبرى؛ كالهندوس والبوذيين ونحوهم.

الثاني: فلسفة الأديان: والمراد بها: الأسس والمبادئ التي يستند إليها الدين من عقيدة وشريعة، وأخلاق ومعاملات، ومن أهم مسائل هذا القسم: مسائل ما وراء الطبيعة التي تسمى على لسان الدين: موضوع الألوهية، أو: اللاهوتية.

الثالث: مقارنة الاديان: فيدرس في هذا القسم الخصائص والمميزات لغرض المقارنة فيما بينها (٣).

# 🕲 الفروق:

# الفرق بين الدين والملة:

الدين والملة متحدان بالذات، ومختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينًا، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهبًا.

وقيل: الفرق بين الدين والملة والمذهب أن الدين منسوب إلى الله

<sup>(</sup>٣) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند لمحمد الأعظمي (١٤٦٤ ـ ٢٠) [مكتبة الرشد، ط٢، ١٤٢٤هـ] باختصار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٣٨)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٧/ ٤٢٢ \_ ٤٢٤) (٨٨/ ٥٢٤)، ومجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب (١/ ٦٨)، ونواقض الإسلام له في نفس المجموع (١/ ٢١٤).

تعالى، والملة منسوبة إلى الرسول ﷺ، والمذهب منسوب إلى المجتهد(١).

# 🖨 مذهب المخالفين:

إن من أشهر المخالفات المتعلقة ببحث (الدين) الدعوات المنادية بتوحيد الديانات، وكذا الدعوات إلى التقريب بين الديانات، وقد نشأت هذه الدعوات المضللة في أحضان التنصير، والصهيونية العالمية (٢)، وإن كانت لها بعض الجذور القديمة، وفيما يلي بيانٌ لهما:

# أولًا: الدعوة إلى وحدة الأديان:

إن من الدعوات الباطلة المناقضة لأصل الدين، ما نادى به بعض أهل الضلال من الدعوة إلى وحدة الأديان، وهو الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينيّة، وصواب جميع العبادات، وأنها طرق إلى غاية واحدة، أو أنها كالمذاهب في الدين الواحد").

وقد اختلفت طرق الداعين إلى هذا المذهب، بين من يدعو إلى الوحدة بين أديان الملل السماوية الثلاث، تحت

مسمّى: (الإبراهيمية)، أو: الديانة العالمية، وبين من يعممها على كل الديانات الإنسانية، كما اختلفت مبادئهم في هذه الدعوة، بين من ينطلق من منطلق إنساني، ومن ينطلق من منطلق صوفي قائم على فكرة الوحدة والاتحاد، وهم الذين يرون العالم كله هو الإله، وأن أفراده مثل موج البحر متعدد، ولكنه من البحر نفسه، وبناءً على ذلك فكل الأديان صحيحة لأنها صادرة عن الإله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا(1).

وقد عمد هؤلاء إلى العمل على المساواة بين كتاب المسلمين وعباداتهم ومساجدهم وصلاتهم مع ما يقابلها عند أصحاب الأديان الأخرى.

ولا شك أن هذه الدعوة كفر خالص، ورِدَّة عن الدين، لأمور كثيرة؛ منها:

أولًا: أنه تكذيب للقرآن والسُّنَّة في إكفار اليهودية والنصرانية وغيرها من الأدبان.

قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَى تَأْفِيهُمُ ٱلْيَنَةُ ﷺ أَلْيَكُمُ الْبَينَةُ ۗ

ثانيًا: أنه طعن في نبوة محمد ﷺ من

<sup>(</sup>۱) انظر: التعريفات للجرجاني (۱٤۱) [دار الكتاب العربي، ط۱، ۱٤۰ه]، والكليات للكفوي (٤٤٣ ـ (٤٤٣)].

<sup>(</sup>٢) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين (٣١٨/٣ ـ ٣٢٠) [دار النهضة العربية، ط٣، ١٣٩٢هـ]، والإسلام والأديان لمحمد عوض (٣٥) [دار البشير].

<sup>(</sup>٣) انظر: دعوة التقريب بين الأديان لأحمد القاضي (٣/ ٣٩). [دار ابن الجوزي، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: الصفدية (٢٦٨/١)، والرد على المنطقيين (٢٨٢) [دار المعرفة]، ومجموع الفتاوى (١٤/ (١٦٥)، ومنهاج السُّنَّة النبوية (٣/١ ـ ٦).

حيث شمولها وكفايتها وختمها لسائر النبوات، ونسخها لما قبلها من الشرائع.

ثالثًا: أنه طعن في أصول الإسلام وجذوره الأساسية مثل شهادة ألا إله إلا الله التي تقتضي الكفر بالطاغوت، والذي هو من أبرز شروطها، ودعوة وحدة الأديان تتضمن تجويزًا وتسويغًا لاتباع غير دين الإسلام، وهذا كفر مناقض لأصل الإيمان(١).

# ثانيًا: التقارب بين الأديان:

من الدعوات التي كان لها انتشار واسع: الدعوة إلى التقارب بين الأديان، حيث عقد من أجلها المؤتمرات في العديد من الدول، وكان لها الكثير من المناصرين.

وأصحاب هذه الدعوة متفاوتون في مرادهم من ذلك التقارب، فمنهم من يبالغ إلى حد الاندماج الكامل والوحدة التامة بين الأديان، ودون ذلك مراتب عديدة من الدعوة للتقارب والتواصل ونبذ الخلاف واطراح عقيدة البراء بين الأديان والملل.

(۱) انظر: الشفاء للقاضي عياض (۲/ ۱۰۷۱)، والإبطال لنظريه الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر أبي زيد (۱۳ ـ ۲۶، ۹۳ ـ ۹۳) [دار العاصمة، ط۱، الا۱۲۵هـ]، ودعوة التقريب بين الأديان (۱۲۳۲، ۱۲۳۵، ۱۲۹۵ ما ۱۲۹۸)، ونواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف (۳۷۷) [مدار الوطن، ط۳، ۱۲۲۸]، وفتوى اللجنة الدائمة في (وحدة الأديان) برقم (۱۹۲۲)، وتاريخ ۲۰/۱/۱۸۱۸ه.

# ومن أبرز خصائص دعوة التقارب:

- أن يعتقد كل طرف إيمان الطرف الآخر، وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي يعتقده هو، وكثير منهم من يمتنع عن القول بكفر الطرف الآخر.

- الاعتراف بالآخر، واحترام عقائده وشعائره، والتعرُّف على الآخر كما يُريد هو أن تعرفه، وتجنب البحث والمناقشة في المسائل العقدية الشائكة، ونسيان الماضي التاريخي، والاعتذار عن أخطائه.

- إبراز أوجه التشابه والاتفاق، والقضاء على أوجه الاختلاف والافتراق، والعمل على تحقيق القيم المشتركة، وتبادل التهاني والزيارات في المناسبات الدينية، والمشاركة في عباداتهم أحيانًا(٢)، ويدخل في ذلك التأكيد على المحبة والمودة والإخاء والصداقة والثقة والاحترام المتبادل معهم.

- ويؤكدون كثيرًا على أن يبتعد كل طرف عن أن يجعل الحوار دعوة مبطنة لدينه، سواء للإسلام أو النصرانية (٣).

ويتبين بهذا أن التقارب أمرٌ نسبي، فيمكن حصول التقارب إلى درجة الوحدة ويمكن الاكتفاء بالتفاهم العام القريب من حوار التعايش.

<sup>(</sup>۲) انظر: الحوار مع أهل الكتاب لخالد القاسم (۱۲٤) [دار المسلم، ط١، ١٤١٤ه].

<sup>(</sup>٣) انظر: دعوة التقريب بين الأديان (١/ ٣٣٥).

# حكم دعوة التقارب:

بناء على اختلاف المضامين المندرجة تحت دعوات التقارب، فإن حكم الدعوة إلى التقارب بين الأديان يختلف بحسب المعاني المندرجة تحت كل دعوة:

- فمن كفّر أصحاب الديانات الأخرى كاليهود والنصارى، مع القول بالتقريب على نحو ما سبق: فقوله بدعة مخالفة لمنهج النبي عَيَّة في حواره مع أهل الكتاب.

- ومن لم يكفّرهم، فقوله كفرٌ؛ لأنه تكذيب لأمر قطعي في القرآن والسُّنَّة كما تقدم تفصيله.

فهي على الحالين محرمة، وذلك لأمور؛ منها:

- أنه موالاة للكفار ومخالفة لعقيدة الولاء والبراء الثابتة بالضرورة من الدين، والمودة والموالاة في «حوار التقريب» هو الشعار البارز الذي يردد في اللقاءات والبيانات المشتركة(۱).

- أنه مخالفة لمنهج النبي ﷺ في حوار الأديان، وأصحابه، وأهل الإسلام قاطبة.

فأصحاب التقارب يتركون نقاط الاختلاف، ولا سيما مسائل العقائد، وهذه مناقضة لمنهج الدعوة النبوية، فإن

 (١) انظر: أولويات الحركة الإسلامية في الرحلة القادمة للقرضاوي (١٧٦) [مكتبة وهبة، ط١، ١٤١١هـ].

الرسول على دعا أهل الكتاب وغيرهم من أهل الأديان إلى تحقيق التوحيد، ونبذ الشرك، وجادلهم على ذلك، ولم يرد تركه لمخاطبتهم في العقائد والإعراض عن ذلك إلى قضايا مشتركة أخرى.

- أنه يتضمن المساواة بين الكافرين والمسلمين، يقول تعالى: ﴿أَنَاجُمَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَاللَّهُ مِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

ودعوة التقريب في أساسها تقرر مبدأ المساواة الدينية، وهذا رفع لما وضعه الله، وتنزيل لما رفعه الله تعالى. فالتقارب يفترض المساواة بين الأديان وعدم امتلاك الحقيقة المطلقة لأي منها، وهذا شك في الإيمان والإسلام وتوسط بين الأديان (٢).

# ۞ المصادر والمراجع:

«الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان»، لبكر أبي زيد.

۲ - «إتمام النعمة باختصاص الإسلام
 بهذه الأمة»، للسيوطي.

٣ - «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»،
 للخلال.

٤ - «الإسلام والأديان»، لمحمد عوض.

• ـ «دراسات في اليهودية والمسيحية

(٢) انظر: دعوة التقريب بين الأديان (١٤٤٨/٤).

وأديان الهند»، لمحمد الأعظمي.

٦ - «دعوة التقريب بين الأديان»،لأحمد القاضى.

٧ ـ «الدين»، لمحمد عبد الله دراز.

٨ ـ «الدين، مفهومه وحقيقته في ضوء القرآن والسُّنَة»، لبهجت عبد الرازق.

٩ ـ «فتح الباري»، لابن حجر.

۱۰ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.



|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |



# 🛮 الذَّات

# 🕸 التعريف لغة:

الذات: تأنيث ذو، «قال الليث: (ذو): اسم ناقص، وتفسيره: صاحب ذلك؛ كقولك: فلان ذو مال؛ أي: صاحب مال وتقول في تأنيث (ذو): ذات، تقول: هي ذات مال، قال الأزهري: وذات الشيء: حقيقته وخاصته»(۱).

فتبين أن لفظ ذات يأتي بمعنى الحقيقة والخاصة. ويأتي بمعنى الصاحبة، وعلى هذا المعنى لا يقال: «ذات الشيء» إلا لما له ذات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت.

#### ٥ التعريف اصطلاحًا:

الذات: لفظ أطلقه المتكلمون، يريدون به النفس والحقيقة، ويعنون بذلك: صاحبة الصفات، ويقولون ذات

# الباري هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته (۳).

وقيل: الذات: لفظ مولَّد يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام (٤٠).

#### ۞ الحكم:

يجب على المسلم الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسُّنَّة، وأن يتوقف في إطلاق الألفاظ التي لم ترد في النصوص، لا سيما إذا أريد بها عند الإطلاق معنى غير صحيح.

ولفظ: (الذات) لم يرد في النصوص الشرعية إلا مضافًا، فيجوز إثباته على الوجه الذي ورد، أما وروده معرّفًا بأل، فلم يجئ في كلام السلف إلا في معرض الرد على أهل التعطيل ممن نفوا علو الله تعالى على عرشه، وقالوا: المقصود به علو القهر والقدر فقط. فأثبت السلف علو ذاته تعالى على العرش.

#### ۞ الحقيقة:

لفظ ذات في لغة العرب: تأنيث ذو،

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الفوائد (٦/٢)، ومجموع الفتاوى (٦/ (٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>۱) تهذيب اللغة (۱۵/ ۳۳) [دار إحياء التراث العربي، ط۱، ۲۰۰۱م].

 <sup>(</sup>۲) انظر: بدائع الفوائد (۷/۲) [دار الكتاب العربي]،
 ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٨٣) [مجمع الملك فهد
 لطباعة المصحف، ١٤١٦ه].

وأصل الكلمة ذات الصفات؛ أي: النفس ذات الصفات.

وقد أطلق هذا اللفظ في الشرع؛ كقول النبي ﷺ في قصة إبراهيم: «لم يكذب إبراهيم النبي ﷺ قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله»(۱). وكقول خبيب: «وذلك في ذات الإله»(۲).

والمعنى في جهة الله وناحيته؛ أي: لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ ليس المراد بذلك النفس. ونحوه في القرآن: ﴿فَأَتَقُوا اللهُ وَأَصَلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]، وقسوله: ﴿عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ اللهٰ اللهٰ هي وقسوله؛ أي: الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور. فلفظ: (الذات) في كلام النبي على والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى.

أما المتكلمون فقد أطلقوا هذا اللفظ وأرادوا به: النفس صاحبة الصفات، ولما وجدوا الله قال في القرآن: ﴿نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ مَا فِي نَفْسِكُ مَا فِي نَفْسِكُ اللهُ نَفْسَكُم اللهُ نَفْسَكُم اللهُ نَفْسَكُم اللهُ نَفْسَكُم اللهُ نَفْسَكُم اللهُ نَفْسِكِ الله الرحمة في الأنعام: ١٦] وصفوها، الرّحمة فقالوا: نفس ذات علم وقدرة، ورحمة فقالوا: نفس ذات علم وقدرة، ورحمة

# 🖨 أقوال أهل العلم:

- قال القاضي عياض: "وقد استعمل الفقهاء والمتكلمون الذات بالألف واللام وغلطهم في ذلك أكثر النحاة، وقالوا: لا يجوز أن تدخل عليها الألف واللام؛ لأنها من المبهمات، وأجاز بعض النحاة قولهم الذات وأنها كناية عن النفس وحقيقة الشيء أو عن الخلق والصفات»(1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولفظ: (ذات) تأنيث (ذو)، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافًا إلى غيره، فهم يقولون: فلان ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ: (ذو) ولفظ: (ذات) لم يجئ إلا مقرونًا بالإضافة، لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا: إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه؛ فقالوا: (الذات) وهي لفظ مولَّد ليس من لفظ العرب العرباء، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم؛ كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما،

ومشيئة ونحو ذلك، ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى (٦/ ٣٤١ ـ ٣٤٢)، وانظر: درء التعارض (٥/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٢٧٣) [المكتة العتيقة].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (۲۳۷۸). ومسلم (كتاب الفضائل، رقم (۲۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) كما في قصة مقتله: التي أخرجها البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم ٣٠٤٥).

وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية، وردً عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. وفصل الخطاب: أنها ليست من العربية العرباء بل من المولدة؛ كلفظ الموجود، ولفظ الماهية، والكيفية ونحو ذلك، فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام»(1).

وقال ابن القيّم: «فإذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقبيدها بإضافة معين دلَّت على ماهية لها صفات تقوم بها، فكأنهم قالوا: صاحبة الصفات المخصوصة القائمة بتلك الماهية، فدلوا بلفظ الذات على الحقيقة وصفاتها القائمة بها، فما أن يصح وجود ذات لا صفات لها ولا قدر وإن فرضها الذهن فرضًا لا وجود لمتعلقه في الخارج إلا كما يفرض سائر الممتنعات، فالذات هي قابلة للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بها للصفات الصدور؛ أي: ما فيها من خير وشر» (۲).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

وجاء في قصة مقتل خبيب الأنصارى والله أنه قال:

«ما أُبالي حين أُقتلُ مُسلمًا على أيّ شِقِّ كان للَّه مصْرَعِي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُبَارِك على أَوصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ<sup>(1)</sup>.

والمعنى: في أمر الله وطاعته؛ أي: لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ وليس المراد بذلك النفس، كما يريده المتكلمون. فاسم (ذات) في كلام النبي والصحابة والعربية المحضة: بهذا المعنى (٥).

# 🕸 مذهب المخالفين:

وليست هذه اللفظة في اللغة والشريعة كما زعموا، ولو كان كذلك لجاز أن يقال: عند ذات الله، واحذر ذات الله، كما قال تعالى: ﴿وَيُعَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَدُهُ اللهُ عَمران: ٢٨]، وذلك غير مسموع، ولا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٦/ ٩٨ \_ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (٤/ ١٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم ٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٦/ ٣٤١ ـ ٣٤٢)، وانظر: در، التعارض (٥/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه قريبًا.

يقال إلا بحرف (في) الجارة، وحرف (في) للوعاء وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى. إذا قلت: جاهدت في الله تعالى، وأحببتك في الله تعالى، محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف؛ أي: في مرضاة الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه؛ كأنك قلت: هذا محبوب في الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعته، وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال، وإذا ثبت هذا، فقول نُجبيب: "وذلك في والشريعة التي هي ذات الإله.

فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه، والذات هنا كالجنب في قوله تعالى: ﴿ بَحَسَرَتَى عَلَى اللهِ وَ الناسِر: ٥٦]؛ ألا مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ الناسِةِ الناسِر: ٥٦]؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال هاهنا: فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال: «فرط في ذات الله» كما يقال: فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله تعالى، وصبر في ذات الله، فتأمل ذلك (٢).

# 🖨 المصادر والمراجع:

١ \_ «بدائع الفوائد» (ج٢)، لابن القيِّم.

٢ ـ «التدمرية»، لابن تيمية.

٣ ـ «تفسير الطبري» (ج١٣).

٤ ـ «الحجة في بيان المحجة» (ج١)،
 لقوام السُنَة.

٥ - «درء تعارض العقل والنقل»(ج٣)، لابن تيمية.

٦ - «الصفات الإلهية: تعريفها،
 أقسامها»، لمحمد خليفة التميمي.

٧ - «الصفات الإلهية في الكتاب والسُّنَة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه»، لمحمد أمان الجامى

٨ = «الصواعق المرسلة» (ج٤)، لابن
 القيّم.

٩ ـ «فتح الباري» (١٣)، لابن حجر.
 ١٠ ـ «مجموع الفتاوى» (ج٥، ٦)،
 لابن تيمية.

# 🖾 الذَّبح

#### 🕲 التعريف لغة:

قال ابن فارس كَلَّلَهُ: «الذال والباء والحاء أصل واحد، وهو يدل على الشق؛ فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبحًا، والذِّبح المذبوح»(٣).

والذبح: الشق، وكل ما يُشق فقد ذُبح، وكذلك كل ما فُتَّ وقُلع فقد ذُبح، والذبيحة: الشاة المذبوحة، وهي اسم

(٣) مقاييس اللغة (٢/ ٣٦٩) [دار الجيل، ط١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) انظر: بدائع الفوائد (۱/۲ ـ ۸)، ومجموع الفتاوى (۱/ ۳٤۲)

لما يذبح من الحيوان، وأنث؛ لأنه ذهب به مذهب الأسماء لا النعت. ويطلق على الذبيحة: النسك، وهي التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وتسمى بالنسيكة، ويسمى الذبح أيضًا نحرًا، وإن كان النحر يطلق على نحر الإبل: وهو طعنها في منحرها(١).

# ۞ التعريف شرعًا:

هو إزهاق الروح، بإراقة الدم، على وجه مخصوص، ويقع عبادة: إما وجوبًا، أو استحبابًا، ويقع عادة (٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي حيث أن كل منهما يدل على الشق والقطع، إلا أن المعنى الشرعي مخصوص بالذبح الشرعي، الذي يقع على وجه القربة لله تعالى، أو على وجه التمتع، أو الاتجار، ونحوه.

# ۞ الأسماء الأخرى:

النسك، النحر، الذكاة.

#### 🕲 الحكم:

يختلف حكم الذبح بحسب القصد والنية، فيقع على ثلاثة أوجه (٣):

أحدها: الذبح التعبدي، وهو ما يطلق عليه بالنسك: وهو ما يقع عبادة لله تعالى، فيقصد بذبحه التقرب إلى الله تعالى، وتعظيمه، والتذلل إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغيره تعالى شرك أكبر.

الثاني: أن يقع بقصد إكرام الضيف، أو لوليمة العرس، ونحوه، فهذا مأمور به إما وجوبًا، أو استحبابًا.

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل، أو التوسيع على العيال، أو الاتجار به، ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح.

# ۞ المنزلة:

الذبح أفضل العبادات المالية؛ لأنه يجتمع فيه أمران: الأول: أنه طاعة لله تعالى. والثاني: أنه بذل ماله، وطابت به النفس، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره؛ من حيث إن الحيوانات محبوبة إلى أربابها، يوجد لذبحها ألم في النفوس؛ لشدة محبتها، فإذا بذله لله تعالى، وسمحت

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة (٤/١/٤ ـ ٤٧٢) (١٠/٥) (١٠/٥) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، ومقاييس اللغة (٢/٢٠٤)، ولسان العرب (٢٢/٥) [دار إحياء التراث العربي، ط٣، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (٦٦ ـ ٦٧) [دار إحياء الثريا]، وانظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (٣٦٥) [دار الراية، ط١، ١٤٢٢هـ]، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ (١٣٨) [دار التوحيد، ط١، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (٣٦٥)، وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (٦٦ - ٧٧)، وحصول المأمول بشرح ثلاثة أصول لعبد الله الفوزان (٩٨ - ٩٩) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢٢هـ].

نفسه بإيذاق الحيوانات الموت، صار أفضل من مطلق العبادات المالية (١).

# ٥ الأهمية:

الذبح: عبادة عظيمة من أعظم العبادات، وشعيرة من أظهر شعائر الله تعالى ذكرها في كتابه العزيز بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الدين، ومبانيه العظام تنبيها على عظم شأن القرابين وإعلامًا لعباده بأن الذبح لله وحده، ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله وحده مشروعًا في جميع الملل، كما قال تعالى مشروعًا في جميع الملل، كما قال تعالى مشروعًا في جميع الملل، كما قال أَيْدَكُولُ أَسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ المَاتِيمَةِ الحج: ٣٤].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ:

"وقــولــه: ﴿ وَصَلِّ لِرَبِك وَانْحَرْ ﴿ ﴾ [الكوثر]: أمره أن يجمع بين هاتين العبوديتين: وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع، والافتقار وحسن الظن، وقوة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله، وإلى عدته وأمره، وفضله، وخلفه، عكس حال أهل الكبر والنفرة، وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفًا من

الفقر، وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم، وسوء الظن منهم بربهم، ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَمُعَيَاى وَمُمَاقِ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهِ اللهُ الل

# 🕲 الأدلة:

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَمْ الْمَيْتَةُ وَالْمَنْخَفَةُ وَالْمَوْوَدَةُ وَالْمُعْرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ لِلَّا مَا ذَكِتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن شَدْنَقْسِمُوا بِاللَّزَلَيْ ذَلِكُمْ فِسْقُ ﴾ [السماندة: ٣]، وقال: ﴿ فَلْ إِنَّ صَلاقِ وَنُشْكِي وَتَحْيَاكُ وَمَمَاتِ لِيَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِينَاكُ لَهُ وَمِينَاكُ لَهُ وَمِينَاكُ لَهُ وَمِينَاكُ لَهُ وَمِينَاكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

ومن السُّنَة: عن علي بن أبي طالب رَضِية قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله من الله من الله من أوى محدثًا، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من أوى محدثًا، ولعن الله من غير منار الأرض»(٣).

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم (٤٤) [ط٥، الماد، ١٤٠٧هـ].

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (١٦/ ٥٣١ ـ ٥٣٢) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الأضاحي، رقم ١٩٧٨).

يأكل منها. ثم قال زيد: "إني لست آكل الا مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل الا ما ذكر اسم الله عليه". وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: "الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله؟!". إنكارًا لذلك وإعظامًا له(١).

وعن شداد بن أوس وهي قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله وهي قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته"(۲).

وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله على أن ينحر إبلًا ببوانة فأتى النبي فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة. فقال النبي في: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لا. قال رسول الله في: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»(٣).

# أقوال أهل العلم:

قال این تیمیة: «والنسك: هی الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيها بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر، سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر، والخير الكثير، فشكر المنعم عليه، وعبادته أعظمهما هاتان العبادات وأجلّ العبادات المالية: النحر، وأجلّ العبادات البدنية: الصلاة، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحيّة، أصحاب الهمم العالية، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله، وحسن الظن به، وقوة اليقين، والوثوق بما في يد الله أمر عجيب، إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص »(٤).

وقال السعدي كَلَّلَهُ: "فإن نصوص الكتاب والسُّنَة صريحة في الأمر بالذبح لله، وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه، وإذا ثبت أن الذبح لله من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٨٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الصيد والذبائح، رقم ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور، رقم (٣٦٦)، وصحّحه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤٣٩/٤) [دار الكتب العلمية، ط١]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٨٧٢).

وجملة: «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» رواها البخاري في صحيحه (كتاب الأدب، رقم (١٠٤٧)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١١٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٦/ ٥٣٢).

أجلِّ العبادات، وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر، مخرج عن دائرة الإسلام؛ فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعًا، أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله»(١).

وقال عبد الرحمٰن بن قاسم كَلَّلَهُ الدبح لغير الله ـ: «أي: من الوعيد على الذبح لغير الله ـ: «أي: من الوعيد على ذلك، وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة؛ لأنه عبادة من أجل العبادات، وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك؛ كمن يذبح لقبر، أو شجر، أو حجر، أو ملك، أو نبي، أو جني، أو لطلعة سلطان، أو للزيران، أو غير ذلك»(٢).

#### 🕲 الشروط:

شروط الذبع: أن يكون الذبع لله تعالى، فإن يكون باسمه تعالى، فإن اختل أحد الشرطين، حرمت الذبيحة، ولم يجز أكلها.

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِجَنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن

تَسْنَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَدِّ ذَلِكُمْ فِسَقُ ﴾ [المائدة: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُلْكِرِ الشَّهُ اللَّهَ مَلَدِهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وهناك شروط يذكرها أهل الفقه خاصة بالذابح، والذبيحة، وآلة الذبح.

# ٧ الأقسام:

ينقسم الذبح إلى قسمين ظاهرين، وكل قسم ينقسم إلى أنواع (٣):

القسم الأول: ذبح عبادة وقربة، وهو على أنواع ثلاثة:

1 - ذبح النسك: وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى، تعظيمًا له، وطاعة، وهو إما مطلق؛ أي: ليس له سبب معين، إلا مجرد التقرب والطاعة، وإما لسبب: كالهدي، والأضحية، والنذر، والعقيقة، ونحوها، وهذه منه ما هو واجب، ومنها ما هو سُنَّة مؤكدة، أو مستحب.

۲ ـ الذبح البدعي: وهو أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى، أو يذبح عند القبور، وإن كان الذابح قصده التقرب إلى الله تعالى، وذبح باسمه تعالى؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك بالله تعالى، كما سيأتى بيانه.

٣ ـ الذبح الشركى: وهو من يذبح

<sup>(</sup>۱) القول السديد في مقاصد التوحيد (۳/ ۲۱) ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ [مركز صالح بن صالح الثقافي، ط۲، ۱٤۱۲ هـ].

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٩٦) [ط٥، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (٣٦٥)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (١/ ٢١٤) [دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٣] دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٣٣هـ]، وشرح ثلاثة لابن عثيمين (٦٦ - ٦٧)، وانظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي (٣٦٥)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (١٣٩ - ١٤٢).

لغير الله تقربًا، أو يذكر غير اسم الله تعالى على الذبيحة؛ كمن يذبح للأنبياء، أو للملائكة، أو للجن، أو يذبح لأهل القبور، وأمثال ذلك.

القسم الثاني: الذبح المباح، وهو ما يقصد فيه التمتع باللحم، والتوسيع على الأهل والعيال، أو الاتجار به، أو نحو ذلك.

# ۞ المسائل المتعلقة:

# ـ المسألة الأولى: الذبح لغير الله:

هو إراقة دم حيوان على وجه التقرب لغير الله تعالى، أو ذكر غير اسمه تعالى عليه، ويشمل الذبح للأنبياء، والملائكة، والأولياء، وغيرهم، أو بأسمائهم. قال النووي كَلْلَهُ: "وأما الذبح لغير الله تعالى فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى؛ كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى أو لعيسى صلّى الله عليهما، أو للكهنة ونحو ذلك»(١).

والذبح لغير الله تعالى تقربًا وتعظيمًا من الشرك الأكبر المناقض لملة الإسلام، وهو مما أُهِلّ به لغير الله تعالى، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة؛ فإن الذبح من أعظم العبادات التي شرعها الله تعالى لعباده، وأمرهم

بإخلاص القصد له فيها كما قال تعالى: ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَـرُ ﴿ إِلَّهِ ۗ [الكوثر].

قال ابن تيمية: «والمسلم لو ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمي ولأن الذبح لغير الله، وباسم غيره: قد علمنا يقينًا أنه ليس من دين الأنبياء على فهو من الشرك الذي أحدثوه»(٢).

- المسألة الثانية: حكم الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله، أو بمكان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية:

لما كان الذبح لله تعالى عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، فقد احتاط لها الشرع المطهر لأدائها على أكمل الوجوه، وأظهرها عبودية وإخلاصًا لله تعالى وذلك بالنهي عن الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله رهان أو بمكان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية؛ سدًا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد، ومباعدة لأهل التوحيد عن مشابهة المشركين في الذبح لمعبوداتهم، كما دلً على ذلك حديث ثابت بن الضحاك المتقدم.

والشاهد من الحديث لهذه المسألة قوله ﷺ: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»، «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤١/١٣) [المطبعة المصرية بالأزهر، ط١، ١٣٤٧هـ].

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٦٢) [مكتبة الرشد].

# والحكمة من النهي عن ذلك تتجلى في الآتي:

الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار، وقد نهي عن التشبه بهم، ولو كان قصد الذابح وجه الله تعالى.

الثاني: أن في ذلك إحياء للمحل الشركي، وتعظيمًا له، فيكون من أكبر الوسائل إلى وجود الشرك، ورجوعه.

الثالث: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأن من رأى مسلمًا يذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز؛ لأن صورة الفعلين واحدة.

الثالث: أن المشركين سوف يقوون على فعلهم، إذا رأوا من يفعل مثلهم (١).

- المسألة الثالثة: حكم الذبح عند القبور:

كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد؛ زعمًا منهم أن ذلك مجازاة لهم على فعله الذي كان يفعله قبل موته، وهو عقر الإبل للأضياف، وإطعامهم إياها، فيعقرون عند قبره فتأكلها السباع والطير لتكون مطعمًا بعد مماته، كما كان مطعمًا في حياته، فجاء الإسلام وأبطل سُنَّة الجاهلية.

فعن أنس ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «لا عقر في الإسلام»(٢).

والعقر: هو قطع إحدى قوائم البعير أو الناقة، أو الشاة بالسيف لأجل نحره يفعل ذلك كيلا يشرد عند النحر، والمراد من الحديث النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية عند القبور فكان من سُنَّتهم أنهم يعقرون الإبل على قبور الموتى؛ أي: ينحرونها، ويقولون: إن صاحب القبر كان للأضياف في أيام حياته فنكافئه مثل صنيعه بعد وفاته.

وفسره الإمام أحمد بأنهم كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا على قبره، فنهى النبي ﷺ عن ذلك.

وقد جاء اليوم في بلاد المسلمين من يحيي هذا السُّنَّة الجاهلية، وذلك بالذبح عند قبور الأولياء وأضرحتهم؛ بدعوى أنها تنحر باسم الله ولله وبقصد نفع الفقراء والمساكين، وهذا فعل منكر وعمل محرم وحرمته من عدة أوجه:

أولها: أنه قد نهى النبي ﷺ عن ذلك بخصوصه وذلك في قوله ﷺ: «لا عقر في الإسلام»، وهذا الفعل مشابه لما كان يفعله أهل الجاهلية.

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (۱۰۳)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (۱/ ۲٤٠) [دار ابن الجوزى، ط۲، ۱٤۲۳هـ].

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، رقم ۳۲۲۲)، وأحمد (۳۳۳/۲۰) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وقال البوصيري: قوهو إسناد صحيح على شرط مسلم». إتحاف الخيرة المهرة (١٠٢/٤، رقم ٣٢٣٦) [دار الوطن، ط۱، ١٤٢٠هـ]، وصحّحه الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (رقم ٣٤٣٦).

الثاني: لو كان هذا الفعل جائزًا لفعله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دلَّ هذا على بطلانه.

الثالث: ذكر اسم الله عند الذبح عند القبر ليس هو المسوغ لجواز هذا الفعل؛ بل إن الذبح في أماكن يعظم فيها غير الله محرم وهو من البدع العظيمة والوسائل المفضية إلى الشرك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَلُّهُ: "ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها، وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك؛ تعظيمًا للميت، فنهى النبي عَلَيْهُ عن ذلك كله، ولو نذر ذلك نذرًا لم يكن له أن يوفي به، ولو شرطه واقف لكان شرطًا فاسدًا، وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد، وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك لا من أفعال المسلمين»(١).

الرابع: أن الواقع يكذب دعوى هؤلاء فلو كان قصده الذبح لله ثم لنفع الفقراء فإن الله يذبح له في كل مكان لم

ينه عنه، والفقراء يوجدون في أماكن عدة، فلماذا يذبح عند القبر دون سواه؟!

يقول الصنعاني كَالله: "فإن قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره عند باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم، فقل: هذا النحر لغير الله؛ بل أشركت مع الله تعالى غيره وإن لم ترد تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينًا أنك ما أردت ذلك أصلًا ولا أردت إلا ألله الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدًا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب»(٢).

وبالجملة؛ فالذبح عند القبر وإن ذكر عليه اسم الله من أعظم المنكرات، وهو وسيلة من وسائل الشرك المفضية إليه، ومن تأمل حال من يذبح عند القبر لم يخرج فعلهم عما وصفه الصنعاني كَاللهُ من حالهم.

- المسألة الرابعة: ما يذبح بعد الفراغ من بناء البيت:

ما يذبح في الدور والمساكن بعد الفراغ من بنائها وكمالها، له صورتان:

الأولى: أن تذبح الذبائح خوفًا من

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۲۱/۳۰۳ ـ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (٦٣) [ط١، ٤٢٤].

الجن، فهذا شرك؛ وتحرم هذه الذبائح، ولو ذكر عليها اسم الله؛ لأنه مما أُهِلَ به لغير الله.

الثاني: أن تذبح الذبائح، ويقصد بها الفرح والسرور، وشكر النعمة على اكتمال البناء، فهذا ليس محرمًا، ولا بأس به.

قال الفوزان: "ويدخل في الذبح لغير الله على لغير الله أصناف: ما ذبح لغير الله على وجه التقرب، ولو قيل عليه: بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله وهذا وما يذبح عند أول نزول البيت؛ خوفًا من الجن، وهذا شرك؛ لأنه مما ذبح لغير الله وهذا أما ذبح فنيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور ودعوة الجيران والأقارب فهذا لا بأس به (۱).

- المسألة الخامسة: ما يذبح عند قدوم السلطان:

ما يذبح عند قدوم السلطان له صورتان:

الأولى: أن تذبح الذبائح عند قدومه تعظيمًا له، وتقربًا إليه، فهذا شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، وإن سمى الله عليها، ومن علامات ذلك: أن تذبح في وجهه، ثم تترك.

الثاني: أن تذبح الذبائح عند قدومه

إكرامًا له، وضيافة لقدومه، ثم تطبخ وتؤكل فلا بأس بها؛ لأنها من باب الإكرام وليس شركًا.

قال النووي كَالله: "وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أُهِلَّ به لغير الله، قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارًا بقدومه، فهو كنوع العقيقة لولادة المولود»(٢).

قال سليمان بن عبد الله معلقًا على هذه المسألة: «إن كانوا يذبحونه استبشارًا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربًا إليه فهو داخل في الحديث \_ يعني: حديث علي الله هي المحديث \_ يعني: حديث علي الله هي المحديث ... «لعن الله من ذبح لغير الله» (٣).

قال ابن عثيمين كَلَّشُ: "فلو قدم السلطان إلى بلد، فذبحنا له: فإن كان تقربًا وتعظيمًا فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه، ثم ندعها. أما لو ذبحنا له إكرامًا وضيافة، وطبخت، وأكلت فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك»(3).

<sup>(</sup>١) إعانة المستفيد (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤١/١٣).

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (٣١٦/١).

<sup>(</sup>٤) القول المفيد (١/ ٢١٤)، وانظر: إعانة المستفيد للفوزان (١/ ٣٣٣)، والتمهيد لصالح آل الشيخ (١٤٠).



#### ٥ الآثار:

من آثار الذبح لله تعالى: ظهور نعمة الله على العباد؛ إذ الذبح محفوف بنعم قبله ونعم بعده، إذ إن القيام به سبب لإنعام الله على عباده، وسعة رزقه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُغْلِفُهُمْ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّزِقِينَ ﴾ [سبا].

وإخلاص الذبح لله تعالى يورث الوثوق فيما عند الله تعالى، والزهد فيما عند الله تعالى، والزهد فيما عند الناس، فيجتمع للعبد فيه من إيثار الله، وحسن الظن به، وقوة اليقين، والوثوق بما في يد الله أمر عجيب، إذا قارن ذلك الإيمان، وصدق التوجه.

مع ما في ذلك كله من الأجر الجزيل، والثواب العظيم من الله تعالى في الآخرة.

وأما آثار الذبع لغير الله تعالى: فهي على النقيض من ذلك، فيجتمع للعبد من الفقر والذلة والهوان، الشيء الكثير؛ لأن كل من أنفق ماله في غير مرضاته كان عليه حسرة في الدنيا والآخرة، كما قسل المنا المناه ا

ويحصل للذابح سوء ظن بالله تعالى، ويضعف يقينه وإيمانه بربه تعالى، ولا يثق في شيء مما عند الله تعالى،

ويجتمع فيه البخل، والعجب، والكبر، ونحو ذلك من الصفات الذميمة، والأخلاق الرديئة، فيوبق دنياه وأخراه.

### 🗘 الحكمة:

الحكمة في التقرب إلى الله تعالى بالقرابين، والذبائح: هو الحصول على تقوى الله تعالى، وإقامة ذكر الله تعالى، بالتسمية عليها، كما قال تعالى: ﴿ لَنَ يَنَالُ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَاكِن بَنَالُهُ اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِر المُحْسِنِينَ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِر المُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِر المُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِر المُحْسِنِينَ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِر المُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِر المُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ

# 🕸 المصادر والمراجع:

١ - «إغاثة المستفيد على كتاب التوحيد»، للفوزان.

۲ - «اقتضاء الصراط المستقيم»،
 لابن تيمية.

٣ - «بدع القبور»، لصالح العصيمي.

٤ ـ «تطهير الاعتقاد»، للصنعاني.

دالتمهيد لشرح كتاب التوحيد»،
 لصالح آل الشيخ.

٦ - «تيسير العزيز الحميد»،لسليمان بن عبد الله.

٧ - «فتح المجيد»، لعبد الرحمٰن بن
 حسن.

٨ - «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لابن عثيمين.

٩ - «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.



# 🖾 الذبح لغير الله 🖾

يراجع مصطلح (الذبح).

# 🗷 أبو ذر الغفاري رظيه 🖾

#### 🕸 اسمه ونسبه:

أبو ذر جندب بن جنادة بن كعيب بن صعير بن الوقعة بن حرام بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر<sup>(۱)</sup>. هكذا ساقه ابن سعد، ثم أشار إلى وجود اختلاف في هذا النسب.

ولا شكَّ أنه اختلف في اسمه واسم أبيه وأجداده، والمحفوظ في اسمه واسم أبيه أنه جندب بن جنادة (٢) بن قيس بن عمرو بن صعير بن عبيد بن حرام بن غفار. وقيل: ابن صعير بن عبيد بن حرام بن غفار. وقيل: جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار (۳)، واسم أمه: رملة بنت الوقيعة الغفارية (٤).

🕸 مولده ووفاته:

ولد أبو ذر رضي قبل الإسلام، وتوفي بالربذة سنة اثنتين وثلاثين، وعليه الأكثر. وقيل: سنة إحدى وثلاثين، وصلَّى عليه عبد الله بن مسعود ﴿ فَيُهُمُّا \* أَ.

#### 🕸 إسلامه:

أسلم أبو ذر رضي قديمًا، فكان رابع أربعة أو خامس خمسة، ثم رجع إلى بلاد قومه بعد إسلامه، وأقام بها ثم قدم المدينة بعد غزوة الخندق، وصحب النبى على ولازمه حتى الممات، وبعد وفاة أبى بكر قدم الشام وأقام بها حتى وقع اختلاف بينه وبين معاوية، فدعاه الخليفة الراشد عثمان بن عفان إلى المدينة، ثم استأذن أبو ذر الخليفةً عثمان بن عفان في الانتقال إلى الربذة، فأذن له، وانتقل إليها، وفيها عاش حتى مات(٦).

وبهذا يتضح أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وقصة إسلامه جاءت في «الصحيح» على صفتين متباينتين (٧)؛ فقد

<sup>[</sup>دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ].

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٢٢١)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧) و٧٤) [مؤسسة الرسالة، ط٣]، الإصابة في تمييز الصحابة (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢١١/٤ ـ ٢١٢)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣)، وتاريخ دمشق (٦٦/ ١٧٤) وما بعدها.

وسير أعلام النبلاء (٢/٤٦)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٢٥٦) [دار هجر، ط١، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٧) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٠٥/٤) [مكتبة الخانجي، ط١، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (١/ ٢٥٢) [دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٥٢)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٦٦/ ١٧٤) [دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ه].

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٧/ ١٢٥)

وميثاقًا لتُرشِدَنِّي فعلتُ، ففعل، فأخبره،

قال: فإنه حق، وهو رسول الله ﷺ، فإذا

أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئًا

أخاف عليك قمت كأنى أريق الماء، فإن

مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي،

ففعل. فانطلق يقفوه حتى دخل على

النبي ﷺ، ودخل معه، فسمع من قوله

وأسلم مكانه، فقال له النبي ﷺ: «ارجع

إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى"،

قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد

فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله

إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. ثم قام

القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى

العباس فأكبُّ عليه، قال: ويلكم ألستم

تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجاركم

إلى الشأم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد

لمثلها، فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس

ثبت من حديث ابن عباس في قال: «لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ﷺ قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم ائتني، فانطلق الأخ حتى قدِمَه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبى ذر، فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة<sup>(۱)</sup> له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد، فالتمس النبى عَيْقِ ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه بعض الليل فاضطجع، فرآه عليٌ فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي عَلَيْ حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به على فقال: أما نالُ (٢) للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه، فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك، فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدًا

عليه"(").
وجاء من حديث عبد الله بن الصامت
قال: قال أبو ذر وللله: «خرجنا من
قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر
الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنًا،
فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا
وأحسن إلينا، فحسدنا قومه، فقالوا:
إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٢٨٦١)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٧٤).

<sup>(</sup>۱) الشنّة: واحدة الشنان، وهي الأسقية المتخذة من القِرب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۲/ ۱۲۳۷) [تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، ۱۳۹۹هـ].

<sup>(</sup>٢) أي: حان، يقال: نال له بمعنى: آن له، انظر: فتح البارى لابن حجر (٧/ ١٧٤).

أنيس، فجاء خالنا فنثا(١) علينا الذي قيل له، فقلت: أمّا ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكى، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسًا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، قال: وقد صليت يا بن أخى قبل أن ألقى رسول الله ﷺ بثلاث سنين، قلت: لمن؟ قال: لله، قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلى عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، حتى تعلوني الشمس، فقال أنيس: إن لى حاجة بمكة فاكفني، فانطلق أنيس حتى أتى مكة، فراث على، ثم جاء، فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلًا بمكة على دينك، يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر، كاهن، ساحر، \_ وكان أنيس أحد الشعراء \_ قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدى أنه شعر، والله إنه لصادق، وإنهم لكاذبون، قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر، قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلًا منهم، فقلت:

الوادى بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيًّا على، قال: فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر، قال: فأتيت زمزم، فغسلت عنى الدماء، وشربت من مائها، ولقد لبثت يابن أخى ثلاثين بين ليلة ويوم، ما كان لى طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدى سخفة جوع، قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب على أسمختهم (٢)، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافًا ونائلة، قال: فأتتا على في طوافهما، فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى، قال: فما تناهتا عن قولهما، قال: فأتتا على، فقلت: هَنُّ مِثلُ الخَشَبَةِ، غير أنى لا أكنى، فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، قال: فاستقبلهما رسول الله ﷺ وأبو بكر وهما هابطان، قال: «ما لكما؟» قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها، قال: «ما قال لكما؟» قالتا: إنه قال: لنا كلمة تملأ الفم، وجاء رسول الله ﷺ، حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى،

أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار

إلى فقال: الصابئ، فمال على أهل

 <sup>(</sup>۲) أسمختهم: جمع سماخ، وهو ثقب الأذن الذي ينفذ فيه الصوت. انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۱۰۰) [دار الفكر]، والنهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۹۹۲).

<sup>(</sup>١) أي: أظهره لنا وحدثنا به. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٠/٥).

فلما قضى صلاته، قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فقال: «وعليك ورحمة الله»، ثم قال: «من أنت؟» قال: قلت: من غفار، قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسى: كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده، فقدعني(١) صاحبه، وكان أعلم به منى، ثم رفع رأسه، ثم قال: «متى كنت ها هنا؟» قال: قلت: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم، قال: «فمن كان يطعمك؟» قال: قلت: ما كان لى طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى، وما أجد على كبدي سخفة (۲) جوع، قال: «إنها مباركة، إنها طعام طعم»، فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لى في طعامه الليلة، فانطلق رسول الله على وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابًا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله عَلَيْ فقال: «إنه قد وجهت لى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب،

فهل أنت مبلغ عنى قومك عسى الله أن ينفعهم بك، ويأجرك فيهم»، فأتيت أنيسًا، فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أنى قد أسلمت وصدقت، قال: ما بى رغبة عن دينك، فإنى قد أسلمت وصدقت، فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارًا، فأسلم نصفهم، وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم، وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله عَلَيْ المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله عَلَيْتُ المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم، فقالوا: يا رسول الله أخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا، فقال رسول الله عَلَيْة: «غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله» (٣).

والجمع بين الحديثين ممكن، وهو أن كلًّا من الصحابيين حفظ عنه ما لم يحفظه الآخر، كما أفاده الحافظ ابن حجر بقوله: «ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أولًا مع علي، ثم لقيه في الطواف، أو بالعكس، وحفظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الآخر»(3).

# 🗘 فضائله:

### ـ أنه الصادق اللهجة:

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١) أي: كفَّني ومنعني، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) يعني: هزال الجوع ورقته، والسَّخَف بالفتح: رقة العيش، وبالضم: رقة العقل. وقيل: هي مطلق الخفة الناتج عن الجوع، سواء في العقل أو في غيره. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٨٨٩).

رسول الله ﷺ يقول: «ما أقلّت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر»(١).

#### ـ كثرة علمه:

فعن علي ﴿ الله قال: «أبو ذر وعاء مُلئ علمًا، ثم أوكئ عليه »(٢).

#### ـ من فضائله:

ما تقدم في كيفية إسلامه، وقد جعله الإمام النووي من فضائله، حيث بوّب لـ«صحيح مسلم» بابًا فقال: «باب من فضائل أبي ذر»(٣)، ثم أورد تحته الحديثين السابقين في كيفية إسلامه.

قال الإمام الذهبي: «وكان رأسًا في الزهد، والصدق، والعلم، والعمل، قوّالًا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، على حدة فيه»(٤).

#### 🕲 مكانته:

كان أبو ذر ذا مكانة عالية ومنزلة سامية، وشهد أصحاب النبي ﷺ بأنه «كان من أوعية العلم المبرزين في الزهد

والورع والقول بالحق، سئل علي عن أبي ذر والقول بالحق، سئل وعى علمًا عجز عنه الناس، ثم أوكأ عليه، ولم يخرج شيئًا منه (٥٠).

وهذا عبد الله بن مسعود لما دعي للصلاة على جنازة أبي ذر قال: «من هذا؟ قيل: أبو ذر. فبكى بكاء طويلًا. وقال: أخي وخليلي، عاش وحده، ومات وحده، ويبعث وحده، طوبي له»(٢).

وعن عبد الرحمٰن بن غنم قال: «كنت عند أبي الدرداء إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله فقال: أين تركت أبا ذر؟ قال: بالربذة. فقال أبو الدرداء: إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أن أبا ذر قطع مني عضوًا لما هِجْتُه (٧)، لِما سمعت من رسول الله ﷺ يقول فيه (٨).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: سبب انتقال أبي ذر رضي الى الربذة:

قد جاء بيان سبب هذا الانتقال عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم ٣٨٠١) وحسنه، وابن ماجه (المقدمة، رقم ١٥٦)، وأحمد (٧٠/١١) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١٨/١) [مكتبة المعارف، الرياض، ط۱، ١٤١٧ه].

 <sup>(</sup>۲) أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (۱۰۸/۷) [دار الكتب العلمية، ط۱]، وقال: «أخرجه أبو داود بسند جيد»، ولم نظفر به في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (ص١٠٠٢) [ط. بيت الأفكار الدولية].

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٢/٤٧).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب المغازي والسرايا، رقم ٤٣٧٣).

وانظر: الطبقات الكبرى (٢٢١/٤)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٥٣/١)، وسير أعلام النبلاء (٧/٢٥).

<sup>(</sup>٧) أي: لما أثرته. يقال: هِجْتُه فهاج. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (٦/ ١٨٥).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (٣٦/٥٥) [مؤسسة الرسالة، ط١]،
 والبزار في مسنده (١/ ٣٤) [مكتبة العلوم والحكم،
 ط١]،

أبي ذر نفسه، فقد روى البخاري بسنده عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة، فإذا أنا بأبى ذر رضي فهلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَيِيلِ الله التوبة: ٣٤]، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان عظيم يشكوني، فكتب إلى عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبًا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا عليّ حبشيًّا لسمعت وأطعت»(١).

قال الحافظ ابن حجر: «وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك؛ لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه، أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره»(٢).

وأما ما نقل من أن خروج أبي ذر إلى الربذة كان تنفيذًا منه لوصية رسول الله إياه، حيث قال له: «إذا بلغ البنيان سلْعًا فاخرج منها»<sup>(٣)</sup> فليس بصحيح.

وقد كان الناقمون على عثمان يستثيرون أبا ذر على الخروج عليه ومحاربته، ولكنه لم يعطهم أذنًا صاغية، وذات مرة قدم ناس «من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية \_ يعني: فنقاتله \_ فقال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت»(٤).

وهنا لا بدّ من التنبيه على أمرين:

الأول: لعل المقصود بالآثار التي فيها التصريح بأن عثمان ولي أخرج أبا ذر إلى الربذة، هو إذنه له بذلك؛ لما طلب هو الانتقال إليها، خصوصًا لما رأى استغراب الناس فيه وتجمعهم عليه (٥)، كما في أثر زيد بن وهب المذكور، وكلام الحافظ هنا يلتقي معه، وتؤيده آثار أخرى، منها قول عثمان لأبي ذر لما قدم من الشام إلى المدينة باستدعائه: «أحببت أن أجعلك مع أصحابك، وخفت عليك جهال الناس» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، رقم ١٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ابن حجر (٣/ ٢٧٤) [دار المعرفة].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة، رقم
 ٥٤٦٨)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٨٩/١٢، رقم ٥٧١٩) [دار المعارف، الرياض، ط١]، وبين وهم الحاكم في تصحيحه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٢٧/٤) [دار صادر، ط١].

<sup>(</sup>٥) انظر إضافة إلى ما تقدم نقله عن صحيح البخاري: التمهيد لابن عبد البر (١٥١/١٥١ ـ ١٥٢) [وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب].

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٢/ ٧١)، والأثر قال فيه محققو السير: «رجاله ثقات».

ولا سيما أن تلك الآثار التي فيها الأمر بإخراج أبي ذر رضي إلى الربذة ضعيفة؛ كالأثر الذي ساقه الإمام الذهبي، وفيه: «وأمره أن يخرج إلى الربذة»(١).

ومنها: ما رواه ابن إسحاق بسنده فقال: حدثنا بريدة بن سفيان، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن مسعود، قال: «لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة، وأصابه بها قدره، لم يكن معه إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن اغسلاني، وكفناني، وضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم قولوا: هذا أبو ذر، فأعينونا عليه. فوضعاه، وأقبل ابن مسعود في رهط من العراق عمارًا، فلم يرعهم إلا به، قد كادت الإبل أن تطأه...»(٢).

- المسألة الثانية: مذهب أبي ذر هه من منعه من الكنز وما قيل من منعه من الإفتاء بسببه.

كان أبو ذر رأسًا في العلم والزهد والورع، وكان يرى ضرورة إنفاق ما بقى عن الحاجة على الفقراء

والمساكين، وأنه رالله ما كان يرى ادخار النقدين<sup>(٣)</sup>؛ بل ولا غيرهما؛ لأن هذا هو الكنز المتوعّد عليه حسب اجتهاده، وهو أهل للاجتهاد رضي فقد جاء في «الصحيحين» عن الأحنف بن قيس قال: «قدمت المدينة، فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدى أحدهم، حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شيئًا، قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا، إن خليلي أبا القاسم ﷺ دعاني فأجبته، فقال: «أترى أُحُدًا؟» فنظرت ما على من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه، فقال: «ما يسرنى أن لى مثله ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير». ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئًا، قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم، قال: لا وربك لا أسألهم عن

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ۷۱)، وذكر محققو السير أن في إسناده عبد الله بن سيدان، ولا يتابع على حديثه كما قال البخاري، ومجهول لا حجة فيه، كما نقله الذهبي عن اللالكائي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب المغازي والسرايا، رقم ٤٣٧٣)، وسنده ضعيف، وفيه انقطاع أيضًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٧٥).

دنيا، ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله»(١).

قال الحافظ ابن حجر: "وكان أبو ذر وها الحديث على إطلاقه، ذر وها يدى بادخار شيء أصلًا. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة، تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع، يفضل عن القوت وسداد العيش، فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة»(٢).

ومما يدل على ما ذهب إليه جمهور الصحابة على حديث أبي سعيد الخدري الله قال: قال النبي الله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس ويما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة،

قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: «مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه، فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنرًا»(٤).

ولما كان ذلك الرأي الذي تبناه أبو ذر والما كان ذلك الرأي الذي تبناه الصحابة، شكاه معاوية إلى عثمان والسندعاه عثمان إلى المدينة كما تقدم؛ حسمًا لمادة النزاع والفرقة بين الناس، وطلب منه الكف عن الإنكار على الناس فيما عندهم من المتاع الحلال، قال الحافظ ابن حجر: "نعم، أمره عثمان بالتنحي عن المدينة؛ لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة" (٥).

ويدل على هذا المخوف ما جاء عن عبد الله بن الصامت والله قال: «دخلت مع أبي ذر على عثمان والله فلما دخل حسر عن رأسه، وقال: والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين ـ يريد الخوارج، قال ابن شوذب: سيماهم الحلق ـ، قال له عثمان: صدقت يا أبا ذر! إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. قال: لا حاجة لي في ذلك، ائذن لي إلى الربذة. قال: نعم، ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة، نغدو عليك وتروح. قال: لا حاجة لي تغدو عليك وتروح. قال: لا حاجة لي في ذلك، يكفي أبا ذر صريمته. فلما خرج قال: دونكم معاشر قريش، دنياكم فاعذموها(٢)، ودعونا وربنا. قال:

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) أي: خذوها، وأصل العذم: العض. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (٢٥٨/٤)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٣/٤٢٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، رقم ١٤٠٧، ١٤٠٨)، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، رقم ١٤٠٥)، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٢٧٢).

ودخل عليه وهو يقسم، وعبد الرحمٰن بن عوف بين يديه، وعنده كعب، فأقبل عثمان على كعب، فقال: يا أبا إسحاق، ما تقول فيمن جمع هذا المال، فكان يتصدق منه ويصل الرحم؟ قال كعب: إني لأرجو له. فغضب ورفع عليه العصا، وقال: وما تدري يا ابن اليهودية، ليودن صاحب هذا المال لو كان عقارب في الدنيا تلسع السويداء من قلبه،(۱).

ويدل على منع أبي ذر المذكور من الإنكار على الناس قول البخاري: "وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي ألي قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها (٢). وقال الحافظ ابن حجر: "هذا التعليق رويناه موصولاً (٣) في مسند الدارمي أبو كثير؛ من طريق الأوزاعي، حدثني أبو كثير؛ يعني: مالك بن مرثد عن أبيه قال: "أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع عليه الناس

يستفتونه، فأتاه رجل، فوقف عليه، ثم قال: ألم تُنه عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه، فقال: أرقيب أنت عليًّ! لو وضعتم الصمصامة...» فذكر مثله، ورويناه في الحلية (٥) من هذا الوجه، وبيّن أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتيا عثمان ﴿ الله عَلَيْهُ ، وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَاءَ ﴾ [التوبة: ٣٤]... وفيه دليل على أن أبا ذر فظنه كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا؛ لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه؛ لأمر النبي عَيِين التبليغ عنه كما تقدم، ولعله أيضًا سمع الوعيد في حق من كتم علمًا ر<sup>(۲)</sup>«ملع

ولم يمنع أبا ذر من الفتوى بصفة عامة - فيما يظهر لي -؛ لما ذكره الإمام الذهبي من أن أبا ذر رها المان يفتي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان الما المالاتين الكرواء أبي بكر وعمر وعثمان المالاتين المالاتين

ويمكن أن يقال: إنه كان يفتي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان في حتى حصل الاختلاف بينه وبين معاوية في تفسير الكنز المتوعد عليه، ثم منع بعد ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء لأبي نعيم (١/ ١٦٠) [دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤].

<sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن حجر (١٦١/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: سير أعلام النبلاء (٢/٤٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲/٤) [دار صادر، ط۱]، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٦/ ۱۹۷)، واللفظ له، وسند ابن سعد صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل).

<sup>(</sup>۳) انظر: تغلیق التعلیق لابن حجر (۲/۷۹) [المکتب الإسلامي، ودار عمار، ط۱، ۱٤۰٥هـ].

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي (كتاب العلم، رقم ٥٦٢).

- المسألة الثالثة: في بيان نوع الضعف الذي وُصف به أبو ذر في بعض الأحاديث:

فقد ثبت في "صحيح مسلم" من حديث أبي ذر وَ الله الله قال: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمَّرنَ على اثنين، ولا تولَينَ مال يتيم"(١).

ومعلوم من سيرة أبي ذر ولله أنه كان قويًّا في دينه وبدنه، ولذا تكلم العلماء في شرح هذا الحديث وبيان المقصود به، قال الإمام النووي في شرحه هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلًا لها، أو كان أهلًا ولم يعدل"(٢).

وقال الإمام الذهبي: «فهذا محمول على ضعف الرأي؛ فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الخير، ولترك اليتيم فقيرًا، فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيز ادخار النقدين، والذي يتأمر على الناس، يريد أن يكون فيه حلم ومداراة، وأبو ذر في كانت فيه حدة ـ كما ذكرناه ـ فنصحه النبي كين (٣).

ولا شكَّ أن الأمور تسند إلى من يجيدها وتوكل إلى من يحسن القيام بها، ومن ليس كذلك فلا تسند إليه مهما كان صالحًا تقيًّا؛ لأن الولاية أمانة، وقد دلَّت السُّنَّة الصحيحة على ذلك، منها حدیث أبی ذر هذا (٤)، ومنها حدیث أبی هريرة فرايدة أنه قال: «بينما النبي عَلَيْة في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله عَلَيْتُ يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: «أبن أراه السائل عن الساعة؟» قال: ها أنا يا رسول الله، قال: «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»، قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»»(٥).

#### 🖨 موقف المخالفين منه:

# وهم أنواع:

الفريق الأول: الروافض، وهؤلاء لهم مسالك في الافتراء:

المسلك الأول: ربطهم كل ما حصل بين أبي ذر من جهة وبين معاوية والخليفة الراشد عثمان بن عفان من جهة أخرى بمعتقدهم القائمة على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة، رقم ١٨٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٢١٠/١٢) [دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢].

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (١٢ ـ ١٣) [دار الآفاق الجديدة، ط١، ١٤٠٣هـ].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب العلم، رقم ٥٩).

التشنيع في الصحابة، ولا سيما الشيخين وعثمان ومعاوية، فزعموا أن معاوية وعثمان ومن معهم ظلمة وأهل دنيا، وأنه لا همَّ لهم سواها، وأن عليًّا كان مع أبي ذر في هذا الرأي، وكان يحثه على الثبات فيما هو فيه، ويسوقون روايات منسوبة إلى علي (١).

المسلك الثاني: زعمهم أن عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة.

الفريق الثاني: من يقول بأن أبا ذر رضي كان اشتراكيًا تقدُّميًا:

افترى بعض الكتّاب على أبي ذر وليه ، فنسبوا إليه موافقة المذهب الاشتراكي في بعض مبادئه؛ كالقول بأن المال للجميع، وأخذوا يحملون بعض مواقفه ما لا تحتمل، ومن هؤلاء: الزِّرِكْلي، فقد ترجم لأبي ذر ترجمة سيئة، حيث وصفه بما لا يليق بالصحابة، ثم خلص أخيرًا إلى أنه أول اشتراكي حورب من قبل الحكومات، فقال: "فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم، فاضطرب هؤلاء، فشكاه معاوية ـ وكان والي الشام ـ إلى عثمان

(۱) انظر: الكافي للكليني (۸/ ۲۰٦ ـ ۲۰۸) [تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط٤]، وانظر: نهج البلاغة (٢/ ١٢ ـ ١٣) [تحقيق: محمد عبده، دار الذخائر، قُم، ط١،

(الخليفة)، فاستقدمه عثمان إلى المدينة، فقدمها واستأنف نشر رأيه في تقبيح منع الأغنياء أموالهم عن الفقراء، فعلت الشكوى منه، فأمره عثمان بالرحلة إلى الربَّذَة ـ من قرى المدينة ـ فسكنها إلى أن مات. وكان كريمًا لا يخزن من المال قليلًا ولا كثيرًا، ولما مات لم يكن في داره ما يكفن به. ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات»(٢).

# ۞ الرد عليهم:

لا شكَّ أن من تأمل ما سبق ذكره في هذا البحث من بيان سبب الاختلاف الواقع بين أبى ذر ومعاوية في الها، ثم ما تلى ذلك من استدعاء الخليفة الراشد عشمان بن عفان في الأبي ذر إلى المدينة، وما دار بينهما من الحديث، ثم اختيار أبى ذر الانتقال إلى الربذة؛ لأسباب ذكرها للخليفة فاقتنع وأذن له بذلك، وبقائه بها حتى الممات، من اطلع على هذا كله \_ ولا حاجة لتكراره هنا \_ يعلم يقينًا أن هذه الدعاوى جميعها محض تخرصات وفرى؛ بل هي خرافة نسجها الكذابون وحاكها المبطلون، لتحقيق أغراض دنيئة؛ إما النيل من هؤلاء الصحابة كمعاوية وعثمان ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ كما هو هدف الروافض وديدنهم، وإما تسويغ بعض مبادئ المذهب الاشتراكي

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي (٢/ ١٤٠) [دار العلم للملايين].

الماركسي الإلحادي بقصد أو غير قصد ولو في جزئية معينة تتعلق بالمال<sup>(١)</sup>.

وأبو ذر رضي ليس عنده شيء من هذا؛ بل كل ما في الأمر أنه اجتهد في فهم آیة من کتاب الله، وهو من ذوی الاجتهاد، فرأى أن المال الزائد عن الحاجة ولو زكاه صاحبه لا يخرج عن كونه كنزًا متوعدًا عليه، وعليه فلا بد أن يوزع على الفقراء والمساكين، وليس على جميع الناس، ولكن لم يوافقه على هذا الصحابة الآخرون، منهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان رفي وغيرهما، وهو لم يقل بسحب أموال الناس، والعبث بها كما يفعل الاشتراكيون؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمَوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِنْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٩٨٠ [البقرة]، ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا $^{(7)}$ . فأين هذا من ذاك؟ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (ألحج].

#### ۞ المصادر والمراجع:

١ - «الاستيعاب في معرفة
 الأصحاب» (ج١)، لابن عبد البر.

٢ ـ «الإصابة في تمييز الصحابة»(ج٧)، لابن حجر.

٣ ـ «البداية والنهاية» (ج١٠)، لابن كثير.

٤ ـ «تاريخ دمشق» (ج٦٦)، لابنعساكر.

۵ - «التمهید» (ج۱۷)، لابن عبد البر.

7 - «السياسة الشرعية»، لابن تيمية.

٧ - «سير أعلام النبلاء» (ج٢)،للذهبي.

۸ - «شرح صحیح مسلم» (ج۱۲)،للنووی.

۹ - «الطبقات الكبرى» (ج٤)، لابنسعد.

۱۰ ـ «فتح الباري» (ج۳)، لابن حجر.

# 🖾 ذرائع الشرك 🔛

#### 🖨 التعريف لغة:

ذرائع الشرك مصطلح يتألف من كلمتين هما:

# أولًا: ذرائع:

والذرائع جمع ذريعة، والذريعة في اللغة: الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء، والذريعة أيضًا: السبب إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: الاشتراكية الماركسية ومقاصدها السيئة لعبد الله بن زيد (٤، و٤١) [رئاسة المحاكم الشرعية في قطر، ط٣، ١٤٠٧هـ] وغيره مما كتب في هذا الصدد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الحج، رقم ١٧٤١)، ومسلم (كتاب القسامة، رقم ١٦٧٩).

يلى:

🕲 التعريف شرعًا:

فعل محرم<sup>(۷)</sup>.

🕲 الحكم:

لحمى التوحيد.

بها إلى فعل المحظور $^{(\Lambda)}$ .

هي الوسائل المفضية إلى الشرك<sup>(٦)</sup>.

ومن أقوال العلماء في تعريفها ما

١ - قال ابن تيمية: «الذريعة ما كان

٢ - وقال الشوكاني: «الذريعة: هي

لمّا كان الشرك بالله تعالى هو أعظم

الذنوب على وجه الإطلاق؛ إذ هو أعظم

ما نهى الله تعالى عنه، كان النهى عن

كل ما يفضى إليه من أقوال وأفعال

ونحوهما من أعظم الواجبات، وذلك

لحرص النبي ﷺ على سد كل الطرق

الموصلة إلى الشرك بالله تعالى، وحمايته

قال ابن تيمية \_ في كلامه على النهي

عن اتخاذ القبور مساجد \_: "وصاحب

الشريعة ﷺ حسم المادة وسد الذريعة، بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين

مساجد، وأن لا يصلى عندها لله، ولا

المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل

وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكنها صارت في غُرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى الشيء، يقال: فلان ذريعة فلان إلى كذا؛ أي: سببه إليه، قال ابن منظور: «النَّرِيعة: الوسيلة، وقد تَذَرَّع فلان بذُريعةٍ؛ أي: توسَّل، والجمع: الذرائعُ والذريعةُ السبَبُ إلى الشيء وأصله من ذلك الجمل، يقال: فلان ذَرِيعتي إليك؛ أي: سَبَبى ووُصْلَتى الذي أتسبب به الك»(١).

#### ثانيًا: الشرك:

المعانى الآتية:

- - ٣ ـ النصيب والحظ<sup>(٥)</sup>.

الشرك لغة: قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر: يدل على امتداد واستقامة، فالأول الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال: شاركت فلانًا في الشيء، إذا صرت شريكه، وأشركت فلانًا؛ إذا جعلته شريكًا لك»(٢)، وَجَمْعُ الشَّريكِ شُركاءُ، ويطلق الشرك على

- ١ ـ المخالطة، والمشاركة (٣).
  - ٢ ـ التسوية بين شيئين (١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرك بالله أنواعه وأحكامه (٧٠٢).

<sup>(</sup>٧) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٦/ ١٧٢) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٨ه].

<sup>(</sup>٨) إرشاد الفحول (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٨/ ٩٣)، وانظر: القاموس المحيط

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات للراغب (٤٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١١٤٤/٢)، ولسان العرب (٧/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (٧/ ٩٩ ـ ١٠٠).

يسأل إلا الله، وحذَّر أمته ذلك، فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك، وأسباب الشرك»(١).

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة ذرائع الشرك، هي: ما يتوصل به إلى الشرك بالله تعالى، من الأقوال والأفعال التي ليست بشرك في الحقيقة.

وإنما جاء الشرع بسدّها لخطورة الشرك بالله وكثرة النصوص في التحذير منه، ولذا قال ابن القيّم ـ بعد كلامه عن بعض مسائل التوحيد وسد ذرائع الشرك ـ: "وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل، وجنس الدلائل، والتنبيه على مقاصد الشريعة، وما فيها من إخلاص الدين لله، وعبادته وحده لا شريك له، وما سدته من الذريعة إلى الشرك، دقه وجله؛ فإن هذا هو أصل الدين، وحقيقة دين المرسلين، وتوحيد ربِّ العالمين (٢٠).

#### ٥ الأهمية:

باب سدِّ الذرائع المفضية إلى المحرمات باب عظيم في الشريعة، له مسائله وأحكامه كبقية أبواب الشريعة؛ بل هو ربع تكاليفها كما قال ابن القيِّم: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى

المقصود، والنهي نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين "".

#### וצבנה:

قال تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا اللَّهِ عَدَّوا بِغَيْرِ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَّوا بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكَفار لئلا يكون ذلك غريعة إلى سب الله تعالى.

وكما أنه على نهى عن كلمة (راعنا) بقوله: ﴿ يَتَأْتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا لَا تَقُولُوا لَا تَقُولُوا الْفَلْرَنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]، لئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى سب النبي على وأمر على نبيّه محمد على أن يقول لقومه: ﴿ وَلَلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا يَقُولُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا ﴿ وَلَا رَشِدًا ﴿ وَلَا يَقُولُ الْبَي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ومن السُّنَة: تحذيره ﷺ عن الغلو في شخصه الكريم، بقوله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله»(٤٠).

ونهى عن البناء على القبور وتعظيمها،

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٣/ ١٧١) [دار الباز، مكة المكرمة].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤٤٥).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٩٤) [ط١، ١٤٠٤هـ].

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٨٤٤).

واتخاذها أعيادًا؛ وذلك سدًّا لذريعة التعلق بأربابها، وعبادتهم من دون الله تعالى؛ كقوله على عن النصارى: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله»(۱)، ومن ذلك قوله على القبور ولا تصلوا إليها»(۲).

# 🖨 أقوال أهل العلم:

قال الشافعي: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس»(").

وقال ابن تيمية - في كلامه على النهي عن اتخاذ القبور مساجد -: "وصاحب الشريعة على الذريعة، الشريعة عند من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلى عندها لله، ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك، فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك، وأسباب الشرك».

وقال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي ﷺ فأعلوا حيطان تربته، وسدوا المداخل إليها

وجعلوها محدقة بقبره على خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره»(٥).

### 🖨 المصادر والمراجع:

۱ ـ «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»، للفوزان.

۲ - «إعلام الموقعين عن ربّ العالمين»، لابن القيّم.

٣ - «اقتضاء الصراط المستقيم»، لابن تيمية.

٤ - «تيسير العزيز الحميد»،لسليمان بن عبد الله.

دسد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسُنَة الصحيحة»،
 لعبد الله الجنيدى.

٦ - «الشرك بالله أنواعه وأحكامه»،
 لماجد الشبالة.

٧ - «الشرك في القديم والحديث»،
 لأبي بكر زكريا.

۸ - «الفتاوی الکبری»، لابن تیمیة.

9 - «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لابن عثيمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٣٤)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم ٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٥٩) [دار الكتب العلمية].

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٩٤).

<sup>(</sup>٥) المفهم شرح صحيح مسلم (١٢٨/٢) [دار ابن كثير، ط١، ١٤١٧هـ].

١٠ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

# 🛮 الذِّكر

#### 🕸 التعريف لغة:

أصل الذكر لغة: التنبيه على الشيء (۱)، قال ابن فارس: «الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب والأصل الآخر: ذكرت الشيء، خلاف نسيته. ثم حمل عليه الذكر باللسان» (۲).

الذّكر: خلاف النسيان، والذّكر والذّكر بمعنى واحد، يقولون: اجعله منك على ذُكر بضم الذال؛ أي: لا تنسه، ويطلق على معان عدة، منها: الحفظ للشيء، والشيء يجري على اللسان، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَمَنْهُ مَنْسِكُكُمُ فَأَذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُوا اللّهَ كَذِكْرُوا اللّهَ كَذِكْرُوا الله على الصيت، والثناء، وبالعلاء، والشرف (٢)،

#### 🕲 التعريف شرعًا:

قال ابن القيِّم يَخْلَلْهُ: «الذكر: ثناء

على الله ركال بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه»(١).

وقال ابن حجر كَلَشه: «الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل: الباقيات الصالحات؛ وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ويطلق ذكر الله أيضًا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه؛ كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم»(٥).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

هناك ترابط وثيق بين معنى الذكر لغة وشرعًا، فالمعنى الشرعي جزء من اللغوي، وقد ورد في اللغة معنى الثناء، والذكر باللسان ونحوها مما هو في معنى الذكر شرعًا.

#### ۞ الحكم:

تجري على الذكر الأحكام التكليفية الخمسة (٢)، بيان ذلك فيما يلي:

الواجب: ومن ذلك تكبيرة الإحرام،

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ١١١) [دار الكتب العلمية].

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/ ٣٥٨) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاييس اللغة (٣٥٨/٢)، والصحاح للجوهري (٢/ ٦٦٤ ـ ٦٦٥) [دار العلم للملايين، ط٣، ١٤٠٤هـ]، ولسان العرب (٤٨/٥) [دار إحياء التراث العربي، ط٣، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب (٨٩) [دار الحديث، القاهرة، ط٣].

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن حجر (١١/ ٢٠٩) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٦) انظر: المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار لعلي بن عبد الحفيظ الكيلان (١/ ٢٩٩) [الجامعة الإسلامية، ط١، ١٤٢٨هـ].

وقراءة الفاتحة في الصلاة (١).

الحرام: وذلك كونه يتضمن شركًا، أو نقصًا، أو لكونه يصحبه اعتقادات فاسدة وبدع ومحدثات؛ كالذكر بعد الجنازة بالبردة ونحوها(٢).

المستحب: وهو غالب الأذكار المأثورة؛ كأذكار الصباح والمساء، والنوم والاستيقاظ ونحوها.

المكروه: وذلك كالذكر حال قضاء الحاجة (٣).

المباح: أن يذكر ربه ذكرًا مطلقًا بغير الوارد شرعًا، وهذا جائز بشروط ذكرها أهل العلم (٤).

#### الحقيقة:

حقيقة الذكر هو ما واطأ ذكر اللسان بالقلب، وهو يتضمن عدم الغفلة عن ذكر الله تعالى، وحضور القلب، واستشعار عظمة الرب تعالى، والثناء عليه بكل أنواع الذكر، المتضمنة لأنواع الكمالات، ويتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وأمره ونهيه، ونحو ذلك.

قال ابن القيِّم كَلَّشُهُ: "وليس المراد بالذكر مجرد الذكر باللسان بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه؛ وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح؛ وذلك لا يتم إلا بتوحيده فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه "(٥).

#### المنزلة:

منزلة الذكر في الشريعة الإسلامية عظيمة جدًّا، ذلك لما للذكر من تعلق في كثير من العبادات والتي لا يصح بعضها بغير الذكر، وأما منزلته في باب الاعتقاد، فإنه منزلة جليلة فالذكر سبب لزيادة الإيمان وتقويته، وهو يقوي جانب الرجاء فيما عند الله تعالى، والخوف من عقابه، ويقرب العبد إلى ربِّه تعالى، فيصير أعظم محبوب، كما هو أعظم مذكور، وبالجملة فهو يستلزم معرفة الرب تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته "

#### ﴿ الأدلة:

ورد الحث على الذكر وبيان فضله في

<sup>(</sup>٥) الفوائد لابن القيم (١٢) [دار الكتب العلمية، ط٢].

<sup>(</sup>٦) انظر: الفوائد (١٢)، والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي، ضمن مجموع مؤلفاته (١٤٠/٦ ـ ١٤١) [وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط١، ١٤٣٢هـ].

<sup>(</sup>۱) التمهيد لابن عبد البر (۲۱۲/۱۰) [وزارة عموم الأوقاف بالمغرب]، ومجموع الفتاوى (۲۲/۳۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۱۳ ـ ۱۶) (۱۰/ ۵۵۰) (۳۸۳/۲۲)، والسنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات لمحمد الحوامدي (۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب للنووي (٨٨/٢) [دار الفكر، ط١].

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: تصحيح الدعاء لبكر أبي زيد (٤٢) [دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٩هـ].

نصوص كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿ فَانْݣُونِ اللّهِ وَلَا تَكْفُرُونِ وَالْمَانُونِ الْلهِ وَلَا تَكْفُرُونِ وَقُوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُمُ السَّلَوةَ فَانْكُرُوا اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَ المَّدَ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ. يَوْمَ الْقِيكَمَةِ المَعْنَى ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَعْنَى ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ومن السُّنَة: حديث أبي موسى وللهُهُ قال: قال النبي اللهُهُ: «مثل الذي يذكر ربع والله والله لا يدكر مشل الحي والميت (١).

وفي رواية أخرى: قال ﷺ: «مثل البيت الذي لا البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت»(٢).

وعن عبد الله بن بسر ﷺ أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنّ شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بشيء أتشبّث به،

قال: «لا يـزال لـسانـك رطبًا مـن ذكر الله»(٤).

### ۞ أقوال أهل العلم:

قال النووي كَلَّلَهُ: «الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعًا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفًا من أن يظن به الرياء؛ بل يذكر بهما جميعًا، ويقصد به وجه الله تعالى»(٥).

وقال ابن القيِّم كَلَّلَهُ: «الذكر: عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة؛ بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال؛ قيامًا وقعودًا، وعلى جنوبهم، فكما أن الجنة قيعان، وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب، وهو عمارتها، وأساسها»

وقال السعدي كَلَّلَهُ: «فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب، ويغذيها وينميها. وكلما ازداد العبد ذكرًا لله قوي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات، رقم ٦٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم ۷۷۹).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات، رقم ٦٤٠٨)
 واللفظ له، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة
 والاستغفار، رقم ٢٦٨٩).

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٣٧٥) وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وابن ماجه (كتاب الأدب، رقم ٣٧٩٣)، وأحمد (٢٢٦/٢٩) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٨١٢) [المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤١٠ه].

<sup>(</sup>٥) الأذكار النووية (٦) [دار الملاح، ١٣٩١هـ].

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ١٤٣) [مؤسسة المختار، ط١، ١٤٢٢هـ].

إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر. فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي روحه»(١).

#### ۵ الأقسام:

ينقسم الذكر إلى قسمين ظاهرين، وكل منهما مما يدخل تحت الذكر المشروع (٢):

الأول: الذكر المطلق، الذي لم يخصص له الشارع وقتًا معينًا، ولم يقيده؛ كقول: لا إله إلا الله مطلقًا، أو قول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، وأمثال ذلك، دون التقيد بزمان معين، أو حالة معينة.

الثاني: الذكر المقيد، أو المؤقت، وهو المقيد بزمان، أو بعدد معين، أو كيفية أو صفة معينة؛ كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل، والشرب، واللباس، وغيرها، وقد صنفت فيه المصنفات المسماة بعمل اليوم والليلة.

#### ۞ المراتب:

الذكر على ثلاثة مراتب متفاوتة (٣):

الأولى: ما تواطأ فيها القلب واللسان

جميعًا، وهو المأمور به، وهي أعلى المراتب.

الثانية: الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.

الثالثة: الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله.

#### ۞ المسائل المتعلقة:

\_ المسألة الأولى: الأذكار توقيفية:

الذكر عبادة، والعبادات بابها توقيفي، فعن البراء وللها، قال: قال النبي وضوءك "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللَّهُمَّ أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللَّهُمَّ آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به ". قال: فرددتها على النبي واجعلهن آخر ما تتكلم به ". قال: فرددتها على النبي واجعلهن آخر ما تتكلم به اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: "لا؛ ونبيتك الذي أرسلت، قلت: ورسولك، قال: "لا؛ ونبيتك الذي أرسلت، قال:

قال الحافظ ابن حجر كَثْلَشُهُ: «وأولى

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء، رقم ٢٤٧)،
 ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،
 رقم ٢٧١٠).

<sup>(</sup>۱) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (٦/ ١٤٠ ـ (١٤٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ٦٦٠ ـ ٦٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (١٠/٥٦٦).

ما قيل في الحكمة في رده على من قال الرسول بدل النبي: أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به "(١).

فلا يجوز أن تُسن أذكار وتجعل عبادة راتبة، لم يسنّها الشرع، قال شيخ الإسلام: «وليس لأحد أن يسنَّ للناس نوعًا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن يجعله للناس سُنَّة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرمًا لم يجز الجزم بتحريمه؛ لكن قد يكون فيه ذلك، والإنسان لا يشعر به، وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت، فهذا وأمثاله قريب، وأما اتخاذ ورد غير شرعى، واستنان ذكر غير شرعى: فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة، ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد»<sup>(۲)</sup>.

- المسألة الثانية: حكم الذكر الجماعي في المبنّة صحيحة عن النبي على وقد أنكره جماعة من أئمة السلف:

قال شيخ الإسلام يَغْلَلْهُ: "ولم ينقل أحد أن النبي عَلَيْ كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًا لا في الفجر، ولا في العصر، ولا في غيرهما من الصلوات؛ بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه، ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة»(٣). بل وأنكره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ﴿ اللهُ بُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ حين أخبر أن قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبِّروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبِّحوا مائة، فيسبحون مائة، حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، فقال: «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟» قالوا: يا أبا عبد الرحمٰن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: «فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيَّكُم ﷺ متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسى بيده، إنكم

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر (۱۱۲/۱۱).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ ۲۱۵) [دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤٠٨هـ].

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٢٠٥).

لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد على أو مفتتحو باب ضلالة». قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: «وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله على حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم»، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج(١).

# \_ المسألة الثالثة: بدع الذكر:

أولع كثير من الناس - إلا من رحم الله - بالابتداع في الأدعية، وأدخلوا في الأدعية والأذكار الشرعية بدعًا كثيرة مخالفة للأوامر الشرعية الناهية عن الابتداع.

قال القاضي عياض كَلَّشُهُ: "أَذِن الله في دعائه، وعلَّم الدعاءَ في كتابه لخليقته، وعلَّم النبيُّ عَلِيْ الدعاءَ لأمته، والمجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه على وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيَّض لهم قومَ سوء، يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي على وأشد ما في الإحالة

أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون: دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر، فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح»(٢).

ومن بدع الأذكار على سبيل المثال: الذكر بالاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا ؟ كقولهم: الله الله الله، أو هو هو هو .

قال ابن تيمية: «الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًّا مفيدًا مثل: لا إلَّه إلا الله، ومثل: الله أكبر، ومثل: سبحان الله والحمد لله، ومثل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فأما الاسم المفرد مظهرًا مثل: الله الله، أو مضمرًا مثل: هو هو، فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سُنَّة، ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمة، ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه، مثلما يروى عن الشبلي أنه كان يقول: الله الله. فقيل له: لم لا تقول لا إله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. وهذه من زلات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه، فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب العلم، رقم (۲۱)، وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۲/٥).

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية لابن علان (١٧/١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٩٠/ ٥٥٦)، وانظر: طريق الهجرتين لابن القيم (٧٣٨/٢ ـ ٧٣٩) [دار عالم الفوائد، ط١].

#### ٥ الآثار:

آثار الذكر كثيرة، وجليلة وعظيمة؛ منها:

- سبب للفلاح والنجاح؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ

- نيل مغفرة الله تعالى، ودخول جنته؛ كمما قال تعالى: ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَشِيرًا وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَشِيرًا وَالذَّكِرَٰتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

- يـورث الـقـلـوب جـلاء وصفاء وطمأنينة؛ ويذهب قسوتها وجفاءها؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

- ذكر الله تعالى للذاكرين؛ إذ الجزاء من جنس العمل؛ كما قال تعالى: ﴿ فَاذَكُونِهُ أَذَكُرُهُ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

فهذه فيض من غيض، وقد ذكر ابن القيِّم جملة صالحة منها في كتابه «مدارج السالكين»(١).

#### ٥ مذهب المخالفين:

عرف مذهب الصوفية واشتهر ببدع الأذكار والأوراد، فاخترعوا وابتدعوا أذكارًا ما أنزل الله بها من سلطان، وغالبها مليئة بأنواع من الألفاظ الشركية،

والمنكرة، كما أنهم حرّفوا كثيرًا من الأذكار الشرعية، فزادوا فيها ونقصوا، فلم يلتزموا بالسُنَّة فيما شرع من الأذكار.

ومذهبهم باطل بنص القرآن والسُّنَّة والإجماع:

فمن القرآن: قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ وَالْمَاتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]؛ ورضيتُ لَكُمُ الْإِسْلام، وينا ﴾ [المائدة: ٣]؛ قال ابن كثير رَظِيلهُ: «وهو الإسلام، أخبر الله نبيه ﷺ والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدًا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدًا».

وقال تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْحُواْ لِقَاءَ رَبِهِ عَلَا مَكُلُ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَمَدًا فَلَيْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَمَدًا فَلَ عَالَ المُضعيل بن عياض تَعْلَقُهُ عن معنى العمل الصالح: «أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل حتى يكون خالصًا لم يُقبل حتى يكون خالصًا ما يُقبل حتى يكون والصَّا صوابًا، والخالص إذا كان لله، والصَّا اللَّنَة "(٣).

وأما من السُّنَة: فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٤)، وفي لفظ آخر

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (۱/۱۶۲ فما بعد) [دار المغني، ط۱، ۱٤۱۲هـ].

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۶) [دار إحياء التراث العربي، ط۱، ۱٤۱۷هـ].

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نُعيم في الحِلية (٨/ ٩٥) [دار الفكر].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الصلح، رقم ٢٦٩٧)، =

لمسلم جاء فيه: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»(١).

وعن الصدِّيق أبي بكر ﷺ أنه قال: «لست تاركًا شيئًا كان رسول الله ﷺ يعملُ به إلا عملت به؛ فإني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أزيغ»(٢).

#### 🥏 المصادر والمراجع:

۱ ـ «الأذكار»، للنووي.

۲ - «الأدعية والأذكار»، لعبد الرزاق البدر.

٣ ـ «الدعاء ومنزلته في العقيدة
 الإسلامية»، لجيلان العروسي.

٤ ـ «الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع»، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس.

 «السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات»، لمحمد بن أحمد الشقيري الحوامدي.

٦ ـ «شرح رياض الصالحين»، لابن عثيمين.

٧ \_ «الوابل الصيب»، لابن القيّم.

۸ - «مجموع الفتاوی» (ج۱۰)، لابن
 تیمیة.

٩ ـ «مدارج السالكين»، لابن القيم.

• ١ - «المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار»، لعلى بن عبد الحفيظ الكيلاني.

#### 🖾 ذو الطول 🖾

يراجع مصطلح (الغني).

# 🛮 ذو الكفل عِنْدُ 🕽

#### 🗘 اسمه ونسبه:

قيل: إنه من أولاد أيوب، وقيل: إنه يوشع بن نون، وقيل: إنه اليسع بن أخطوب، وكان قبل داود، وقيل: إنه زكريا<sup>(٣)</sup>، والذي يظهر أنه غير هؤلاء، والله أعلم.

#### 🕲 معنى اسمه لغة:

قيل في سبب تسمية ذي الكفل عليه إنه تكفل بعمل من الأعمال، فقام به خير قيام، فأثنى الله عليه لحسن وفائه بما تكفل به، وجعله من المعدودين في عباده، مع من حمد صبره على طاعة الله. وقيل في هذا العمل: إنه كان قد تكفل لنبي قومه أن يكفيهم أمرهم، ويقضي بينهم بالعدل، ففعل فسمي ذا الكفل، وقيل: إن الله تكفل له في سعيه، وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء، وقيل غير

ومسلم (كتاب الأقضية، رقم ١٧١٨).
 (١) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية، رقم ١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس، رقم ٣٠٩٣)، ومسلم (كتاب الجهاد، رقم ١٧٥٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١/٨٨٨)
 [دار الكتب العلمية، ط١]، وتفسير للبغوي (٥/ ٣٤٨)
 [دار طيبة، ط١]، وتفسير القرطبي (١٤١)
 (٢٦٦) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٧هـ].

ذلك، والله تعالى أعلم<sup>(١)</sup>.

#### 🕸 نبوته:

اختلف أهل العلم في نبوته، هل كان نبيًّا مرسلًا، أو كان عبدًا صالحًا على قولين:

أحدهما: أنه كان نبيًا مرسلًا من جملة أنبياء الله ورسله؛ وهو المشهور؛ لأن الله تعالى أثنى عليه في القرآن الكريم مقرونًا بالأنبياء؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّلِمِينَ ﴿ وَأَخَلَنْكُمْ فِ رَحْمَتِنَا الْهَمُ وَ الْمَعْيِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْانبياء]، وقال مَن الصَّلِحِينَ ﴿ وَاذَخُلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِن الْمَعْيِلِ وَالْسَعَ وَذَا الْكِفْلِ تَعالى: ﴿ وَاذْكُنُ إِسْمَعِيلَ وَالْسَعَ وَذَا الْكِفْلِ تَعالى: ﴿ وَاذْكُنُ إِسْمَعِيلَ وَالْسَعَ وَذَا الْكِفْلِ قَلَ مَن الْأَخْيَادِ ﴿ إِنْ اللهِ اصَ ].

ومال إلى هذا القول ابن كثير من المتقدمين، والشوكاني والسعدي وحافظ الحكمي وغيرهم من المتأخرين؛ وقالوا: الظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي، عليه من ربه الصلاة والسلام، مع أمر الله لرسوله عليه بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم في الصبر، وكذلك جعله الله من الأخيار؛ أي: ممن اختاره لنبوته، واصطفاه من خلقه (٢).

الثاني: أنه لم يكن نبيًّا مرسلًا، وإنما كان عبدًا صالحًا، وحكمًا مقسطًا عدلًا، تكفل من بعض الناس بعمل من الأعمال، إما بعد نبي من الأنبياء، وإما بعد ملك من صالح الملوك، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري، رواه عن مجاهد بن جبر، وغيره، ونسبه القرطبي إلى الجمهور(٣).

واستدلوا ببعض الأخبار الواردة عن بعض سلف الأمة، لكن المتبادر من سياق القرآن العظيم يثبت أنه من الأنبياء العظام الذين أمر الله رسوله على أن يتأسى بهم؛ إذ قرنه في سورة الأنبياء بجملة من عظماء المرسلين، ثم قرنه في سورة (صَ ) بجملة من هؤلاء السادة المرسلين بعد أن أمر محمدًا على المسلين بعد أن أمر محمدًا المحل الكفل على والقاعدة عند الأصوليين أن الأصل وجوب العمل بظاهر اللفظ حتى يرد دليل يصرفه عن هذا الظاهر، ولكفل على الكفل على الكفل على الكفل على المحيح ينفي نبوة ذي الكفل على الكفل ا

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٣٦٨/١٦) [دار هجر، ط۱]، وتفسير البحر المحيط (٣١٠/٦) [دار الكتب العلمية، ط۱]، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٣٨٨/١)، وتفسير القرطبي (٢١٤/١٤) ٢٦٤ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (١/٥١٦) [دار هجر، ط١]،

وفتح القدير (٥٧٦/٤) [دار الوفاء ودار الندوة العالمية، ط٣]، وتفسير السعدي (٤٧٨) [مؤسسة الرسالة، ط١]، ومعارج القبول (٢/ ٨٣٢) [دار ابن الجوزي، ط٢].

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٣٦٨/١٦)، وتفسير القرطبي(٢٦٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: قصص الأنبياء القصص الحق (٢١٦) [مكتبة المعارف، ط٢، ١٤٢٢هـ].

#### 🕲 دعوته:

لم يرد شيء في بيان دعوته، إلا ما نقل عن ابن عباس أن ذا الكفل بعث إلى أهل الشام داعيًا إلى توحيد الله تعالى (١)، وهذا أصل دعوة الأنبياء والرسل جميعًا.

#### 🕏 وفاته:

يذكر أن ذا الكفل أقام عمره كله بالشام إلى أن توفّي بها، وهو ابن خمس وسبعين سنة (٢)، والله أعلم.

#### ۞ المسائل المتعلقة:

هل ذو الكفل ﷺ هو الكفل من بني إسرائيل الذي كان لا يتورع من الذنوب، إلى أن تاب في آخر عمره؟

عن عبد الله بن عمر الله قال: سمعت النبي الله يحدث حديثًا لو لم أسمعه إلا مرَّة أو مرَّتين حتى عدَّ سبع مرات، ولكنِّي سمعته أكثر من ذلك؛ سمعت رسول الله الله يشه يقول: «كان الكفل وفي رواية: ذو الكفل من بني إسرائيل، لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأها، فلمنًا قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لا ولكنَّه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال:

تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدًا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبًا على بابه: أن الله قد غفر للكفل" (٣).

ورد في بعض طرقه: «ذو الكفل»، وهذا يشكل على نبي كريم أثنى الله عليه في كتابه، والجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحديث منكر وضعيف لا يشت عن النبي ﷺ بإسناد صحيح.

الثاني: أن لفظة: (ذو الكفل) وردت خطأ، كما نبّه على ذلك العلامة الألباني؛ إذ الذي ورد من مجموع طرقه: (الكفل) دون إضافة.

الثالث: ليس ذو الكفل هو الكفل؛ إذ الكفل والكفل وال

قال الحافظ ابن كثير كَلَّلَهُ: "فهو حديث غريب جدًّا وفي إسناده نظر، فإن سعدًا (٤) هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا بحديث واحد. ووثقه ابن حبان، ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي

<sup>(</sup>١) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٨/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم ٢٤٩٦)، وأحمد (٨/ ٣٦٩) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١٩/ ٥١٩) [دار هجر، ط۱]: «غريب جدًا، وفي إسناده نظر»، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٨٣/٩)، رقم ٨٣/٩).

<sup>(</sup>٤) يقال له سعد أو سعيد مولى طلحة، ويقال: طلحة مولى سعد، مجهول من الرابعة، أخرج له الترمذي في سننه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (١٧٢) [مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٢٩هـ].

هذا. فالله أعلم. وإن كان محفوظًا التي مرت بها، مشاهير دعاتها»، لمحمد فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث خليل هراس. الكفل من غير إضافة، فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. فالله تعالى حجر. أعلم»(١).

> ولا يغتر بمن صحح إسناده (٢)؛ إذ بالعرائس»، للثعلبي. هو مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَذْخَلْنَاهُمْ فِ رَخْمَتِنَأٌ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَيلِحِينَ ﴾ [الأنسياء]، وقوله: ﴿وَاذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَالِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ﴾ [صَ: ٤٨].

#### 🖨 المصادر والمراجع:

۱ - «البداية والنهاية» (ج۱)، لابن

٢ ـ «تحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن كثير»، انتخب كتابه الحافظ ابن حجر العسقلاني.

٣ - «دعوة التوحيد: أصولها، الأدوار

٤ - «فتح الباري» (ج٦)، لابن

• - «قصص الأنبياء المعروف

7 - «قصص الأنبياء»، للسعدى.

 ٧ - «قصص الأنبياء القصص الحق»، لشسة الحمد.

۸ - كتاب «تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين من كتاب المستدرك على الصحيحين» (ج٢)، للحاكم النيسابوري.

9 - «المعارف»، لابن قتيبة.

۱۰ \_ «معارج القبول» (ج۲)، لحافظ الحكمي.

#### 🖾 ذو المعارج 🖾

يراجع مصطلح (العلو).

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني (٢٠٧).

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  | : |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ! |
|  |  |   |
|  |  |   |





# 🖾 الرؤى والأحلام 🖾

#### ۞ التعريف لغة:

الرؤى: جمع رؤيا، على وزن: فُعْلَى، وقد تُخفف الهمزة، فيقال بالواو: رُويا، وهي في الأصل مصدر كبُشْرَى، فلمًا جُعلت اسمًا لِما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء(١).

والرؤيا في اللغة: ما يُرى في المنام (٢٠). وأما الحُلُم، فيأتي في اللغة بمعنى التأني وترك العجلة، كما يأتي بمعنى الرؤيا، فيطلق على رُؤية الشيء في المنام (٣).

ولكن غلب استعمال الحلم فيما يراه من الشر والقبيح، كما غلب استعمال الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وإن كان قد يستعمل كل منهما موضع الآخر<sup>(1)</sup>.

# ۞ التعريف شرعًا:

اختلفت أقوال العلماء في التعريف بالرؤيا:

- فمنهم من خصّها بما يكون من الملك المرسل من الله، فقال في تعريفها إنها: «أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداده وإلْفه على يد ملك الرؤيا، فمرة يكون مثلًا مضروبًا ومرة يكون نفس ما رآه الرائي، فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه»(٥).

ومنهم من عرَّفها بما يعم أنواعها، فقال: «الرؤيا: إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها؛ أي: حقيقتها، وإما بكناها؛ أي: بعبارتها، وإما تخليط»(٦).

والحلم: اسم لما يراه الإنسان

<sup>(</sup>٥) الروح لابن القيم (١/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥) [دار ابن تيمية، ط1، ١٤٠٦ه]، وانظر: إعلام الموقعين (١٩٥١) [دار الجيل، ١٩٧٣م]، وقد قال ابن القيم بعد ذكر هذا التعريف: قوهذا أقرب.. ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه، بل لها أسباب أخر.. من ملاقاة الأرواح وأخبار بعضها بعضًا، ومن إلقاء الملك الذي في القلب والروع، ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة».

<sup>(</sup>٦) فتع الباري لابن حجر (١٢/ ٣٥٢) [دار المعرفة]، والقائل: هو أبو بكر ابن العربي المالكي.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٥٢) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١٤/٢٩٧) [دار صادر، ط١]، والمفردات للراغب (٢٠٩) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاييس اللغة (٢/ ٩٣) [دار الجيل، ط٢]، ولسان العرب (١٤/ ١٤٥)

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (١٢/ ١٤٥)، والكليات للكفوي (٤٠٤).

حال النوم<sup>(١)</sup>.

### 🗘 سبب التسمية:

إنما سميت رؤيا المنام بذلك لحصول وجه من الشبه بينها وبين رؤية اليقظة، من حيث إن النائم تتمثل لذهنه صور وأشكال من جنس الصور التي تراها العين الباصرة، فالصور المرئية متقاربة، إلا أن رؤية اليقظة رؤية عينية، محل الإدراك فيها العين، وأما رؤيا المنام فرؤية يكون محل الإدراك فيها الذهن، والله أعلم.

وقد بيَّن القرطبي سبب تسمية الحُلُم بذلك، وذلك أن أصل مادة (الحلم) من الأناة، وهي ضد الطيش، ولذا قيل لما يراه النائم في النوم (حُلُمٌ)؛ لأن النوم حالة أناة وسكون، وراحة ودَعَة (٢).

#### ۞ الحقيقة:

ما يراه الإنسان في منامه من أشخاص وأحداث أو غيرها من الحقائق فإنما هي أمثلة لتلك الحقائق التي رآها، جعلها الله دليلا على أمور ثانية تفسر بها مما وقع من قبل، أو كان سيقع لاحقًا، هذه حقيقته باعتبار ذاتها، ثم تختلف بعد ذلك بالنظر لمصدرها، وصدقها، ودلالتها، وحجيتها، ومن تقع له، بما سيأتي تفصيله.

#### الأدلة:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّهَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وعن عائشة أم المؤمنين والله على من الله على من الله على من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح، ...»(٣).

وعن أبي قتادة رها أن النبي الله قال: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لا تضره (3).

وعن أبي هريرة رضي عن النبي وعن أبي التحميلة عن النبي وقال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا،... والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه»(٥).

وعن جابر ﴿ الله الرسول ﴿ قَالَ الرسول ﴿ قَالَ الْمُعْرَابِي جَاءه فَقَالَ: إني حَلَمَتُ أَنَّ رَأْسِي قَطْع فَأَنَا أَتْبَعِه، فَرْجَره النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (۲/ ۹۳) [دار الجيل، ط۲]، لسان العرب (۱۲/ ۱٤٥)

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (باب بدء الوحي، رقم ٣)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ٣٢٩٢)، ومسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦٣).

وقال: «لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام»(۱). وفي رواية في الصحيح: فضحك النبي ﷺ، وقال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه، فلا يحدث به الناس»(۲).

#### 🧔 أقوال أهل العلم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «النائم يرى شيئًا، وتلك الأمور لها وجود وتحقيق، ولكن هي خيالات وأمثلة، فلما عزب [العقل] ظنها الرائي نفس الحقائق؛ كالذي يرى نفسه في مكان آخر يكلم أمواتًا ويكلمونه، ويفعل أمورًا كثيرة، وهو في النوم يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل؛ لأن عقله عزب عنه، وتلك الصورة التي رآها مثال صورته وخيالها، لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه، فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات»(۳).

وقال الإمام ابن القيِّم كَلَّلَهُ: "ورؤيا الأنبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل بيه بالرؤيا.

وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي

الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها.

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي؛ بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه، فيتنبه بالرؤيا على ذلك»(٤).

وقال ابن جزي كَلَّلَهُ: "وحقيقتها [أي: الرؤى] عند المحققين أمثلة جعلها الله دليلًا على المعاني، كما جعلت الألفاظ دليلًا على المعاني، ولذلك منها ظاهر ومحتمل، كما في الألفاظ ظاهر ومحتمل، .

#### ۞ الأقسام:

تنقسم الرؤيا إلى قسمين: خاص بالأنبياء، وعام لجميع الناس، وفيما يلي تفصيل ذلك:

القسم الأول: رؤيا الأنبياء:

رؤيا الأنبياء حق، وهي مصدر من مصادر الوحي؛ لأنهم معصومون، وهذا ورؤياهم معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٧٦/١٣)، وانظر: منهاج السُنَّة النبوية (٥/ ٣٧٨) [مؤسسة قرطبة، ط١، ١٤٠٦هـ].

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٥١) [دار الكتاب العربي، ط٢، ١٣٩٣هـ].

<sup>(</sup>٥) القوانين الفقهية لابن جزي (٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: مدارج السالكين (١/١٥).

فعن ابن عباس رها في قوله تعالى: ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْئُمُ لِي سَنِجِدِينَ ﴾ [يوسف]، قال: «كانت رؤيا الأنبياء وحبًا»(١).

ويشهد لهذا المعنى حديث أنس بن مالك رضي أنس الإسراء، وفيه: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم»(٢).

ومثال ذلك ما رآه نبي الله إبراهيم ﷺ في ذبح ابنه، وما جاء في حق نبينا ﷺ من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللّهُ ءَامِنِينَ كُعِلَقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُفَصِّرِينَ لَا لَخَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

القسم الثاني: رؤيا غير الأنبياء: وهي على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الرؤيا الصادقة (الصحيحة)، وهي التي تكون من الله تعالى، وغالب ما تكون للمؤمنين، وهي بشرى من الله، وهي المرادة بقوله على المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» (").

وصدق الرؤيا تكون بصدق الرائي، وتحريه أكل الحلال، والتزام الشرع،

والنوم على الطهارة، واستقبال القبلة، وذكر الله قبل النوم (١٠).

والرؤيا الصحيحة وإن اختصت غالبًا بأهل الصلاح، إلا أنها قد تقع لغيرهم، من أهل الفسوق؛ بل من أهل الكفر؛ كرؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات، ورؤيا عبد المطلب في حفر بئر زمزم، وغيرها(٥).

قال ابن القيِّم كَثَلَثْهُ: «والرؤيا الصحيحة أقسام:

- منها: إلهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد، وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام، كما قال عبادة بن الصامت وغيره.

- ومنها: مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها.

\_ ومنها: التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم.

\_ ومنها: عروج روحه إلى الله سبحانه وخطابها له.

- ومنها: دخول روحه إلى الجنة ومشاهدتها.

وغير ذلك<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في السُنَّة (٢٠٢/١) [المكتب الإسلامي، ط١]، والطبري في تفسيره (١٥٥/٥٥) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وحسَّنه الألباني في ظلال الجنة (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم ٣٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، رقم ٦٩٨٧)، ومسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (١/ ٥١ ـ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٢٤) [دار الشعب]، فتح الباري لابن حجر (٣٨/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٦) الروح (٢٩).



# النوع الثاني: الرؤيا التي من الشيطان:

وقد جاء وصفها بأنها: «تحزين»<sup>(۱)</sup> وأنها «أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم»<sup>(۳)</sup>.

كما جاء وصفها بأنها: (تلاعب من الشيطان)، وبعض العلماء يجعل (تلاعب الشيطان) نوعًا آخر غير: (التخويف والتحزين من الشيطان)(3).

وتدخل رؤيا الاحتلام في تلاعب الشيطان بالإنسان، ولهذا منع كثير من العلماء الاحتلام على الأنبياء، لامتناع تلاعب الشيطان بهم (٥).

كما يدخل في تلاعب الشيطان ما قد يراه الإنسان ويحسبه ملكًا أو وليًا صالحًا، وأنه يأمره أو يخبره بما يخالف الشرع من فعل المحرمات أو ترك الواجبات<sup>(1)</sup>.

# النوع الثالث: حديث النفس:

وهو ما يحدث الرجل به نفسه في اليقظة، أو ما يهم به فيها، أو ما

(٦) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٥٤).

فيرى ذلك في منامه، أو أن يرى ما يعتاده الرائى في اليقظة (٧).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: معنى قولنا عن الرؤيا الصادقة: إنها حق:

قولنا عن الرؤيا الصادقة: إنها حق وحقيقة، يراد به ما يلي:

- أنها من الله، وهي جزء من النبوة، فالتصديق بها حق، كما في الحديث: «من رآني في المنام فقد رآني حقًّا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» (٨)، فمن قال: إنه لم يره في المنام حقًّا فقد كذب قول النبي على .

- كما أن من معاني صدقها وكونها حقًا: أنها قد تتحقق في الواقع؛ أي: يتحقق تأويلها.

- فهي صور وأمثال مضروبة تكون في الذهن، لا في الخارج والواقع، وتكون بواسطة؛ أي: من إلقاء الملك، فليست خيالًا باطلًا كحديث النفس.

- ولا يقصد بكونها حقيقة أنها مثل رؤية العين المباشرة في اليقظة، والتي تكون بلا واسطة، وإلا لكان من رأى النبي ﷺ في المنام صحابيًا (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب التعيبر، رقم ٧٠١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (كتاب تعبير الرؤيا، رقم ٣٩٠٧)، وحسَّنه ابن حجر في الفتح (٤٠٧/١٢) [دار المعرفة]، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ١٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) قال ذلك ابن حجر، كما في الفتح (١٢/٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٥٤، ٤٠٨).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (كتاب العلم، رقم ۱۱۰)، ومسلم(كتاب الرؤيا، رقم ۲۲۲٦).

<sup>(</sup>٩) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٧٨/١٢).

- وإنما يقال عنها (حقيقة) تقريرًا لكونها من الله، واحترازًا عن الرؤيا التي هي حديث النفس، والذي هو خيال باطل، وكذا احترازًا عن الرؤيا التي من الشيطان(١).

- وعلى هذا: فإذا قيل عن هذه الرؤيا: إنها (خيال)، فهذا لفظ محتمل:

أ ـ إن أراد القائل أنها أمثال مضروبة للذهن، وأن يفرق بينها وبين رؤيا العيان، فقوله صحيح، ولذا قال بهذه العبارة بعض علماء السُّنَّة، كما قالوا: هي خيالات وأمثلة (٢).

ب ـ وإن أراد أنها خيالات باطلة، لا حقيقة لها ولا تدل على شيء، وليست من الله، ولا صادقة، وأراد أن يسوي بينها وبين حديث النفس<sup>(7)</sup> فقوله باطل، مناقض للكتاب والسُّنَة.

فقد دلَّ كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ على أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ومنها الرؤيا الصادقة، والتي منها رؤيا الأنبياء والتي هي من الوحي، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ كَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّهَ يَا

(٣) قال به بعض المعتزلة، وسيأتي ذكره.

بِالْحَقِّ﴾ [الفتح: ٢٧] ورؤيا الحق هي التي لا بد من وقوعها وصدقها، فهي ليست من قبيل أضغاث الأحلام.

ومن السُّنَة: قوله ﷺ: «والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه (٤٠٠).

وكذلك من قال عن هذه الرؤيا إنها حقيقة، استفسرنا منه:

أ \_ إن أراد أنها من الله، وقد تتحقق، وليست من حديث النفس، فهذا حق على ما تقدم تفصيله.

ب ـ وإن أراد: أن ما يراه النائم كرؤية اليقظة بالعين: فهذا لا يشك عاقل في بطلانه. كمن قال من المبتدعة: إذا رأى الإنسان في المنام كأنه بأفريقية وهو ببغداد فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية في ذلك الوقت<sup>(٥)</sup>.

وهذا باطل، بالواقع والعقل؛ أما الواقع فنحن نشاهد أن النائم عندنا، ورأى نفسه في ذلك الوقت في أفريقية مثلًا. وأما العقل: فإن النائم يرى من الأحلام من كونه مقطوع الرأس مثلًا،

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية: «ولكن يقال: رآهم في المنام حقيقة فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي حديث النفس، فإن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام». مجموع الفتاوى (۲۲//۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۷/۱۳)، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/۳۲۷) [مطبعة المدني].

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) انظر: المواقف للإيجي (٢/١١٢)، ومقالات الإسلاميين للأشعري (٢/١٠٧) [مكتبة النهضة المصرية، ط١]، والفصل لابن حزم (٧١/٥، ١٢٣) [دار الجيل]، والأصول والفروع له (٢٤٣/١) [دار النهضة، ط١، ١٩٧٨].

وهو حي. فهذا تفصيل القول في رؤيا منام (٣). المسألة.

> ومع هذا التفصيل في لفظي (الحقيقة) و(الخيال)، إلا أن لفظ الخيال والوهم كثيرًا ما يطلق على النوع الناقص، وهو الباطل الذي لا حقيقة له.

> كما أن لفظ (الحقيقة) غالبًا ما يطلق على رؤيا الحق التي من الله.

> قال شيخ الإسلام: «كثيرًا ما يخص بلفظ الوهم، والخيال النوع الناقص، وهو الباطل الذي لا حقيقة له، وأما ما كان حقًّا مما يتخيل ويتوهم، فيسمونه باسمه الخاص، من أنه حق وصدق ونحو ذلك، ومن أنه معلوم ومعقول، فإنه إذا كان حقًا عقله القلب، فصار معقولًا، كما يعقل أمثاله»(١).

> - المسألة الثانية: رؤية الله في المنام: لقد ثبت أن النبي ﷺ رأى ربه في المنام، وذلك في حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه قوله ﷺ: «فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي على فى أحسن صورة...»(٢)، فقد كانت هذه

وصحَّحه الإمام أحمد أيضًا، وقوَّاه ابن خزيمة، كما

وأما رؤية غير النبي ﷺ من المؤمنين لربهم فهى ثابتة أيضًا، فقد نقل بعض العلماء الإجماع على جواز رؤية الله في المنام، ووقوعها، ولم ينقل إنكارها إلا عن بعض المعتزلة (<sup>؛)</sup>.

قال شيخ الإسلام كَالله: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة، على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه»<sup>(٥)</sup>.

ونبه الشيخ إلى أن الإنسان إذا رأى ربه في المنام فإنه «لا يجوز أن يعتقد أن الله فى نفسه مثل ما رأى فى المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلًا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقًا أتى من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس»(٦).

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية (٣١٨/١) [مجمع الملك فهد للطباعة، ط٢، ١٤٢٦هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم ٣٢٣٥) وصحَّحه، ونقل عن البخاري تصحيحه أيضًا، وأحمد في مسنده (٣٦/ ٤٢٢) [مؤسسة الرسالة، ط١]، من حديث معاذ بن جبل ﷺ. وانظر: إرواء الغليل (رقم ٦٨٤).

في تهذيب التهذيب (٦/ ١٨٦) [دار الفكر، ط١].

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٢/٣٣٦)، وزاد المعاد (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح السُّنَّة للبغوي (١٢/ ٢٢٧) [المكتب الإسلامي، ط٢]، وشرح مسلم للنووي (١٥/ ٢٥)، وبيان تلبيس الجهمية (١/ ٧٣) [مطبعة الحكومة، ط١، ١٣٩٢هـ]، وفتح الباري لابن حجر (١٢/ ٣٨٧) (٥) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٩٠)، وانظر منه: (١٠/ ٦١٢)، ومنهاج السُنَّة (٥/٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) بيان تلبيس الجهمية (١/ ٧٣).

# - المسألة الثالثة: رؤية النبي ﷺ في المنام:

لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الذي يرى النبي ﷺ في المنام فإنه يراه حقيقة ؛ لأن الشيطان لا يتمثل به.

فعن أبي هريرة عن النبي على قال: «ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»(١). وفي رواية: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي»(١)، وفي رواية: «فإن الشيطان لا يتخيل بي»(١)، وفي رواية: «وإن الشيطان لا يتراءى بي»(٤)، وفي رواية: «لا ينبغي للشيطان أن يتشبّه بي»(٥)، وفي رواية: «من رآني فقد رأى الحق»(١).

فدلت هذه الأحاديث على أن من رأى النبي ﷺ في المنام، فإنه سيراه في اليقظة.

ومعنى قوله ﷺ: «من رآني فقد رآني»؛ أي: أنه قد رآه حقيقة؛ لأن الشيطان لا يتشبه بالنبي ﷺ.

ومعنى قوله ﷺ: «فسيراني في

(٦) أخرجها البخاري (كتاب التعبير، رقم ٦٩٩٦)، ومسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦٧).

اليقظة»؛ أي: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها (٧)، ويعضد ذلك ما جاء في رواية: «فقد رأى الحق».

وقيل: إن معناه: أنه سيراه يوم القيامة بمزيد خصوصية، مما يتضمن زيادة إكرام للرائي، لا بمجرد الرؤية العامة التي يراها جميع المؤمنين ممن لم يره ﷺ في المنام (^).

ولكن، يشترط لاعتماد الرؤية للنبي ﷺ في المنام أمران:

ا ـ أن يكون قد رآه على صفته الثابتة في السُّنَة، ويستوي في ذلك أن يرى النبي ﷺ على صفته حال شبابه، أو رجوليته، أو كهولته، أو آخر عمره، وأما إن كان قد رآه على غير صفته، فلا يعتد بذلك (٩).

٢ ـ ألا يأمره بما يخالف الشرع (١٠٠).
 ـ المسألة الرابعة: الرؤيا ليست مصدرًا من مصادر الاستدلال في الشريعة:

هذا ما ذهب إليه أهل السُّنَة والجماعة وغالب طوائف الأمة، فلا يستفاد منها شيء من الأحكام الشرعية؛ بل لا بد من عرضها على الوحي، فإن وافقته وإلا ردت على صاحبها.

قال ابن القيِّم يَخْلَلْله: «ورؤيا الأنبياء

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب العلم، رقم ۱۱۰)، ومسلم (كتاب الرؤيا، رقم ۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري (كتاب التعبير، رقم ٦٩٩٣)، ومسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري (كتاب التعبير، رقم ٦٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجها البخاري (كتاب التعبير، رقم ٦٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجها مسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٨٥)

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>١٠) انظر: فتح الباري (١٢/ ١٨٨ ـ ١٨٩ ، ٣٧٤ ـ ٣٧٥).

وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل ﷺ بالرؤيا.

وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها.

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي؛ بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه، فيتنبه بالرؤيا على ذلك»(١).

- المسألة الخامسة: الرؤيا وعلم الغيب، ومعنى كون الرؤية جزءًا من النوة:

تقدم ذكر الحديث الصحيح: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»، ومعنى ذلك: أنها جزء من ست وأربعين جزءًا من النبوة في صدق الخبر، فإن الرؤيا الصادقة خبر صادق من الله، لا كذب فيه، وكذلك النبوة، فشابهت الرؤيا النبوة من هذا الوجه، وليس المراد بهذا أن الرؤيا مصدر من مصادر التشريع(٢)

قال الخطابي يَظَلَمُهُ: «الرؤيا تجيء

على موافقة النبوة، لا أنها جزء باق من النبوة "(٣).

وعلى هذا؛ فإن القسم الثاني والثالث من الرؤى (ما كان من الشيطان أو من حديث النفس) لا يفيد شيئًا من علم الغيب ولا من غيره.

وأما القسم الأول (الرؤيا التي من الله) فإن الرائي يمكن أن يعرف من خلالها شيئًا مما سيقع في المستقبل أو ما غاب عنه عن طريق هذه الرؤى، ولكن ذلك جزء من الغيب النسبي لا المطلق.

وأما الغيب المطلق فلا يكون بالرؤيا أبدًا؛ لأنه مما يختص به الله (٤).

#### 🗘 الفروق:

# الفرق بين الرؤيا والحلم:

معنى الرؤيا في اللغة مرادف لمعنى الحلم، إذ كلاهما يطلق على ما يراه الإنسان في منامه.

إلا أن الاصطلاح الشرعي قد غلب عليه الطلاق الرؤيا على ما كان خيرًا وحسنًا، وإطلاق الحلم على الشر القبيح<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٢١/ ٣٦٣)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (١٢٤/٩)، وفتح الباري لابن حجر (٣٦٢/١٣، ٣٦٤)، وشرح النووي على مسلم (٢١/١٥)، وعلم الغيب في الشريعة الإسلامية لأحمد الغنيمان (٢٢٢ ـ ٢٣٢) [مكتبة العلوم والحكم، ط١].

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية لابن الأثير (٤٣٤) [المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ]، والرؤى عند أهل السُّنَة والمخالفين (٦٤).



وقد دلَّ على هذا التفريق قوله ﷺ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»(١).

وقد يأتي الإطلاق بخلاف ذلك؛ كقوله على: «الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه»(۲).

#### الفرق بين الرؤيا والرؤية:

الرؤيا والرؤية هما مصدران للفعل الثلاثي رأى، إلا أن الرؤيا تطلق على ما يراه الإنسان في حال المنام، بينما تطلق الرؤية على ما يراه الإنسان في اليقظة (٣).

هذا هو الغالب في الاستعمال، وقد تأتي (الرؤيا) ويراد بها رؤية العينين في اليقظة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّيْنَا ٱلرُّيْنَا الرَّيْنَا الرَّيْنَا إلَّا فِتْنَةً لِلْنَاسِ ﴿ وَمَا الإسراء: ٦٠]، فالمراد بها: رؤية العين، وهي ما رآه ﷺ ليلة الإسراء من الآيات والعبر، كما صرح بذلك ابن عباس رُفي المنا وحكى الإمام الطبري إجماع الحجة من أهل التأويل على هذا التفسير (٥).

#### ٥ مذهب المخالفين:

لقد تعددت أقوال الفرق المخالفة في التعريف بالرؤيا وبيان حقيقتها، وأهم ما قيل في ذلك ما يلي:

١ ـ قال أكثر المعتزلة: إن ما يراه
 الإنسان في منامه خيالات باطلة، لا
 حقيقة لها، ولا تدل على شيء (٦).

وهذا القول بين البطلان، فإنه مخالف للأدلة الثابتة من القرآن والسُّنَة المبينة لحقيقة الرؤى، وقد تقدم بعضها، والتي تدل على أن من الرؤى ما هو من الله، وأنها جزء من النبوة، وأن فيها اطلاع من الرائي على بعض الأمور المستقبلية، سواء كان ذلك من الأنبياء أو من غيرهم؛ كرؤيا ملك مصر التي أوَّلها له يوسف ﷺ، وغيرها.

٢ ـ وأما الأشاعرة فقد قال جمع منهم بأن الرؤيا خيالات باطلة، وهذا قريب من قول المعتزلة السابق، في حين قال بعضهم بأن الرؤى إدراكات حققة (٧).

ومن غلطهم في ذلك تعريفهم الرؤيا

<sup>(</sup>٦) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١٠٧/٢) [دار إحياء التراث العربي، ط٣]، وتفسير القرطبي (٩/ ١٢٤)، أبكار الأفكار للآمدي (٢/ ٣٢٥) [دار الكتب والآثار القومية بالقاهرة، ط٢، ١٤٢٤هـ]، وشرح المواقف للجرجاني (٢/ ١٤٢) [دار الجيل، ط١، ١٤١٧ه]، وجواهر الكلام للإيجي (١٧٣).

<sup>(</sup>٧) نقل ذلك عنهم: الإيجي الأشعري، انظر: شرح المواقف له (٢/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الطب، رقم ٥٧٤٧)، ومسلم (كتاب الرؤيا، رقم ٢٢٦١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (١/ ٦٦٤ ـ ٦٦٥)، والرؤى عند
 أهل السُّنَّة والجماعة والمخالفين (٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري (كتاب المناقب، رقم ٣٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (١٧/ ٤٨٣).

بأنها: علوم علقها الله في النفس ابتداء بلا سبب.

وقد نقل هذا القول الإمام ابن القيِّم، ثم قال: «وهذا قول منكري الأسباب والحكم والقوى، وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة»(١).

٣ - وأما المتصوفة فقد غلوا في الرؤى، وتضاربت أقوالهم فيها.

فمنهم من زعم في بيانها أن النفس من عالم المجردات والمعقولات، فهي تستطيع أن تدرك المدركات المجردة التي تكون من جنسها إذا لم يشغلها شاغل من علائق البدن، فإذا قويت بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية، اتصلت بأبيها المقدس وبالنفوس الفلكية، وتلقت عنها المغيبات في نومها، كما يقع لها في يقظتها (٢).

وهذا القول مقارب لقول الفلاسفة في الرؤى.

وذهب بعض المتصوفة إلى أن الرؤى هي صور تقع في القلب من اللوح المحفوظ في حالة النوم، كما تقع الصورة من مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما (٣).

وذهب القائلون بوحدة الوجود منهم

إلى أن الرؤيا لا تهبط من خارج، وإنما تصدر من باطن النفس؛ لأن الوجود حقيقة واحدة عندهم (٤).

ومن ضلال المتصوفة في الرؤى زعمهم أنها مصدر يقيني من مصادر التلقي، لا يتطرق إليه الشك والغلط، فهم يبنون عليها كثيرًا من عقائدهم الباطلة، ويستندون إليها في تصحيح طرقهم، وتزكية مشايخهم وترويج كتبهم (٥)، ويستمدون منها العقائد والأحكام، حتى ما لم يكن موجودًا في الكتاب والسُّنَّة، وربما اعتمدوا عليها في تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة، واعتماد بعض البدعي من الأذكار (٢).

#### 🕲 المصادر والمراجع:

«الإلهام والكشف والرؤى، هل تعد مصادر للأحكام الشرعية»، ليوسف القرضاوى.

٢ ـ «بيان تلبيس الجهمية»، لابن تيمية.

٣ ـ «الروح»، لابن القيّم.

٤ - «الرؤى الصادقة: حجيتها

<sup>(</sup>۱) الروح (۳۰).

<sup>(</sup>٢) هياكل النور للسهروردي (٤٣ \_ ٤٤) [المطبعة التجارية، ١٣٧٧ه].

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٤/ ٥٣٧) [دار القلم، ط١].

<sup>(</sup>٤) انظر: فصوص الحكم لابن عربي (١٣٦ ـ ١٣٧) [دار إحياء الكتب العربية، ١٣٦٥هـ]، والفتوحات المكية له (٢/٤٩٤) [دار صادر]، وانظر حول قولهم: الرؤى عند أهل السُّنَّة والمخالفين (٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) كزعم ابن عربي أنه ألّف كتابه الكفري فصوص الحكم بإذن النبي ﷺ له في المنام: فصوص الحكم (١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل ذلك والرد عليه في: الرؤى عند أهل السُّنّة والمخالفين (٢٩٦ - ٣٢٥).

وضوابطها»، لخالد بن بكر آل عابد.

• \_ «الرؤى عند أهل السُّنَّة والجماعة والمخالفين»، لسهل العتيبي.

٦ «الرؤى والأحلام بين النصوص الشرعية ومدرسة التحليل النفسي"، لأسامة الريس.

 ۷ - «الرؤى والأحلام في النصوص الشرعية»، لأسامة الريس.

 ٨ - «علم الغيب في الشريعة الإسلامية»، لأحمد بن عبد الله الغنيمان.

٩ ـ «فتح الباري»، لابن حجر.

۱۰ \_ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

#### 🖾 الرؤوف 🖾

#### 🕲 التعريف لغة:

الرؤوف: صيغة مبالغة من اسم الفاعل: الرائف، يقال: رؤف يرْأفُ رأْفَةً، ورآفة، ومن ليّن الهمزة قال: رَوُف، فجعلها واوًا (١)، قال ابن فارس: «الراء والهمزة والفاء كلمة واحدة تدل على رقّةٍ ورحمة»(٢). قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا زَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٢] قال الزجاج: «لا ترحموهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد $^{(n)}$ .

# ۞ العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

**الرؤوف:** بالغ الكمال في الرحمة

من خلال ما تقدم من التعريف اللغوى والشرعى يتبين بأن الرؤوف في كلِّ منهما يدل على الرحمة والرقة، غير أن التعريف الشرعى يختص بكون الرؤوف اسمًا من أسماء الله تعالى، وهذا يقتضى حمله على غاية الكمال والجمال في حقه سبحانه.

### 🖨 الأسماء الأخرى:

🕲 التعريف شرعًا:

واللطف (٤).

الرحمان، اللطيف.

#### 🕲 الحكم:

يجب إثبات اسمه تعالى الرؤوف، والإيمان بما تضمنه من صفة الرأفة والرحمة واللطف كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل.

#### 🖨 الحقيقة:

اسمه تعالى الرؤوف يدل على العلمية والوصفية، فيوصف الله على بالرأفة والرحمة والتعطف على عباده المؤمنين

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي (٩٤٦) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٣ هـ]، وصفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَّة لعلوى السقاف (١١٩) [دار الهجرة، ط١، ١٤١٤هـ].

<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة (٢/ ٤٧١) [دار الجيل]، وتهذيب اللغة (١٥/ ١٧٢) [دار إحياء التراث العربي، ط١].

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه للزجاج (٢٨/٤).

بحفظهم في سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم، وإن جاز تسمية غير الله بهذا الاسم كما في وصف الله لنبيّه على بذلك في قوله: ﴿ بِأَلْمُوْمِنِنَ لَنْهِ لَنْهِ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ما يختص به، وللبشر ما يختص به، فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى.

#### الأدلة:

# 🖨 أقوال أهل العلم:

1 - قال ابن جرير الطبري: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة»(١).

٢ - قال ابن منده: «ومن أسماء الله ﷺ: الرؤوف الرحيم» (٢).

٣ - قال أبو القاسم الأصبهاني:

«ومن أسمائه: الرؤوف، وهو (فعول) من الرأفة» (٣).

#### المسائل المتعلقة:

يشتق من اسمه تعالى (الرؤوف) صفة الرأفة، وهي صفة خبرية فعلية ثابتة لله تحلى، والرأفة: هي أشد الرحمة وأبلغها، يقال: فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف<sup>(3)</sup>.

### 🗘 الفروق:

# الفرق بين الرأفة والرحمة:

نظرًا لاقتران صفة الرأفة بالرحمة في جميع الآيات التي وردت فيها صفة الرأفة، فقد تعددت أقوال العلماء في بيان الفرق بينهما:

١ ـ قيل: إن الرأفة والرحمة بمعنى واحد لا فرق بينهما (٥).

٢ ـ وقــيـــل: إن الــرأفــة أشــد مــن
 الرحمة، وأنها منتهى الرحمة وأبلغها (٢٥).

٣ - وقيل: إن الرأفة أعم من الرحمة؛ إذ الرحمة قد تكون بشيء مكروه أو عقيب البلاء، والرأفة خير من كل وجه (٧).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۳/ ۱۷۰ ـ ۱۷۱) [مؤسسة الرسالة، ط۱، ۱٤۲۰هـ].

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن منده (٣٦١) [دار الفضيلة، ط١].

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة (١/ ١٧٤) [دار الراية].

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح (٥/٨٤) [دار العلم، ط٤]، وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٦٢) [دار الثقافة العربية].

<sup>(</sup>٥) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٦٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: شأن الدعاء للخطابي (٩١).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسني (١٧٣).

والخلاصة: أن الرأفة هي غاية شدة الرحمة وأبلغها، وتعم الخير، وتختص به، بخلاف الرحمة فإنها تعم الخير والشر الذي عاقبته خير.

# ۞ الآثار(١):

من آثار اسمه تعالى الرؤوف على العباد ما يلى:

١ ـ تمام نعمته وفضله عليهم.

٢ ـ توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق
 عباده.

٣ ـ تسهيل الطاعات لهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون.

ع تحذيرهم من نفسه وعقابه.

قبوله لأعمالهم وإثابتهم عليها.

٦ \_ قبوله توبة التائبين منهم.

٧ ـ تسخيره لما في السماوات وما
 في الأرض لمصلحتهم.

### المخالفين: 🕸 مذهب المخالفين

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله وكال بالرأفة والرحمة كما يليق بجلاله، فصرفوها عن ظواهرها وعطلوها عن حقائقها، وقالوا: إن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب، وهي من الكيفيات النفسية والله منزه عنها، ثم أولوا رأفته

ورحمته بمعنى إرادة إنعامه وإحسانه ولطفه على عباده (٢).

وهذا الذي قالوه باطل لمخالفته للنصوص الصريحة من الكتاب والسُنّة والإجماع والعقل الدَّالة على إثبات صفة الرأفة لله والله كما يليق بجلاله. وأنه يلزمهم إن نفوا الرأفة والرحمة أن ينفوا كذلك ما أثبتوه من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الأخر.

## 🖨 المصادر والمراجع:

الأسنى في شرح أسماء الله
 الحسنى»، للقرطبي.

٢ ـ «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للزجاج.

٣ ـ «تفسير أسماء الله الحسنى»، للسعدى.

٤ \_ «أسماء الله الحسني»، لابن القيّم.

٥ ـ «أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء الكتاب والسُنّة»، لماهر مقدم.

7 \_ «شأن الدعاء»، للخطابي.

<sup>(</sup>۱) انظر معظمها في: فقه الأسماء الحسنى للبدر (٢٣١ \_ ٢٣١). [ط١، ١٤٢٩هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف للزمخشري (۱/٥٥) [دار إحياء التراث]، والإنصاف للباقلاني (۳۹) [المكتبة الأزهرية، ط۲، ۱۳۲۱هـ]، وتفسير للرازي (۱/۶) [دار التراث العربي]، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۱/۱۰) [مكتبة الرشد، ط۲، ۱۶۲۳هـ].

٧ ـ "صفات الله ريج النه النه السواردة في رأى أيضًا (٣٠). الكتاب والسُّنَّة»، للسقاف.

> ٨ - «معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسني»، للتميمي.

9 - «المنهاج لشعب الإيمان»، للحليمي.

١٠ - «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني»، للحمود.

## 🖾 الرأى 🖾

## 🕸 التعريف لغة:

الرأى: مصدر: رأى رأيًا، وجمعها: آراء. قال ابن فارس: «الراء والهمزة والياء أصلٌ يدلُّ على نظر وإبصار بعين أو بصيرة»(١). وقال الليث: «الرَّأيُ: رأى القلب». ويقال: ما أضل آراءهم، وما أَضلَّ رَأْيَهم. ويقال من (رأي) القلب: ارتأيت.

قال الشاعر:

ألا أينها المُرْتَئِي في الأمُورِ سَيَجْلُو العَمَى عَنْكُ تِبْيَانُهَا (٢).

ويقال للقضية المستنتجة من الرأى: رأيٌ، ولعل هذا هو الغالب في الاستعمال.

كما قد يقال لكل قضية فرضها فارض

## 🕸 التعريف شرعًا:

بيَّن ابن القيِّم أن الرأى هو: «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرًا غائبًا عنه مما يحس به: إنه رأيه، ولا يقال أيضًا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأى، وإن احتاج إلى فكر وتأمل؛ كدقائق الحساب ونحوها»<sup>(٤)</sup>.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

العلاقة بينهما بيِّنة؛ بل ربما كانت متطابقة، فكلاهما بمعنى نظر البصيرة، والتفكر في الأمور.

#### 🕸 سبب التسمية:

كان إطلاق (الرأي) على القضية المستنتجة من الرأى من باب استعمال المصدر في المفعول، وذلك من باب استعمال المصدر في المفعول؛ كالهوى في الأصل مصدر: هويه يهواه هوى، ثم استعمل في الشيء الذي يهوى، فيقال:

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٧٢) [دار الجيل، ط٢].

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٢٢٧) [دار إحياء التراث العربي، ط١، ٢٠٠١م].

<sup>(</sup>٣) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٦٦) [دار الجيل، ١٩٧٣م]، الكليات للكفوي (٤٨٠) [مؤسسة الرسالة، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (١/ ٦٦).

هذا هوى فلان<sup>(١)</sup>.

## ۞ الحكم:

حكم الرأي واعتماده في معرفة الحقيقة إنما يتبين بذكر أقسام الرأي. (انظر فقرة: الأقسام).

#### ۞ الحقيقة:

الرأي يتناول جميع ما يكون في فكر الإنسان مما يستدعي التأمل والنظر للوصول إلى حكم في قضية من القضايا، وعليه فيكون الرأي شاملًا للاجتهاد في تفهم معنى النص الشرعي، والتحقق من انطباقه على الواقعة المعينة (٢)، كما يشمل إعمال الذهن في الأقيسة الشرعية، التي تستدعي النظر في علل الأحكام ومناطاتها وتعديتها إلى نظائرها (٣)، والموازنة ويناول كذلك: إعمال الفكر للنظر في مآلات الأفعال وعواقبها (٤)، والموازنة بين المصالح الفردية والجماعية (٥).

- (١) انظر: المصدر السابق (١/٦٦).
- (٢) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (٦٧١) [دار ابن كثير، ط١، ١٤٢١هـ].
- (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٩٠) [دار المعرفة، ط٢].
- (٤) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٨٤) [مؤسسة الرسالة، ١٤١٠هـ]، الواضح لابن عقيل (٢٠٥/١) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ].
- (٥) انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي لفتحي الدريني (٣٦، ٣٩) [مؤسسة الرسالة، ط٢، ٨٤١ه]، والرأي وأثره في مدرسة المدينة، لأبي بكر إسماعيل (٤٠) [مؤسسة الرسالة، ط١،

## الأقسام:

# الرأي ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الرأي الصحيح، وهذا قد استعمله السلف \_ من الصحابة في ، فمن بعدهم من أئمة المسلمين \_ حيث عملوا به، وأفتوا به وسوغوا القول به.

ومن ذلك؛ أن أبا بكر وللها قال في الكلالة: «أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله»(٦).

القسم الثاني: الرأي الباطل، وهذا قد نهى عنه السلف، ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.

وفيما يلي تفصيل القسمين:

القسم الأول: الرأي المحمود:

# وله عدة أنواع:

النوع الأول: رأي الصحابة رضوان الله عليهم.

وهم أفقه هذه الأمة، وأعلَمها بمعاني نصوص الشرع، وأكثرهم تقى، وأصفاهم فهمًا وفطرة، وأبعدهم عن التكلف، وأعمقهم فهما لمقاصد الشرع، فرأيهم في أحكام الشريعة أعلى أنواع

۱٤٠٥هـ]، والتعبير عن الرأي لخالد الشمراني (١/ ٢٢ \_ ٢٥) [أطروحة دكتوراه في جامعة أم القرى، قسم الشريعة].

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الفرائض، رقم ٣٠١٥)، والطبري في تفسيره (٨/ ٥٤) [مؤسسة الرسالة، ط١].

الرأي بلا ريب<sup>(١)</sup>.

النوع الثاني: الرأي الذي يفسر النصوص، ويبيِّن وجه الدلالة منها.

قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث»(٢).

النوع الثالث: الذي أجمعت عليه الأمة، فهذا لا يكون إلا صوابًا، إذ الأمة معصومة من الإجماع على الخطأ<sup>(٣)</sup>.

النوع الرابع: الرأي الحاصل ممن كان أهلًا للاجتهاد من أهل العلم بالشرع، إذا نظر في المسألة ولم يجد فيها نصًّا ثابتًا، ولا أثرًا لصحابي، فيجتهد برأيه، في بيان معنى النص، واستنباط الحكم منه على ما تقتضيه لغة العرب، أو الاعتبار به والقياس عليه، فينظر في ذلك ما كان أقرب إلى موافقة كتاب الله وسُنَّة رسوله على الذي سوَّغه أصحابه، فهذا هو الرأي الذي سوَّغه الصحابة واستعملوه حيث لم يجدوا في المسألة نصًّا، وأقر بعضهم بعضًا عليه، وهو رأى لا بد منه، لئلا تتعطل

(٣) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٨٣ ـ ٨٤).

أحكام الشرع<sup>(٤)</sup>.

القسم الثاني: الرأي الباطل: وله عدة أنواع:

النوع الأول: الرأي المخالف للنص أو الإجماع؛ كالقياس والاستحسان العقلي المعارضين للنصوص الثابتة، ولما أجمع عليه المسلمون.

النوع الثاني: إعمال الرأي في تفسير كلام الله وسُنَّة رسوله ﷺ على غير ما تقتضيه اللغة العربية، وعلى خلاف ما جرت عليه النصوص الشرعية، وإنما بمحض الرأي والظن والهوى (٥٠).

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم.

النوع الرابع: الرأي الذي يرجع إلى الابتداع في الدين، وتغيير السنن وهجرها(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٧٩ ـ ٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (۲)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ١٦٥)، وابن عبد البر والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ ٣٤٦)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ٣٤) [دار الكتب العلمية]، والهروي في ذم الكلام وأهله (۲/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: إعملام الموقعين لابن القيم (١/ ٨٥)، والموافقات للشاطبي (٣/ ٤٢١) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع بيان العلم (٢/ ١٠٣٩)

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع بيان العلم (٢/ ١٠٥٣ \_ ١٠٥٣) [دار ابن الجوزي، ط۱]، والاعتصام (٩٩/١) [دار المعرفة، ١٤٠٧ه]، والفقيه والمتفقه (٢/ ٥٠٢) (٢/ ١٤١) [دار ابن الجوزي، ط۲، ١٤٢١هـ]، روضة الناظر ٢٨٤) [جامعة الإمام، ط۲، ١٣٩٩هـ]، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢٢٩ \_ ٣٣٠) [دار المعرفة]، وفتح الباري لابن حجر (٢١/ ٢٨٧ \_ (٢٨٨)، الموافقات للشاطبي (٢/ ٢٢٤) [دار

# 🧔 أقوال أهل العلم:

لقد تواترت النقول عن السلف الصالح - من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - في ذم الرأي الباطل، فمن ذلك ما يلى:

قال أبو بكر ظيه: «أيّ أرض تقلني وأيّ سماء تظلُني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم»(١).

وقال عمر بن الخطاب وَ السُّنَة ما سَنَّه الله ورسوله رَبِيَّ ، لا تجعلوا خطأ الرأي سُنَّة للأمة »(٢).

وقال أحمد بن حنبل: «لا تكاد ترى أحدًا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل» (٣).

قال ابن القيّم بعدما نقل هذه الأقوال وغيرها عن السلف: «والمقصود: أن

المعرفة]، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (١٧/٣)
 [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٤هـ]، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢٣/٤) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ]، والبرهان في علوم القرآن (٢٣/٢) [دار المعرفة، ١٣٩١هـ].

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۱۰٤۷) [دار ابن الجوزي، ط۱].

(٣) انظر: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٤٢، ٩٠٤) وحسن سنده المحقق، والإحكام لابن حزم (٦/ ٢٢)، وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة (٤١) [دار عالم الكتب، ط١، ١٤١٠ه]، والاعتصام (٢/ ٣٣٣)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٧).

السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسُّنَة، وأنه لا يحل العمل به، لا فتيا، ولا قضاء، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسُّنَة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه، من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه»(٤).

#### 🖨 الأدلة:

عقد البخاري في «صحيحه» بابًا سمًاه: «باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ﴿وَلَا نَقُفُ لَا تقل: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِمِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]».

ثم ساق فيه حديث عبد الله بن عمرو على قال: سمعت النبي على تقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال، يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون» (٥٠).

وساق فيه قول سهل بن حنيف فلهذه الناس الهموا رأيكم على الناس الهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله على عواتقنا لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا، إلا أسهلن بنا إلى أمر

<sup>(</sup>۱) أخرَجه سعيد بن منصور في سننه (۱۲۸/۱) [دار الصميعي، ط۱]، وابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب فضائل القرآن، رقم (۳۰۱۰۷) [مكتبة الرشد، ط۱]، والطبري في تفسيره (۱/۸۷) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وهو حسن بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (١/٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنَّة، رقم ٧٣٠٧)، وأخرجه مسلم (كتاب العلم، رقم ٢٦٧٣).

نعرفه، غير هذا الأمر»(١).

ثم ساق البخاري بابًا قال فيه: «باب ما كان النبي عليه يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول: «لا أدري»، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: ﴿ مِا الرَّكُ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥]» (٢).

## ۞ المسائل المتعلقة:

# ـ أهل الرأي، وذم السلف لهم:

لقد شاع استعمال مصطلح (أهل الرأي) أو (أصحاب) عند السلف.

وقد جاء ذكر هذا المصطلح عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رهيه، حيث قال: «أصحاب الرأي ـ وفي رواية: أهل الرأي ـ أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم» (").

ولقد اختلف المراد بمصطلح (أهل الرأي) باختلاف العلم الذي يورد فيه،

حيث اشتهر إطلاقه في علمي: العقيدة، والفقه.

فأما في إطلاقه في علم الاعتقاد، فإن المراد بمصطلح (أهل الرأي): أهل الكلام المبتدع، ممن قدم عقله ورأيه على نصوص الشرع، فنفى من العقائد ما لم يثبت برأيه وعقله، وإن كان ثابتًا في الشرع، وأثبت منها ما دلَّ عليه عقله ورأيه، ولو لم يثبته النص، فيدخل فيه المعتزلة والأشاعرة ونحوهم.

وسبب الذم لهم لههنا بيِّن؛ فإن باب الاعتقاد مقول بالتوقيف، ومصدره النص، وإعمال الرأي فيه إثباتًا ونفيًا بلا نور من الوحي زيغ وضلال، وهل ضل أعداء الرسل إلا لما أعملوا آراءهم في مثل هذه الأبواب والأصول؟(٤).

قال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم أهل البدع» (٥).

وأما إطلاقه في علوم الفقه من العبادات والمعاملات وغيرها، فهو الإطلاق الأشهر والأكثر، حيث أطلق مصطلح (أهل الرأي) و(أصحاب الرأي) على أتباع المذهب الحنفي، ممن توسع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنَّة، رقم ۷۳۰۸)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم ۱۷۸۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩/ ١٠٠) [دار طوق النجاة، ط١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ أخرجه ابن عبد البر البن الجوزي، ط١]، من طرق متعددة، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٤٤) [دار الكتب العلمية، ط١]، وقال بعدها: "وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة».

<sup>(</sup>٤) حول استعمال مصطلح (أهل الرأي) في علم العقائد، انظر: التبصير في الدين للاسفراييني (١١٤)، وشرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية (١٤٣) [مكتبة الرشد]، ومجموع الفتاوى (٢/٥٥) مدارج السالكين (٣/٣٤)، وانظر: لوامع الأنوار البهية (٨/١)

<sup>(</sup>٥) الاعتصام للشاطبي (١/ ١٣٥)

في باب القياس والحيل، حيث قدموا آرائهم على بعض النصوص الثابتة، وهم بالمقابل يحتجون على آرائهم بالواهي من النصوص، كما كثر في فقههم الجدال وتوليد المسائل قبل وقوعها(۱)، وهؤلاء قد وجد في كلام جمع من السلف شيء من الذم لمخالفتهم تلك.

روى ابن بطه بإسناده عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] - وذكر الحيل عن أصحاب الرأي -، فقال: "يحتالون لنقض سنن رسول الله ﷺ"(٢).

قال ابن القيِّم: «كان [الإمام أحمد] يدل على أهل المدينة، ويدل على الشافعي، ويدل على إسحاق، ولا خلاف عنه في استفتاء هؤلاء، ولا خلاف عنه في أنه لا يستفتى أهل الرأي المخالفون لسُنَة رسول الله ﷺ (٣).

إلا أن الذم لهم دون الذم لسابقيهم

من أهل الرأي في العقائد، لكون أبواب الفقه العملي يسوغ فيها من النظر والرأي والقياس ما لا يسوغ في العقائد المبنية على النص والتوقيف.

# ۞ الفروق:

بما تقدم من تقسيم يعلم الفرق بين الرأي المحمود والرأي المذموم، وبه يعلم الجمع بين ما نقل عن بعض السلف من ذم للرأي، وما أثر عن بعضهم من استعماله، وذلك أن الرأي نوعان:

أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه؛ بل هو خرص وتخمين، فهذا الذي ذمه السلف.

والثاني: رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده، أو من نص آخر معه، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه (1).

## ٥ الآثار:

لقد خلف الرأي الفاسد والقياس الباطل في تاريخ الأمة آثارًا سيئة، ما زالت الأمة تعاني من ويلاتها، ومن ذلك:

١ ـ رد نصوص الكتاب والسُنَّة،
 الصريحة والصحيحة، لمجرد شبه
 فاسدة، وخيالات وأوهام، فردوا الشرع

<sup>(</sup>۱) حول استعمال مصطلح (أهل الرأي) في علم الفقه، انظر: سنن الترمذي (۲۶۰/۳، ۲۲۰) [البابي الحلبي، ط۲، ۱۳۹۵ه]، والطهور للقاسم بن سلام (۲۰۰) [مكتبة الصحابة، ط۱، ۱۶۰۶ه] واستعماله في هذا المعنى شائع جدًّا.

<sup>(</sup>۲) إيطال الحيل لابن بطة (٥٤) [المكتب الإسلامي، ط۲، ١٤٠٣هـ]، وانظر تفصيل ذلك في: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (١٦، ١٠١) وما بعدها [المكتب الإسلامي، ط۲، ١٤١٩هـ]، ومجموع الفتاوى (١١/ ٣٤١)، وجامع العلوم والحكم (١/ ٢٤٨) [مؤسسة الرسالة، ط۷].

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق (١/ ٨٣).

الذي ضمنت لنا عصمته، وأمرنا الله بالرجوع إليه، واعتاضوا عنه بالرأي الذي لم تضمن لنا عصمته.

٢ ـ وتبعًا لذلك فقد أدخلوا بالرأي الفاسد كثيرًا من البدع والخرافات والشبه الباطلات، والتي أفسدت على المسلمين عقائدهم وعباداتهم.

٣ ـ إدخال الشكوك على عموم الأمة بدينها، فإذا ما فتح باب الرأي في مواجهة الشرع، لم يمكن أن يغلق ذلك الباب، فكل له رأيه، وكل معجب بعقله.

أنهم قد فتحوا الباب لغلاة الزنادقة والملحدين والفلاسفة ليتسلطوا على نصوص الشرع بالتأويل والإبطال بالرأي المجرد، والتلاعب بالنصوص والنبوات بدعوى الرجوع للرأي.

وغير ذلك من الآثار التي يطول تبعها (١١).

### 🥏 مذهب المخالفين:

لقد كان منشأ الضلال عند عامة الفرق الضالة هو انحرافهم في الموقف من الرأي، حيث أعملوا الرأي المنحرف والقياس الفاسد، وجعلوا ذلك حاكمًا على نصوص الوحيين، ولا غرو، فإمامهم في ذلك إبليس، الذي عارض أمر الله بقياسه الفاسد، حين لم يمتثل

الرأي إلا بعد الرجوع للسنن والآثار:

لأمر الله له بالسجود؛ لأنه رأى أنه خير

من آدم، حيث خلق آدم من طين، وخلق

هو من النار، والنار \_ في رأيه الفاسد \_

«وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا في السُّنَة، فما وافق أقوالهم منها قبلوه، وما خالفها تحيلوا في رده أو رد دلالته، وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف منه سندًا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوه ولم يستجيزوا رده، واعترضوا به على منازعيهم وأشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه ودلالته؛ كدلالة ذلك أو أقوى منه ودلالته؛ كدلالة دفعوه ولم يقبلوه»(٢).

#### 🕲 المصادر والمراجع:

١ - «الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة»، لعبد الرحمٰن سنوسي.

٢ - "إعلام الموقعين"، لابن القيّم.

٣ ـ «التعبير عن الرأي: ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية»، لخالد الشمراني.

أشرف من الطين، وعلى هذا سار أهل الضلال من أعداء الرسل على مر الأزمان. قال الإمام ابن القيِّم عَلَيْلَهُ بعدما قرر مذهب السلف من عدم المصير إلى

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧٦/١).

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٦٨).

٤ - «جامع بيان العلم وفضله»، لابنعبد البر.

- «حرية الرأي: ضوابطها ومجالاتها
 في الإسلام»، لعلى السحيباني.

7 - «ذم الكلام وأهله»، للهروي.

٧ - «الرأي وأثره في الفقه
 الإسلامي»، لإدريس جمعة.

٨ ـ «الـرأي وأثـره فـي مــدرسـة
 المدينة»، لأبي بكر إسماعيل.

 ٩ ـ «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي»، لفتحى الدريني.

١٠ ـ «الموافقات في أصول الفقه»،
 للشاطبي.

## 🖾 رؤية الله 🖾

### ٥ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الراء والهمزة والياء أصلٌ يدلُّ على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو بصيرة. فالرَّأي: ما يراه الإنسانُ في الأمر، وجمعه الآراء. رأَى فلانٌ الشيءَ وراءه، وهو مقلوب. والرئي: ما رأت العين من حال حسنة. والعرب تقول: رئيته في معنى رأيته وتراءى القوم؛ إذا رأى بعضهم بعضًا. وراءى فلان يرائي، وفعل ذلك رئاء الناس؛ وهو أن يفعل شيئًا ليراه الناس. والرواء: حسن المنظر. والمرآة معروفة. والترئية وإن شئت لينت الهمزة فقلت الترية: ما تراه

الحائض من صفرة بعد دم حيض، أو أن ترى شيئًا من أمارات الحيض قبل. والرؤيا معروفة، والجمع رؤى (١٠).

### ۞ التعريف شرعًا:

رؤية الله: هي رؤية المؤمنين ربهم تَنْظَلَقَ بأبصارهم يوم القيامة (٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي بعنه.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

لا اختلاف بينهما بل هما متفقان.

## 🕸 الحكم:

## ۞ الحقيقة:

حقيقة الرؤية: هي إبصار الرائي للمرئي بالعين. ورؤية الله: هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانًا من غير إحاطة ولا إدراك.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٧٢ \_ ٤٧٣) [دار الجيل، ط٢].

<sup>(</sup>۲) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (۱۳۲) [دار الشبات، ط۱، ۱٤۲٤هـ]، والرؤية للدارقطني (۹۱ ـ ۹۳) [مكتبة المنار، الأردن، ط۱، ۱٤۱۱هـ]، والتوحيد لابن خزيمة (۱۸/۲) [مكتبة الرشد، ط٥، ۱٤۱٤هـ].



#### الأدلة:

دلَّت النصوص من الكتاب والسُّنَة والإجماع على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية بصرية قال الله تعالى: ﴿وَجُونٌ فَيَهِ نَاظِرَةٌ ﴿ اللهِ نَاظِرَةٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

وأما أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فقد بلغت حد التواتر، كما قال ذلك ابن القيِّم كَلِّلَةُ (١).

فمنها حدیث جریر بن عبد الله فری انه فری انه فری انه قال: کنا عند النبی کی از نظر إلی القمر لیلة البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون فی رؤیته»(۲).

وعن صهيب رها عن النبي الله قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئًا أحب البهم من النظر إلى ربهم را الله وزاد في رواية: «ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]»(٣).

وأما إجماع السلف على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فقد حكاه غير واحد من العلماء، منهم ابن خزيمة؛ إذ يقول: «أهل قبلتنا من الصحابة، ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا، لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانًا»(3).

# أقوال أهل العلم:

قال ابن أبي زمنين: "ومن قول أهل السُّنَة: إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه، وقال وَاللَّذَ فِلَلَّذِينَ أَخْسُونُ وَزِيادَةً ﴿ [يونس: ٢٦] وقال: ﴿ وَهُوهُ مُ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَا نَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَا اللَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَلْ اللَّهُمُ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَلْ اللَّهِمُ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَكُونُونُ ﴿ المطففين]. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير (٥٠).

وقال أبو القاسم الأصبهاني: «مذهب أهل السُنَّة أن الله ﷺ يكرم أولياءه بالرؤية، يرونه بأعينهم كما شاء فضلًا منه ومنّة، قال الله ﷺ وحكي عن يَوْمَهِوْ القيامة]، وحكي عن الشافعي يَخْلَفُهُ في قوله: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمٌ مَوْمُونُ اللهِ المطففين] لما

<sup>(</sup>١) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (٢٠٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة، رقم ۵۷۳)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرَّجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٨١).

<sup>(</sup>٤) التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) كتاب السُّنَّة لابن أبي زمنين (١٢٠) [مكتبة الغرباء الأثرية، ط١، ١٤١٥هـ].

حجب عنه الكفار دلَّ على أن المؤمنين الدنيا بأبصارهم «(٤). يرونه»<sup>(۱)</sup>.

> وقال ابن قدامة: «والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه، قال الله تعالى: ﴿ وُجُورٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القيامة]. وقال تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبُّهُمْ يُوْمَيِدِ لَّتَحْجُوبُونَ ١٠٥٠ [المطففين]، فلما حجب أولئك في حال السخط، دلَّ على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم یکن بینهما فرق<sup>(۲)</sup>.

### المسائل المتعلقة:

\_ المسألة الأولى: رؤية الله تعالى في الدنيا:

لا شكَّ أن الله لا يُرى في الدنيا، وكل من ادعاها فهو كاذب لما في ذلك من النص والإجماع، أما النص فقد ثبت عن النبي عَيْقُ؛ أنه قال: «تعَلَّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه رجلاً حتى يموت<sup>(٣)</sup>.

وأما الإجماع فقد ذكره ابن تيمية بقوله: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في

وقال أيضًا: «وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين إنه رأى ربه بعينى رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان»(٥).

# \_ المسألة الثانية: رؤية النبي عَلَيْ ربه في الدنيا:

اختلف أهل السُّنَّة والجماعة في رؤية النبى محمد على ربه ليلة المعراج؛ أرآه أم لا؟ والصحيح: أنه لم ير ربه بعين رأسه، وإنما رآه بفؤاده، قال ابن تيمية رَخِلَنهُ: «وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «رأی محمد ربه بفؤاده مرتین» (۲) وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول: رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد؛ ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد؛ تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين؛ كما

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة (٢/ ٥٢٤) [دار الراية، ط٢].

<sup>(</sup>٢) لمعة الاعتقاد (٢٠) [الدار السلفية، الكويت، ط١،

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣/ ٣٩٠)

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٧٦).

سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسُّنَة ما يدل على ذلك؛ بيل النصوص ما يدل على ذلك؛ بيل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في «صحيح مسلم»(۱)، «عن أبي ذر هُ عن قال: سألت رسول الله على هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنّى أراه»(۲).

وقال ابن أبي العز: "فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة، لما سألها موسى ﷺ، لكن لم يرد نص بأنه ﷺ رأى ربه بعين رأسه؛ بل ورد ما يدل على نفى الرؤية، وهو ما رواه مسلم في «صحيحه»، عن أبي ذر رضي قال: سألت رسول الله عَيْنَةُ هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنّى أراه». وفي رواية: «رأیت نورًا» (۳). وقد روی مسلم أیضًا عن أبي موسى الأشعري ﴿ اللهُ عَالَ : ا «قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات، فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور» ـ وفي رواية: النار - «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من

خلقه (3). فيكون ـ والله أعلم ـ معنى قوله لأبي ذر: «رأيت نورًا»: أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله: «نور أنّى أراه»: النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنّى أراه؟ أي: فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلم (6).

وقال أيضًا: «وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته ﷺ ربه ﷺ ربه الله ولم رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه، ولم يره بعين رأسه» (٦).

وأما قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَئَى ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا رَئَى ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عليها ﴿ اللَّهُ مُرتينَ فِي صورته التي خلق عليها (٧٠).

- المسألة الثالثة: مواضع رؤية الله على القيامة:

دلَّت النصوص من الكتاب والسُّنَة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم في الموقف وفي الجنة وبيانه على النحو التالى:

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/ ۰۰۹ \_ ۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجهما مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٧٨).

- رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ومما يدل عليها حديث صهيب المتقدم، ومنها قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ وَمَهِذِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- المسألة الرابعة: رؤية الكفار والمنافقين ربهم في الآخرة، وهذا فيه ثلاثة أقوال لأهل السُّنة:

المقول الأول: أنهم لا يرون الله مطلقًا؛ لصريح قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَتَحْجُونُونَ ﴿ المطففين].

القول الثاني: يراه المنافقون فقط في الموقف ثم يحتجب عنهم ودليلهم ما جاء في حديث أبي هريرة؛ أن الناس قالوا: يا رسول الله على الله

تضارون في القمر ليلة البدر وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها ـ شك إبراهيم ـ فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه»(٣).

القول الثالث: أنهم يرون الله رؤية تعريف وتعذيب (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَلَهِ اللَّهِ ﴿ [الأنعام: ٣١] وذكروا أن «اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة» (٥).

ولعل الراجح هو القول الأول لصريح القرآن في حجب الكفار عن رؤية الله (٦)، وأما الأدلة الأخرى فليست نصًا قاطعًا في الموضوع (٧).

\_ المسألة الخامسة: الرؤية القلبية:

وهي رؤية الله بالقلب، كما حصل للنبي ﷺ ليلة المعراج في أرجح الأقوال كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم ٧٤٣٧)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن خزيمة (٢/٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأقوال في: مجموع الفتاوى (٢/ ٤٨٧ - 8٨٨)، وشرح الطحاوية (٢/ ٢٢١)، ورؤية الله تعالى وتحقيق القول فيها لأحمد بن ناصر (١٨٦) [جامعة أم القرى، ط١، ١٤١١هـ].

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦/ ٤٨٨).

 <sup>(</sup>٦) وانظر أيضًا: دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر لعبد العزيز الرومي (١٣٥ ـ ١٣٦) [مكتبة المعارف، الرياض]

<sup>(</sup>۷) انظر مناقشتها في كتاب: رؤية الله تعالى وتحقيق القول فيها لأحمد بن ناصر (۱۸٦ ـ ۱۸۸).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقلوب مفطورة على أن يتجلى لها من الحقائق ما هي مستعدة لتجليها فيها، فإذا تجلى فيها شيء أحست به إحساسًا باطنًا تجليه فيها.

وأيضًا فنفس مشاهدة القلوب لنفسه تبارك وتعالى أمر ممكن، وإن كان ذلك قد يقال: إنه مختص ببعض الخلق، كما قال أبو ذر وابن عباس وغيرهما من السلف: "إن نبيّنا ﷺ رأى ربه بفؤاده». وقال ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين.

فهذا النوع إذا كان ممكنًا، وقد قيل: إنه واقع، لم يمكن نفيه إلا بدليل (١٠).

وقال ابن القيِّم: «وإن قال: إنما هو كشف العيان القلبي بحيث يصير الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد، كما قال النبي ﷺ: «اعبد الله كأنك تراه» فهذا حق وهو قوة علم ومزيد يقين فقط»(۲).

وأما الرؤية القلبية لغيره على من المؤمنين فقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى جواز وقوعها (٣)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا: نظير ما يحصل للنائم في المنام: فيرى بقلبه

مثل ما يرى النائم. وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في الدنيا»(٤).

# \_ المسألة السادسة: رؤية الله تعالى في المنام:

دلّت بعض النصوص على رؤية النبي ﷺ ربَّه في المنام، منها: حديث معاذ بن جبل فظفه؛ أنه قال: «احتبس عنا رسول الله على ذات غداة عن صلاة الصبح، حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعًا فثوّب بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ وتجوَّز في صلاته، فلما سلَّم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم كما أنتم»، ثم انفتل إلينا ثم قال: «أما إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة: أنى قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربِّ، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربِّ، قالها ثلاثًا، قال: فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لى كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربِّ، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات، قال: ما هن؟ قلت: مشى الأقدام إلى الجماعات،

(١) درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٤١) [جامعة الإمام

(٢) مدارج السالكين (٣/ ٢١٦) [دار الكتاب العربي،

محمد بن سعود، ط۲، ۱٤۱۱ه].

بيروت، ط٣، ١٤١٦هـ]

<sup>(</sup>٣) انظر: رؤية الله تعالى وتحقيق القول فيها لأحمد بن ناصر (١٧٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/ ٣٩٠).

والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات» (١) الحديث.

ونقل ابن القيّم عن شيخه ابن تيمية أنه قال: «وقد صح عنه ﷺ أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة، لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه، وعلى هذا بنى الإمام أحمد كَلِّنْهُ، وقال: نعم رآه حقًا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد» (٢).

وهذه الرؤية المنامية يجوز وقوعها أيضًا للمؤمنين، فيرى المؤمن ربه منامًا في صور متنوعة على حسب قوة وضعف إيمانه. قال ابن تيمية: "وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ولها تعبير وتأويل؛ لما فيها من

(۱) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم ٣٢٣٥)، وأحمد في مسنده (٣٢ ٤٤٢) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وقال الترمذي: حسن صحيح، ونقل عن البخارى مثل ذلك.

الأمثال المضروبة للحقائق»(٣).

وقال أيضًا: «وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلًا ينكر ذلك فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره»(٤).

- المسألة السابعة: لقاء العباد لله تعالى:

ثبت في نصوص الكتاب والسُنّة أن العباد يلاقون الله تعالى، فمنهم يحب لقاء الله تعالى، ومنهم من يكرهه، فعن عبادة بن الصامت ولله أحب الله لقاءه، قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»، قالت عائشة، أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، قال: ليس ذاك ولكن المؤمن الموت، قال: ليس ذاك ولكن المؤمن وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه،

قال ابن عبد البر كَثْلَلْهُ: «الذي أقول

وصحَّحُه الإمام أحمد أيضًا، وقوَّاه ابن خزيمة، كما في تهذيب التهذيب (٦/ ١٨٦) [دار الفكر، ط١]. وانظر: إرواء الغليل (رقم ٦٨٤).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (٣/ ٣٣ \_ ٣٤) [مؤسسة الرسالة، ط٣].

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) بيان تلبيس الجهمية (٧٣/١) [مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ط١، ١٣٩٢هـ].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ٢٥٠٧)، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٢٦٨٣).

فذكر أنه يكدح إلى الله ركبل فيلاقيه،

وأما المعاينة من غير مسير إليه؟

كمعاينة الشمس والقمر فلا يسمى لقاء،

وقد يراد باللقاء الوصول إلى الشيء،

وقال ابن القيِّم: «من أحب لقاء الله

أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله

لقاءه أنه كراهة الموت، وأخبرهم أن هذا

للكافر إذا احتضر ويشر بالعذاب؛ فإنه

حينئذ يكره لقاء الله، والله يكره لقاءه،

وأن المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله

 $^{(m)}$  أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه

والوصول إلى الشيء بحسبه» (٢).

والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه

واللقاء يعقبهما.

الآثار المرفوعة، وهي الملجأ والحجة لمن لجأ إليها، وذلك والله أعلم عند معاينة الإنسان ما يعانيه عند حضور أجله، فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا، ولا لقاء ما عاين مما يصير إليه، وأحب لو بقي في الدنيا ليتوب ويعمل صالحًا، وإن رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته لحسن ما يعاين من ذلك»(١٠).

وقال ابن تيمية: «أما اللقاء فقد فسّره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته رُفِينَ واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله وكل في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم.

وروى عن عبد الله بن المبارك؛ أنه قال فى قولە: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّيةِ أَحَدًا ش الكهف]، ولا يرائي أو قال: ولا يخبر به أحدًا، وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين:

أحدهما: السير إلى الملك.

والثانى: معاينته كما قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كُذَّحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الانشقاق].

(٢) مجموع الفتاوي (٦/ ٤٦٢ \_ ٤٦٣).

في معنى هذا الحديث ما شهدت به

الآثار:

الإيمان برؤية المؤمن لربه يوم القيامة، يبعث في النفس التأهب لملاقاة الله، وذلك بتحقيق العبادة لله والإكثار من الأعمال الصالحة؛ ليفوز برؤية الله التي هي أعلى مطلب للمؤمن؛ لأنه لا يرى الله إلا أهل الإيمان، وشوق أهل الإيمان إلى رؤية مولاهم الرحيم الرحمن البر الكريم الواسع العليم فوق كل وصف. فمن أيقن برؤية الله في الآخرة دفعه هذا الإيمان إلى السعى لها سعيها المطلوب، وصارت همه الأكبر.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (١/ ٣٥١) [دار الجيل، ١٩٧٣].

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٣/ ٩٣) [دار الكتب العلمية، ط١].

### ٥ مذهب المخالفين:

# المخالفون في الرؤية طائفتان:

الأولى: من ينفي رؤية الله تعالى في الآخرة، وهم الجهمية (١) والمعتزلة (٢) والروافض (٣) والخوارج (٤) فقد ذهبوا جميعًا إلى إنكار رؤية الله في الآخرة، وعدم تجويزها بحال.

## ۞ الرد عليهم:

عمدة النفاة هو تعلقهم ببعض الشبه، ولعل أبرزها تعلقهم الهزيل بقوله تعالى: ﴿قَالَ لَن تَرَسِي ﴾ الآية، من قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِنِ انظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِنِ انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّقَرَ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَسِيْ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فقالوا: إن قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَن تَرَكِيٰ ﴾ يدل على نفي الرؤية. وهذا غير صحيح؛ بل الآية تدل على الرؤية لما يلي:

الأول: أن موسى كليم الله سأل ربه أن يراه، ولا يظن به أن يسأل ما لا يجوز على الله.

الثانى: أن الله لم ينكر عليه سؤاله،

ولو كان سؤاله منكرًا لأنكره عليه كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه من الغرق، فدل ذلك على جواز الرؤية.

الثالث: أن الله أجابه بقوله: ﴿ لَنَ الله أَجَابِه بِقُولُه: ﴿ لَنَ ثَرَيْنِ ﴾ ولم يقل له: إني لست بمرئي أو: إنتي لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، والفرق بين الإجابتين واضح لمن تأمله.

الرابع: أن الله علّق رؤيته بأمر ممكن وهو استقرار الجبل، فإن الله قادر على أن يثبت الجبل مكانه، ولو كانت رؤية الله مستحيلة لما علقها به.

الخامس: أن الله تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف لا يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه المتقين؟ (٥).

السادس: أن الرؤية المنفية هنا في الآية هي الرؤية الدنيوية، والرؤية التي أثبتها أهل السُّنَّة بناء على النصوص المتقدمة هي الرؤية الأخروية، فلا تعارض بين الآية وبين القول برؤية الله في الآخرة.

هذا كله إضافة إلى النصوص الصريحة التي تقدمت تحت فقرة (الأدلة) على ثبوت رؤية الله في الآخرة.

الطائفة الثانية: من يزعم أن الله يرى في الدنيا وأنه يسامر ويحاكي بعض الناس<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: نقض الدارمي على المريسي (۱/٣٥٩) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (٢٣٢) [مكتبة وهبة، القاهرة، ط٣، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: رسائل المرتضى (٣/ ١١) [مطبعة الخيام، قم].

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني (٢٤٢) [عالم الكتب، لبنان، ط١، ١٤٠٧هـ]، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (٢٠٧/١ ـ ٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: حادي الأرواح (١٩٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١٧١).

## 🖨 الرد عليهم:

لا شكَّ أن هذا القول ـ وإن لم يذكر لنا أبو الحسن الأشعري قائله ـ فاسد؛ لمصادمته النص والإجماع، أما النص فلما ثبت عن المعصوم عَلَيْد؛ أنه قال: "تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه كَلَّلُ حتى يموت"(١).

وأما الإجماع فقد نقله بعض أهل العلم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» (٢٠).

وقال ابن أبي العز الحنفي: «واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا على خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له على ("").

فرؤية الله في الدنيا لا تقع لأحد في الدنيا، ومن ادعاها فهو كاذب.

وأما الأشاعرة وإن كانوا يثبتون الرؤية بشكل عام، إلا أن متأخريهم خالفوا معتقد أهل السُّنَّة من وجهين:

الوجه الأول: أنهم قيدوا الرؤية بما

را) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم

يدل على نفيها، وهو زعمهم أنه يرى لا في جهة، لا أمام الرائي ولا خلفه ولا يمينه ولا يساره ولا فوقه ولا تحته وهذا نفى محض.

الوجه الثاني: أن بعض الأشاعرة نفى كون الرؤية نعيمًا يتلذذ ويتنعم به المؤمنون.

وهذا كله مخالف لصريح الأدلة التي سار على مقتضاها سلف الأمة.

# 🕲 المصادر والمراجع:

١ ـ «التوحيد» (ج٢)، لابن خزيمة.

٢ ـ «حادي الأرواح»، لابن القيم.

٣ ـ «الحجة في بيان المحجة» (ج٢)،لأبى القاسم الأصبهاني.

٤ ـ «رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام
 فيها»، لأحمد بن ناصر آل حمد.

درؤیة النبي ﷺ لربه»، لمحمد بن خلیفة التمیمی.

٦ - «رسالة إلى أهل الثغر»، لأبي الحسن الأشعرى.

٧ - «شرح الطحاوية» (ج١)، لابن أبى العز.

۸ - كتاب «الرؤية»، للدارقطني.

٩ - كتاب «السُّنَّة»، لابن أبي زمنين.

۱۰ ـ «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله رها من التوحيد» (ج۱).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦/٥١٢).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/٢٢٢).



# 🛮 الراجفة

يراجع مصطلح (النفخ في الصور).

## 🖾 الرادفة 🕮

يراجع مصطلح (النفخ في الصور).

# 🖾 الرافع الخافض 🖺

## ۞ التعريف لغة:

الرافع: اسم فاعل من رَفَع، قال ابن فارس: «الراء والفاء والعين أصل واحد يدل على خلاف الوضع، تقول: رفعت الشيء رفعًا، وهو خلاف الخَفْض» (۱۰). والخافض: اسم فاعل من الخفض، وهو نقيض الرفع، وقيل: هو الانحطاط بعد الرفع (۲۰). قال القرطبي: «الخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة، والعز والإهانة، وربما ترتب أحدهما على الآخر بزيادة الدرجات في المكان بحسب الزيادة في المكانة» (۳۰).

## ۞ التعريف شرعًا:

الخافض الرافع: هو الذي يرفع من يستحق الرفع من أوليائه، القائمين بالعلم والإيمان، ويخفض من استحق الخفض

من أعدائه، وهو سبحانه المعز لأهل طاعته، والمذل لأهل معصيته، كما أنه سبحانه فضَّل بعض خلقه على بعض (٤).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

إن المعنى اللغوي للخفض والرفع ثابت لله على الإطلاق، وإن كان غيره يرفع ويخفض، لكن لله من هذين المعنيين الحظ الأكمل والأوفر.

#### 🕸 الحكم:

يجب إثبات هذين الاسمين لله ولل على وجه الاقتران، ويجب الإيمان بأن الله هو الرافع الخافض؛ لأن الرافع الخافض: اسمان من أسماء الله المقترنة المتقابلة، فلا يطلقان على الله إلا مقترنين معًا، فهما بمنزلة الاسم الواحد؛ لأن الكمال في اقتران كل منهما بما يقابله (٥)، وإذا أفرد أحدهما أوهم نقصًا (٢).

# 🕲 الحقيقة:

تطلق جميع أسماء الله ركال عليه

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤١٥) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (٧/ ١١٣) [الدار المصرية للتأليف]، والصحاح (٣/ ١٠٧٤) [دار العلم للملايين، ط٤].

<sup>(</sup>٣) الأسنى (١/ ٣٦٥) [دار الصحابة بطنطا، ط١].

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٨/ ٩٤)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٣٨٤)، الحق الواضح المبين للسعدي (٨٩)، وراجع: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٤٠) [دار الثقافة العربية].

<sup>(</sup>٥) انظر: معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى (٢١٢، و٣٢٧) [أضواء السلف، ط١، ٩٤١٩]، وانظر: شرح القصيدة النونية للهراس (١١٣/٢) [دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: أعلام السُّنّة المشهورة (٢٩) [دار الزاحم، ط١، ١٤٢٦هـ].

حقيقة، وحقيقة كون الله تعالى خافضًا رافعًا، يبيِّنها الأدلة الآتية في قسم الأدلة، فالله تعالى «يخفض من استحق الخفض من أعدائه، ويرفع من استحق الرفع من أوليائه وكل ذلك حكمة منه وصواب»(١). وهو سبحانه «يخفض الكفار والقسط، ويرفعه، أو يخفض الكفار بالخِزي، والصَّغار، ويرفع المؤمنين بالنصر والإعزار، أو يخفض أعداءه بالإبعاد، ويرفع أولياءه بالتقريب والإسعاد، أو يخفض أهل الشقاء بالطبع والإرشاد، أو يرفع ذوي السَّعادة بالتوفيق والإرشاد»(٢).

# ١٤ الأدلة:

من أدلة هذين الاسمين قول الله والله والله

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٤٠).

<sup>(</sup>٢) قوت المغتذي على جامع الترمذي (٢/ ٩٠٢).

 <sup>(</sup>٣) هذه الجملة جزء من الآية (٨٣) في سورة الأنعام،
 و(٧٦) في سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم ٧٤١١، ٧٤١٩)، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن ماجه (المقدمة، رقم ۱۹۹)، وأحمد (۷/ ۱۷۸) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وابن حبان (كتاب الرقاق، رقم ۹۶۳)، والحاكم (كتاب الدعاء، رقم ۱۹۲۳) وصحَّحه، وصحَّحه البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۷/۱)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۷۷۲۷).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه (المقدمة، رقم ٢٠٢)، وابن حبان (كتاب الرقاق، رقم ٦٨٩)، وحسَّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٨/١) [دار العربية، ط٢]. وصوَّب الدارقطني وقفَه على أسى الدرداء ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ داء ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ داء ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

وصوَّب الدارقطني وقفَه على أبي الدرداء هي. العلل (٦/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين، رقم ٨١٧).
 (١٠) الأسنى (١/ ٣٦٥).

## أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية: «أسماء الله المقترنة؛ كالمعطي المانع، والضار النافع، المعز والمذل، الخافض الرافع، فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ولا الضار عن قرينه؛ لأن اقترانها يدل على العموم»(١).

وقال ابن القيّم: "من أسمائه: الغفور، الرحيم، العفو، الحليم، الخافض الرافع، المعز المذل، المحيي المميت، الوارث، الصبور، ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارًا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه تعالى؛ فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء».

وقال السعدي: «القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، المانع المعطي، الضار النافع، هذه الأسماء المتقابلات التي لا الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يُثنى على الله بها إلا كل واحد مع الآخر؛ لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين، فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق، والرحمة، والقلوب، وهو الرافع للأقوام القائمين بالعلم والإيمان الخافض لأعدائه»(۳).

وقال حافظ الحكمي: "إن من أسماء الله عليه الا يطلق عليه إلا مقترنًا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصًا تعالى الله عن ذلك، فمنها: المعطي المانع، والضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والخافض الرافع، فلا يطلق على الله على الله المناع الضار القابض المذل الخافض؛ كلًا على انفراده؛ بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها؛ إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك»(ئ).

## 🕸 الشروط:

يشترط في إطلاق هذين الاسمين على الله رهب أن يكونا مقترنين؛ لأن الكمال في اقتران كلِّ منهما بما يقابله (٥)، وإذا أفرد أوهم نقصًا فلا يحبوز إطلاق اسم: الضار، أو الخافض، أو المانع، أو المذل منفردًا بل يذكر مع مقابله، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السُنَّة (٢)، وقال البيهقي: «لا ينبغي أن يفرد الخافض عن الرافع في الدعاء» (٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (٣/١) [دار الكتب العلمية].

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١٧١) [مجلة

الجامعة الإسلامية، العدد ٣٣، عام ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>٤) معارج القبول (١١٧) [دار ابن القيم، ط١، ١٤١٠هـ].

<sup>(</sup>٥) معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى (٢١٧، و٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) أنظر: أعلام السُّنَّة المشهورة (٢٩)، وانظر: أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُنَّة (١٣٠). (٧) الأسماء والصفات للبيهقى (١٩٢).

#### المسائل المتعلقة:

اختلف أقوال أهل العلم في إطلاق هذين الاسمين على الله على، فمجموعة من العلماء أثبتوا الرافع دون الخافض<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرهما آخرون ضمن أسماء الله الحسنى<sup>(۲)</sup>، وذكرهما بعض العلماء وأثبتوهما لله على الله أن يذكرا معًا ولا يفرد ذكرهما عن الآخر<sup>(۱)</sup>، قال البيهقي: «لا أحدهما عن الآخر<sup>(۱)</sup>، قال البيهقي: «لا ينبغي أن يفرد الخافض عن الرافع في الدعاء»<sup>(0)</sup>. ولعل قول من أثبتهما بشرط

(۱) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (۱۲۸/۲) [الجامعة الإسلامية، ط۱، ۱٤۰۹هـ]، وابن الوزير في إيثار الحتب العلمية، ط۲، ۱۲۰۷هـ].

(۲) حيث ذكروا الأسماء الثابتة لله تعالى ـ عندهم ـ ولم يذكروا هذين الاسمين، انظر: فتح الباري (۱۱/ ۲۲۲) [دار السلام، ط۱، ۱٤۲۱هـ]، والمحلى (۸/ ۳۱) [المنيرية بمصر ۱۳۵۲هـ]، واشتقاق أسماء الله (۲۳) وما بعدها [مؤسسة الرسالة، ط۲، ۱٤٠٦هـ]، والقواعد المثلى لابن عثيمين ضمن مجموع فتاويه (۳/ ۲۷۷) [دار الشريا، ط۲، ۱۶۲۳هـ]، وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُّنَة (۱۱۳،

- (٣) أحكام القرآن (٢/ ٣٤٩) [دار الكتب العلمية، ط٢،
   (٣) همعتقد أهل الشنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى (١٣٧).
- (٤) شأن الدعاء (٥٥)، والأسماء والصفات (١/ ١٩٢)، الحجة في بيان المحجة (١/ ١٥٢)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٨/ ٩٤) [مجمع الملك فهد، ١٤٢٥هـ]، وبيان تلبيس الجهمية (٣/ ٣٠٠ ـ ٣٠٠) [مجمع الملك فهد، ط۱، ١٤٢٦هـ]، والجوائز والصلات (٩٧) [الفاروقية، الهند، ١٢٩٧هـ]، وأعلام السُنَّة المشهورة (٢٩) [دار الزاحم، ط۱، ١٤٢٦هـ].
  - (٥) الأسماء والصفات للبيهقي (١٩٢).

أن يذكرا معًا، هو الراجح، والله أعلم.

## 🖨 المصادر والمراجع:

1 \_ «أحكام القرآن»، لابن العربي.

٢ \_ «الأسماء والصفات»، للبيهقى.

٣ ـ «الأسنى في شرح أسماء الله
 الحسنى» (ج١)، للقرطبى.

٤ ـ «اشتقاق أسماء الله»، للزجاجي.

• \_ «إيثار الحق»، لابن الوزير.

7 - «بدائع الفوائد»، لابن القيِّم.

٧ - «بيان تلبيس الجهمية»، لابنتىمة.

٨ ـ «الجوائز والصلات»، لنور الحسن.

٩ ـ «الحجة في بيان المحجة» (ج١)،
 لقوام السُنّة.

۱۰ ـ «فتح الباري» (ج۱۱)، لابن حجر.

# 🖾 الرب 🖾

#### ۞ التعريف لغة:

يطلق الربّ في اللغة على معان منها: المالك، قال الله تعالى: ﴿فَيسَقِى رَبّهُۥ خَمْراً ﴾ [يوسف: ٤١]، والمصلح؛ ربّ الشيء؛ أي: أصلحه (٢١)، قال ابن الأثير: «الربّ يطلق في اللغة على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي،

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة (١٧٧/١٥) [دار الكاتب العربي، ٢١٩٧٦م].

والقيم، والمنعم»(١). ومن المعاني: الخالق والصاحب، قال ابن فارس: «فالسرب: المالك، والخالق، والمحالق، والصاحب»(٢).

## ۞ التعريف شرعًا:

الرب: هو المربي جميع عباده بالتدبير، وأصناف النّعم. وأخَصُ من هذا: تربيته لأصفيائه، بإصلاح قلوبهم، وأخلاقهم»(٣).

قال ابن جرير الطبري في تعريف الربّ: «ربّنا جلّ ثناؤه: السيد الذي لا شِبْه لهُ، ولا مثل في سُؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر»(٤).

وقال ابن تيمية: «الربّ: هو المربي، الخالق الرازق الناصر الهادي» (٥).

وقال السعدي: «الربّ: هو المربي جميع عباده بالتدبير، وأصناف النعم. وأَخَصُّ من هذا: تربيته لأصفيائه، بإصلاح قلوبهم، وأرواحهم، وأخلاقهم»(٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

جميع المعاني اللغوية ثابتة لله تعالى وأنه الأكمل فيها على الإطلاق، وإن ثبت من المعاني شيء لغير الله فمقيدة أو مضافة.

## 🕸 الحكم:

وجوب إثبات اسم الربّ لله ركان، ووجوب الإيمان بأن له الربوبية العامة المطلقة.

## 🖨 الحقيقة:

تطلق جميع أسماء الله عليه حقيقة، كما أن بعض معانى تلك الأسماء تطلق على المخلوق حقيقة، لكن الحقيقة تختلف بين الخالق والمخلوق، فكلُّ له حقيقة تناسبه، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللرتّ تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، ويتضمن اسم الرب من المعانى كمال المالكية، والسؤدد، والتدبير، والربوبية، والقيومية، والخالقية، فالله على الحقيقة مدبر لخلقه، ومربيهم وجابرهم، القائم بأمورهم، قيوم الدنيا والآخرة، كل شيء خلقه، وكل مذكور سواه عبده، وهو \_ سبحانه \_ ربه، لا يصلح إلا بتدبيره، ولا يقوم إلا بأمره، ولا يربه سواه (٧).

<sup>(</sup>٧) الأسنى (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (١/ ٦٢١) [دار المعرفة، ط٢، ١٤٢٧هـ].

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/ ٣٨١) [دار الفكر، ١٣٩٩هـ].

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (١/١) [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١/ ١٤٢) [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٣/١٤).

<sup>(</sup>٦) تفسير السعدي (١/١).

#### الأدلة:

ورد هذا الاسم مضافًا في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة، منها في بداية الـــقــرآن: ﴿ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الفاتحة]، ومنها في خــتــم الــقــرآن: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ الناس]، ومنها قوله تعالى عن عيسسى رَاللهُ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ ﴾ [آل عــمــران: ٥١]، وهـــذا فـــى القرآن الكريم كثير جدًّا، وورد غير مضاف في قوله تعالى: ﴿ سَلَنُّهُ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ١٩٩٠ [يس]، وفي قوله تعالى: ﴿بَلَدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ١٩٠٠ [ســـا]، وورد مضافًا وغير مضاف في قوله تعالى: ﴿ فُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وورد في السُّنَّة مضافًا في حديث عائشة عليها: أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس ربّ الملائكة· والروح»(۱)، وورد محلى بأل فى قوله ﷺ: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب»(٢)، غير مضاف ولا محلى بأل في قوله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا»(٣)، ونقل القرطبي إجماع الأمة على إطلاق الربّ على الله ۚ رَجَيْكُ (٤).

## أقوال أهل العلم:

قال ابن منده: «ومن أسماء الله رضي الربّ، ربّ كل شيء ومليكه وهو من الأسماء المستعارة لعبده إذا ملك قيل ربه» (٥)، ونقل القرطبي إجماع الأمة على إثبات اسم الرب لله تعالى، حتى قال: «عجبًا لمن سرد الأسماء في حديث أبي هريرة حيث أغفل عن هذا الاسم العظيم القدر وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم» (٢).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: حكم إطلاق الرب على غير الله تعالى:

لا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة؛ فلا يقال (الرب) معرّفًا بالألف واللام مطلقًا إلا لله ولله لأنه مالك كل شيء (^)، وإذا أطلق على غيره أضيف كرب الإبل وربّ الدار.

<sup>(</sup>٥) التوحيد لابن منده (٧/٢) [مكتبة العلوم والحكم، ط١، ١٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٦) الأسنى (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>۷) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱/۲۰۷).

<sup>(</sup>٨) اشتقاق أسماء الله للزجاجي (٣٢) [مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٦هـ]، وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسُّنَّة (٢/ ١٢٥) [دار الرضوان، ط١، ١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ٣٤).

<sup>(</sup>٤) الأسنى (١/ ٣٩١).

# - المسألة الثانية: الفرق بين الربّ والإله:

الربّ لغة: تقدم معناه، والأله في اللغة: هو المعبود، ويطلق الرب على الإله لا العكس، فلا يطلق الإله على معنى الرب، ومن أدلة إطلاق الرب على الإله، قول القائل:

«أربًا واحدًا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور تركت اللات والعزى جميعًا كذلك يفعل الرجل البصير»(١). وقول القائل:

«أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب»(٢)

ففي البيتين معنى الرب هو الإله المعبود، كما يدل عليه السياق، إذ لم يكن مشركو مكة يقرون بربوبية اللات والعزى بمعناه الخالق المالك المصلح، وإنما كانوا يعبدونها ويألهونها، كما يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَمِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيُقُولُنَّ اللَّهُ [الزخرف: ١٨] وقوله تعالى: ﴿وَلَمِن دُونِهِ مَنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ [الزخرف: ١٨] وقوله تعالى: ﴿وَالِّذِيكَ التَّخَدُوا مِن دُونِهِ وَالزمر: ٣].

وقد جاء الربّ بمعنى الإله المعبود

في حديث سؤال الملكين في القبر: "من ربك؟" أي: من إلهك الذي كنت تعبده؟ وليس السؤال عن الخالق المالك المدبر؛ إذ لا يوجد من ينكر ذلك؛ بل جميع الأمم متفقون على ربوبية الله راهال وإنما الخلاف في إلهيته ومعبوديته.

# - المسألة الثالثة: ربوبيته ﷺ عامة وخاصة:

قال السعدي: "وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف، والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر. ولعل هذا هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة»(3).

# - المسألة الرابعة: هل الرب هو اسم الله الأعظم؟

قال القرطبي بعد أن نقل إجماع الأمة

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني (٢/ ٢٤٤) [مؤسسة الحلبي].

<sup>(</sup>۲) الخصائص الكبرى للسيوطي (۲/ ۱۹۶) (باب ما وقع في قدوم راشد بن عبد ربه) والبيت لراشد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز، رقم ١٣٦٩)، ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم ٢٨٧١) واللفظ له.

<sup>(3)</sup> تفسير السعدي (٣٩) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠ه]، وانظر: شرح العقيدة لابن عثيمين (٢٨٥) [دار ابن البعوزي، الرياض، ط٥، ١٤١٩هـ]، وشرح رياض الصالحين له (٢/ ٢٥٩) [دار الوطن، ط١، ١٤٢٦ه].

على إثبات اسم الرب لله تعالى: «قيل: إنه اسم الله الأعظم "(١) ولم أقف على أحد من أهل العلم المحققين ممن عده اسم الله الأعظم، ولم أقف على مستند لمن عدُّه من اسم الله الأعظم، قد ورد فى بعض الأحاديث اسم الله الأعظم كحديث: «اللَّهُمَّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»، قال: فقال ﷺ: «والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى»(٢)، وكذلك في حديث: «اللَّهُمَّ إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم»، فقال النبى ﷺ: «لقد دعا الله باسمه العظيم، الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى»(٣)؛ ففي هذين الحديثين

يوجد اسم الله الأعظم بنص صريح من النبي على ولا يوجد فيه اسم (الرب) فدل على أن اسم الله الأعظم هو غير اسمه (الرب) الله الله المرب

# ۞ الثمرات:

من ثمرات هذا الاسم المبارك: كثرة دعاء الداعي بهذا الاسم؛ لأنه من التربية كما تقدم، فيدعوه الداعي بهذا الاسم ليصلح حاله إلى أحسن الأحوال، ولذا كثرت الأدعية به في القرآن الكريم، وفي الحديث: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب! في يا رب! أن الله ومعبوده، وسيده هو ربه؛ أي: مالكه ومعبوده، وسيده المطاع، ومدبر أمره كله، ومربيه من المطفة إلى أكمل الخلق ثم من الصغر الحقيقة، فلا يلتجئ في شيء من الأشياء لغير ربه، فيخلص له العبادة، بأخص أخصها وهو الدعاء.

# ۞ المصادر والمراجع:

١ ـ «الأسماء والصفات»، للبيهقي.

٢ - «الأسنى»، للقرطبي.

٣ ـ «اشتقاق أسماء الله»، للزجاجي.

٤ ـ "إيثار الحق"، لابن الوزير.

<sup>(</sup>١) الأسنى (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، رقم ۱٤٩٣)، والترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٤٧٥) وحسَّنه، وابن ماجه (كتاب الدعاء، رقم ٣٨٥٧)، وأحمد (٣٨٥/٥٥) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (٥/ ٢٢٩) [مؤسسة غراس، ط١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، رقم ١٤٩٥)، والترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٥٤٤)، والنسائي (كتاب السهو، رقم ١٣٠٠)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، رقم ٣٨٥٨)، وابن حبان (كتاب الرقائق، رقم ٩٨٩)، والحاكم (كتاب الدعاء، رقم ١٨٥٦) وصحّحه، وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود

<sup>(</sup>٥/ ٢٣٣) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢ه].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة، رقم ١٠١٥).

• - «بدائع الفوائد»، لابن القيّم.

٦ - «الحجة في بيان المحجة»،للأصفهاني.

٧ ـ «شأن الدعاء»، للخطابي.

۸ - «فتح الباري»، لابن حجر.

٩ - «كتاب التوحيد»، لابن منده.

١٠ - «المحلى»، لابن حزم.

## 🛚 الرّبوبية

## ۞ التعريف لغة:

يقول ابن فارس: «الراء والباء يدل على أصول. فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرّب: المالك، والخالق، والصاحب. والرّب: المصلح للشيء. يقال: ربَّ فلانٌ ضَيعَته؛ إذا قام على إصلاحها... والله جلّ ثناؤه الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه»(١).

وقال الجوهري: "ربُّ كل شيء مالكه، والرّب اسم من أسماء الله رُجَّلِن ولا يقال في غيره إلا بالإضافة... ورَبِت القوم سستهم؛ أي: كنت فوقهم... ورَبَّ الضيعة؛ أي: أصلحها وأتمها. ورَبَّ فلان ولده يربه ربًا، وربه، وتربه، بمعنى؛ أي: رباه"(٢).

وقال ابن الأثير: «الرّب يطلق في اللغة على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والقيم والمنعم» (٣). فالربوبية تجمع الملك والسيادة والإصلاح والإنعام.

## 🖨 التعريف شرعًا:

الربوبية صفة ذاتية لله رهل وهي بمعنى: السيد والمالك والمتصرف والمنعم والمربي والمصلح. يقول الإمام الطبري في معنى الرب أنه: «السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر»(٤).

قال ابن تيمية: «والرب هو الذي يربي عبده، فيعطيه خلقه، ثم يهديه إلى جميع أحواله، من العبادة وغيرها» (٥). وقال ابن القيِّم: «والرب هو السيد، والمالك، والمنعم، والمربى، والمصلح» (٢).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۲/ ۳۸۱ ـ ۳۸۲) [دار الجيل، ط۱]، وانظر: الصحاح (۱/ ۱۳۰ ـ ۱۳۲) [دار العلم للملايين، ط۳]، ولسان العرب (۱/ ٤٠١ ـ ٤٠٣) [دار صادر].

<sup>(</sup>۲) الصحاح (۱/ ۱۳۰ ـ ۱۳۲)، وانظر: العين (۸/ ۲۵۷) [دار مكتبة الهلال].

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث (١٧٩/٢) [المكتبة الإسلامية]، وانظر: اللسان (١٧١/١).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١/ ٦٢) [دار الفكر، ١٤٠٨هـ].

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (١/ ٢٢) [مكتبة النهضة الحديثة، ١٠٤٤هـ]، وانظر: (١٠/ ٢٨٤) من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) بدائع الفوائد (٤/ ١٣٢) [مكتبة الرياض الحديثة]، وانظر: مجموع الفتاوى (١٩٢/١)، تفسير ابن كثير (١٥٨) [دار الكتب العلمية، ط١]، ومدارج السالكين (١٩٤/ ٣٥) [دار الكتاب العربي، ١٣٩٨هـ]، ومن كتب المتكلمين: أصول الدين للبغدادي (١٢٥) [دار الكتب العلمية، ط٣، المعدادي (١٢٥) [دار الكتب العلمية، ط٣، العربي، ط١، ١٤٠٧].

وقال السعدي: «الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه؛ بإصلاح قلوبهم، وأرواحهم، وأخلاقهم»(١).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

المعنى متطابق لغةً وشرعًا، وقد خصص الشرع الربوبية لله ﷺ .

#### ٥ الحقيقة:

حقيقة الربوبية وخصائصها هي ما يختص الرب به من الصفات التي لا يوصف بها غيره، والكمال المطلق الذي يمتنع وجوده في غيره. فالصفات التي يختص بها كالخلق والإحياء والإماتة والملك والأمر والرزق والأولية والآخرية والغنى والقيومية، والعظمة والكبرياء، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. واختصاصه بالكمال المطلق في جميع الصفات. يقول شيخ الإسلام: «والمخلوق لا يمكن أن يكون قديمًا واجبًا بنفسه، ربًّا غنيًّا عما سواه، إلى غير ذلك من خصائص الرب، فهذا الكمال اختص به الرب، كما اختص الرب تبارك وتعالى من الكمال الذي يوصف العبد بما يتفق فيه الاسم؛ كالحياة والعلم والقدرة، بما لا يماثله فيه المخلوق، فالرب مختص إما بنوع لا

يوصف به غيره مثل كونه رب العالمين، ونحو ذلك، وإما بما لا يماثله فيه غيره كالحياة والعلم»(٢).

### الأدلة:

الأدلة على انفراد الله بالربوبية كثيرة، منها:

وقــــال ﷺ: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ ۞ زَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ۞﴾ [الصافات].

وقال تبارك وتعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِى أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَبَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾ [فصلت].

والفطرة من أدلة الربوبية.

## 🖨 الفروق:

الفرق بين الربوبية والألوهية:

١ ـ أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ لأن الذي يفرد الله بالعبادة فهو

<sup>(</sup>٢) الصفدية (٢/ ٣٩) [دار الكتب الإسلامية].

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ٢١) [مؤسسة الرسالة، ط١].

حتمًا يقر بربوبيته. لكن ليس كل من أقر بالربوبية أفرده بالعبادة، مثل مشركي العرب فقد أقروا بربوبيته، ولم يوحدوه بالعبادة، لكن يلزم من أقر بالرب الخالق أن يفرده بالعبادة فإقراره بالربوبية حجة عليه (١).

٢ ـ أن توحيد الألوهية توحيد عملي، فهو توحيد الله بأفعال العباد، فهو يعتمد على العبادات التي يؤديها العبد لله رهال أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته، فهو توحيد قولي اعتقادى.

٣ ـ أن بتوحيد الألوهية يكون العبد مسلمًا مؤمنًا، أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام (٢).

\$ - أن التوحيد المطلوب الذي أرسلت به الرسل، وأنزلت به الكتب،
 هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية (٣).

#### المخالفين: 🕸 مذهب المخالفين

## المخالفون أصناف:

١ ـ الملاحدة من الدهرية والطبائعيين،

(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٤٥٤)، وشرح الأصبهانية (۱۰۲، ۱۳۲) [دار المنهاج، ط۱، ۱۶۳۰].

(٢) التدمرية (١٨٠)، وشرح الأصبهانية (١٢٣).

(٣) انظر: شرح الأصبهانية (١٠٢)، وشرح العقيدة الطحاوية (١٨/١ - ٢٩، ٣٣).

ومن القائلين بوحدة الوجود، وقِدَم العالم، ونحوهم، من الذين حقيقة قولهم أو صريحه إنكار وجود الرب<sup>(١)</sup>.

Y ـ الـمـشـركـون فـي الـربـوبـيـة؛ كالنصارى، والقائلون بالتثنية.

٣ ـ المخالفون في بعض صفات الربوبية؛ كنفاة القدر من المعتزلة<sup>(٥)</sup>.

وقولهم ظاهر البطلان، ومخالف للفطرة، والعقل.

# ۞ المصادر والمراجع:

 «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية»، لآمال العمرو [رسالة دكتوراه].

٢ - «بدائع الفوائد» (ج٤)، لابن
 القيّم.

٣ ـ «حقيقة التوحيد»، لعلى العلياني.

٤ ـ «شرح الطحاوية» (ج١)، لابن أبي العز الحنفي.

٥ ـ «الصفدية» (ج٢)، لابن تيمية.

٦ ـ «عقيدة التوحيد في القرآن»، لمحمد ملكاوى.

٧ ـ «مجموع الفتاوى» (ج١)، لابنتىمة.

۸ ـ «معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها»،
 لمحمد الجهنى [بحث منشور].

<sup>(</sup>٤) انظر: بغية المرتاد (٢٣٨ ـ ٢٤٤، ٣٥٧، ٣٩٤ ـ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: التدمرية (١٧٥ ـ ١٧٦، ١٨١)، وشرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٦ ـ ٢٧).

# 🛮 الرجاء 🖺

## 🕲 التعريف لغة:

رجاء الشيء هو: الأمل من ناحيته وجهته.

قال ابن فارس كَلْشُهُ: «الراء والجيم والحرف المعتل أصلان متباينان، يدلُ أحدُهما على الأمَل، والآخر على ناحية الشيء. فالأول الرَّجاء، وهو الأمل. يقال: رجوت الأمْرَ أرجُوه رجاءً»(١).

وقال الفيروزآبادي: «الرجاء: ضد اليأس؛ كالرجو والرجاة والمرجاة والرجاوة والترجي والارتجاء والترجية. والرجا: الناحية» (٢٠).

وقد يفسر الرجاء بالخوف، ووجهه: أن الرجاء والخوف يتلازمان (٣). ولذلك كانت طريقة القرآن أن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله (أَعَلَمُوا أَنَ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) [المائدة] (٤).

(٤) انظر: جلاء الأفهام (١٨٨) [دار عالم الفوائد، ط٢].

## @ التعريف شرعًا:

عرّف الرجاء بعبارات متنوعة مرجعها إلى:

أمل العبد بربه وحسن الظن به في جلب الخير ودفع الشر مع بذل السبب (٥).

فهو طمع فيما عند الله من النّعيم المقيم بفعل الطاعات وترك المعاصي (٦).

# ۞ العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

الرجاء شرعًا فيه معنيا الرجاء لغة: الأمل، والتنحي، «فالراجي على الحقيقة لما صارت الجنة نصب عينه ورجاءه وأمله امتد إليها قلبه، وسعى لها سعيها، فإن الرجاء هو امتداد القلب وميله، وحقق رجاءه كمالُ التأهب وخوف الفوت والأخذ بالحذر. وأصله من النحي، ورجاء البئر ناحيته، وأرجاء السماء نواحيها، وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعًا عما يقطعه عنه هو تنح النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه، وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة»(٧).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٩٤) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (١٢٨٧) [مؤسسة الرسالة، ط٧، ٤٤٤ هـ]. وانظر: تهذيب اللغة (١٨/ ١٨١) [الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط١، ١٣٨٤هـ]، والصحاح للجوهري (٦/ ٢٣٥٢) [دار العلم للملايين، ط٤].

 <sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب اللغة (١١/ ١٨٠)، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (١٩٠/١) [دار المعرفة]، ومجموع الفتاوى (٣٣/٤) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٥ه].

<sup>(</sup>۰) انظر: إحياء علوم الدين (۱۲٤/٤) [دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱۹هـ]، والمفردات في غريب القرآن للراغب (۱/ ۱۹۰)، ومدارج السالكين (۲/ ٤٤) [مكتبة الرشد، ط۱، ۱٤۲۲هـ]، وبصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۳/ ۲۵، ۰۰).

<sup>(</sup>٦) الخوف والرجاء للشمسان (١٩٦).

<sup>(</sup>٧) الروح (٢٤٩ ـ ٢٥٠) [مكتبة نزار مصطفى الباز، ط١].

# ١ الأسماء الأخرى:

الرغبة (١).

### ۞ الحكم:

رجاء العبد لربه وتعليق قلبه به أصل من أصول الإيمان؛ وواجب من واجبات التوحيد، وعبادة من العبادات القلبية، وهو أحد أركان العبادة الثلاثة التي لا تقوم إلا عليها ولا تصح إلا بها. وتحقيق هذا الرجاء هو تحقيق لتوحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته.

"فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق، ولا بقوة العبد ولا عمله، فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك، وإن كان الله قد جعل لها أسبابًا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون، ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له، وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى.

ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب أن شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ وَلِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَب هَاكِ [الشَّرح]، فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده، وقال: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُه مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ فَرَعِينَ اللهِ فَرَعَيْ اللهِ فَرَعَنِينَ اللهِ فَرَعَيْ اللهِ فَرَعَيْ اللهِ فَرَعَيْ اللهِ فَرَعَيْ اللهِ فَرَعَنِينَ اللهِ فَرَعَيْ اللهِ فَرَعَى اللهِ فَرَعَا فَرَعَ اللهِ فَرَعَا فَرَعَا اللهِ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ فَرَعَا اللهُ اللهُ اللهُ فَرَعَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

(١) انظر: مدارج السالكين (٢٠٨/١).

[المائدة]. فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه، فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب، وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك: فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ فَيْ فَيْ فِي مَكَانِ فَيْ فَيْ أَنْمًا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيْ فَيْ أَنْمًا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيْ فَيْ أَنْمًا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَيْ مَكَانِ فَيْ مَكَانِ

ومن الشرك في الرجاء «الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كمَنْ يدعو الأموات أو غيرهم راجيًا حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر» (٣).

#### الحقيقة:

حقيقة الرجاء: أمل العبد بربه، وحسن ظنه به، واستبشاره بفضله مع محبته وتقواه والخوف منه. فحقيقة هذا الرجاء شموله للخوف والرجاء مع فعل السبب. فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيًا للثواب، ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفًا من العقاب<sup>(3)</sup>.

### ۞ المنزلة:

الرجاء: أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۵٦/۱۰)، وانظر: (۲۳۱/۱۰ ـ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (٣١) [دار عالم الكتب، ط١].

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (١/ ٦٤٤).

جميعها، وهي الرجاء، والخوف، والمحبة (۱). وهو «عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه (المحسن، البر)، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله: هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات» (۱).

## الأدلة:

آيات الرجاء في القرآن كثيرة (٣)؛ ومنها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ مَاجَوُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهِ اللهِ [البقرة].

وقوله: ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِنَّ كَكُونُواْ تَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُونَ وَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ وَنَ ٱللَّهُ عَلِيمًا وَرَبِّهُونَ وَنَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهِ النساء].

وقوله: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ

ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة "(1).

إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على

وعن عبد الله بن عمرو الله قال: قال رسول الله على: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة»(٥).

وعن أنس ﴿ أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله! يا رسول الله! إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله ﷺ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٥٤٠) وحسنه، وقال ابن رجب: «إسناده لا بأس به». جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٠٠) [مؤسسة الرسالة، ط٧]، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الهبة، رقم ٢٦٣١).

<sup>(</sup>۱) انظر: طریق الهجرتین (۲/۳۱۳) [دار عالم الفوائد، ط۱، ۱٤۲۹هـ].

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٥١ \_ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: طريق الهجرتين (٢/ ٧٥٢).

يرجو وآمنه مما يخاف»<sup>(١)</sup>.

## أقوال أهل العلم:

قال لقمان لابنه: «يا بني خف الله خوفًا يحول بينك وبين الرجاء، وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف. قال: فقال: أي أبه؛ إنما لي قلب واحد إذا ألزمته الخوف شغله عن الرجاء، وإذا ألزمته الرجاء شغله عن الخوف. قال: أي بني! إن المؤمن له قلب كقلبين، يرجو الله كل بأحدهما ويخافه بالآخر»(٢).

وقال ابن تيمية: «الخشية أبدًا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطًا؛ كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله»(٣).

وقال ابن القيِّم: «الرجاء ضروري للمريد السالك، والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد؛ فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور

أو بعضها»<sup>(٤)</sup>.

## 🕸 الشروط:

شرط الرجاء أن يكون مقرونًا بأمور ثلاثة:

الأول: خوف من الله؛ حتى لا يصير أمنًا من مكره.

الثاني: محبة الله رجي ومحبة ما يرجوه منه.

والشالث: بذل الجهد في عمل الصالحات لله ﷺ، حتى لا يكون تمنيًا وغرورًا مذمومًا.

قال أبو على الروذباري: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت»(٥).

وقال ابن القيّم عن حدّ الرجاء المحمود: «ومما ينبغي أن يعلم: أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا:

أحدها: محبة ما يرجوه.

ا**لثاني**: خوفه من فواته.

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف،

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/ ٥١ ـ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز، رقم ٩٨٣)، وابن ماجه (كتاب الزهد، رقم ٤٢٦١)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ١٣٥) [دار الكتب العلمية، ط١]، والألباني في أحكام الجنائز (٣) [المكتب الإسلامي، ط٤].

<sup>(</sup>۲) حسن الظن بالله (۱۱۵) [دار طيبة، ط۲، ۱٤۰۸هـ].

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٧/ ٢١).

والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات.

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ هُم مِنْ خَشْيَةِ وَالَّذِينَ هُم بِثَابَتِ رَجِمْ وَالَّذِينَ هُم بِثَابَتِ رَجِمْ وَالَّذِينَ هُم بِثَابَتِ رَجِمْ وَالَّذِينَ هُم بِرَجِمْ لا يُشْرِكُونَ وَهُمْ وَالَّذِينَ هُم يَعْ الْمَارِيُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَجِمْ لا يُشْرِكُونَ وَهُمْ وَالَّذِينَ يُؤتُونَ مَا التوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنْهُمْ إِلَى رَجِمْ لا يُشْرِكُونَ وَهُمْ وَاللَّذِينَ فَي الْمَوْمَونَ فِي الْمَرْمُونَ فِي الْمَرْمُونَ فِي الْمَرْمُونَ فِي الْمَوْمَوْنَ اللهُ الله

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن.

ومن تأمل أحوال الصحابة ولله وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير - بل التفريط - والأمن!»(١).

## ۞ الأقسام:

«الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم.

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه.

ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه.

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب.

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء.

ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله $^{(7)}$ .

## ۞ المسائل المتعلقة:

- أيهما يغلّب العبد: الخوف أم الرجاء؟

القلب في سيره إلى الله وكل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر، ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف.

وقيل: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنّه وكرمه (٣).

(١) الداء والدواء (٨٧ ـ ٩١) [عالم الفوائد، ط١].

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٤٤ \_ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (١/ ٦٦٤).

«والتحقيق: أن ذلك على حالين:

الأولى: إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسددًا مسارعًا في الخيرات؛ فهذا ينبغي أن يتساوى في قلبه الخوف والرجاء، فيخاف ويرجو؛ لأنه من المسارعين في الخيرات. وإذا كان في حال الصحة والسلامة وكان من أهل العصيان، فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعصية.

الحال الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف فإنه يجب عليه أن يعظم جانب الرجاء على الخوف، فيقوم في قلبه الرجاء والخوف ولكن يكون رجاؤه أعظم من خوفه، وذلك لقول النبي عليه: «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى»(١)، وذلك من جهة رجائه في الله عليه"(١).

## 🕲 الفروق:

# الفرق بين الرجاء والتمنى:

«أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل.

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له

(١) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم ٢٨٧٧).

(٢) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (٣٨٤) [دار التوحيد، ط١، ١٤٢٤هـ].

أرض يبذرها ويأخذ زرعها.

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع.

ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.

وقال شاه الكرماني: «علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة»»(٣).

#### ۞ الثمرات:

فوائد الرجاء وثمراته كثيرة يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. ومن ذلك:

١ ـ إظهار العبودية والفاقة والحاجة
 إلى ما يرجوه من ربه.

٢ ـ محبة الله من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه»<sup>(3)</sup>، والسائل راج وطالب، فمن لم يرج الله يغضب عليه.

٣ ـ التخلص به من غضب الله ﷺ و

٤ ـ الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب.

٥ \_ كل ما زاد رجاء العبد ازداد

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٤٤)، وانظر: الروح (٢٤٨ ـ(٢٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٣٧٣)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، رقم ٣٨٢٧)، وأحمد (٤٤٨/١٥) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والحاكم (كتاب الدعاء، رقم ١٨٠٧) وصحّحه، وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٦٥٤).

حبًّا لله تعالى وشكرًا له ورضا به وعنه.

٦ - أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها، فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها وداع بها.

٧ - أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف، وكل خائف راج، ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف.

٨ - أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف موقعًا، وأحلى عند العبد، وأبلغ من حصول ما لم يرجه.

٩ - أن الله ﷺ يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته ومنها الرجاء.

1. - أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره، ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته وتنقل القلب في رياضها الأنيقة (١).

## 🕸 الحكمة:

العبد مأمور بعبادة الله ﷺ ودعائه، وذلك شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد أمر الله سبحانه الداعي أن يدعوه خوفًا وطمعًا \_ أي: رجاء لما عنده سبحانه \_ فقال تعالى: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا

وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِبِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِبِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الاعراف]. فذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء لأن الدعاء مبني عليه؛ فإن الداعي ما لم يطمع في سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبة؛ إذ طلب ما لا طمع فيه ممتنع.

فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (٢).

# 🕲 مذهب المخالفين:

ضل في فهم الرجاء طائفتان<sup>(٣)</sup>:

الأولى: المرجئة: الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهوَّنوا من شأن العمل، ومنهم الجبرية القدرية، وفيهم قوم من غلاة المتصوفة الذين يزعمون أنهم ما يعبدون الله خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته؛ وإنما يعبدون حيًّا فه!

وتبع هؤلاء من تأثر بهم في هذا الباب من العصاة والمغرورين؛ حيث اتكلوا على سعة رحمة الله ورجاء ما عنده ففرطوا في فعل الطاعات وقارفوا المنكرات، وإذا نصحوا في ذلك وخُوِّفوا من مكر الله وعقابه سردوا ما يحفظونه

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ٦٠ \_ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٨٥٣) [دار عالم الفوائد، ط٢، ١٤٢٧هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين (١٤٨/٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٦١/١٠ ـ ٨٥٣ - ٢٣٩ ـ ٢٤٣)، والداء والدواء (٣٦ ـ ٧٩)، وبدائع الفوائد (٣/ ٨٥٠ ـ ١٥٥٨)، وإغاثة اللهفان (٣٩٤) [دار الحديث، ط١٤٢٣هـ].

من نصوص الوعد بالرحمة والمغفرة، وقالوا: الإيمان بالقلب.

وهولاء لم يأتوا بشرط الرجاء المحمود من بذل الجهد في فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ومن قرن رجائهم بالخوف من الله واستشعار نصوص الوعيد؛ فوقعوا في الرجاء المذموم الذي حقيقته تمن كاذب وغرور شيطاني، واستمرؤوا التفريط في جنب الله، فأمنوا من مكره، والله الله يقول: ﴿ أَنَا أَمْنُوا مَكَرَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكَرَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكَرَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ الْعَرَافِ اللهِ فَلَا الْقَوْمُ الْخَيْمُونَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ اللهُ الْقَوْمُ الْخَيْمُونَ اللهِ فَلَا يَأْمُنُ اللهُ الْقَوْمُ الْخَيْمُونَ اللهُ الله

الطائفة الثانية: الخوارج: الذين غلبوا نصوص الوعيد وضيقوا باب الرجاء حتى كفروا بفعل المعاصي التي دون الكفر، وكذلك طوائف من العباد الذين غلبوا جانب الخوف حتى وقعوا في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، والله على يقول: ﴿ وَلَا تَأْيَنُسُوا فِي الْقَوْمُ اللَّهُ إِلَّا يَأْيَنُسُ مِن رَقِّ اللَّهِ إِلَّا الْمَوْمُ نَ رَقِّ اللَّهِ إِلَّا الْمَوْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وهو: مذهب أهل الحق أهل السُنَّة والجماعة الذين جمعوا بين نصوص الوعيد، وجعلوا الخوف والرجاء متلازمين، فعبدوا الله بالخوف والرجاء والحب، فلم يأمنوا مكر الله، ولم يقنطوا من رحمة الله، ولم

ييأسوا من روح الله، فإن «القلب في سيره إلى الله رضي بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر»(۱).

فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة في عبادة العبد لربه، فمن لم تجتمع هذه الأركان في عبادته ضل وما كان من المهتدين؛ ولذلك قال بعض السلف: «من عَبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عَبده بالرجاء وحده فهو والرجاء فهو مؤمن موحد»(٢).

#### 🕸 المصادر والمراجع:

البستان الواعظين»، لابن الجوزي.
 الخوف والرجاء في الكتاب والسُّنَة»، لعبد الرحمٰن الشمسان، [رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية].

۳ ـ «بصائر ذوى التمييز» (ج۱)، للفيروزآبادي.

٤ - «حسن الظن بالله»، لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>۲) نسبه إلى بعض السلف شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۱/ ۸۱، ۲۰۷، ۲۰۱، ۳۹۰)، وابن القيم في بدائم الفوائد (۳/ ۸۵۱).

٥ \_ «الداء والدواء»، لابن القيّم.

٦ - «الروح»، لابن القيم.

٧ - «طريق الهجرتين» (ج١)، لابن القيّم.

۸ - «مدارج السالكين» (ج۲)، لابن القيّم.

٩ ـ «مجموع الفتاوى» (ج١٠)، لابنيمية.

اولله الأسماء الحسنى فادعوه
 بها»، لعبد العزيز الجليل.

# 🖾 الرِّجل 🖾

يراجع مصطلح (القَدَم).

# 🛮 الرَّحمة 🗳

#### 🕲 التعريف لغة:

الرّحمة: مصدر من الفعل: رَحِمَه يَرْحَمُه رَحْمَةً؛ إذا رقّ له وتعطف عليه.

قال ابن فارس: «الراء والحاء والميم أصلٌ واحدٌ يدلُ على الرّقّة والعطف والرأفة، يقال من ذلك: رَحِمَه يَرْحَمُه، إذا رَقَّ له وتعطَّف عليه. والرُّحْم والمَرْحَمة والرَّحْمة بمعنىً»(١).

وقال الجوهري: «الرحمة: الرقة والتعطف، والمرحمة مثله، وقد رَحِمْتُه وتَرَحَمْ القَوْم: رَحِمَ

بعضهم بعضًا»<sup>(۲)</sup>.

وقد سمّى الله الغيث رحمة؛ لأنه برحمته ينزل من السماء (٣)، كما سمى سبحانه الرزق والمعاش رحمة، فقال سبحانه: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ فَعَالًا بَيْنَهُم مَّعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيُوقِ ٱلدُّنَيَا﴾ [الزخرف: ٣٦].

#### @ التعريف شرعًا:

الرحمة: صفة من صفات الله الثابتة له على ما يليق بجلاله، وهي صفة ذاتية باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال موصوفًا بها، وهي فعلية باعتبار أن الله يرحم برحمته من يشاء وكيف يشاء (٤).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

يظهر مما تقدم اشتراك المعنى اللغوي والشرعي لمصطلح الرحمة في الرأفة، حيث إن الله كل وصف نفسه بالرحمة ووصف بها عباده، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّهُ وَمِنْ رَبُوفُ تَحِيمٌ ﴿ التوبة] غير أن المعنى الشرعي يختص بما يليق بالله كل من صفة الرحمة، فاتفاق الاسم لا يلزم منه تماثل المسميات.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/٤٩٨) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٥/ ٢٠٧) [دار العلم، ط٤، ١٩٩٠م].

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (١٢/ ٢٣٠) [دار صادر، ط١].

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٢٦٠) [دار الوفاء، ط٣، ١٤٤٦هـ]، وبدائع الفوائد لابن القيم (١/ ٢٨) [مكتبة نزار مصطفى، ط١، ١٤١٦هـ].

# الأسماء الأخرى:

الرأفة.

#### 🗘 الحكم:

يجب إثبات صفة الرحمة لله الله على ما يليق بجلاله ويختص به من غير تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرها، ولا تشبيه ولا تكييف.

#### ٥ الحقيقة:

حقيقة رحمته الله تدل على أن الله موصوف بها حقيقة لا تحتمل تأويل ولا تحريف ولا تعطيل؛ بل هي صفة قائمة بذاته لم يزل ولا يزال متصفًا بها، ومتعلقة بمشيئته حيث يرحم برحمته من يشاء ومتى يشاء.

#### ١٤ الأدلة:

دلَّ على ثبوت رحمة الله ﷺ الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُ شَيْءٍ ﴾ [الأعـــراف: ١٥٦]، وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الكهف: ٥٨].

ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة وَاللهُ عَلَيْهُ: «لما قضى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: «لما قضى الله اللخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»(١).

وحديث عبد الله بن عمرو الله قال: قال رسول الله على: «الراحمون يرحمهم السرحلين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»(٢).

وأما الإجماع: فقد نقله السعدي، فقال: «واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات، فيؤمنون مثلًا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليم: ذو علم عظيم يعلم به كل شيء»(٣).

وأما الدليل العقلي على ثبوت الرحمة لله تعالى فهو ظاهر من خلال ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله رها نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله، فكل ذلك دالٌ على إثبات الرحمة عقلًا(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ٣١٩٤)، ومسلم (كتاب التوبة، ٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٤٩٤١)، والترمذي (أبواب البر والصلة، رقم ١٩٢٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد (١١/٣٣) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٩٢٥)، ونقل عن العراقي وابن ناصر الدين تصحيحه أيضًا.

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الواسطية لابن العثيمين (٢٥٦/١) [دار ابن الجوزي، ط٤، ١٤٢٤هـ].

# أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية: «وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك مما وصف به نفسه في كتابه وما صح عن رسوله على القول في جميع ذلك من جنس واحد، ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على في النفي والإثبات»(۱).

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ رَصَدة للمحسنين، الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره (٢).

وقال السعدي: "وقوله: ﴿كُنَّبُ عَلَىٰ الْعَلِمِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنسعام: ١٦]؛ أي: العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره، وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه، وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابًا أن رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة، إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم، ودعاهم إليها، إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم» "".

(٣) تفسير السعدي (٢٥١) [مؤسسة الرسالة، ط١].

#### 🖨 الأقسام:

تنقسم رحمة الله ﷺ لخلقه إلى رحمة عامة ورحمة خاصة:

أما الرحمة العامة، فقد دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]. فهذه الآية تدل على أن كل شيء وصله علم الله، فإن رحمته تصل إليه؛ لأن الله قرن بينهما، وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار؛ لأنهم ممن يصل إليهم علم الله على الل

#### المسائل المتعلقة:

ـ المسألة الأولى: من أسماء الله تعالى (الرحمن):

هو اسم من أسماء الله، يدل على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۵/ ۳۲۶ \_ ۳۲۵).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤٣٠) [دار طیبة، ط۲].

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الواسطية لابن العثيمين (١/ ٢٤٨ ـ ٢٥١).

المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة؛ لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر(١).

وقد ورد اسمه تعالى (الرحمٰن) في آيات كثيرة؛ منها:

قوله تعالى: ﴿ فَلَ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّمْنَ ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْفَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ آَلُ مُنْ عَلَى الْفَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ آَلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ

وذكر ابن القيِّم في اقتران الرحمٰن بالعرش في هذه الآيات فائدة فقال: «ولهذا يُقرَن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرًا؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات، قد وسعها والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً﴾ [الأعراف: ١٥٦] فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء»(٢).

وفي الحديث القدسي؛ أن رسول الله على قال: «قال الله: أنا الرحمن، وهي الرحم شققت لها اسمًا من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتنه»(۳).

\_ المسألة الثانية: من أسماء الله تعالى (الرحيم):

فقد ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ (النَّوبة)، وقوله تعالى: ﴿وَقَوَلَمُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللَّهُ السَّعِراء].

وورد مقترنًا باسمه الرحمٰن في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمْنِ الرَّحِيمِ اللهِ ، وذكر ابن القيِّم في الجمع بين الرحمٰن الرحمٰ الرحيم معنى: هو أن الرحمٰن يدل على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم يدل على تعلقه بالمرحوم، فالأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دالٌ على أن الرحمة للفعل، فالأاني دالٌ على أنه يرحم خلقه برحمته (٤).

- المسألة الثالثة: (أرحم الراحمين):
(أرحم) هو أفعل تفضيل من (الرحمة)
بمعنى الأفضل والأوسع والأكثر رحمة؛
أي: أفضل الراحمين<sup>(٥)</sup>، يقول شيخ
الإسلام عند اسم الرحيم: «الرحيم جاء
مفضًلًا في قوله: ﴿خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن الكريم لابن القيم (٣٧) [مكتبة الدراسات والبحوث العربية، ١٤١٠هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة، رقم ١٦٩٤)، والترمذي (أبواب البر والصلة، رقم ١٩٠٧) وصحّحه، وأحمد (٣/٢١٢) [مؤسسة الرسالة،

ط۱]، وابن حبان (كتاب البر والإحسان، رقم (٤٤٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٧٨/٥) [مؤسسة غراس، ط۱].

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد لابن القيم (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل بن سليمان (٢/ ١٥٦) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٦) إحصاء الأسماء الحسنى في القرآن، ضمن المستدرك =

يدل على أن الله تعالى واسع الرحمة، وأكثر الراحمين رحمة، والأشد رحمة من كل راحم (١) ورحمته إذا أدركت أحدًا أغنته عن رحمة غيره، ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمة (٢).

قال الطبري: "وهو أرحم الراحمين: والله أرحم راحم بخلقه" وقال الشوكاني: "﴿وَهُو الرَّحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَاللهِ السُوكاني: "﴿وَهُو الرَّحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَاللهِ السُوكاني: " وَاللهُ عَبَاده رحمة لا يتراحمون بها فيما بينهم فيجازى محسنهم ويغفر لمسيئهم (٤٠).

وقد ورد اسم (أرحم الراحمين) في القرآن في أربعة مواضع؛ هي قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِ اَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدَخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَالَّهُ مَلَيْهِ فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَالْعراف]، وقوله: ﴿ وَالَ هَلْ اَمَنكُمْ عَلَيْهِ إِلَا كُمْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ إِلّا كُمْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ خَيرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ أيوسف]، وقوله: ﴿ وَأَيْوِبِ إِذْ نَادَىٰ النَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينِ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينِ لَكُمْ وَهُو الرَحَمُ الرَّحِينِ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينِ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينِ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينِ لَا اللهُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينِ إِذْ نَادَىٰ رَبَعُهُ إِنَّ اللهُ اللهُ وَأَلْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَأَلْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينِ اللهُ اللهُ

وأما في السُنَّة: فقد جاء في نصوص كثيرة؛ منها: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ولله عن النبي وشفة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط»(٧).

وفي رواية عن أبي بكر على عن النبي عن النبي على قوله: «يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الأنبياء، فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد، ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا، فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٨٣).

على مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٨/١) [ط١،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١١٨/٩) [الدار التونسية].

<sup>(</sup>٢) تفسير النسفي (٣/ ١٠٩) [دار النفائس، ٢٠٠٥م].

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٦١/١٦) [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٣/ ٥٣) [دار الفكر، بيروت].

<sup>(</sup>٥) التفسير المنير (١٠٨/١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: أضواء البيان (٥/٣٧٨) [دار الفكر].

جنتى من كان لا يشرك بالله شيئًا الراحمين) اسمًا لله تعالى إلا ما تقدم فيدخلون الجنة»<sup>(١)</sup>.

> وقد أثبت اسم (أرحم الراحمين) لله تعالى مجموعة من العلماء؛ منهم: النسائي (٢)، وابن منده (٣)، وقوام السُّنَّة الأصبهاني(٤)، والطيبي(٥)، وابن الوزير<sup>(٦)</sup>.

> قال ابن تيمية: «ومن أسمائه التي ليست في التسعة والتسعين: اسمه السبوح وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين، وخير الغافرين وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسُّنَّة، وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين»(٧).

وأما من لم يثبته فكل من ذكر أسماء الله تعالى لم يعد (أرحم

- (٢) في كتابه: النعوت (٣٠٨/١).
- (٣) في كتابه: التوحيد (١/ ٤٨٧).
- (٤) الحجة في بيان المحجة (١/ ١٥٣) [دار الراية، ط١].
- (٥) نقله ملّا على قاري عن الطيبي في المرقاة (٨/ ٥١).
- (٦) إيثار الحق على الخلق (١٥٩) [دار الكتب العلمية،

- المسألة الرابعة: من الأسماء الواردة: (خير الراحمين):

فقد ورد ذكره في موضعين من القرآن: في قوله تعالى: ﴿رَبُّنَّا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [المؤمنون]، وقوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبَ آغِفِر وَٱرْحَد وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ﴾ [المؤمنون].

وورد ذكره في جمع ابن منده (۸)، وابس السوزيس (٩)، وأبسي السقاسم الأصبهاني (١٠٠).

ومعنى خير الراحمين: أي: أن الله تعالى خير من رحم، ورحمته لعباده خير من رحمة العباد بعضهم لبعض؛ لأن رحمته كاملة لا نقص فيها، وقد وسعت كل شيء يقبل التوبة ويغفر الذنوب.

قال ابن جرير الطبرى ـ في قوله تعالى: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ الْآلِكِ .: "يقول: أنت يا رب خير من رحم ذا ذنب، فقبل توبته، ولم يعاقب على ذنبه »(١١).

\_ المسألة الخامسة: اسم (أرحم الراحمين) مما اختص الله به:

«كل ما ثبت للربِّ تعالى من الأسماء

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٩٥) [مؤسسة الرسالة، ط٢]، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (٢/ ٣٨١) [المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٠هـ]، وابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٧٣٦) [مكتبة الرشد، ط٢]، وابن حبان (كتاب التاريخ، رقم ٦٤٧٦)، وقال الهيشمي: (رجاله ثقات، مجمع الزوائد (١٠/ ٣٧٥) [مكتبة القدسي]، وحسَّنه الألباني في ظلال الجنة (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى (٢/ ٤٩١ ـ ٤٩٣)، وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (٣/ ٢٧٤) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٢هـ]، وإحصاء الأسماء الحسنى في القرآن، ضمن المستدرك على فتاوى ابن تيمية (١/ 37, 13).

<sup>(</sup>٨) كتاب التوحيد لابن منده (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٩) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (١٥٩).

<sup>(</sup>١٠) الحجة في بيان المحجة (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبري (۱۹/۸۵).

والصفات يختص به، مثل: أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أرحم الراحمين، وأنه خير الناصرين (١٠).

- المسألة السادسة: الدلالة على أنه الجواد المطلق الذي لا يرحم لمصلحة تعود إليه، بخلاف غيره (٢):

"لأن كل راحم فمتصرف على إرادة الله وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه الرحمة، ورحمته تعالى لا مشاركة لأحد فيها، وأيضًا فرحمة كل راحم في أشياء، وبأشياء حقيرات، بالإضافة إلى المعاني التي تقع فيها رحمة الله تعالى من الاستنقاذ من النار، وهيئة نعيم الجنة، وعلى ما في الحديث فرحمة كل راحم بمجموعها كلها جزء من مائة رحمة لله، جلت قدرته، إذ بث في العالم واحدة وأمسك عنده تسعة وتسعين»(٣).

- المسألة السابعة: تعذيب الكفار والعصاة بالنار وعدم رحمتهم لا يتعارض مع رحمة أرحم الراحمين:

كون الله تعالى أرحم الراحمين لا

يعارض أنه لا يرحم بعض الناس؛ بل إن هناك من يدخلهم النار ولا يرحمهم، ولا يعني ذلك نقص في رحمته؛ بل إن رحمة الله تعالى مرتبطة بحكمته، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ ﴾ [الـنـــاء: كمنا، وروى ابن المبارك عن كعب؛ أنه قال: ﴿إِن الله ينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان، فيقول: خذوه، فيأخذه مائة ألف ملك ويزيدون، فيجمعون بين ناصبته وقدميه غضبًا لغضب الله، فيسحبونه على وجهه إلى النار فيقول: وكيف نرحمك؟ ولم يرحمك أرحم الراحمين (3).

# الفروق:

الفرق بين اسمه: الرحمٰن واسمه: الرحيم

فرَّق بعض أهل العلم بين هذين الاسمين الكريمين بالفروق التالية:

ان الرحمٰن اسم على وزن فعلان من صيغ المبالغة للدلالة على سعة الرحمة وكثرتها. والرحيم: اسم على وزن فعيل بمعنى فاعل، وهي من صيغ المبالغة للدلالة على الرحمة الواصلة.

٢ - أن الرحمن اسم من الأسماء
 المختصة بالله ﷺ لا يطلق على غيره
 سبحانه، والرحيم يطلق على الله وعلى

<sup>(</sup>۱) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٤٩٠) [مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ط۱، ۱۳۹۲هـ]، وانظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۳۰۱) [دار الكتب العلمية، ط۱].

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير اللباب في علوم الكتاب (١٣/ ٥٧٣) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ]، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١٥٩/٤) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣هـ].

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن المبارك (٨٣) [دار الكتب العلمية].

غيره، كما في قوله الله المُؤمِنِينَ ﴿ وَإِلَّمُوْمِنِينَ رَبُونُكُ رَحِيدٌ ﴿ التوبة].

٣ ـ وقيل: إن الرحمٰن: ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم: ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين.

٤ ـ وقيل: إن الرحمن دال على الرحمة الذاتية، والرحيم دال على الرحمة الفعلية (١).

# الفرق بين الرحمة والرأفة:

فقد تعددت أقوال العلماء في بيان الفرق بينهما:

١ ـ قيل: إن الرأفة والرحمة بمعنى واحد لا فرق بينهما (٢).

٢ ـ وقيل: إن الرأفة أشد من الرحمة، وأنها منتهى الرحمة وأبلغها (٣).

٣ ـ وقيل: إن الرأفة أعم من الرحمة إذ الرحمة قد تكون بشيء مكروه أو عقيب البلاء، والرأفة خير من كل وجه<sup>(1)</sup>.

والخلاصة: أن الرأفة هي شدة الرحمة وأبلغها، وتعم الخير، وتختص

به، بخلاف الرحمة فإنها تعم الخير والشر الذي عاقبته خير.

#### 🕲 الثمرات:

ا ـ يجب على كل مكلف أن يعتقد بأن الله رهل موصوف بالرحمة كما يليق بجلاله، وأن رحمته لا تشبه رحمة المخلوق، وأنه أرحم على عباده من رحمة بعضهم لبعض.

٢ ـ ويجب عليه أن يرحم نفسه كما
 رحمها الله ﷺ ويسعى بها إلى النجاة
 من أسباب المهالك والفوز بالجنة
 بتقوى الله وحفظ حدوده.

٣ ـ ويجب عليه أن يكون رحيمًا بعباد الله على وأن لا يقسوا في تعامله معهم؛ لأن من لا يرحم عباد الله لا يكون له حظًا من رحمة الله.

#### ۞ الآثار:

إن آثار رحمة الله العامة والخاصة ظاهرة في الوجود كظهور آثار ربوبيته، فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء، فمن آثار رحمته ما يلي:

ا \_ فبرحمته أرسل إلينا رسوله ﷺ، وأنزل علينا كتابه، وعلَّمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي.

٢ ـ وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته
 وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا.

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۲۸) [دار الثقافة العربية، ١٩٧٤م]، وشأن الدعاء للخطابي (۳۸ ـ ۳۹) [دار المأمون، ط۱، ١٤٠٤هـ]، وبدائع الفوائد (۲۸/۱).

<sup>(</sup>٢) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شأن الدعاء للخطابي (٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/ ١٧٣).

٣ ـ وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم،
 وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا.

٤ ـ وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين سائر الحيوان، فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعته.

ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه بنفسه.

7 - وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرًا نشر عليهم أثرًا من آثار اسمه الرحمٰن، فعمر به البلاد وأحيا به العباد، وإذا أراد بهم شرًّا أمسك عنهم ذلك الأثر فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم. وغيرها من الآثار التي لا يسع المقام بيانها(۱).

#### 🕲 مذهب المخالفين:

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله كل برحمة تليق بجلاله، وقالوا: إن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب، وهي من الكيفيات النفسية والله منزَّه عنها، ثم أوَّلوا رحمته بمعنى إرادة إنعامه وإحسانه ولطفه على عباده (٢).

وهذا الذي قالوه باطل لمخالفته للنصوص الصريحة من الكتاب والسُنَة والإجماع والعقل الدالة على إثبات صفة الرحمة لله رهن كما يليق بجلاله. وقد أورد ابن القيم قولهم هذا ورد عليه من وجوه كثيرة عنها:

ا ـ أن جحدهم لحقيقة الرحمة ونفيهم لهذه الصفة من جنس نفي المشركين المذين قال الله فيهم : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا

٢ - أن هذا الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم (الرحمٰن) هو بعينه موجود في اسمه: العليم والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماء؛ لأن القول في اسمه الرحمٰن كالقول في هذه الأسماء.

" - أن قولهم: الرحمة رقة القلب، هل المقصود هي رحمة المخلوق أم رحمة الخالق، أو كل ما سمي رحمة شاهـدًا أو غائبًا؟ فإذا كان الأول صدقوا، ولم ينفعهم ذلك شيئًا، وإن كان الثاني أو الثالث، كانوا قائلين غير الحق، فإن الرحمة صفة الرحيم، وهي في كل موصوف بحسبه، فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٣/ ٨٨١ ـ ٨٨٨)[أضواء السلف، ط١، ١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف للزمخشري (۲۰/٥) [دار إحياء التراث]، والإنصاف للباقلاني (۳۹) [المكتبة الأزهرية، ط۲، ۱۳۲۱هـ]، وتفسير الفخر الرازي

<sup>(</sup>۲۸۲/۱۶) [دار التراث العربي]، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۰۱/۱۰) [مكتبة الرشد، ط۲، ۱۶۲۳هـ].

أن تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق لمخلوق.

\$ - أنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء مجازًا، ورحمة العبد الضعيفة المخلوقة القاصرة المستعارة من ربه التي من آثار رحمته حقيقة. وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا؟ فبهذه الأوجه وغيرها ثبت بطلان قول المعطلة في رحمة الله رحمة الله وثبوت صفة الرحمة له كما تليق بجلاله(١).

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «بدائع الفوائد»، لابن القيم.

٢ - «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للزجاج.

٣ ـ «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للسعدي.

٤ - «الحجة في بيان المحجة»، لأبي القاسم الأصبهاني.

د شأن الدعاء»، للخطابي.

٦ - «شرح العقيدة الواسطية»، لابن العثيمين.

٧ - «الصفات الإلهية في الكتاب والسُنّة»، لمحمد بن أمان الجامى.

٨ = «فقه الأسماء الحسنى»،
 لعبد الرزاق البدر.

۹ - كتاب «التوحيد»، لابن منده.

١٠ ـ «مختصر الصواعق المرسلة»،للموصلى.

# 🛮 الرِّدَّة

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الراء والدال أصل واحد مطرد منقاس، وهو: رجع الشيء. تقول: رددت الشيء أرده ردًّا. وسمي المرتد؛ لأنه رد نفسه إلى كفره»(٢).

والارتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره، قال الله تعالى: ﴿وَلَا نُرِّنَدُوا عَلَى الْمَائِدة]؛ وَالمائدة]؛ أَدْبَارِكُو فَنَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ المائدة]؛ أي لا ترجعوا.

والردة: اسم من الارتداد، وهو التحول والرجوع عن الشيء إلى غيره، ومنه الرجوع عن الإسلام.

والمرتد: أي: الراجع، وهو الذي رجع عن دينه، وكفر بعد إسلامه (٣).

#### ۞ التعريف شرعًا:

الردة شرعًا هي: الخروج من الإسلام إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة طوعًا، وذلك باعتقاد أو بقول أو بفعل يقتضي

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الصواعق (٣/ ٨٦٢ \_ ٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٦) [دار الجيل، ط٢].

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (٣/ ١٧٢) [دار صادر، ط۱]، والمفردات في غريب القرآن (١٩١) [دار المعرفة]، والنهاية في غريب الحديث (٢/ ٢١٤) [المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ].



الكفر، سواء كان هازلًا أو جادًا(١١).

وقال الشربيني: «الردة هي قطع الإسلام بنيَّة، أو قول، أو فعل، سواء قاله استهزاء، أو عنادًا، أو اعتقادًا»(٢).

وفي تعريف المرتد، قال البهوتي: «المرتد... شرعًا: الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًا، أو فعلًا»(٣).

#### ۞ الحقيقة:

الردة هي قطع دين الإسلام، والدخول في الكفر بالله، وهي تحصل بالاعتقاد، أو بالقول، أو بالفعل.

فقد تكون الردة باعتقاد مناقض لما جاء به الدين، وعلم بالضرورة من الإسلام؛ كاعتقاد الشريك مع الله، أو تكذيب ما جاء به النبي علية.

كما قد تكون الردة بالقول وحده، بالنطق لكلمة الكفر، سواء صدر

(۱) انظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۱۱۰) [دار الفكر،
 ط۱، ۱٤۰٥هـ]، والصارم المسلول (۳/ ۸٦٥) [دار
 ابن حزم، ط۱، ۱٤۱۷هـ].

(۲) مغنى المحتاج (٤/ ١٣٣) [المكتبة التجارية، ط١٩٧٤هـ]، وانظر: نهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤١٣) [مكتبة الحلبي]، وروضة الطالبين للنووي (٠١/ ٦٤) [المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٥هـ]

(٣) كشاف القناع (٦/ ١٣٦) [مطبعة أنصار السُّنَّة المحمدية]، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٧٠) [المكتب الإسلامي]، والمغني (٨/ ١٢٣) [مكتبة الرياض الحديثة]، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦) [مطبوعات دار الإفتاء، الرياض]، وغاية المنتهى (٣/ ٣٣٥) [المؤسسة السعيدية، ط٢].

عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء.

كما تكون الردة بالفعل؛ كالسجود للصنم وإهانة القرآن<sup>(٤)</sup>.

#### ۞ الأدلة:

لقد جاء ذكر الردة في القرآن باللفظ الصريح، كما جاء ذكرها بالمعنى.

أما باللفظ الصريح؛ ففي قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِلُونَكُمْ حَقَ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلِعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِكُمْ اللهُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَقَوِ البقرة]، وقوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَبِدِهُ فَسَوْقَ يَأْتِي الله بِقَوْمِ المائدة: ٤٥].

وأما ذكرها بالمعنى، فقد ورد كثيرًا، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِأَلَلَهِ مِنْ بَعْدِ إِيسَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ الْمَائِدِ مَذَكَا بِآلِائِمُنِ وَلَكِمَن مَن شَرَحَ بِأَلْكُفُو صَدْكًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ النحل ].

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ٦٤) [المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٥ه].

وحول تفاصيل الأقوال والأفعال والاعتقادات التي يكفر من قامت به، انظر: نواقض الإسلام، ومسائل الجاهلية، كلاهما لمحمد بن عبد الوهاب، وأبواب حكم المرتد في كتب الفقه إجمالًا، وانظر كذلك: أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية لنعمان السامرائي (٦١ ـ ١١٦) [دار العلوم، ط٢].

وأما في السُّنَّة: فعن ابن عباس وَ اللهُ اللهُ

وعن عبد الله بن مسعود وللله النبي النبي الله الله الله الله والني رسول الله الله والني رسول الله الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»(٢).

وفي «الصحيحين» أن أبا موسى الأشعري والله للما بعثه النبي الله إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم، ثم تهوَّد. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل (٣).

#### 🖨 أقوال أهل العلم:

قال ابن عبد البر: «من ارتد عن دينه حلَّ دمه، وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته»(٤).

وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعًا»(٥).

وقال ابن تيمية: «وأما المرتد فالمبيح عنده ـ يعني: الإمام أحمد ـ هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع خاص من الكفر، فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص، ويمنعهم من الخروج عنه بخلاف من لم يدخل فيه»(٦).

#### 🖨 الشروط:

ذكر الفقهاء شروطًا للحكم على الشخص بالكفر إذا وقع منه أمر ثبت كونه مكفرًا، وهي شروط الأهلية، وهي:

١ ـ العقل، وضده الجنون.
 فالمجنون لا تصح ردته ولا تثبت
 أحكامها إجماعًا.

٢ ـ البلوغ، وضده الصغر، والصغير
 إما أن يكون صبيًا لم يميز، وإما أن
 يكون مميزًا. فالصبي الذي لم يميز لا
 تصح ردته، وله حكم المجنون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم ٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الديات، رقم ٦٨٧٨)، ومسلم (كتاب القسامة، رقم ١٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، رقم ٦٩٢٣)، ومسلم (كتاب الإمارة، رقم ١٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٣٠٦/٥)، وانظر: (٣١٩/٥) [طبعة وزارة الأوقاف المغربية، ط١٣٨٧هـ].

<sup>(</sup>٥) المغنى (١٦/٩).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۰).

واختلفوا في المميز الذي لم يبلغ، والأقرب أنه لا تثبت ردته، وإن كان يصح إسلامه، والله أعلم.

٣ ـ الاختيار، وضده الإكراه؛ فالمكره
 لا يحكم بردته، قال تعالى: ﴿مَن كَفَرُ
 بِأللَهِ مِنْ بَقْدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ
 مُطْمَيِنٌ إَلْإِيمَٰنِ وَلَكِن مَن شَرَح بِأَلْكُفْرِ صَدْرًا
 فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللهِ وَلَهُمْ عَذَابُ
 عَظِيمٌ ﴿ إِلَا النحل] (١).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

# ـ المسألة الأولى: ثبوت الردة:

لا تثبت الردة إلا من أحد طريقين:

الأول: إقرار المرتد، فإذا أقر المسلم \_ ممن توفرت فيه الشروط السابقة \_ أنه ارتد عن الإسلام إلى الكفر فقد ثبت حكم الردة في حقه.

الثاني: الشهادة بشروطها، فإذا شهد شاهدان على شخص بردته، ثبت حكم الردة على من شهدا عليه.

ويشترط أن يكون الشاهدان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا عاقلين، بالغين، حرَّين، عدلين، ذكرين، وألا يرجعا عن شهادتهما.

فإن أنكر المشهود عليه، وقال: أنا لا

ـ AV) [رسالة ماجستير من جامعة أم القرى]، (٢) انظر: الردة عواحكام المرتد في الشريعة الإسلامية (٤١)، والردة (٣) انظر: الإسلام عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي لعبد الله عالم الفكر،

قادري (٨٥) [مكتبة طيبة، ط٢، ١٤٠٥هـ].

(١) انظر: أحكام المرتد في الإسلام لعبد الله حليم (٤٨

أزال على إسلامي، قبل قوله، ونظر في صحة ادعائه، فإن أظهر ما يصير به الشخص مسلمًا ترك وشأنه، وإن تصرَّف تصرف الكافر، كان ذلك تأكيدًا لشهادة الشهود، فيكون مرتدًا(٢).

# \_ المسألة الثانية: حرية الاعتقاد:

حرية الاعتقاد يراد بها: أن يكون الشخص حرًّا في اختيار العقيدة التي يعتنقها ويقر بها، من غير إكراه أو منع خارجي (٣).

ومصطلح (حرية الاعتقاد) قد جاءت به القوانين الغربية العلمانية، وقررته المواثيق الدولية، وقد احتوى مضمونه الفكري على حق وباطل، فكان الواجب تفصيل القول فيه، فيقال:

إن المعاني المندرجة تحت مبدأ (حرية الاعتقاد) على قسمين:

أولًا: المعاني الباطلة لمبدأ (حرية الاعتقاد)، ومنها:

الزعم بأن للإنسان أن يختار من الأديان ما يشاء، ويعتقد ما يشاء، وأن
 لا تثريب عليه بذلك، وهذا ما ينادي به دعاة الحرية الاعتقادية المطلقة.

وبطلان هذا المعنى معلومٌ من الدين بالضرورة، وهو من الكفر بالله (٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الردة عن الإسلام لعبد الله قادري (٨٩ ـ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإسلام وحقوق الإنسان لمحمد زكريا [مجلة عالم الفكر، عدد ٤، ١٠٩].

<sup>(</sup>٤) انظر: المناهي اللفظية لابن عثيمين (١٣٠ ـ ١٣١)، =

فالأصل في الإنسان هو العبودية، لا الحرية، ولكنها عبودية لربّ العالمين: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ لِيَعْبُدُونِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

فهو ليس حرًّا في أن يعقد أن يتديَّن بما شاء، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ( الله عمران اله

ويقول النبي ﷺ كما في «الصحيح»: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار»(١).

٢ - الزعم بإبطال حد الردة الثابت بإجماع المسلمين، مراعاةً لمبدأ (حرية الاعتقاد).

٣ - السماح للكفار أن يظهروا شعائرهم ويدعوا لعقائدهم في بلاد المسلمين.

فغير المسلمين أحرار في ممارسة شعائر دينهم، بشرط عدم إظهارها في المجتمع، ولكنهم لا يمكنون من إحداث أماكن جديدة لعباداتهم، ولا أن يُظهروا عباداتهم من نواقيس وصلبان، أو أن ينشروا عقائدهم الفاسدة بين المسلمين،

ففي الشروط العمرية: «شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها دُيْرًا، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا... وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًّا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبًا... وألا نخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين... ولا نظهر شركًا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدًا»(٢).

#### ثانيًا: المعنى المقبول لحرية الاعتقاد:

وهو أنه ليس لأحد من المسلمين أن يجبر غيره من الناس على امتثال دين معين، واعتقاد معين، فالإسلام لا يكره غير المسلمين على الدخول فيه؛ بل يُدعى الكافرُ إلى الإسلام، فإن أسلم وإلا ترك على دينه، بشرط أن يدفع الجزية للمسلمين، كما يتاح له أن يتعبد بدينه، بشرط ألا يظهره ولا يدعو إليه كما تقدم.

والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسُنَّة على قضايا الحرية لإبراهيم الحقيل (٦٣ ـ ٧١) [مركز البيان للبحوث والدراسات، ط١، ١٤٣٤هـ]

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع للخلال (۲/ ۴۳۱) [مكتبة المعارف، ط۱، ۲۱ ۱۹۳۸] وتاريخ ابن جرير (۲/ ۶۱۹) [دار الكتب العلمية]، وذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۳/ ۱۱۳۶) [دار ابن حزم، ط۱، ۱۱۳۸]، ثم قال ابن القيم: قوشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأثمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على السنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها، وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۱۲۱) [مطبعة السنّة المحمدية، ط۲].



# - المسألة الثالثة: توبة المرتد:

المرتد إذا تاب إلى الله قبلت توبته، قال تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوّا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وقبول توبة المرتد ينظر إليها من ناحيتين:

الناحية الأولى: قبول توبته في الباطن، فيما بينه وبين الله، وذلك متعلق بأحكام الآخرة، فهو إذا تاب تاب الله عليه، إذا أتى بالتوبة بشروطها المعلومة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء(١).

فقد قال الله تعالى في حق المنافقين - الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر -: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ عَالَمُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا اللَّهِ وَاعْتَصَلَمُوا الله الله والله الله والله الله والله وا

الناحية الثانية: قبول توبته في الظاهر؛ أي: في الأحكام الدنيوية، ومعناه: أن تقبل عند الإمام، فيترتب على ذلك ثبوت أحكام الإسلام، وسقوط أحكام الردة عنه. فهذا قد وقع الخلاف في بعض صوره.

وقد وقع الاتفاق على أنه لا تقبل توبة المرتد إلا بأن يأتي بالشهادتين (٢)،

فإذا أتى بالشهادتين ثبت له الإسلام وصح.

ثم إن كانت ردته ردة عامة مما لا تأويل له في كفره؛ كأن يرتد إلى عبادة الأوثان، فيكفيه أن يأتي بالشهادتين.

وإن كانت ردته بجحود أمر معين مما يكفر جاحده، فيشترط في توبته أن يأتي بالشهادتين، ويقرّ بذلك الذي جحده.

فمن زعم أن محمدًا وسلام المترط أن العرب خاصة دون العالمين، اشترط أن يأتي بالشهادتين، ويشهد أن محمدًا رسول الله إلى الخلق أجمعين، ويتبرأ من كل دين سوى الإسلام، وإن كانت ردته بجحود فرض أو استباحة محرم: فيشترط في توبته أن يأتي بالشهادتين، ويرجع عما اعتقده، بأن يقر بوجوب ما جحد وجوبه، وتحريم ما استباحه (٣).

وثمة أصناف قد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر؛ أي: في أحكام الدنيا، وأما أحكام الآخرة فيما بينهم وبين الله فلا خلاف في قبولها، ومن هؤلاء: من تكررت ردته، والزنديق، والساحر(1).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٣١)

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع (١٢/١٨)، ومغنى المحتاج (٤/

۱٤٠)، وفتح القدير لابن الهمام (٦/ ٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٠)،

 <sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (١١/١٨)، والمغني (٢١/٩)،
 أحكام المرتد في الإسلام (٢١٦)، وأحكام المرتد في الشريعة الإسلامية (١٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل الخلاف في توبة هؤلاء: أحكام المرتد في الإسلام (٢١٨ ـ ٣٣٣).

# - المسألة الرابعة: عقوبة المرتد:

المسلم إذا خرج عن الإسلام وارتد عنه \_ والعياذ بالله \_ أصبح عضوًا فاسدًا فى المجتمع المسلم، يهز أركان المجتمع، ويزعزع بنيانه، وهذا الارتداد يعد ثورة وتمردًا على جماعة المسلمين، وتكثيرًا لسواد الأعداء، وإفشاء لأسرار المسلمين، كما أن فيه تهييجًا لضعاف الإيمان على أن يفعلوا كفعله، ويسلكوا دربه، وهو خيانة عظمي للأمة الإسلامية؛ بل هو أعظم من الخيانة العظمى التى اتفقت الأنظمة الوضعية على قتل صاحبها، ولهذا وضع الإسلام نظامًا وجزاءً لكل من تسول له نفسه أن يرتد عن دين الله، وذلك بأن شرع حكم القتل على المرتد الخارج عنه، بعد استتابته وإمهاله.

فإذا ارتد المسلم، ونكص على عقبيه \_ والعياذ بالله \_ فإنه يترتب عليه عقوبتان:

ا ـ العقوبة الأخروية، وهي: حبوط عمله، وخلوده المؤبد في النار، قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَن دِينِهِ فَيَكُمْ عَن دِينِهِ فَيَكُمْ عَن دِينِهِ فَيَكُمْ عَن دِينِهِ فَيَكُمْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْإِضرة وَأُولَتِهَكَ أَصْحَبُ النَّارِ فَي الدُّنْيَ وَالْإِضرة وَأُولَتِهَكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون الشَّهُ [البقرة].

٢ ـ العقوبة الدنيوية، وهي كما يلي:
 أ ـ القتل، فقد أجمع العلماء على أن
 المرتد إذا كان رجلًا، عاقلًا، بالغًا،

مختارًا غير مكره: أنه يقتل إذا أصر على ردته بعد الاستتابة (۱)، \_ سبق ذكر الأدلة على خلى ذلك \_، وإن كانوا قد اختلفوا في قتل المرأة، والجمهور وهو الراجح أنها كالرجل، كما اختلفوا في ثبوت ردة الصبى.

ب ـ التعزير، وذلك فيما إذا أسقطت عقوبة القتل بالتوبة؛ كالضرب والجلد والحبس ونحو ذلك؛ كضرب من تكررت ردته، حتى يتبين خشوع التوبة وإخلاصه (٢).

ويشار ههنا إلى أمر مهم، قد قرره عامة أهل العلم، وهو أن المسؤول عن قتل المرتد هو الإمام أو نائبه، ولا يتولاه سواهما، وأن من قتله بدون إذن الإمام فقد أساء، وعليه التعزير لإساءته وافتياته على الإمام (٣).

# 🕸 مذهب المخالفين:

تقدم أن حدَّ الردة في أصله ثابت

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح القدير لابن همام (٦٨/٦) [مطبعة الحلبي، ط۱]، وبدائع الصنائع (٩٨/٣٨) [مطبعة العاصمة، القاهرة]، والمجموع (١٠/١٨) [المكتبة العالمية]، والمغني (٩/٤) [مكتبة القاهرة، ط٠١٣٩ه].

<sup>(</sup>۲) انظر: البحر الراثق لابن نجيم (٥/ ١٣٥) [دار المعرفة، ط٢].

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني لابن قدامة (٩/٨ ـ ٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٨)، وفتح القدير لابن الهمام (٦/ ٩٨)، والمجموع (١٩/١٥)، وأحكام المرتد في الإسلام (١٩٧ ـ ٢٠٢)، وأحكام المرتد في الشريعة الإسلامية (١٨٣).

بالنص الصريح، وبإجماع المسلمين.

وقد بزغت شراذم معاصرة أنكرت حد الردة في الإسلام، لمنطلقات شتى، فجعلوا حد الردة عقوبة تعزيرية، عائدة لرأي الإمام.

# ومن شبهاتهم في ذلك:

- أن حد الردة لم يرد في القرآن.

وهذا مسلك فاسد، فالسُّنَة وحي من الله كما أن القرآن كذلك: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوعَىٰ اللهِ عَنِ الْمُوَىٰ اللهِ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى يُوعَىٰ اللهِ عَنِ اللهُوعَ اللهِ والقرآن قد دلَّ في مواضع كثيرة على لزوم الأخذ بالسُّنَة، فالحديث حجة بنفسه، والعمل بما في القرآن دون السُّنَة زندقة وكفر، وهو مفض إلى ترك العمل بالدين؛ لأن أركان الإسلام إنما جاء ذكر صفاتها بالسُنَة لا في القرآن.

- أن الردة وردت من طريق الآحاد، والحدود لا تثبت بالآحاد.

ويجاب عن قولهم بما تقدم بأن حد الردة محل إجماع، والإجماع يقطع الخلاف، ويرفع الحكم إلى القطعيات، ثم إنه قد ورد من عدة طرق وفي عدة أحاديث في «الصحيحين» وغيرهما، وعمل به الصحابة ومن بعدهم، وهذه قرائن ترفعه إلى إفادة العلم اليقيني<sup>(1)</sup>.

ثم إن أحاديث الآحاد يجب العمل

بها في العلميات والعمليات، حتى لو تكن في «الصحيحين»، ومن يلتزم ترك الآحاد في العمليات فسيؤول به الأمر إلى ترك جل الشريعة؛ لأن غالب السنن أو كلها كذلك(٢).

وثمة شبهات لمنكري حد الردة، يكفي في إبطالها ما سبق من ثبوته بالنص القطعي والإجماع (٣).

#### 🕸 المصادر والمراجع:

١ - «أحكام المرتد في الاسلام»،
 لعبد الله حليم.

٢ - «أحكام المرتد في الشريعة
 الإسلامية»، لنعمان السامرائي.

٣ ـ «الردة عن الإسلام وخطرها على
 العالم الإسلامي»، لعبد الله أحمد قادري.

٤ - «شرح منتهى الإرادات»، للبهوتي.

o \_ «المجموع»، للنووي.

٦ ـ «المغنى»، لابن قدامة.

٧ - «نواقض الإسلام»، لمحمد بن
 عبد الوهاب.

 <sup>(</sup>۱) انظر: نزهة النظر لابن حجر (۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان (۱۵۲/۱) [مؤسسة الرسالة، ط۲]، والفقیه والمتفقه (۲۸۲/۱) [دار ابن الجوزي، ط۲، ۱٤۲۱هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الحرية الدينية وعقوبة الردة لعثمان علي حسن [منشور بحولية كلية الشريعة والقانون، جامعة قطر، العدد ٢٢، سنة ١٤٢٥هـ]، والردة بين الحد والحرية (قراءة نقدية في كتاب: لا إكراه في الدين) لصالح بن علي العميريني، والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنّة على قضايا الحرية لإبراهيم الحقيل (٣٦٩) وما بعدها [طبعة مركز البحوث بمجلة البيان، ط١، ١٤٣٤هـ]، وجريمة الردة لهاني الجبير [موقع صيد الفوائد].

٨ ـ «نواقض الإيمان الاعتقادية»،
 لمحمد الوهيبي

 ٩ ـ «نواقض الإيمان القولية والعملية»، لعبد العزيز العبد اللطيف.

١٠ ـ «مسائل الجاهلية»، لمحمد بنعبد الوهاب.

# 🛮 الرزّاق/الرّازق

#### 🕲 التعريف لغة:

الرزّاق والرّازق: اسمان مشتقان من الفعل رَزق يرزقُ رَزقًا ورِزقًا، ومعناه: العطاء.

قال ابن فارس: «الراء والزاء والقاف أُصَيْلٌ واحدٌ يدلُّ على عَطاء لوَقت، ثم يُحمَل عليه غير الموقوت، فالرِّزْق: عَطاء الله جلَّ ثناؤُه، ويقال: رَزَقه الله رَزْقًا، والاسم الرِّزْق»(۱).

وقال الجوهري: «الرِّزقُ: ما ينتفع به، والجمع الأَرْزاق، والرَّزْق: العطاء، وهو مصدر قولك: رَزْقه الله، والرَّزقة بالفتح: المرة الواحدة، والجمع الرزقات، وهي أطماع الجند. وارتزق الجند؛ أي: أخذوا أرزاقهم»(٢).

#### ۞ التعريف شرعًا:

الرزّاق والرازق: هو الذي يرزق الخلق أجمعين، وهو الذي خلق

الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها، وأوصلها إليهم (٣).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

يظهر مما تقدم اشتراك المعنى اللغوي والشرعي لمصطلح الرزق في العطاء، غير أن المعنى الشرعي يختص بما يليق بالله ري من صفة الرزق، فالله ري هو الرازق ومنه الأرزاق كلها.

#### 🕸 الحكم:

يجب إثبات هذين الاسمين لله المحلق الله والإيمان بأن الله هو وحده يرزق الخلائق، ويتفضل عليهم بالرزق.

#### 🕲 الحقيقة:

حقيقة اسمه تعالى الرزاق والرازق هي أن الله موصوف بالرزق، فهو الرزاق والرازق لعباده، وهذا الرزق منه سبحانه على عباده نوعان: فالأول: رزق عام يشمل جميع عباده البرّ والفاجر، والمؤمن والكافر، والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رَقْهَا اللهِ [هود: ٦].

والثاني: رزق خاص بالمؤمنين، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان،

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٨) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٤/ ١٦٧) [دار العلم، ط٤، ١٩٩٠م].

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ٥٣٠) [المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ].



وهو الرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدنيا، وهذا الرزق يشمل ما يكرم به الله المؤمن يوم القيامة ويمنه عليهم بإدخالهم جنات النعيم، وفيه قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبداً قَد أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ( ) [الطلاق](١).

#### ۞ الأدلة:

ورد اسمه تعالى (الرزّاق) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَلْلَهُ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ الْمُتِينُ ﴾ [الذاريات].

وورد كلا الاسمين في السُّنَة النبوية، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن أنسس والله قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السِّعر فسَعِّر لنا، فقال رسول الله والمسعِّر إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرّازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»(٢).

وفي سنن الترمذي؛ أنه عَلَيْ قال: «إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرزّاق»(٣).

وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على تسمية الله ﷺ بالرازق والرزّاق<sup>(٤)</sup>.

# أقوال أهل العلم:

قال الطبري في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (هُ) ﴿: "إِن الله هو الرزّاق خلقه، المتكفل بأقواتهم، ذو القوّة المتين (٥٠).

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ رَبَّكَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الإسراء]: "إخبار أنه تعالى هو الرزاق، القابض الباسط، المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء، ويفقر من يشاء، بما له في ذلك من الحكمة (٢٠).

وقال السعدي: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّافُ﴾؛ أي: كثير الرزق، الذي ما من دابة في

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۸/٥٤٥) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦هـ]، وتفسير السعدي (٩٤٧ - ٩٤٨)، وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (٣٥٣) [مدار الوطن، ط١، ٢٤٢هـ]، وفقه الأسماء الحسنى للبدر (١٠٥ ـ ١٠٥) [ط١، ١٤٢٩هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (كتاب البيوع، رقم

٣٤٥١)، وابن ماجه (كتاب التجارات، رقم ٢٢٠٠)، وأحمد (٢٦/٢٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والدارمي (كتاب البيوع، رقم ٢٥٨٧)، وابن حبان (كتاب البيوع، رقم ٤٩٣٥)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (أبواب البيوع، رقم ١٣١٤) وقال: حسن صحيح، وأحمد (٢١/٤٤٤) مؤسسة الرسالة، ط١]، وسنده صحيح أيضًا.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/ ٢٧٧) [دار الصحابة، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٢٢/ ٤٤٥) [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٥/ ٧١) [دار طيبة، ط٢، ١٤٢٠هـ].



الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها (۱۰). وقال أيضًا: «الرزّاق لجميع المخلوقات، فما من موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه (۲).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: ومن أسماء الله المتعلقة بالرزق: ﴿خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ [الجمعة]:

وهو من الأسماء المضافة، وقد اعتبرها أهل العلم ضمن أسماء الله الحسني (٣).

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في مواضع عديدة؛ منها: قوله تعالى: ﴿وَارْزُقْنَا وَأَتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ [المائدة]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَ اللّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَ اللّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَ اللّهَ لَهُو خَيْرُ

ومعنى ﴿ غَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ آَيَ الله هو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم، وهو سبحانه خير من قيل: إنه يرزق ووصف به، وذلك أنه قد يوصف بذلك من دونه فيقال: فلان يرزق أهله وعياله (٤).

\_ المسألة الثانية: أن الله تعالى يختص باسمى (الرزاق) و(الرازق):

فلا يسمى بهما أحد سواه، وذلك لأن الرزق شأن من شؤون ربوية الله كلل، لا يصح أن ينسب إلى غيره، فلا يسمى غيره رازقًا كما لا يسمى خالقًا (٥٠).

\_ المسألة الثالثة: يشتق من اسمه تعالى: تعالى:

وهي من الصفات الذاتية الفعلية الثابتة لله رائم الثابتة لله رائم الأدلة الشابقة في الرزّاق والرازق، ومن أدلتها كذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَرْدُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللهَ يَرْدُقُ مَن يَشَاهُ اللهُ عمران].

وقوله تعالى: ﴿لِيَرْزُفَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَ اللَّهُ لِهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّالَ

\_ المسألة الرابعة: الفرق بين الرزق الشرعي والقدري:

أما الرزق الشرعي فهو ما أباحه الله لعباده وملَّكه إياهم وشرع لهم الترزق منه والنفقة منه، فقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنكُمْ المنافقون: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقَنكُمُ يُنفِقُونَ إِنَّ السجدة]، فهذا الرزق هو الحلال لا يدخل فيه الحرام كالخمر ولحم الخنزير وغيرهما.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (٨١٣) [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>٢) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدى (٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٨٥) [دار الوفاء، ط٣، ١٣٦٦هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٦٧٣، ٢٠/ ٤١٣).

 <sup>(</sup>٥) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسُنَّة للسقاف
 (١٢٦) [دار الهجرة، ط١، ١٤١٤هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: صفات الله للسقاف (١٢٦).



وأما الرزق القدري فهو ما سبق في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أن العبد يترزق منه من خير أو شر، ومن حلال أو حرام، كما في حديث خلق الإنسان في بطن أمه: «ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه، وأجله وشقي أو سعيد»(۱)، فهذا الرزق قدَّره الله على العباد، وشاء وقوعه منهم ولم يشرعه لهم(۲).

#### 🕲 الفروق:

الفرق بين الرزّاق والرازق:

الرزّاق صيغة مبالغة على وزن (فعّال) يدل على الوصف لكثرة الفعل، والرازق على وزن اسم الفاعل، فالرزّاق أبلغ في الدلالة على المعنى.

#### 🕲 الثمرات:

ا ـ يجب على كل مسلم أن يعلم أن لا رازق ولا رزّاق إلا الله تعالى على الإطلاق وحده، وغيره إن رزق وأعطى فإنسا يرزق من رزق الرازق الذي أعطى (٣).

٢ - وعلى العبد أن يرجع إلى الله
 وحده في طلب كل ما يريده، وأن لا

(٣) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/ ٢٨٤).

ينتظر الرزق إلا منه، ولا يتوكل فيها إلا عليه.

٣ ـ وعلى العبد أن يشكر نعمة الله ﷺ
 الذي تفضل عليه بالرزق من غير كلفة
 منه ولا مؤونة.

٤ ـ يجب على كل مسلم أن يرضى
 بقسم القاسم وما ساقه الله إليه من رزق.

وعليه أن ينفق مما رزقه الله على
 عباد الله.

# ۞ الآثار:

الحيان تفرد الله الله بالرزق وتكفله برزق من في السماوات والأرض من تمام ربوبيته على خلقه، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كُلُّ فِي كَيْبِ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ فِي كِتْبِ مُسِينٍ ﴿إِلَّا عَلَى اللّهِ مِنْتَبِ مُسِينٍ ﴿إِلَّهُ عَلَى اللّهِ وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ فِي كِتْبِ مُسِينٍ ﴿إِلَّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقال تعالى: ﴿وَكَأَيْنِ مِن دَاتَبَةِ لَا عَمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهِ العنكبوت].

٢ ـ وبسطه الرزق على الجميع مؤمنًا
 كان أو كافرًا دليل على كمال لطفه
 بعباده.

قال تعالى: ﴿ اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَأَةُ وَهُوَ الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣ ـ وتحكمه على رزق عباده بحيث يجعل من يشاء غنيًا ويقتر على من يشاء من تمام عدله وحكمته سبحانه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ٣٢٠٨)، ومسلم (كتاب القدر، رقم ٣٦٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۸/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦)[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ۱۶۱۲هـ].

قال ﷺ: ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ [الإسراء]، وقال: ﴿وَلَوْ بَسَطُ اللّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي ٱلأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿

# ٥ مذهب المخالفين:

خالف عموم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في إثبات صفة الرزق لله كل كما يليق بجلاله، وقالوا: إنه لل لا تقوم أفعاله بذاته؛ بل يفعلها غير قائمة به، فيحدثها متى شاء، ولا يحدثها إذا لم يرد إحداثها.

أو أنها قديمة أزلية؛ لأنها لو لم تكن قائمة بذات الله في الأزل لكانت ذات الباري محلًّا للحوادث وهذا ممتنع (٢).

### 🗘 الرد عليهم:

أولًا: كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بما هو مباين له صفة لغيره، وإلا لزمهم أن لا يكون له صفة لا ذاتية ولا فعلية (٣).

ثانيًا: تفسيرهم الفعل بالمفعول

(٣) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣١٨/٦).

مستلزم لنفيه، وتعطيل الخالق عنه، وأنه ليس هناك إلا المفعول (٤)؛ لأن عِلْمَنا بالمخلوق المفعول بلا فعل ولا خلق أعظم امتناعًا في العقل من علمنا بامتناع قيام الأفعال به وإن سماها المسمي حوادث (٥).

ثالثًا: أن المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل؛ واشتق لذلك المحل واشتق لذلك المحل منه اسم وعاد حكمه على ذلك المحل؛ ولم يعد على غيره؛ كما أن الحركة والسواد والبياض والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد دون غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد دون غيره.

رابعًا: أن «هذا منقوض على أصلكم فإنكم تقولون: إنه يريد بإرادة قديمة والمرادات كلها حادثة، فإن كان هذا جائزًا فلماذا لا يجوز أن يكون الخلق قديمًا والمخلوق حادثًا، وإن كان هذا غير جائز بل الإرادة تقارن المراد لزم جواز قيام الحوادث به، وحينئذ فيجوز أن يقوم به خلق مقارن للمخلوق فلزم

<sup>(</sup>۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۱۸۵ ـ ۱۸۶)، والشامل في أصول الدين للجويني (۲۰۱)، وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (۹۲).

<sup>(</sup>٢) بحر الكلام للنسفي (٩١ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الصواعق (٢/٤٦٧)، وشرح النونية للهراس (١/١٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٤٤٣)، ومنهاج السُّنَّة (٣/ ٤٦٢).

 <sup>(</sup>٦) در، التعارض (٨/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤)، وينظر: شرح
 الأصبهانية (٤٨٤ ـ ٤٨٥)، والتسعينية (٣/٣٤٤).

فساد قولكم على التقديرين<sup>(١)</sup>.

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «أسماء الله الحسنى في الكتاب والسُّنَة»، لمحمود عبد الرزاق.

٢ ـ «الأسنى في شرح أسماء الله
 الحسنى»، للقرطبي.

 $\Upsilon$  - «تفسير أسماء الله الحسنى»، للزجاج.

٤ - «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للسعدي.

دشأن الدعاء»، للخطابي.

٦ - «صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَة»، للسقاف.

٧ - «فقه الأسماء الحسنى»،
 لعبد الرزاق البدر.

٨ - «معتقد أهل السُّنَة والجماعة في أسماء الله الحسني»، للتميمي

٩ - «المنهاج لشعب الإيمان»،للحليمي.

١٠ ـ «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني»، للحمود.

#### 📰 الرسالات السماوية 🔛

#### 🕲 التعريف لغة:

الرسالات: جمع الرسالة، والرَّسالة

(١) منهاج السُّنَّة لابن تيمية (٣/ ٤٦٢). وينظر: مجموع الفتاوي له (٦/ ٢٣١).

بالكسر والفتح اسم (۲)، قال ابن فارس: «الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس، يدل على الانبعاث والامتداد» (۳)، والرسول هو: «الذي يتابع أخبار الذي بعثه؛ أُخذ من قولهم: جاءت الإبل رسلًا: أي: متتابعة، والرسول اسم من أرسلت، وكذلك الرسالة» (٤).

السماوية: نسبة إلى السماء، والسماء في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلا، قال الجوهري: «السماء: كل ما علاك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت: سماء»(٥).

#### @ التعريف شرعًا:

الرسالة السماوية: «سفارة العبد بين الله وبين ذوي العقول؛ ليزيل بها عللهم، ويعلمهم ما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة»(٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

المعنى الشرعي هو نفس معنى

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (٩٢٥) [دار إحياء التراث العربي، ط٢، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٤٠٢) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة (١٢/ ٣٩١) [الدار المصرية للتأليف والترجمة].

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٦/ ٢٣٨٢) [دار العلم للملايين، ط٣].

<sup>(</sup>٦) دستور العلماء (٢/ ١٣٥) [مؤسسة الأعلمي، ط٢، ١٣٩٥ه]، ونحوه قال صاحب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (١١) [دار الزمان، ط٢، ١٤٢٦ه].

اللغوي، إلا أن في المعنى الشرعى الرسالات السماوية كفر وتكذيب والمرسلة إليها.

#### 🕲 سبب التسمية:

أن بداية الرسالات ومنبعها السماء.

#### 🕲 الحقيقة:

حقيقة الرسالات السماوية: هي وساطة تبليغ عن الله إلى عباده عن طريق الملائكة إلى الأنبياء، وبواسطتهم إلى الناس، قال الله تعالى عن أنبيائه: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أُحَدًا إِلَّا اللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

#### المنزلة:

تظهر علو منزلة الرسالات السماوية في الأمور:

١ ـ أنها سفارة الله ﷺ والله ﷺ يصطفى لها من يشاء من عباده، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزْلَ هَٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ إِنْحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَأْ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ ﴾ [الزخرف: ٣١، ٣٢].

٢ - أن الإيمان بالرسالات السماوية ركن من أركان الإيمان.

٣ ـ أن الكفر والتكذيب بإحدى

تحديدًا للجهة المرسِلة، والمرسَلة بجميعها، قال تعالى: ﴿ كُنَّبِّ فَنُم نُرِّج ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِللَّهُ السَّعَرَاءَ]، وقال: ﴿ كُذَّتُتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِلَّهُ السَّعِراء]، وقال: ﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ ﴾ [الشعراء]، ولم يبعث إلى كل من هؤلاء إلا رسول واحد؛ فدل هذا على أن الكفر والتكذيب برسالة رسول واحد كفر وتكذيب بجميعهم.

# ٥ الأهمية:

تظهر أهمية الرسالات السماوية في أنها حجة الله تعالى على عباده، قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ [النساء: ١٦٥]، والحجة بالغ الأهمية.

# الأدلة:

بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة هناك أدلة كثيرة تدل على الرسالات السماوية؛ كقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقوله: ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِينِ مَا وَضَىٰ بِهِـ نُوحًا وَٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَةٌ أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيدِهِ [الشورى: ١٣]، وقوله: ﴿ وَلَقَدِّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزْوَجُمَا وَذُرِّيَةً ﴾ [الىرعد: ٣٨]، وقوله: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُولِينَ ﴿ إِلَّهِ السَّالِهِ السَّالِ وَقُولُه: وَمْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَّ ﴾ [الحومنون: ١٤]، وقدوله: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِن قَبْلِكَ مِن قَصْصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [خافر: ٧٨]، وقوله: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الزخرف]، وقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ رَالِنَا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرً اللهِ اللهُ الّهُ اللهُ ا

كما يدل على وجود الرسالات السماوية قول النبي على الله النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة (()) وقوله على : «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى كل أحمر وأسود» (٢).

#### الأقسام:

لمّا كانت الرسالة السماوية واسطة وسفارة تبليغ عن الله إلى عباده، وذلك عن طريق الملائكة والأنبياء، ولا يحمل الملك الرسالات إلى الناس مباشرة، فعلم أن الرسالات السماوية باعتبار المرسَل على قسمين:

ا \_ إرسال الملائكة إلى الأنبياء (٣) الله قال تعالى: ﴿ الله كُنْ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَيْكِةِ وَلَا الله الله وَمِنَ ٱلْمُلَيْكِةِ الدَجّ: ٧٥].

٢ - إرسال الأنبياء إلى البشر، قال

تعالى: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ [إبراهيم: ١١].

والله تعالى قد يرسل برسالته إلى أقوام بأعيانهم وقد يرسل بها إلى الناس عامة، قال النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»(٤)، فالرسالات السماوية باعتبار المرسل إليه على قسمين(٥):

الرسالات السماوية لأقوام خاصة ؟
 كالرسالات السماوية للأمم السابقة ، قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم 
 َ إَلَيْمَنْتِ ﴾ [الروم: ٤٧].

٢ ـ الرسالة السماوية لجميع الناس؛
 كالرسالة المحمدية، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾
 [سبأ: ٢٨].

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: أن الرسالات السماوية كلها تتفق في التوحيد وأركان الإيمان، وإن كانت تختلف في الشرائع:

وقد بيَّن النبي ﷺ اتفاق الرسل في التوحيد، واختلافهم في الشرائع بمثال فقال: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتّى، ودينهم واحد»(٢). قال ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ۵۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات (١/ ٧٢٠) [أضواء السلف، ط١، ١٤٢٠هـ]، وشرح العقيدة الطحاوية (٤٠٨) [دار عالم الكتب، ط٣، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر هذا المفهوم في: الرسل والرسالات (٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم =

حجر كِلَلْمَهُ: «معنى الحديث: أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع»(١).

٢ - أن الرسالات السابقة كانت تخص بعض الأقوام بأعيانهم، وأن الرسالة المحمدية هي عامة لكافة الناس، وخاتمة الرسالات، ومهيمنة على جميعها، وقال الرسالات، ومهيمنة على جميعها، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافَةً لِلنَاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا السائذ ٢٨]، وقال: ﴿مَا كَانَ مُعَمَّدُ أَبّا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَم النَّيَتِكُ اللهِ عِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَم النَّيَتِكُ [الأحزاب: ٤٠]، وقال: ﴿وَالْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا وَخَاتَم اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْحَتِن وَمُهَيِّمنًا عَلَيْهِ فَا حَالَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا تَلَيْع عَمَا جَآءَكَ مِن الْحَقِقُ لِكُلِ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَآكَ مِنَ الْحَقِقُ لِكُلِ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِقُ لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِقُ لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِقُ لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَآءَكَ مِنَ اللهَائِدة: ٤٨].

" وجوب الإيمان بجميع الرسالات السماوية، قال تعالى: ﴿ فُولُواْ مَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ مَ وَلِشَمْعِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ مَ وَلِشَمْعِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ مَ وَلِشَمْعِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَىٰ أَنْ مُوسَىٰ وَيَعْفُوبَ وَآلاَ شَبَاطٍ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيتُونَ مِن رَبِهِ مِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أُحدٍ مِنْهُمْ وَتَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَا المشهور قال البقرة]، وفي حديث جبريل المشهور قال الرسول ﷺ: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» (٢).

وكيفية الإيمان بالرسالات السابقة تكون بـ«التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده بواسطة رسله، والتصديق بأنهم بلّغوها الناس، وأن الانقياد لها، والحكم بها كان واجبًا على الأمم التي نزلت إليها الكتب، والكتب السماوية يصدق بعضها بعضًا، والقرآن نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلأَمِّيَ ٱلَّذِي يَجِدُونَـهُۥ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَانِينَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمَّ ﴾ [الأعــــراف: ١٥٧]، ومجرد التصديق لا يكفي في القرآن؛ فلا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهي عنه"<sup>(٣)</sup>.

#### 🗘 الثمرات:

#### من ثمرات الرسالات السماوية:

ا - تهذيب العباد، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا هو الغاية من خلق الخلق، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الْجِلَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لِيعَبُّدُونِ ﴿ وَهَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢ - تعريف العباد بما يضرهم أو
 ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وليس

هريرة، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٨) من حديث عمر.

<sup>(</sup>٣) الرسل والرسالات (٢٢٩ ـ ٢٣١).

<sup>=</sup> ٣٤٤٣)، ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٦٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٥٩٧) [دار السلام، ط١، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٧٧٧)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٩) من حديث أبي

#### ۞ الحكمة:

# من حكم الرسالات السماوية (١):

اقامة الحجة على الخلق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَتَىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
 الإسراء]، وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَةً بُعْدَ الرُّسُلِّ ﴾ [النساء].

Y ـ العباد لا يدركون بعقولهم الكثير من الخائبات التى هي من أصول الإيمان، فجاءت الرسالات السماوية وأخبرتهم بذلك.

٣ ـ الخلق بحاجة إلى القدوة حسنة،
 وحاملو الرسالات السماوية قدوة
 الأتباع، وأسوة حسنة لمن أطاع.

٤ - حرص الناس على حصول المصالح والمناصب العالية ولو بالتخريب وإلحاق الضرر بالغير اقتضى أن يرتب أمورهم من ليس من جنسهم،

فأرسل الله الرسل بالشرائع وبذلك رتب أمورهم ومصالحهم أحسن ترتيب (٢).

#### 🕸 مذهب المخالفين:

الفلاسفة لم يعرفوا الرسالات السماوية على حقيقتها الشرعية (٣)، وينقل مصنفو الفرق والمذاهب المعاصرة عن الباطنية عمومًا، وعن الدروز خصوصًا أنهم يجحدون الرسالات السماوية (٤)، لكن إنكار الرسالات السماوية مخالفة لإجماع الأمم.

# 🖨 المصادر والمراجع:

 «الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة»، لشيبة الحمد.

٢ - «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء»، لأحمد نكرى.

٣ ـ «الحكمة من إرسال الرسل»، لعفيفي.

٤ ـ «درء تعارض العقل والنقل»
 (ج٥، ١٠)، لابن تيمية.

۵ - «الرسل والرسالات»، لعمر الأشقر.

<sup>(</sup>١) نظر: مدخل الطويان لدراسة كتاب النبوات (٢٢ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الحكمة من إرسال الرسل (۱۵ ـ ۲۰) بتصرف [دار الصميعي، ط۱، ۱٤۲۰هـ].

 <sup>(</sup>٣) النبوات (١/ ١٩٥، ١٩٧)، ومنهاج السُّنَّة (٢/ ٤١٥، ٥/ ٤٣٥) [جامعة الإمام، ط٢، ١٤١١هـ]، ودرء التعارض (٥/ ٣٥٣) [جامعة الإمام، ط٢، ١٤١١هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج السُّنَّة (١/٥ ـ ٦)، وفرق معاصرة لغالب عواجي (٢/ ٥٢١، ٦١٩، ٦٢٧)، والموسوعة الميسرة في الأديان (٢/ ٣٩٨).

7 ـ «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن ( التعريف شرعًا: أبى العز.

٧ ـ «صحيح البخاري» (ج١).

۸ ـ «صحيح مسلم» (ج۱).

٩ - «فتح الباري» (ج٦)، ابن حجر.

١٠ ـ "فِرَق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» (ج١)، لغالب عواجي.

11 \_ «منهاج السُّنَّة» (ج١)، لابن

17 \_ «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» (ج١)، بإشراف: الجهني.

1٣ \_ «النبوات»، لابن تيمية.

# 🗷 الرُّسُل 🖾

#### ۞ التعريف لغة:

الرُّسُل (والرُّسْل): جَمع رَسول؛ وهو: مَن أُرْسِل في رسالة، والذي يُتابع أخبار من بعثه فهو مُرْسَل ورَسُول، وجمعه: رُسل، ويُطلَق الرسول على الرِّسالة نفسها. والراء والسين واللام أصلٌ واحدٌ مطرد منقاس يدل على: الانبعاث والامتداد؛ ومنه: (الرَّسْل): السير السَّهْل، و(شَعْر رَسْل): إذا كان مستر سلًا<sup>(۱)</sup>.

الرسول: هو من أرسله الله ر الله قوم كفار مكذبين مخالفين له، سواء أرسل بشرع ورسالة جديدة، أو بشرع من قبله من الرسل<sup>(۲)</sup>.

ويطلق الرسول على: الرسول البشرى، والرسول الملكى؛ كما قِال رَجُلُن: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفَى مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ الحج]، وقال تعالى: ﴿قَالُواْ يَـٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓأَ إِلَيْكَ ﴾ [هـود: ٨١]، وقال عَلا: ﴿ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكُنُّبُونَ 🔕 🍎 [الزخرف].

إلا أن بحثنا هنا في الرسول البشري، لا الرسول الملكي، ومرادنا به: النبي والرسول.

# العلاقة بين المعنى اللغوى والشرعي:

لما كان الرسول لغة هو: من يتابع ويبلغ أخبار من بعثه لمقصود؛ سمى النبي المرسل بذلك؛ لتتابع الوحي عليه؛ إذ هو فعول بمعنى مفعول<sup>(٣)</sup>.

وقيل: سمى بذلك؛ «لأنه ذو رسول؛

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح (١٧٠٩/٤) [دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٩٠م]، وتهذيب اللغة (١٢/ ٣٩١) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، ومقاييس اللغة (٢/ ٣٩٢) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: النبوات لابن تيمية (١٨٤) [المطبعة السلفية،

<sup>(</sup>٣) انظر: الزاهر في معانى كلمات الناس (١/ ٣٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وتهذيب اللغة (٢١/ ٣٩١)، والكليات للكفوي (٤٧٦) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والتوقيف على مهمات التعاريف (٣٦٣) [دار الفكر، ط١، ١٤١٠ه].

أي: ذو رسالة الله في الرسول هو: المرسل، الذي أرسل في رسالة.

والوجهان صحيحان، ليس بينهما تعارض أو تناقض؛ فالرسول هو المرسل من عند الله تعالى برسالة يبلغها للبشر، والوحى يتتابع عليه بهذه الرسالة.

#### ۞ الحكم:

حقيقة الإيمان بالرسل: أنه يجب على المسلم أن يعتقد أن الإيمان بأنبياء الله ورسله المسلم أن يعتقد أن الإيمان وأصول الإيمان والاعتقاد، معلوم من الدين بالضرورة، اتفق على وجوبه جميع الأنبياء والمرسلين، من لدن أبي البشر آدم الله إلى خاتمهم محمد اله أبي ولا يتحقق إيمان العبد إلا بالإيمان به؛ فمن أنكر نبوة أحد منهم أو لم يتبع شرائعهم كفر.

# ۞ الحقيقة:

والإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور:

أولها: التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولًا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن رسالتهم جميعًا حق من عند الله تعالى؛ فنؤمن ونصدق بهم جميعًا، ولا نفرق بين أحد من رسل الله؛ فمن كفر برسالة واحد منهم

فقد كفر بالجميع، وكفر بالله العظيم \_ والعياذ بالله \_.

الثاني: أن الله ﷺ أيد أنبياءه ورسله ـ بعلمه وقدرته وغناه ـ بالبراهين الظاهرة، والآيات والمعجزات الباهرة، والبينات الواضحة، ودلائل النبوة المتكاثرة، الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم وأنهم مرسلون من عند الله تعالى حقًا.

الثالث: أن الله تعالى اصطفى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ فكانوا جميعًا صادقين مصدقين، بارين راشدين، كرامًا بررة أتقياء أمناء، هداة مهتدين، وأنهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين. وأنهم بلغوا رسالات ربهم البلاغ المبين؛ لم يكتموا منها حرفًا أو يزيدوا شيئًا أو ينقصوه، ولا بدلوا ولا غيروا؛ فقامت بذلك الحجة على الخلق ببعثهم.

الرابع: اعتقاد أن دعوتهم جميعًا من أوَّلهم إلى آخرهم قد اتفقت في أصل الدين؛ وهو: توحيد الله وسفاته ـ، وما يشمل وربوبيته، وأسمائه وصفاته ـ، وما يشمل ذلك من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله. لكن فروع شرائعهم ـ من الفرائض والحلال والحرام ـ مختلفة في صورها ومقاديرها وأوقاتها وأنواعها

<sup>(</sup>۱) تهذيب اللغة (۳۹۱/۱۲)، وانظر: الزاهر لابن الأنباري (۱/ ۳۶).

وكيفياتها؛ وله ﷺ في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة.

الخامس: الإيمان بما سمى الله تعالى لنا من أنبيائه ورسله في الكتاب والسُّنَة إجمالًا في الإجمالي وتفصيلًا في التفصيلي، والتصديق بهم وبما صح عنهم من أخبار في الكتاب والسُّنَة، من ذكر أسمائهم وفضائلهم وخصائصهم وأخبارهم مع قومهم، وما جرى بينهم من الخصومة، ونصر الله لهم ولأتباعهم، وما في ذلك من الكفاية والعبرة والموعظة.

#### المنزلة:

إن الأنبياء علي هم أفضل البشر وأرفعهم درجة وقدرًا ومنزلة عند الله تعالى على الإطلاق، وإنهم يتفاوتون ويتفاضلون فيما بينهم في منزلتهم عند الله تعالى؛ فأفضلهم: رسل الله تعالى الكرام، وأفضل الرسل وأعلاهم منزلة: أولو العزم منهم \_ الخمسة المشهورون \_، وأفضلهم: نبيِّنا محمد عَلَيْ (وهو أفضل الخلائق أجمعين)، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، ثم باقي الرسل، ثم عامة الأنبياء غير الرسل، وهم يتفاضلون ويتفاوتون في الفضيلة فيما بينهم؛ فبعضهم أفضل من بعض؛ فالله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدًا خليلين، وكلُّم موسى تكليمًا، ورفع إدريس مكانًا عليًّا، وجعل عيسى كلمته وروحًا منه،

إلى آخر هذه الفضائل العظيمة والمناقب المجليلة. فنؤمن بمن قصَّ الله تعالى علينا خبره ومن لم يقصص.

#### الأدلة:

دل على هذا المعتقد الكتاب، والسُّنَة الصحيحة، وإجماع الأمة:

أما الدليل على ركنية الإيمان بالرسل، وأنه أصل عظيم من أصول الإيمان والاعتقاد، وأننا لا نفرق بين أحد من رسل الله؛ فقول الله تعالى: ﴿ لِيَسَ اللهِ أَن وَلُونَ اللهِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ اللهُ وَالْمَنْمِ وَالْمَنْمُ وَالْمَنْمِ وَالْمَنْمِ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمِ وَالْمَنْمُ وَالْمَنْمُ وَالْمَنْمُ وَالْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْمُ وَالْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُع

وقال رضى مبينًا حكم من كفر بالرسل، أو فرق بينهم في الإيمان الواجب بهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَاللهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهُ وَرَسُلِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَيْكُولُهُ وَلَيْكُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلِي مِنْ وَلَكُولُهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ لِلْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ ول

وثبت في حديث جبريل الله المشهور؛ أنه قال: «فأخبرني عن الإيمان؛ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(۱)، وكان الله إذا قام

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ٨)، من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

من الليل يتهجد يقول: «اللَّهُمَّ لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،... ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد على حق، والساعة حق، الحديث (۱).

# ۞ أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية: «الإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعًا عامًّا مؤتلفًا، لا تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف: بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، أو آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض؛ فهو كافر، وهذا حال من بدًّل وكفر من اليهود والنصارى والصابئين»(٢).

وقال ابن القيّم: «لا سبيل إلى السعادة والفلاح - لا في الدنيا ولا في الآخرة - إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم؛ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا

من المسائل المتعلقة بالإيمان

- المسألة الأولى: المفاضلة بين

الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاق وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها؛ فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير!»(٣).

هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان

وقال ابن رجب: «الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من: الملائكة، والأنبياء، والكتاب، والبعث، والقدر، وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به، وغير ذلك من صفات الله، وصفات الرخر؛ كالصراط، والميزان، والجنة والنار»(٤).

#### المسائل المتعلقة:

بالرسل:

الرسار:

الأنبياء على يتفاوتون ويتفاضلون فيما بينهم في منزلتهم عند الله تعالى؛ فأفضلهم: رسل الله تعالى الكرام، وأفضل الرسل وأعلاهم منزلة: أولو

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد لابن القيم (١/ ٦٩) [مؤسسة الرسالة، ط٢٧، ١٤١٥ه].

<sup>(3)</sup> جامع العلوم والحكم (١٠٢/١) [مؤسسة الرسالة، ط٨، ١٤١٩هـ].

وأخرجه البخاري (كتاب الإيمان، رقم ٥٠)،
 و(كتاب التفسير، رقم ٤٧٧٧)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٩)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب التهجد، رقم ۱۱۲۰)، ومسلم(كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم ۷۲۹).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۳/۱۲).

العزم منهم ـ الخمسة المشهورون ـ (۱)، وأفضلهم: نبينا محمد ﷺ (وهو أفضل الخلائق أجمعين)، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، ثم باقي الرسل، ثم عامة الأنبياء غير الرسل، وهم يتفاضلون ويتفاوتون في الفضيلة فيما بينهم؛ فبعضهم أفضل من بعض.

وإن هؤلاء الأنبياء عليه إنما يتفاضلون فيما بينهم بما حبى الله تعالى المفضل منهم ومنحه بالخصائص والفضائل والوسائل والكرامات والأحوال ـ الزائدة عن درجة النبوة والرسالة - التي لم يعطها لغيره؛ كالتفضيل بالتخصيص بمنقبة عظيمة - كتكليم الله تعالى موسى عليه، واتخاذ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خليلين -، والتفضيل بالبينات والأيات والمعجزات والتأييد بالملائكة الكرام \_ كما حدث لعيسى عَلِيُّه .، والتفضيل بالشرائع وإنزال الكتب، والتفضيل بكثرة الأتباع، والتفضيل بكون النبى عبدًا رسولًا لا نبيًّا ملکًا \_ کنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبيِّنا؛ فهم أفضل من داود وسليمان ويوسف عليهم جميعًا الصلاة والسلام .،

(۱) المراد: أن هؤلاء الخمسة بعينهم ـ الذين اشتهر أنهم هم أولو العزم من الرسل ـ هم أفضل الرسل، لا أن أولي العزم ـ وإن كانوا غيرهم ـ هم أفضل الرسل! فالمقصود أن هؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل، سواء قيل: هم أولو العزم ـ وهو المشهور المختار ـ، أو قيل غير ذلك.

إلى غير هذا من أوجه التفضيل.

وأما حديث: «لا تخيروني من بين الأنبياء» (٢)؛ فمعناه: أي: لا تفضلوني بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره أو يؤدي إلى الخصومة، أو قاله على وحسن الأدب (٣).

# \_ المسألة الثانية: عموم رسالته ﷺ:

إن من خصائص نبينا محمد التي النفرد بها عمن قبله من الأنبياء ـ مما هو معلوم بالنقل المتواتر من دين الإسلام بالضرورة ـ: أنه رسول الله إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، ملوكهم ورعيتهم، بشيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، من وقت بعثته إلى قيام الساعة؛ فليس هو رسولًا للعرب وحدهم، كما يعتقده بعض النصارى، والعيسوية من اليهود، وملحدو أهل الكتاب، أما غيره من الأنبياء؛ فكان الواحد منهم يبعث إلى قومه خاصة.

وإنه لا يسع أحدًا من الناس إلا الإيمان به ومتابعة ما جاء به من الكتاب والسُنَّة، باطنًا وظاهرًا، في دقيق الأمور وجليلها، في العلوم والمعارف والأعمال؛ فمن سمع به على ومات ولم يؤمن به عبره من

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة القاري شرح البخاري (١٨/ ٢٤٠).

الأنبياء على \_ فهو من أصحاب النار، وكذا من سوغ اتباع شريعة غير شريعته على فهو كافر بالإجماع.

ولذا ختمت به الرسالة والنبوة؛ فهو على خاتم النبيين والمرسلين؛ فلا يتعبد الله تعالى بغير شريعته، ولا يتبع سواه؛ فشرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة؛ ولذا فهو على أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامة. ويعتقد المسلم: أنه لا يتم الإيمان به على إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا؛ فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به على فالم

(١) انظر: تفسير الرازي (١٥/ ٣٨٧) [دار إحياء التراث العربي ببيروت]، ومجموع الفتاوي (٢/ ٢٣٤، ٤/ 3.7, 71/583, VY/80, AY/370, 37/ ٢٠٧)، والجواب الصحيح (١/ ١٦٢، ١٦٦، ٣٣٥، ٣٧١، ٤٤٥، ٢/٧، ٤٠، ٢٢١، ٥/٥٤٥) [دار العاصمة، ط١، ١٤١٤هـ]، وإعلام الموقعين (٤/ ٣٧٥) [دار الجيل ببيروت، ١٩٧٣م]، وهداية الحياري (٢٠١) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٩هـ]، وتفسير ابن كثير (١/٥، ٢٦/٢، ٣/ 1.7, PA3, 3/717, VV3, 770, 0/017, ٨/ ١١٥) [دار طيبة، ط٢]، وشرح الطحاوية لابن أبى العز (١٦٧/١) [مؤسسة الرسالة، ط٩]، والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٢٧٩، ٢٨١) [دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ]، والمواهب اللدنية للقسطلاني (٢/ ٦٤٥) [المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٢٥هـ]، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢/ ٢٧٩) [المكتب الإسلامي ببيروت]، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (٢/ ١٨٢) [الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض، ط٢، ١٤١٢هـ].

وقد دلَّ على هذا المعتقد: الكتاب، والسُّنَة المتواترة: قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمُلَ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال وَ النَّفِ بَشِيرًا وَمَا أَرْسَلَنْكُ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَيْظُ النَاسِ يطلق وَنَكْذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨] ولفظ الناس يطلق على: الإنس والجن، وقال وَ النَّفِ : ﴿ بَبَارَكَ على نَزَلُ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ الْفِرَانِ فَلَا الفرقان]، والعالمين: الإنس والجن. والعالمين: الإنس والجن.

وفي «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله عليه؛ أن النبي الله قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»، فذكر منها: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»، وفي رواية مسلم: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» ((٢)، وعن أبي هريرة هليه؛ أن رسول الله الله قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (٣).

### \_ المسألة الثالثة: بشرية الرسل:

إن أنبياء الله ورسله على كانوا جميعًا بشرًا، يتصفون بصفاتهم ولا ينفكون عن

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب التيمم، رقم ٣٣٥)، و(كتاب الصلاة، رقم ٤٣٨)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٥٣).

البشرية البتة، فهم مولودون كما ولد البشر، ولهم آباء وأمهات، وأعمام وعمات، وأخوال وخالات، ويتزوجون كما يتزوج الناس، ويأكلون ويشربون، ويقومون بأعمال ومهن البشر \_ كالتجارة ورعى الغنم نحوهما \_، ويطرأ عليهم ما يطرأ على سائر البشر من الأعراض والجوع والنسيان والأسقام والموت والفناء ونعوت الإنسانية بالإجماع(١١)، قيال تبعيالي: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا قَبْلُكُ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكُمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ ﴾ [الـفـرقـان: ٢٠]، وقال ﷺ: ﴿ مَنْ أَلُهُ اللَّهُ عَلَى كُنتُ اللَّهُ عَلَى كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ أَلَنَهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَلَ لَوْ كَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكُ أَن يَمْشُونَ مُطْمَيِنينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ ملك رَسُولًا ١١٥٠ [الإسراء]، وقال ظل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِم فَسَنُلُوا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ إِلَّانبِياءً]. وقال النبي ﷺ: «إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»<sup>(۲)</sup>.

ويتعرضون للبلاء والأذى ولهم في ذلك الأجر العظيم؛ فهم عبيد لله كجميع البشر، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الملائكية شيء.

وهم جميعًا كانوا ذكورًا أحرارًا، مصطفين من خيار قومهم، ومرسلون بلسانهم ولغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم.

وإن البعثة كانت من أهل القرى (يعني: المدن) ولم تكن في أهل البوادي؛ فليس في الأنبياء امرأة ولا ملك ولا أعرابي ولا عبد ولا جني، ولا من يتصف بالصفات الناقصة والأخلاق الذميمة.

وهم مبرؤون سالمون من كل نقص وعيب، ومن كل ما يقدح في نبوّتهم وتبليغهم، أو ينفر عن اتباعهم؛ كدناءة الآباء، وسوء أو فحش الأمهات، والغلظة، وعن العيوب المنفرة للطباع؛ كالبرص والجذام، وجميع الرذائل؛ كالبخل والجبن واللغو والأخلاق الذميمة، وجميع الأمور المخلة بالمروءة؛ كأكل على الطريق، والحرف الدنية، وكل ما يخل بحكمة البعثة، ونحو ذلك.

\_ المسألة الرابعة: أولو العزم:

لقد اصطفى الله تعالى من بين عباده

<sup>(</sup>كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٧٢)، من حديث عبد الله بن مسعود شيء، في قصة سهوه يخ في الصلاة.

 <sup>(</sup>١) انظر: تلخيص ابن كثير لكتاب الاستغاثة لابن تيمية
 (٣٠٦/١) [مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة، ط١، ١٤١٧ه].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٠١)، ومسلم

رسلًا كرامًا جعلهم وسائط في إبلاغ الدين لخلقه وعباده، فبلغوا رسالات ربهم أتم بلاغ وأكمله، وكانوا جميعًا من أهل العزم والصبر والثبات على هذه الرسالات، وعلى الدعوة إلى دين الله تعالى، وكان من بينهم ـ على أشهر الأقوال ـ خمسة بلغوا النهاية في هذا العزم والجد؛ فصار هذا الوصف (أولو العزم) إذا أطلق منصرفًا إليهم، وهم أفضل المرسلين؛ بل أفضل الخلق على الإطلاق<sup>(١)</sup>؛ وقد خصَّ الله تعالى: (أولو العزم) من الرسل بالذكر على انفرادهم في موضعين من القرآن الكريم في سياق العزم والجد والثبات؛ فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَنْ مِيثَنَّقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَاِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَمُ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ۞﴾ [الأحزاب] \_ فذكر تعالى أخذه الميثاق من النبيين جملة، ونصَّ منهم على هؤلاء الخمسة \_، وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِـ، نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۗ [الـــــــورى: ١٣]، ومن ذلك: أن هؤلاء الخمسة عليه هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه حتى تنتهي إلى نبيّنا محمد عليه؟

(۱) راجع: معالم التنزيل للبغوي (۷/ ۲۷۲)، مجموع الفتاوی (۱۱/۱۱)، تفسير ابن کثير (٦/ ٣٨٢، ٧/ ٣٠٥) [دار طيبة، ط۲، ۱٤۲۰هـ]، أضواء البيان (۷/ ٤٣٤).

كما في حديث الشفاعة المشهور(٢).

وأخرج الحاكم والبزار ـ واللفظ له ـ من حديث أبي هريرة وللهذا أنه قال: «خيار ولد آدم خمسة: نوح، وإبراهيم، وعيسى، وموسى، ومحمد في ، وخيرهم محمد وليله ، ولفظ الحاكم: «سيّد الأنبياء خمسة، ومحمد ومحمد الله سيّد الخمسة ، فذكره.

# \_ المسألة الخامسة: عدد المسمين في القرآن الكريم:

عدد المسمين منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرون \_ إضافة إلى الأسباط المذكورين إجمالًا \_ وليسوا هم إخوة يوسف الله الله الله وأدريس، وهود، وصالح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، ولوط، وشعيب، ويونس، وموسى، وهارون، وإلياس، وزكريا، ويحيى، واليسع، وذا الكفل \_ وقد اختلف في نبوته، والصحيح: أنه نبي (٥) -،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، رقم ٤٧١٢)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في مسنده (١٤١/١٧) [مكتبة العلوم والحكم، ط١]، والحاكم في المستدرك (كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، رقم كان موقوفًا على أبي هريرة»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٥) [دار الكتب العلمية، المحجمع الزوائد (٨/ ٢٥٥) [دار الكتب العلمية،

<sup>(</sup>٤) انظر: المسائل المتعلقة.

<sup>(</sup>٥) انظر: المسائل المتعلقة.

وداود، وسليمان، وأيوب، وعيسى، وخاتمهم وأفضلهم محمد.

والدليل على أن الأنبياء والرسل المسمين في القرآن خمسة وعشرون؛ قول الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ مَنْ نَشَاءً إِرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ مَنْ نَشَاءً إِنَّهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ مَنْ نَشَاءً إِنَّ وَبَكَ حَلِيمُ عَلِيمُ الله وَوَهَبْنَا لَهُ إِنَّ رَبِّكَ حَلِيمُ عَلِيمُ الله وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْ رَبِّكَ حَلِيمُ عَلِيمُ الله هَدَيْنَا وَنُوحًا إِنْ حَلَيْنَا مِن قَبْلًا وَمِن ذُرِيتَيهِ دَاوُدَ وَسُكَنَا وَنُوحًا وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُدُونَا وَمُعَنَى وَلَيْكِنَا وَيَعْنَى وَلُومًا وَمُوسَىٰ وَمُدُونًا وَيَعْنَى وَكُنْلِكَ بَغِرَى الْمُحْسِنِينَ الله وَرُيكِتِهِ وَيُوسَىٰ وَلُومًا وَحَكْنَا وَيَعْنَى وَلِيسَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلُّ مِنَ الطَّيلِمِينَ الله وَالْمَا وَكُنَا وَيَعْنَى وَإِلْسَاعَ وَيُوشَى وَلُومًا وَحَكْلًا وَحَكْلًا وَعَلَيْكَ اللهَ الله عَلَى الْمُعْلِينَ الله وَالله عَلَى الْمُعْلِينَ الله وَاحدًا منهم ذكروا في موضع واحد.

وجاء ذكر السبعة الباقين في مواضع متفرقة: قال الله على: ﴿ وَلِكَ عَادٍ أَغَامُمُ مَعْدَالِهِ اللهِ عَلَيْكَ وَقال سبحانه: هُودًا فِي ثَمُودَ أَغَاهُمُ صَلِيحًا فِي [الأعراف: ٢٥]، وقال سبحانه: ٢٧]، وقال عَلَيْنَ أَغَاهُمُ شُعِيبًا فِي الأعراف: ٨٥]، وقال عَلَيْ في في دُكر آدم عَلَيْهَ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَصْطَفَى عَلَى الْعَلَيْنَ وَوَكَا وَالْ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْ في ذكر وَالْسَكِيلِ وَقالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَوَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَالْعَلْمِينَ وَوَالَ عَلْمَ عَلَى الْعَلَيْنِ وَقَالَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَقَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَقَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَقَالَ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ وَقَالَ عَلَيْ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

[الفتح: ٢٩]. وقد ذكر بعض هؤلاء الأنبياء في مواضع متعددة من القرآن؛ كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم، عليهم جميعًا الصلاة والسلام.

وسمَّى لنا النبي ﷺ منهم ـ مما صح عنه ـ: يوشع بن نون فتى موسى ﷺ؛ فقال ﷺ: "إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع، ليالي سار إلى بيت المقدس"(١)، وقد جاء ذلك مفصلًا في الصحيحين ففيهما؛ أنه ﷺ قال: "غزا نبي من الأنبياء فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللَّهُمَّ احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه"(٢).

- المسألة السادسة: أول الرسل والنبيين بعد اختلاف الناس وعبادة غير الله تعالى:

نوح ﷺ، وآخرهم محمد ﷺ، وقبله عيسى ﷺ، ولم يكن بينهما نبي ولا رسول. والدليل على أن نوحًا ﷺ هو أول الرسل والنبيين بعد اختلاف الناس وعبادة غير الله تعالى، قول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۲۰ موسسة الرسالة]، وصحح إسناده: ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۳۷۳) [دار إحياء التراث العربي، ط۲]، وابن حجر في فتح الباري (۲/ ۲۲۱) [دار المعرفة، ۱۳۷۹هـ]، وجود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس، رقم ٣١٢٤)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم ١٧٤٧).

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ أَلِهِ [النساء: ١٦٣]، وقــوك ﷺ: ﴿كَنَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [غـافـر: ٥]، وقــال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ لكفار قريش في تكذيبهم رسول الله عَيْلِيْرُ «بأنه قد أهلك أممًا من المكذبين للرسل من بعد نوح. ودلَّ هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام؛ كما قاله ابن عباس»(١١) وأُبَيّ بن كعب ومجاهد وقتادة وغيرهم في قول الله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٣]؛ قالوا: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا؛ ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّتَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ الله الشفاعة على الشفاعة الشفاعة المشهور الطويل؛ أن النبي عَلَيْ قال: «ائتوا نوحًا؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»<sup>(٣)</sup>.

- المسألة السابعة: عدد الرسل: ويعتقد المسلم أن لله تعالى سوى

هؤلاء أنبياء ورسلًا كثيرين، لا يعرف أسماءهم ولا أعدادهم ولا أزمانهم ولا أضاعيل حياتهم وقصصهم مع أقوامهم إلا خالقهم ومرسلهم الله على أحاديث متكلم في أحاديث متكلم في أسانيدها (٤) - ؛ فيؤمن بهم إيمانًا مجملًا والدليل على أن أنبياء الله ورسله كثيرون، لا يعرف أسماءهم ولا أعدادهم ولا تفاصيل حياتهم إلا خالقهم ومرسلهم الله قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدُ وَمِنْهُم مَن فَيْكُ مِنْهُم مَن فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ الله على الله بعد أن سمى اغافر: (٧٨)، وقوله تعالى بعد أن سمى

(٤) أشهرها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥) لاكتاك [مؤسسة الرسالة، ط١]، وابن حبان في صحيحه (كتاب البر والإحسان، رقم ٣٦١) [مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٤هـ]، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢١٧) [مكتبة العلوم والحكم بالموصل، ط٢، ١٤٠٤هـ] ـ واللفظ لابن حبان ـ، من حديث أبي ذر رفي ، وفيه: قال: قلت: يا رسول الله؛ كم الأنبياء؟ قال: همائة ألف وعشرون ألفًا، قلت: يا رسول الله؛ كم وثلاثة عشر جمّا غفيرًا»... الحديث، وفي إسناد وثلاثة عشر جمّا غفيرًا»... الحديث، وفي إسناد أبن حبان: إبراهيم بن هشام الغساني؛ قال الهيثمي في موارد الظمآن (١/٤٥) [دار الكتب العلمية]: «قال أبو حاتم وغيره: كذاب» وفي إسناد أحمد والطبراني ثلاثة ضعفاء.

لكن صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده؛ كما في السلسلة الصحيحة (٦ القسم الأول ٣٦٣، رقم ٢٦١٨) [مكتبة المعارف بالرياض، ط١، ١٤١٦ه]. وقد ورد في تعدادهم أحاديث أخرى ضعيفة؛ من رواية: أبي أمامة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وجابر وغيرهم

وقد ضعف الأحاديث الواردة في عددهم: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲۲۱/۳) [دار هجر، ط۱، ۲۲۲هـ]، وتفسير ابن كثير (٥٦٩/١)، والدر المنثور للسيوطي (٢/٢٩) [دار هجر، ط۱، ۱٤۲٤هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، رقم ٤٤٧٦)،ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٩٣).

لنا مجموعة منهم: ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصَهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقوله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الل

- المسألة الثامنة: خاتم الأنبياء والمرسلين:

إن نبيَّنا محمدًا ﷺ هو خاتم النبيين والمرسلين، ورسول ربّ العالمين إلى جميع الثقلين، فلا نبى ولا رسول معه ولا بعده؛ فبه أكمل الله الدين، وأتم علينا به النعمة، ونسخ به جميع الشرائع السابقة؛ فرسالته على كافية شافية عامة؛ فلا يسع أحدًا من الناس إلا الإيمان به ومتابعة ما جاء به من الكتاب والسُّنَّة ـ باطنًا وظاهرًا، في دقيق الأمور وجليلها، في العلوم والمعارف والأعمال \_، ولا يجوز متابعة غيره من الرسل السابقين بعد بعثته عظي ونزول الوحى عليه \_ فلو أدركه الأنبياء علي ما وسعهم إلا اتباعه \_؛ فلا شرع إلا شرعه، ولا يتعبد الله تعالى بغير ما جاء به ﷺ، فمن ابتغى غير دينه وشرعه دينًا وشرعًا فلن يقبل منه، ومن سمع به ﷺ ومات ولم يؤمن به ـ بحجة اتباع غيره من

الأنبياء على عموم رسالة نبينا والأدلة على عموم رسالة نبينا محمد على لجميع الثقلين، وأنه خاتم النبيين، وأن رسالته هي خاتمة الرسائل والناسخة لما قبلها من الشرائع؛ فلا شرع إلا شرعه، ولا يجوز متابعة غيره من الرسل السابقين بعد بعثته على ونزول الله ومناكى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النبيّانُ وَكَانَ الله وقاتَمَ النبيّانُ وَكَانَ الله وقاتِمُ وَنَفِيتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَيَنكُمْ وَيَنكُمْ الْإِسْلَمُ وَيَنكُمْ الْإِسْلَمُ وَيَنكُمْ الْإِسْلَمُ الْإِسْلَمُ الْإِسْلَمُ الْإِسْلَمُ الْإِسْلَمُ وَيَأْكُونَ الله وَالمَائِدة: ٣].

(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۹/ ۲۹، ۲۱/ ۵۲، ۱۱/۱۲، ١/٤/١٤، ١٩/٩٩)، والجواب الصحيح (٥/ ٦٤)، وشرح العقيدة الأصفهانية (٢١١) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤١٥ه]، والاستقامة (٢٤/٢) [جامعة الإمام، ط١، ١٤٠٣هـ]، ورسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (١٩) [مطابع الشرق الأوسط بالرياض، ط١، ١٤٢٠هـ]، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٤٢٣) [مؤسسة الرسالة، ط٩، ١٤١٧هـ]، وفتح الباري لابن حجر (١١٨/١)، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢/ ٢٥٩، ٢٦٣)، والعقيدة الصحيحة وما يضادها لابن باز (١٢) [مكتبة ابن تيمية بمصر]، وعقيدة أهل السُّنَّة والجماعة لابن عثيمين (٢٥) [الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٤١٠هـ]، والرسل والرسالات للأشقر (١٥) [دار النفائس بالأردن، ط١٢، ١٤٢٣هـ]، والإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر أبى زيد (٧٨) [دار العاصمة، ط١، ١٤١٧هـ]، وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنَّة لنخبة من العلماء (١٥٣) [وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالسعودية، ١٤٢١هـ].

وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وشبه أن النبي بين قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية؛ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلّا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين»(۱)، وفي رواية جابر واله النبية، وأنا خاتم موضع اللبنة؛ جئت فختمت الأنبياء»(۲).

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هـريـرة وظيه ان رسـول الله وظيه قال: «فُضّلت على الأنبياء بست»، فذكر منها: «وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون» (٣).

وثبت في «الصحيحين» عن جبير بن مطعم وثلثه؛ أن رسول الله وثلث قال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يحشر يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، والعاقب: الذي ليس بعده نبي»، وفي رواية لمسلم: «وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد»(1).

وثبت في حديث ثوبان هيهه؛ أن رسول الله عليه قال: «وإنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبين لا نبي بعدي»(٢٠).

# ۞ الفروق:

الفرق بين النبي والرسول:

النبي: هو من أنبأه الله ﷺ، وهو ينبئ بما أنبأه الله تعالى به ـ من الخبر والأمر والنهي ـ(٧).

هذا تعريف النبي بوجه عام؛ فيدخل فيه: النبي والرسول ـ فهما يشتركان في الإنباء من عند الله تعالى ـ؛ فكل رسول نبى، من غير عكس.

ويفرق بينهما (٨) بأن النبي هو: من أرسل إلى قومه المؤمنين الموافقين له،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم ۳۵۳۵)، وهو عنده ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ۲۲۸۱)، وهو عنده أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري رهي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، رقم ۲۲۸۷). وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب المناقب، رقم ٣٥٣٤)، بدون هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم ٣٥٣٢)، ومسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٥٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤٥٥)، ومسلم (كتاب الإمارة، رقم ١٨٤٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (كتاب الفتن، رقم ٢٥٢٥)، والترمذي (أبواب الفتن عن رسول الله ﷺ، رقم ٢٢١٩) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (كتاب الفتن، رقم ٣٩٥٢) مختصرًا، وأحمد في مسنده (١١٧/٣٧) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٢/٤) [مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤١٥ه].

<sup>(</sup>٧) انظر: النبوات لابن تيمية (١٨٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: النبوات (١٨٤ ـ ١٨٥).

بشريعة من قبله من الرسل، فهو في قومه كالعلماء المبلغين عن الرسل.

أما الرسول فهو: من أرسله الله تعالى إلى الكفار المكذبين المخالفين له، سواء أرسل بشرع ورسالة جديدة، أو بشرع من قبله من الرسل.

أما القول المشهور عند المتأخرين بأن الرسول: «من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ»، والنبي: «من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ» (١٠)؛ فضعيف لا يصح (٢٠).

# ۞ الثمرات:

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان بالرسل على: العلم برحمة الله تعالى، وعنايته بعباده ولطفه بهم؛ حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله المستقيم، ويبينوا لهم سبيله القويم، ويرشدوهم إلى ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ولا يرضاه؛ لعدم استقلال العقل البشري بمعرفة ذلك، مع عظم الحاجة إليه.

ومن الثمرات أيضًا: شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، والمِنَّة الكبرى بإرسال الرسل.

ومنها أيضًا: محبة هؤلاء الرسل

وتوقيرهم وتعظيمهم، وموالاتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم، والثناء عليهم بما يليق بهم، والاعتراف بفضلهم وشرفهم، والصلاة والسلام عليهم؛ لأنهم رسل الله وأفضل خلقه، ولما قاموا به من واجب إبلاغ رسالات الله إلى خلقه، وكمال النصح لعباده والشفقة بهم، والاقتداء بهم في الصبر على أذى أقوامهم، والجد والثبات على الحق والدين والدعوة إلى الله تعالى، والجهاد في سبيله على ".

ومنها أيضًا: إثبات وجود الله تعالى، وربوبيته ووحدانيته سبحانه، وإثبات حياته وقدرته وإرادته، وعلمه بالكليات والجزئيات

ومنها أيضًا: إثبات حكمته و في ارسال الرسل لدعوة الناس إلى توحيده ودينه؛ كما قال سبحانه في التشنيع على من بفى الرسالة من قريش: ﴿وَمَا فَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرِ مِن شَيَرُ الله عَلَى بَشَرِ الله على على علمه حق فما قدر الله حق قدره، ولا عظمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في حكمته، وزعم أنه يترك عباده هملًا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده، وهي: الرسالة، التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة

 <sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/ ١٥٥)، ولوامع الأنوار البهية (١/ ٤٩)، ومعارج القبول (١/ ٤٧، ٢/ ١٧٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: أضواء البيان (٥/ ٨٠١) [دار عالم الفوائد،
 ط١، ١٤٢٦هـ]، والرسل والرسالات للأشقر (١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة لابن عثيمين (٥٥)، وشرح الأصول الثلاثة له (٩٩).

والفلاح إلا بها؛ فأي قدح في الله أعظم من هذا؟!»(١).

ومنها أيضًا: أن ضرورة وحاجة العباد إلى الرسالة فوق حاجتهم وضرورتهم إلى كل شيء، «فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها»(٢).

# 🖨 المصادر والمراجع:

۱ - «الإبطال لنظرية الخلط بين دين
 الإسلام وغيره من الأديان»، لبكر أبي
 زيد.

٢ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنَة»، لنخبة من العلماء.

٣ ـ «الجواب الصحيح» (ج٥)، لابن تيمية.

٤ - «رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه».

«الرسل والرسالات»، لعمر
 الأشقر.

٦ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج٢)،لابن أبي العز.

٧ - «شرح العقيدة الأصفهانية»، لابن
 تيمية.

٨ ـ «عقيدة أهل السُنَة والجماعة»،
 لابن عثيمين.

٩ ـ «العقيدة الصحيحة وما يضادها»،
 لابن باز.

۱۰ ـ «مجموع الفتاوی» (ج۹، ۱۱،
 ۱۲، ۱۲)، لابن تیمیة.

# 🖾 الرسول 🕮

يراجع مصطلح (الرسل).

# 🖾 الرشيد 🖾

# ۞ التعريف لغة:

الرشيد: فعيل بمعنى مُفْعل وفاعل، وقد رَشَدَ فلانٌ يَرْشُد رُشْدًا وهو رَاشِدٌ ورَشِيدٌ، وهو خلاف الغي؛ إذا أصاب وجه الأمر والطريق<sup>(٣)</sup>.

قال ابن فارس: «الراء والشين والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على استقامةِ الطريق. فالمرَاشِد: مقاصد الطُّرُقِ. والرُّشْد والرُّشْد فالرَّشَد: خِلافُ الغَيّ، وأصاب فلانٌ من أمره رُشدْا ورَشَدًا ورِشْدة، وهو لِرَشْدة خلاف لِغَيّة» (3).

وقال الليث: «ورجل رشيدٌ وراشِدٌ، والإرشاد: الهداية والدِّلالة» (٥).

فدلَّ على أن الرشيد والرشد كلها

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي (۲٦٤)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۷).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد لابن القيّم (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاييس اللغة (٢/٣٩٨) [دار الجيل]، الصحاح (٣٦/٢) [دار العلم، ط٤، ١٩٩٠م].

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة (٣٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة (٤/ ٩١) [دار إحياء التراث العربي، ط١، ٢٠٠١م].

تدور حول الهداية والاستقامة.

## ۞ التعريف شرعًا:

معنى الرشيد: أن الله راشد في ذاته وراشد في قوله وفعله، أرشد الخلق كلهم إلى مصالحهم وأرشد أولياءه خاصة إلى الجنة وطرق الثواب(١).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

يظهر مما تقدم بأن كلًّا من المعنى اللغوي والشرعي لمصطلح الرشد يدور حول الهداية والاستقامة.

#### 🕲 سبب التسمية:

سمي الراشد راشدًا؛ لأنه راشد لنفسه ومرشد لغيره إلى سواء السبيل.

# 🕸 الحكم:

حيث إن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، والله تعالى أعلم (٢).

# ۞ الحقيقة:

حقيقة الرشيد تدل على تمام الرشد وكمال الذات والقدرة والحكمة وحسن التقدير والتدبير، وتمام العلم بما فيه المصلحة للخلق فيرشدهم إليها وما فيه المفسدة فيجنبهم عنها.

# ١٤ الأدلة:

لم يرد في القرآن والسُّنَة دليل صريح يدلُ على أن الرشيد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فقد ورد بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُضَلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِدًا ﴿ وَمَن الكهف]، وورد بصيغة المصدر في قوله تعالى: ﴿ وَهَيِّقَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسُدًا ﴿ وَالكهف]، وورد بصيغة المعدل في تعالى: ﴿ وَهَيِّقَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسُدًا ﴿ وَالكهف الكهف الله ورد بصيغة الفعل في قوله ورد بصيغة الفعل في قوله مؤتمن، اللَّهُمَّ أَرْشِد الأثمة واغفر مؤتمن، اللَّهُمَّ أَرْشِد الأثمة واغفر للمؤذنين (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٦٥) [دار الثقافة العربية، ١٩٧٤م]، وشأن الدعاء للخطابي (٩٧) [دار المأمون، ط١، ١٤٠٤هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۵۳)، ومعتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى (۵۲۵، ۲۸۵) [دار إيلاف، ط۱، ۱٤۱۷هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، رقم ٥١٧)، والترمذي (أبواب الصلاة، رقم ٢٠٧)، وأحمد (٢٠٢/٢٢) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وابن خزيمة (كتاب الإمامة في الصلاة، رقم ١٥٢٨)، وصحّحه المناوي في فيض القدير (٣/ ١٨٢) [المكتبة التجارية الكبرى، ط١]، والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم ٥٣٠).

وجاء الرشيد وصفًا لغير الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (لِآنَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (لَّآنِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ (لِآنِ) [الحجرات].

وعليه؛ فلا يثبت لله تعالى اسم الرشيد أو الراشد ولا يوصف بالرشد، إنما يخبر عنه بأنه رشيد في ذاته ومرشد لعباده وخلقه.

# @ أقوال أهل العلم:

قال ابن القيِّم في نونيته:

وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران(١)

وقال ابن كثير \_ في قوله تعالى: ﴿مَن يَمْدِلُ فَلَن يَجُدُ وَمَن يُصْدِلُ فَلَن يَجُدُ وَمَن يُصْدِلُ فَلَن يَجُدُ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ اللّهِ الله الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هذاه الله اهتدى، ومن أضله الله فلا هادي له (٢٠).

وقال السعدي كَلِّلله: "وهو الرشيد الذي أقواله رشد، وأفعاله رشد، وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي، والضالين في الطريق المعنوي، فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة، ويرشد عبده المؤمن، إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جميع مصالحه، ويسره لليسرى وجنبه

العسرى»(٣).

# ۞ المسائل المتعلقة:

- المرشد: معنى اسم المرشد عند من أثبته نفس معنى اسم الرشيد؛ أي: الدّال على المصالح والداعي لها، وهو من صفات الأفعال(٤٠).

ولا يصح إطلاق اسم المرشد على الله رهان وإنما هو من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وليس كل ما يصح إطلاقه فعلًا يصح اسمًا، والله أعلم (٥).

وقد استدلً من أثبت هذا الاسم من أهل العلم بقوله تعالى: ﴿وَهَيِئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ وَهَلِيَ أَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ وَهِلَهُ تعالى: ﴿ وَهَرَا رَشَدًا لَهُ مُ شِدًا فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِدًا ﴿ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدًا اللهم في ﴿ وَلَم يرد هذا الاسم في أي طريق من طرق حديث تعيين الأسماء أي طريق من طرق حديث تعيين الأسماء المشهور (٢٠). ولم يورده من أهل العلم سوى القرطبي (٧٠).

#### 🕲 الثمرات:

أن الهداية والرشاد بيد الله تعالى

<sup>(</sup>١) النونية (٢١٠) [مكتبة ابن تيمية ط١٤١٧هـ].

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٥/ ١٤٣) [دار طيبة، ط٢].

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/ ٤٧٢) [دار الصحابة، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٥) انظر: معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي (١٠٩ ـ ١١١) [أضواء السلف، ط١، ١٤١٩].

 <sup>(</sup>٦) انظر: معتقد هل السُنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي (٧٩ ـ ٨٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسني (١/ ٤٧١).

يهدي إليه من يشاء من عباده، فيطلب الهداية منه، وأن من هداه الله فهو المهتدي ومن أضله فلن يجد من دونه هاديًا ولا مرشدًا.

# ۞ المصادر والمراجع:

١ - «أسماء الله الحسنى في الكتاب
 والسُّنَة»، لمحمود عبد الرزاق.

٢ - «الأسنى في شرح أسماء الله
 الحسنى»، للقرطبي.

٣ ـ «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للزجاج.

٤ - «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للسعدى.

• \_ «شأن الدعاء»، للخطابي.

٦ - «شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُنّة»، لسعيد بن وهف بن على القحطاني

٧ ـ «شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في الكتاب والسُنَّة»، لحفصة بنت عبد العزيز.

٨ ـ «صفات الله الواردة في الكتاب والسُنّة»، للسقاف.

٩ ـ «معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى»، للتميمي.

# 🖾 الرِّضا 🖾

#### 🕸 التعريف لغة:

الرِّضا: مصدر للفعل: رَضِيَ يَرضَى،

وهو خلاف السُّخُط. قال ابن فارس: «الراء والضاد والحرف المعتلّ أصلٌ واحد يدلُّ على خلاف السُّخُط. تقول: رضِي يرضَى رِضًا، وهو راضٍ، ومفعوله مرضِيِّ عنه، ويقال: إِنَّ أصله الواو؛ لأنّه يقال منه: رضوَان»(١).

# ۞ التعريف شرعًا:

الرضا: في حق الله على صفة من صفاته الفعلية الثابتة له، تدلُّ على أنه سبحانه يرضى عن عباده المؤمنين المطبعين له رضًا حقيقيًّا كما يليق بجلاله وعظمته (۲).

# ۞ العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

تظهر العلاقة بين المعنيين من حيث إن الرضا في كلِّ منهما ضد السخط، فرضا الله تهل عن عبده ينافي سخطه عليه.

#### 🕸 الحكم:

يجب إثبات صفة الرضا لله كلك واعتبارها صفة فعلية متعلقة بذاته غير منفصلة عنه، من غير خوض في الكيفية أو تأويل ينفى دلالتها.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٠٢) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٢) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَّة للسفات (١٢٨) [دار الهجرة، ط١، ١٤١٤هـ]، والصفات الإلهية في الكتاب والسُّنَّة للجامي (٢٨٩) [ط٢، ١٤١١هـ].

# ۞ الحقيقة:

رضا الربّ عَلله «من لوازم ذاته دائمٌ بدوامِهِ، ولهذا أدام نعيم أهل الجنة رضاه عنهم، كما يقول لهم في الجنة: «إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»<sup>(۱)</sup>» (<sup>۲)</sup>. وهو صفة من الصفات الفعلية الثابتة له على، ومتعلقة بمشيئته، فهو يرضى عن عباده المؤمنين ولا يرضى عن القوم الكافرين، ويرضى أعمالًا ويكره أعمالًا. قال تعالى: ﴿ وَالسَّنبِ قُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَـٰرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ذَاكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ 🕮 🏕 [التوبة]. فـ «أخبر الله ﷺ أنه رضى عنهم، ورضى أعمالهم، ورضى عمن اتبعهم بإحسان، فهم القدوة في الدين بعد رسول الله على بإصابة الحق، وأقربهم إلى التوفيق لما يقرب إلى رضاه»<sup>(۳)</sup>.

# ١٤ الأدلة:

دلَّ على ثبوت صفة الرضا الكتاب والسُّنَة والإجماع والعقل.

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [البيئنة: ٨]، وقوله: ﴿ إِن تَكُفُرُ وَإِن تَلْكُرُواْ يَزْضَهُ لَكُمْ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِن تَلْكُرُواْ يَزْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧]، وقوله: ﴿ يَخِلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن لَكُمْ لِلَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَدَرِ الْفَدَيْمِ اللّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَدَيْمِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وهذه الآيات صريحة في الدلالة على ثبوت صفة الرضا لله ﷺ على عثيمين: «هذه من آيات الرضا، فالله ﷺ موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل، ويرضى عن العامل»(٤).

ومن أدلة السُّنَة: قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك»(٥)، وقوله ﷺ: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا»(٢)، وقوله ﷺ عن ربه ﷺ في خطابه لأهل الجنة: «إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»(٧).

وأما الإجماع: فقد نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السُّنَة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسُّنَة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز»(^).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (١/٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية، رقم ١٧١٥).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٨) اجتماع الجيوش الإسلامية (٢/ ١٩٠) [مطابع الفرزدق، الرياض، ط١، ١٤٠٨].

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق (۲/ ۲۷۲) [طبعة أضواء السلف، ط۱، ۱٤۲٥هـ].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ۲٥٤٩)،
 ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم
 ۲۸۲۹).

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة للتيمي (٢/٤٢٧).

# أقوال أهل العلم:

قال أبو جعفر الطحاوي: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى»<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن بطة في الإبانة مبوبًا: «الإيمان بأن الله ﷺ يغضب ويرضى ويحره»(٣).

وقال قوام السُّنَة الأصبهاني: «إن الله ﷺ سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى، ويسخط ويضحك ويعجب»(٤).

وقال البغوي \_ في قوله تعالى: ﴿إِن كَمُفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنَى عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ ﴾ [الزمر: ٧] \_ : «ومعنى الآية: لا يرضى لعباده أن يكفروا به. يروى ذلك عن قتادة، وهو قول السلف، قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله ﴿إِن كَانَ بِإِرادتِهِ»(٥).

وقال ابن عثيمين: «فنقول: الرضا

(٥) تفسير البغوى (٧/ ١٠٩) [دار طيبة، ط٤، ١٤١٧هـ].

صفة من صفات الله رهاي صفة حقيقية، متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، فهو الله يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويسرضى أعاماً ويكره

#### ۞ المسائل المتعلقة:

وقد انتقد ابن القيِّم أصحاب هذا المنهج، فقال: «وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسمًا، وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه «الماكر

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (٢٦٠/١) [دار ابن الجوزي، ط٤، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (٤٦٣)[دار السلام، ط١، ١٤٢٦هـ].

<sup>(</sup>٣) الإبانة لابن بطة (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١٣/٤) [دار الكتب العلمية، ط٣، ١٤٢٤ه].

<sup>(</sup>٨) انظر: معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسني للتميمي (١٢٠) [دار إيلاف، ط١، ١٤١٧ه].

والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك»(١).

والخلاصة: عدم صحة إطلاق الراضي اسمًا لله تعالى، وإنما صح صفة، وليس كل ما صح صفة يصح اسمًا؛ لأن باب الأسماء أخص من باب الصفات.

# ۞ الفروق:

# الفرق بين الرضا والمحبة:

بين صفة الرضا والمحبة تقارب وتلازم، ولكن لا يلزم من التلازم وحده اتحاد المعنى، ولا يصح تفسير أحدهما بالآخر، فالرضا ضد السخط، والمحبة ضد البغض والكراهة (٢).

## ۞ الآثار:

١ - من آثار رضاه سبحانه عن عباده نصرتهم على أعدائهم، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَنقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلٍ لَمَ يَمْسَمُهُمْ سُوَةً وَأَنقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللّهِ وَفَضْلٍ لَمَ يَمْسَمُهُمْ سُوَةً وَأَتَلَهُ دُو نَضْوَنَ ٱللّهِ وَٱللّهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّ \$ [آل عمران].

۲ - ومنها: تشون العباد بما بشرهم به من رضوان يوم القيامة، كما في قوله تعالى : ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرَضُونٍ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ مُقِيمٌ مُقِيمٌ مُقِيمٌ الله في التوبة].

٣ - ومنها: إدخالهم جنات تجرى من

تحتها الأنهار، كما قال تعالى: ﴿قَالَ اللهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمُ هَمُ جَنَّتُ بَحْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينِ فِيهَآ أَبَداً رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ الله المائدة].

٤ - ومنها: إيصالهم إلى أعلى درجات النعيم يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ أَفَنَنِ اتَبَعَ رِضُونَ اللّهِ كَمَنُ بَآهَ بِسَخَطٍ مِنَ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَمَّمُ وَبِئْسَ المُصِيرُ بِمَا هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ شَاهُ اللهِ وَاللهُ عمران].

ومنها: تفضله على عباده بأعلى لذات الجنة، ألا وهي رؤيتهم له ولي عيانًا من غير حجاب، ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً
 إِنَى رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴿ وَ القيامة].

# 🗘 مذهب المخالفين:

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة صفة الرضا وغيرها من صفات الأفعال، وأوجبوا تأويلها؛ فرارًا - بزعمهم - من تشبيه وتركيب وتجسيم.

فالجهمية المحضة يجعلون هذا كله مخلوقًا منفصلًا عن الله تعالى، والأشاعرة يُرجعونها إلى الإرادة، فالرضا عندهم بمعنى إرادة الثواب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٣/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الفروق اللغوية للعسكري (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: درء التعارض (١/ ٣١٠) [دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ]، ومجموع الفتاوى (٥/ ٣٥١)، (٣٦). وانظر كذلك: الإنصاف للباقلاني (٣٨) [المكتبة الأزهرية، ط٢، ١٤٢١هـ]، ورسالة إلى أهل الثغر =

ويُرَد عليهم بأن ما ذهبوا إليه من نفي الرضا وغيرها من صفات الأفعال فرارًا من تشبيه وتركيب يلزمهم بذلك نفي ما أثبتوه من ذات الله وصفاته؛ لأن القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا فرق بين ما أثبتته المعتزلة من ذات، أو ما أثبتته الأشاعرة من إرادة، وما أثبته السلف من الرضا والغضب والاستواء وغيرها، فالقول في هذه كالقول في تلك(1).

ويقال لهم أيضًا: إن الثواب والثناء من آثار الرضا، ومن ثمراته، فليس هو الرضا نفسه، ففرق بين الصفة وآثارها، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَة مِنْهُ وَرِضَوَنِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا فَيهُم مُقِيمٌ مُقِيمٌ مُقِيمٌ التوبة]. فقد فرق في فيهم أقيه ألى الرضوان الذي هو صفته وبين الرضوان الذي هو صفته وبين الجنة التي هي ثوابه، فلم يبق إلا إثبات صفة الرضا لله وعظيم سلطانه من غير تشبيه لها برضا المخلوقين.

## 🕲 المصادر والمراجع:

١ - «اجتماع الجيوش الإسلامية»،
 لابن القيم.

٢ - «الأسماء والصفات»، للبيهقي.

 للأشعري (۲۳۱) [مكتبة العلوم والحكم، دمشق، ط۱، ۱۹۸۸م].

(١) انظر: مجموع الفتاوي (٥/ ٣٥١).

٣ - «درء تعارض العقل والنقل»،لابن تيمية.

٤ - «رسالة إلى أهل الثغر»، لأبي الحسن الأشعري.

ه - «شرح العقيدة الواسطية»، لابن عثيمين.

٦ - «شرح العقيدة الواسطية»،للهراس.

٧ - «الصفات الإلهية في الكتاب والسُنّة»، لمحمد أمان الجامى.

٨ ـ «صفات الله الواردة في الكتاب والسُنّة»، للسقاف.

٩ - «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

١٠ ـ «مختصر الصواعق»، للموصلي.

# 🛮 الرعية

يراجع مصطلح (الإمامة).

# 🛮 الرغبة

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس كِلَّلله: «الراء والغين والباء أصلان: أحدهما طلب لشيء. والآخر سعة في شيء. فالأول: الرغبة في الشيء: الإرادة له. رغبت في الشيء. فإذا لم ترده قلت: رغبت عنه (٢٠).

والرغبة: السؤال والطمع، يقال:

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/ ٤١٥) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ].

رغب يرغب رَغبًا ورُغبًا ورغبة؛ إذا حرص على الشيء، وطمع فيه، ورجل رغوب: من الرغبة والرغيبة: العطاء الكثير والواسع، وأرغبني في الشيء، ورغبني بمعنى واحد<sup>(1)</sup>.

# 🗘 التعريف شرعًا:

الرغبة: هي طلب أو محبة الوصول إلى الشيء المحبوب (٢)، فالرغبة إلى الله: هي الطمع فيما عند الله تعالى، والحرص على طلبه (٣).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي ظاهرة؛ حيث يجمعها معنى الطلب والسؤال والطمع، فالتعريف الشرعي هو جزء من التعريف اللغوي.

# 🖨 الأسماء الأخرى:

الرجاء، الطمع.

#### ۞ الحكم:

الرغبة من الأعمال القلبية التي يتقرب

بها إلى الله ركان وقد أمر الله نبيّه كالله بالرغبة إليه فقال: ﴿وَلِكَ رَبِكَ فَأَرْغَب ﴿ الله بِهِ الله فقال: ﴿وَلِكَ رَبِكَ فَارَغَب لَكَ فَقَال: الشرح]، ومدح أنبيائه على بذلك فقال: خُنشِعِينَ وَعَلَى هذا فهي عبادة جليلة، وقربة عظيمة، فلا يجوز عبادة جليلة، وقربة عظيمة، فلا يجوز صرفها لغير الله، وأما الرغبة من المخلوق بمعنى طلب الشيء منه، فهي جائزة إذا كان حيًا قادرًا حاضرًا، وأما الخالق، أو فيما يقدر عليه مخلوق لكن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، أو فيما يقدر عليه مخلوق لكن ذلك المخلوق ميت أو غائب فقد أشرك في عبادة الله تعالى (٤).

# ۞ الحقيقة:

حقيقة الرغبة: هي طلب الوصول إلى الشيء المحبوب، والمرغوب فيه، وحقيقة الرغبة إلى الله تعالى: الطمع فيما عند الله تعالى، وفيما أعده لعباده المؤمنين، تولدت عن الرجاء، فسلكت بصاحبها مسلك الطلب، فدفعته إلى السؤال والطلب (٥).

#### ۞ الأهمية:

أهمية الرغبة تتضح في كونها هي والرهبة من أجل العبادات القلبية، التي

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاييس اللغة (۲/ ٤١٥ ـ ٤١٦)، والصحاح للجوهري (۱/ ۱۳۷) [دار العلم للملايين، ط۳]، ولسان العرب (٥/ ٢٥٤) [دار إحياء التراث العربي، ط۳].

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (٥٩) [دار الثريا]، وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول لعبد المحسن القاسم (٨٤) [ط١، ١٤٢٧ه].

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (١/ ٤٧٤) [مؤسسة المختار، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (٢٨٧) [مكتبة الفرقان، عجمان، ط١، ١٤٢٢هـ]، والصواعق المرسلة الشهابية لسليمان بن سحمان (١٣٥) [دار العاصمة]

<sup>(</sup>٥) انظر: مدارج السالكين (١/ ٤٧٤).

الفطرة»(١).

وقوله ﷺ: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»(٢).

وقوله ﷺ: "إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله ﷺ لأُمتي ثلاثًا، فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته أن لا يسلط عليهم عدوًّا من غيرهم، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم غرقًا، فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم، فردها علي "(").

# 🖨 أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية كَلَّهُ: «قد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة، مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف، والاعتداد لرفع البلاء، وأمثال ذلك إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون

تبعث على تحقيق أعلى مراتب العبودية، فيسير السالك إلى الله تعالى راغبًا فيما عند الله تعالى من الشواب الجزيل، وراهبًا مما عنده من العذاب الأليم، فهما ركنا العبادات القلبية؛ إذ إن الرغبة

ثمرة الرجاء، والرهبة ثمرة الخوف.

# الأدلة:

جاءت الأدلة من الكتاب والسُّنَّة بالأمر في الرغبة إلى الله تعالى:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ فَالْسَنَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ لَوَجَهُمْ وَوَهُمْ وَالْمَا يُوْلِيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانُواْ وَلَانبياء]، وقول لنَا خَشِعِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ لَنَا خَشِعِينَ اللّهُ وَمَا أَنَا لَهُ مُلَا اللهُ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ مَا الله اللهُ وَوَالُواْ حَسَبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى الله رَغِبُونَ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى الله رَغِبُونَ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى الله وَيَالِى وَلِكَ رَبِّكَ الله وَاللّهِ وَلِي رَبِّكَ الله وَاللّهُ وَلِكَ رَبِّكَ اللّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَيَهُونَ وَلَهُ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِكُ وَلِكَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَكُوا وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلِكُولُولُهُ وَلَهُ وَلِكُولُولُكُونَ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا ا

ومن السُّنَة: قوله ﷺ: "إذا أخذت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة، ثمّ اضطجع على شقك الأيمن ثمّ قل: اللَّهُمَّ إليّ أسلمت وجهي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الّذي أنزلت، وبنبيّك الّذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليبلتك مت وأنت على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء، رقم ٢٤٧)، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٢٧١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٦/ ٤٠٠) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وقال وابن ماجه (كتاب الفتن، رقم ٣٩٥١)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٧٠/٤): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاة، رقم ١٢١٨)، من حديث معاذ بن جبل ﷺ.

به شيئًا، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله والله والله والمالة بال كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان»(۱).

وقال ابن القيِّم كَغُلَّلُهُ: «الدين كله رغبة ورهبة فالمؤمن هو الراغب الراهب»(٢).

وقال ابن عثيمين يَخْلَلْهُ: «في هذه الآية الكريمة \_ يعنى: آية الأنبياء \_: وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبًا ورهبًا، مع الخشوع له، والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة، فهم يدعون الله تعالى رغبة فيما عنده، وطمعًا في ثوابه، مع خوفهم من عقابهم، وآثار ذنوبهم»<sup>(۳)</sup>.

#### المسائل المتعلقة:

\_ مسألة: الرغبة إلى الله تعالى تكون في السراء والضراء:

مما هو معلوم أن الرغبة هي من الأعمال القلبية التي تصحب حالة الدعاء؛ كما قال تعالى: ﴿ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله [الأنساء].

والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإذا تقرر هذا فقد علم بالأدلة الشرعية أن المطلوب من العبد المؤمن أن يخلص رغبته ورهبته في حال السراء والضراء، ولا يكون كمن وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمَّ يُشْرِكُونَ شَكُّ [العنكبوت].

# الفروق:

# الفرق بين الرغبة والرجاء:

أن الرجاء طمع، والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شئًا هرب منه<sup>(٤)</sup>.

# الفرق بين الرغبة والرهبة:

الرهبة هي الإمعان في الفزع من المرهوب، فهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه<sup>(ه)</sup>.

# الفرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة:

قيل في دعاء الرغبة: يجعل ظاهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، وفي الرهبة بالعكس يجعل باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض، وقالوا: الراغب كالمستطعم، والراهب كالمستجير (٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: مدارج السالكين (١/٤١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ١٣٥)، =

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/ ٥٥) [دار الكتاب العربي، ط٣].

<sup>(</sup>١) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (٦٦).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (١/ ١٠٩) [دار ابن كثير، ط٣].

<sup>(</sup>٣) شرح ثلاثة الأصول (٦٠).

#### 🕲 الثمرات:

من ثمرات الرغبة: أنها هي والرهبة مادتا التوفيق والنجاح، فهما تبعثان على السير إلى الله تعالى، وطلب مرضاته ومغفرته، والطمع فيما عنده، فيحصل المطلوب، ويزول المكروه.

قال ابن القيِّم صَّلَقهُ: "إذا أراد بعبده خيرًا، وفقه لاستفراغ وسعه، وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق»(١).

ومن ثمارها: أن من رغب فيما عند الله تعالى بصدق وإخلاص أُجر، وأعطي سؤله، كما أن من رهب من عذاب الله أُمِّن؛ لأن الله تعالى لا يخلف وعده (٢).

### ٥ مذهب المخالفين:

المشركون الذين أشركوا مع الله في عبادته، وصرفوا لغيره أنواعًا من بالعبادات، تجدهم في حال الضراء يخلصون رغبتهم ورهبتهم إلى الله تعالى، وإذا أنجاهم، وصاروا في حال السراء أشركوا معه غيره؛ كما قال تعالى: ﴿ وَاَإِذَا أَنْجَاهُمُ إِلَى اللَّهِ مُعْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ وَالْعَنْمُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّيْنَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّيْنَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّينَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

بل ومن المشركين من يشرك بالله تعالى في حال السراء والضراء، فتجده يعظم الرغبة والرهبة لغير الله تعالى في حالة الصحة والمرض، وفي حال الفقر والغنى، ونحو ذلك، وهذا أسوأ حالًا من الذي قبله (٣).

# 🕲 المصادر والمراجع:

اتيسير الوصول إلى ثلاثة الأصول»، لعبد المحسن القاسم.

٢ ـ «جامع المسائل»، لابن تيمية.

٣ \_ "جامع العلوم والحكم"، لابن رجب.

٤ ـ «حاشية ثلاثة الأصول»،
 لعبد الرحمن بن قاسم.

• ـ «شرح ثلاثة الأصول»، لابن عثيمين.

7 ـ «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور»، لابن تيمية.

مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَهُ الشَّرُ فَيَوُسٌ فَنُوطٌ وَلَا مَسَهُ الشَّرُ فَيَوُسٌ فَنُوطٌ فَلَوَلَ وَلَا وَلَا مَسَنَهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمةً وَلَينِ رُجِعْتُ إِلَى رَقِحَ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسَّنَى فَلَيْتِتَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَئُذِيقَنَهُم مِن فَلَنُتِتَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَئُذِيقَنَهُم مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ (قُ وَإِنَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ عَذَابٍ غَلِيظٍ (قُ وَإِنَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَزَنَا مَسَهُ الشَّرُ فَذُو دُعَايَهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُ فَذُو دُعَايَهِ عَرِيضٍ (قَ ﴾ [فصلت].

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الشبهات مع شرحه لابن قاسم (١٠٦) [ط٣، ١٤٢٨ه].

<sup>=</sup> وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (٨٩/٤) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (٢٢٥) [دار التراث، القاهرة].

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الوصول للقاسم (٨٥) بتصرف.

٧ - «عدة الصابرين»، لابن القيّم.

٨ - «قاعدة في التوسل والوسيلة»،
 لابن تيمية.

۹ - «المستدرك عملى مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

١٠ \_ «مدارج السالكين»، لابن القيّم.

# 🖾 رفع عیسی 🕮 🖾

# ۞ التعريف لغة:

السرفع: يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها، نحو قوله تعالى : ﴿ اللّهُ الّذِى رَفَعُ السَّمُونَ بِغَيْرِ عَدِ تَرُوّبًا ﴾ [الرعد: ٢]، وتارة في البناء إذا طولته، نحو قوله: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وتارة في الذكر إذا نوهته، نحو قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا فَي المنزلة لِذَا شرفتها، نحو قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضُمُ مَ اللهِ مَنْ مَنْ الزخرف: ٣٢].

# ۞ التعريف اصطلاحًا:

هو رفع عيسى ﷺ حيًّا إلى السماء.

# 🗘 الحكم:

یجب الإیمان برفع عیسی ﷺ، وأنه لم یصلب ولم یقتل کما زعمت الیهود والنصاری.

# الأدلة:

قال الله على: ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَقُولِهُمْ اللَّهُ عَمْرَانَ ]، وقال تعالى: ﴿ وَقُولِهُمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ آخْلَلَفُواْ فِيهِ لَهِي شَلَكِ مِنْهُ مَا لَمُهُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِّبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ لَكُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [النساء]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْل ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِدِ، قَبْلَ مَوْتِدٍّ، وَيَوْمَ ٱلْقِينَهُ قِيكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ النساء]، وقسال تسعمالسي: ﴿وَإِنَّهُۥ لَهِلَمُّ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُكَ بِهَا﴾ [الزخرف: ٦١].

# ۞ أقوال أهل العلم:

قال أبو الحسن الأشعري: «أجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء»(٢).

وقال ابن القيم: «بعث الله محمدًا ﷺ بما أزال الشبهة في أمره، وكشف الغمة، وبرّأ المسيح وأُمّه من افتراء اليهود وبهتهم، وكذبهم عليهما، ونزه ربُّ العالمين وخالق المسيح وأُمّه مما افتراه

 <sup>(</sup>۱) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (٣٦٠) [دار القلم، ط۱]، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (٢/ ١١٦) [عالم الكتب، ط١، ١٤١٤هـ].

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن أصول الديانة (٤٢٤) [دار الفضيلة، ط١، ١٤٣٢هـ].

عليه المثلثة عبّاد الصليب وأن ربّه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزّهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى أنهم نالوه منه؛ بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى فرفعه إليه وأسكنه سماءه، وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه، ثم يكسر به الصليب، ويقتل به الخنزير، ويعلي به الإسلام، وينصر به ملة أخيه، وأولى الناس به محمد بن عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام» (1).

## المسائل المتعلقة:

- المراد بالتوفي المذكور في آية آل عمران:

وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِى ذَالِكَ لَاَيْمَتِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِى ذَالِكَ لَاَيْمَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعن حذيفة هذه قال: كان رسول الله على إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللَّهُمَّ أموت وأحيا»، وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»(٣).

وقد ثبت بالأدلة القطعبة أن الله توفي المسيح عليه ورفعه إليه، وتبت أنه عليها ينزل في آخر الزمان في هذه الأمة حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، وأن نزوله من أشراط الساعة، ودلالة على قربها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا﴾ [الـزخـرف: ٦١]، قـال ابـن كثير: «أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة، قال مجاهد: أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهـكـذا روى عـن أبـي هـريـرة، وابـن عباس، وأبى العالية، وأبى مالك، وعكرمة، والحسن وقتادة، والضحاك، وغيرهم»(٤). وأنه علي إذا نزل يقضى على الدجال، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية فلا يقبل من

<sup>(</sup>۱) هدایة الحیاری (۳۸۶ ـ ۳۸۰) [عالم الفوائد، ط۱]. (۲) نظرت : المام (۳۸ (۲۹۱) [در الذی

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۳) [دار الفكر، 18۰0 ما 18۰۸]، والجامع لأحكام القرآن (۱۵۳/۵) ومؤسسة الرسالة، ط۱، ۱٤۲۷هـ]، وتفسير ابن كثير (۲۷/۲)].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات، رقم ٦٣١٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٧/ ٢٣٦) [دار طيبة، ط٤].

أحد إلا الإسلام، ويومن به أهل الكتاب، كما قال تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكَتَاب، كما قال تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكَنْبِ إِلَّا لَيُوْمِئَنَ بِدِه قَبْلَ مَوْتِدٍ وَيَوْمَ الْمَيْدَا ﴿ النَّه النَّه النَّه له أَن يعيش، ثم يتوفاه الله الوفاة الكبرى، وهذا يدل على يتوفاه الله الوفاة الكبرى، وهذا يدل على أنه لا يزال حيًّا عَلِي حين رفعه الله تعالى، وأن وفاته وفاة قبض.

قال ابن تيمية: «من فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. وأما قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عــمــران: ٥٥]، فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران: ٥٥]، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَقُولِهُمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكن شُيِّهَ لَمُثَّمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَلَكِ مِنْدُ مَا لَمُهُم بِهِـ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظُّلِنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل زَّفَعَهُ الله ﴾ [النساء]، فقوله هنا: ﴿ بَل رَّفَعَهُ الله الله بين أنه رفع بدنه وروحه، كما

ثبت في «الصحيح» أنه ينزل بدنه وروحه (۱)؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات، فقوله: ﴿بَلَ وَفَعَهُ اللّهُ يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في «الصحيح» أنه ينزل بدنه وروحه، ولهذا قال من العلماء: ﴿إِنّ مُتَوَفِّيكَ ﴾؛ أي: قابض روحك وبدنك، يقال: توفيت الحساب واستوفيته، ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعًا، إلا بقرينة منفصلة.

وقد يراد به توفي النوم؛ كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الـزمـر: ٢٤]، وقـوك : ﴿ وَهُو الَّذِى يَتَوَفَّكُمُ الْكَوْكُمُ بِالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، وقـول : ﴿ حَتَى إِلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، رُسُلُنَا ﴾ [الأنعام: ٦٠]» (٢٠).

# 🕸 مذهب المخالفين:

أنكرت القاديانية رفع عيسى الشه بزعم أنه لا مسيح إلا مدعي النبوة: غلام أحمد القادياني (٣)، في حين زعمت اليهود

<sup>(</sup>۱) كما عند البخاري (كتاب البيوع، رقم ٢٢٢٢)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٥٥)، من حديث أبي هريرة وللهي مرفوعًا: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب... الحديث.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٤/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦ه].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التصريح بما تواتر في نزول المسيح (٣٨ ـ٥٥) [دار السلام، ط٤، ١٤٠٢هـ].

وكذلك النصاري أن المسيح قتل على الصليب، والخلاف بينهما: أن اليهود ترى بشريته وأنه مدع للنبوة نال ما يستحقه من الصلب والموت. في حين ترى النصارى أن المسيح إله ابن إله قدمه الأب ليصلب فداء للبشر عن خطيئة أبيهم آدم، ثم إنه في ثالث يوم بعد الصلب يصعد إلى السماء بجانب أبيه. وقد كذبهم الله تعالى، فبيَّن أن عيسى عليه لم يمت؛ بل رفعه الله إليه، فقال: ﴿ وَقُولِهُمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَقُواْ فِيهِ لَغِي شَلَكِ مِنْلُهُ مَا لَمُتُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِّبَاعَ ٱلظَّانِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِلَّا اللَّهِ بَل رَّفَعَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [النساء]، كما بيَّن تعالى أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ومحاسب عليه، فكيف يتحمل إنسان ذنوب ومعاصى إنسان آخر، فقال ﷺ: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ﴾ [الأنـعــام: ١٦٤]، وقـــال: ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ السمدارِ]، وقــال: ﴿فَكُن يَعْـكُلْ مِثْقَكَالُ ذَرُّةٍ خَيْرًا يَــرَهُۥ ۞ وَمَن يَعْــمَلْ مِثْقَـــالَ ذَرَّةِ شَــرًّا يَكُوهُ ﴿ الزلزلة].

# 🕸 المضادر والمراجع:

١ - «الإصابة في تمييز الصحابة»
 (ج٧)، لابن حجر.

٢ - «الإعلام بحكم عيسى الله الله المساوطي .

٣ - «إقامة البرهان على نزول
 عيسى في آخر الزمان»، لعبد الله
 الغماري.

البراهين والأدلة الكافية في القناعة برفع المسيح وأن نزوله من أشراط الساعة»، لسليمان بن عبد الرحمٰن بن حمدان.

• ـ «تـحـيـة الإسلام فـي حـيـاة عيسى عليه ، لمحمد أنور الكشميري.

٦ - «التصريح بما تواتر في نزول المسيح»، لمحمد أنور شاه الكشميري.

۷ - «التعلیق الصبیح علی مشکاة المصابیح» (ج٦)، لمحمد إدریس الکاندهلوی.

٨ - «رفع عيسى حيًّا ونزوله وقتله الدجال»، لمحمد خليل هراس.

٩ ـ «عقيدة الإسلام في حياة
 عيسى ﷺ»، لمحمد أنور الكشميري.

۱۰ ـ «فتاوى وأحكام في نبي الله عيسى عليه»، لعبد الله بن جبرين.

۱۱ ـ «القيامة الصغرى»، لعمر الأشقر.

# 🗷 رفيع الدرجات

يراجع مصطلح (العلو).

العلاقة بين المعنى اللغوي

لا يفترق المعنى الشرعى عن المعنى

اللغوى حيث جاء الرفق في كلِّ منهما

يدل على اللين والسهل والتأنى والنفع

والإعطاء، وهذه المعاني كلها جائزة في

حق الله ركان دالة على الكمال المطلق له

سبحانه. وهي محل اتفاق عند أهل

يجب إثبات الرفيق اسمًا لله تعالى كما

ورد في الحديث، وهو متضمن لصفة

الرفق له ريال الله الله الله المده المده

الصفة، وثناؤه على من قامت به هذه

حقيقة الرفيق: هي أن الله كثير

الرفق، وهو اللين والتسهيل، الذي يسهل

الأمور، وييسر أسباب الخير كلها

لعباده، وأنه هو سبحانه الرفيق الحليم

الذى لا يعجل بعقوبة العصاة، ليتوب

من سبقت له العناية، ويزاد إثمًا من

والشرعي:

السُّنَّة (٢).

🕲 الحكم:

الصفة (٧).

الحقيقة:

الرفيق: فعيل بمعنى فاعل مشتق من لين الجانب ولطافة الفعل»(٢). يقال: رفيق؛ أي: لطيف<sup>(٣)</sup>.

# ۞ التعريف شرعًا:

الرفيق: مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال (٤)، وهو صفة من صفات الله يدل على أن الله رفيق؛ رفيق في شرعه وفى أفعاله وفى جميع شؤونه مع

# 🛮 الرفيق 🖺

# 🕲 التعريف لغة:

الرِّفْق، وهو خلاف العنف، قال ابن فارس في مادة: (رفق): «الراء والفاء والقاف أصلٌ واحدٌ يدلُّ على موافقةٍ ومقارية بلا عُنْف، فالرِّفق: خلاف العُنْف؛ يقال: رفَقْتُ أَرْفُق. . . هذا هو الأصل ثم يشتق منه كلُّ شيءٍ يدعو إلى راحةٍ وموافَقة»(١١). وقال الليث: «الرفق: رَفُقَ يَرْفُقُ ورَفِقَ؛ أي: لطَفَ، وهو به

<sup>(</sup>٦) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/ ٥٥٧)، منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى للغامدي (٤٠٩) [دار ابن الجوزي، طِ١، ١٤٢٦هـ].

<sup>(</sup>٧) انظر: كتاب النعوت لأحمد النسائي (٢٩٠) [مكتبة العبيكان، ط١، ١٤١٩هـ]، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٤٥/١٦) [دار إحياء التراث، ط٢، ۱۳۹۲ه].

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ١٨) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (٣/ ٢١٢) [دار إحياء التراث العربي، ط۱، ۲۰۰۱م].

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١١٨/١٠) [دار صادر، ط١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح النونية للهراس (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/

اسمًا لله تعالى، فمنهم من يرى أنه اسم

ويشتق منه صفة الرفق كما قال النووى:

"وأما قوله ﷺ: "إن الله رفيق» ففيه

تصريح بتسميته ﷺ ووصفه بالرفق»(٢).

والصحيح أنه صفة من الصفات الذاتية

الفعلية الدالة على كمال حلم الله

١ ـ ينبغي للمسلم أن يأخذ حظه من

عبودية اسمه تعالى الرفيق، ويكون رفيقًا

في أموره وجميع أحواله غير عجل

فيها، فإن العجلة من الشيطان(V)، وقد

قال النبى عَلَيْ لأشج عبد القيس: «إن

فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم

٢ ـ وعلى المسلم أن يجعل الرفق

قائده ودليله ليصل إلى قلوب العباد،

ويؤثر فيهم، فيكون لأمره ونهيه وقعًا في

قلوبهم، وعونًا لهم على فعل المعروف

وترك المنكر (٩)، وقد قال النبي ﷺ: «إن

الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا

وحكمته ولطفه سبحانه.

🕲 الثمرات:

والأناة» (<sup>٨)</sup>.

سبقت له الشقاوة<sup>(١)</sup>.

## الأدلة:

في «صحيح مسلم»: أن النبي علية قال: «يا عائشة، إن الله رفيقٌ يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، وما لا يعطى على ما سو اه»<sup>(۲)</sup>.

أقوال أهل العلم

قال النووى: «وأما قوله ﷺ: «إن الله رفيق» ففيه تصريح بتسميته ووصفه بالرفق»<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن القيِّم في نونيته:

وهو الرفيقُ يحبُّ أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أَمَانِي (١)

وقال السعدى: «فالله تعالى رفيق في أفعاله خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشيئًا بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة»(٥).

#### المسائل المتعلقة:

السلفية].

اختلف أهل العلم في إثبات الرفيق

(٦) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ١٤٥).

ينزع من شيء إلا شانه»(١٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٨).

<sup>(</sup>٩) انظر: منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسني للغامدي (٤١٠).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب، رقم

<sup>(</sup>١) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسني (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، رقم ٦٩٢٧)، ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب، رقم ٢٥٩٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤٥/١٦).

<sup>(</sup>٤) النونية لابن القيم (٢٠٨) [مكتبة ابن تيمية، ١٤١٧هـ]. (٥) الحق الواضح المبين للسعدي (٩٨) [ط. المكتبة

#### 🕲 الآثار:

من آثار رفقه سبحانه على عباده:

ا ـ رفقه سبحانه بهم في أحكامه وأمره ونهيه، فلا يكلف عباده ما لا يطيقون، وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة، وأسقط عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقًا بهم ورحمة، ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة؛ بل تدرج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس وتلين الطباع ويتمّ الانقياد(١).

٢ - إمهاله للعصاة منهم ليتوبوا إليه،
 ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة، لكن رفق
 بهم وتأنى ليحصل لهم ما فيه سعادتهم
 في الدنيا والآخرة (٢)

" - تيسيره وتسهيله لأسباب الخير كلها، وأعظمها تيسير القرآن للحفظ، ولولا ما قال: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الله القمر] ما قدر على حفظه أحد، فلا تيسير إلا بتيسيره، ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره (٣).

# 🧔 مذهب المخالفين:

إن مذهب الجهمية ومن قال بمذهبهم من المعتزلة والأشعرية: إنكار تسمية الله ووصفه بالرفيق، وزعموا أن المراد به

عبارة عما يخلقه الله في عباده، ولأن الحديث من أخبار الآحاد ولا يجوز التعبد به، وهو مذهب القاشاني وابن داود الظاهري، وبعض الأصوليين (٤٠).

هذه أقوال باطلة، ولا حجة لأصحابها فيها. أما ردهم لأحاديث الآحاد، فقد ثبت بأدلة الكتاب والسُنّة وإجماع السلف والخلف على أن أحاديث الآحاد تفيد العلم ويجب العمل بها، وإثبات أسماء الله وصفاته بها (٥٠).

قال ابن القيّم في معرض الرد على من لم يحتج بخبر الآحاد في العقائد: «وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول أن الصحابة وتلقاها بعضهم بالمنقول أن الصحابة وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم»(٢).

<sup>(</sup>١) فقه أسماء الله الحسني للبدر (٣١٦) [ط١، ١٤٢٩هـ].

<sup>(</sup>٢) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (٢/١٢) [مكتبة الذهبي، ط٤، ١٤٢٧هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١٤٦/١٦)، والمعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري المعتزلي (٢/ ٥٨) [المعهد العلمي الفرنسي، ١٣٨٥هـ]، والمستصفى للغزالي (١/٦٤) [دار صادر، ط١، ١٣٢٤هـ]، والأحكام للآمدي (٢/٥٤) [المكتب الإسلامي، ط٢].

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر الصواعق (١٤٦٥/٤) وما بعدها [أضواء السلف، ط١، ١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>٦) مختصر الصواعق (٤/ ١٦٠٩).

وقد نقل النووي هذه الأقوال ثم قال: «والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقًا وغيره مما ثبت بخبر الواحد»(١).

وأما قولهم بأن الرفيق ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده، فهذا تأويل باطل يخالفه نص الحديث الصريح بوصف الله تعالى بالرفق في قوله على «إن الله رفيق» فتثبت له هذه الصفة كما أثبتها له رسوله على مع اعتقاد أن له من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وعظمته سبحانه.

# المصادر والمراجع:

١ - «إبطال التأويلات لأخبار الصفات»، لأبى يعلى.

٢ ـ «الأسنى في شرح أسماء الله
 الحسنى»، للقرطبى.

٣ \_ «الحق الواضح المبين»، للسعدي.

\$ \_ «شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُّنة»، للقحطاني.

• ـ «شرح صحيح مسلم»، للنووي.

٦ ـ «صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَة»، للسقاف.

٧ - «فقه الأسماء الحسنى»، لعبد الرزاق البدر.

٨ ـ «معتقد أهل السُنَة والجماعة في أسماء الله الحسنى»، للتميمى.

(١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٤٦/١٦).

٩ - «منهج ابن القيّم في شرح أسماء الله الحسنى»، للغامدي.

۱۰ ـ «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني»، للحمود.

# 🕮 الرُّقى 🕮

# ١ التعريف لغة:

الرقى: جمع رقية، والرقية في اللغة هي: العوذة، يقال: رقى، إذا عوذ ونفث، وأصل العوذ والعياذ هو: الالتجاء والاعتصام.

قال ابن منظور: «الرُّقيْة: العُوذة معروفة. والجمع: رُقى، وتقول: اسْتَرْقَيْتُه فَرَقَانِي رُقَيْة فهو راق، وقد رَقَاه رَقْيًا ورُقِيًّا، ورجلٌ رَقَّاءٌ صاحبُ رُقى، يقال: رَقَى الراقي رُقْيةٌ ورُقِيًّا؛ إذا عَوَّذَ ونَفَثَ في عُوذَتِه»(٢).

وقيل: الرقية: هي العزيمة، قال الجوهري: «العزائم هي الرقي»<sup>(٣)</sup>، وقال ابن فارس: «قولهم: عزمت على الجني، وذلك أن تقرأ عليه عزائم القرآن»<sup>(٤)</sup>.

# ٥ التعريف شرعًا:

الرقية: آيات ودعاء وتوسل لله تعالى تقرأ على المريض بقصد الشفاء وذهاب

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٤/ ٣٣١) [دار الفكر، ط١].

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٥/ ١٦٨٥) [دار العلم للملايين، ط٣].

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة (٤/٣٠٨) [دار الجيل، ط١]، وانظر: لسان العرب (٢/ ٤٠٠).

العلة من بدنه<sup>(۱)</sup>.

ومن أقوال العلماء في معنى الرقية في الشرع ما يلمي:

١ - قال ابن الأثير: «الرقية بالضم: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة؛
 كالحمى والصرع وغيرهما»(٢).

٢ - وقال ابن عبد الوهاب: «الرقى:
 هي التي تسمى العزائم» (٣).

# العلاقة بين المعنى اللغويوالشرعي:

لما كانت الرقى معروفة قبل الإسلام في لغة العرب، وذلك بالعوذة التي تقرأ على المريض وينفث عليه بها، جاء المعنى الشرعي مطابقًا للمعنى اللغوي، إلا أن ذلك قُيِّد بما أذن فيه الشرع.

# ۞ الأسماء الأخرى:

العزائم، العوذ.

# 🕸 الحكم:

قسم العلماء الرقى إلى قسمين:

الأول: الرقى المشروعة، وهي التي تجتمع فيها ثلاثة شروط:

١ - أن تكون بكلام الله تعالى أو
 بأسمائه وصفاته.

٢ ـ أن تكون باللسان العربي وبعبارة مفهومة المعنى.

" - أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله تعالى. قال ابن حجر كَلَّلُهُ: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها" (عكلام العلماء في حكمها دائر بين الجواز والاستحباب، وفصًل بعضهم في ذلك فجعل الجواز في حق الراقي، المرقي، والاستحباب في حق الراقي، وهذا قول حسن.

# الأدلة على جواز الرقى الشرعية:

وردت الرخصة في الرقى في عدد من الأحاديث، إلا أنه استثني من ذلك ما كان فيه شرك، كما ورد ذلك عن عوف بن مالك الأشجعي الشهه، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا على رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (٥).

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الرقى كالأدوية ليست توقيفية، حيث أجاز النبي ﷺ بعض رقى

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الرقى والتماثم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٥٤) [دار الكتب العلمية].

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (١٦٥)[المكتب الإسلامي، ط٦، ١٤٠٥هـ].

 <sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢٠٦/١٠) [دار الريان للتراث، ط۲].
 (٥) أخرجه مسلم (كتاب السلام، رقم ٢٢٠٠).

الجاهلية الخالية من الشرك.

الثاني: الرقى الممنوعة، وهي ما تخلّف فيها شرط أو أكثر من شروط الرقى المشروعة، وهي تدور في حكمها بين الشرك الأكبر ومجرد الحرمة، بحسب ما تشتمل عليه من ألفاظ وغيرها، وبحسب اعتقاد الراقي والمرقي فها.

# الأدلة على تحريم هذا النوع من الرقى:

ورد النهي عن الرقى في عدد من الأحاديث، ووصفها بالشرك، كما في حديث ابن مسعود وللها قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (۱)، وفي حديث جابر ولها الله على عن الرقى» (۱).

قال ابن القيّم ـ بعد سياقه لجملة من أحاديث الرخصة في الرقى ـ: «وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث جابر، فهذا لا يعارض هذه الأحاديث، فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك، وتعظيم غير الله سبحانه؛ كغالب

رقى أهل الشرك $^{(n)}$ .

#### الحقيقة:

الرقى: هي كلام خاص يستعمل في الاستشفاء من الأمراض عمومًا الروحية منها والحسية، فإن كان هذا الكلام مأخوذًا من الكتاب والسُّنَة، بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين، ولا يكون بغير اللغة العربية؛ بل يتلو الآيات على وجهها، والأحاديث كما رويت وعلى ما تُلقِّيت عن النبي على النبي الله همز ولا رمز، فتلك الرقى من هدي النبي الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان، وأما الرقى التي المعاني، ولا مشهورة ولا مفهومة المرابعة، فغير جائزة (١٤).

# ۞ الأدلة:

قال تعالى: ﴿وَنُنزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقل وقال الله وقال اله وقال الله و

ومما يدلُّ من السُّنَة على الرقى المشروعة حديث عوف بن مالك الأشجعي ﴿ اللَّهُ قَالَ: كنا نرقي في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (كتاب الطب، رقم ٣٨٨٣)، وابن ماجه (كتاب الطب، رقم ٣٥٣٠)، وأحمد (٦/ ١١٠) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وابن حبان (كتاب الرقى والتماثم، رقم ٢٠٩٠)، والحاكم (كتاب الطب، رقم ٧٥٠٥) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب السلام، رقم ٢١٩٩).

<sup>(</sup>٣) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، مع المعالم للخطابي (٣٦٧/٥) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٤) معارج القبول بشرح سلم الوصول (٢/ ٦٣٠ \_ ٦٣٥).

الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»(١). وحديث بريدة بن الحصيب والله قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة»(٢). وحديث أنس والله قله في الرقية من العين، والحُمة، والنملة»(٣).

# 🧔 أقوال أهل العلم:

قال ابن عبد البر كَلْشُهُ: "وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله(٦) وعلى ذلك

العلماء"(٧).

وقال الشوكاني كَالله: "قد قسّم النبي عَلَيه الرقية إلى قسمين: رقية حق ورقية باطل، فرقية الحق ما كان بالقرآن أو بما ورد عن النبي عَلَيْ من قوله أو فعله أو تقريره، ورقية الباطل ما لم تكن كذلك، وعلى الرقية الباطل تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الرقي، وعلى رقية الحق تحمل الأحاديث الواردة بالإذن بها»(^).

وقال عبد الحق الدهلوي رَحُمَّلَهُ:

«الرقى: جمع رقية وهي العوذة، وقيل:
ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء، وهي
جائزة بالقرآن والأسماء الإلهية وما في
معناها بالاتفاق، وبما عداها حرام، لا
سيما بما لا يفهم معناه»(٩).

# ۞ الشروط:

ذكر العلماء للرقية الشرعية ثلاثة شروط، وهي:

١ ـ أن تكون بكلام الله تعالى أو
 بأسمائه وصفاته وخالية من الشرك.

٢ ـ أن تكون باللسان العربي وبعبارة مفهومة المعنى.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب السلام، رقم ٢١٩٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٦) لعل مأخذ هذا: ما رواه مالك في الموطأ (كتاب العين، رقم ٣٤٧٢) [مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، ط١]، وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الطب، رقم ٢٣٥٨١) [مكتبة الرشد، ط١]، عن عمرة: أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله.

وفي سنده انقطاع. انظر: السلسلة الصحيحة (٦/ ١١٦٧).

<sup>(</sup>٧) التمهيد (٥/ ٢٧٨) [وزارة عموم الأوقاف بالمغرب].

<sup>(</sup>٨) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (٣٢٢) [دار القلم، ط١، ١٩٨٤م].

<sup>(</sup>٩) عون المعبود شرح أبي داود (١٠/ ٢٦٤) [دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٥هـ].

٣ ـ أن يعتقد أنها سبب من الأسباب وأن الشافي هو الله ﷺ (١).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: الجمع بين أحاديث الرقية، وحديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة»(٢):

قال الخطابي - في شرحه لهذا الحديث -: "وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض والأوجاع؛ لأنه قد ثبت عن النبي أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان. وإنما معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهذا كما قيل: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار»(٣)

\_ المسألة الثانية: كيفية الرقية:

ورد في كيفية الرقية صفات متعددة، أهمها ما يلى:

# ١ ـ النفث والتفل في الرقية:

ومما يدلُّ على ذلك ما ورد عن عائشة عَيْنَا قالت: «كان رسول الله ﷺ

إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات»(٤).

وما ورد عن أبي سعيد ولله في قصة اللديغ، وفيه: «فانطلق فجعل يتفل ويقرأ: ﴿الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِدِ فَي ولا شك أن النبي على علم بخبره وأقره على ذلك.

فالحديث الأول يدل على مشروعية النفث حال الرقية، والثاني يدل على مشروعية التفل على المرقي، والأحاديث في ذلك كثيرة.

# ٢ ـ الرقية بدون نفث ولا تفل:

ومما يدلُّ على ذلك ما ورد عن عائشة وَلَيْهَا؛ أن النبي عَلَيْهُ كان إذا أتى مريضًا أو أتي به قال: «أذهب البأس ربّ الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا»(٦).

فهذا الحديث لم يذكر فيه أنه نفث أو تفل حال رقية المريض.

# ٣ \_ خلط التراب بالريق:

وذلك بأن ينفث الراقي على الإصبع بشيء من ريقه، ثم يوضع في التراب ويمسح به المريض في أثناء الرقية.

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۹۰/۱۰)، تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله (ص۱۳۳)، فتح المجيد، لعبد الرحمٰن بن حسن (ص۱۲۷)، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علي الصديقي (۲/۸۷) التوحيد للشيخ صالح الفوزان (ص۸۶).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن للخطابي (٢٢٦/٤) [المكتبة العلمية، ط٢، ١٤٠١هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن، رقم ٥٠١٦)،ومسلم (كتاب السلام، رقم ٢١٩٢)، واللفظ له.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الطب، رقم ٥٧٤٩) واللفظ
 له، ومسلم (كتاب السلام، رقم ٢٢٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب الطب، رقم ٥٦٧٥)،ومسلم (كتاب السلام، رقم ٢١٩١).

ومما يدلُّ على ذلك ما ورد عن عائشة هَنْ الله النبي عَلَيْ كان يقول للمريض: «بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا»(١).

# ٤ ـ الرقية في الماء ثم شربه:

وذلك بأن يؤتى بماء في إناء ثم يقرأ فيه بالرقى المشروعة، وينفث فيه، ثم يشربه المريض أو يمسح به مكان مرضه أو يغسله به.

وقد أجاز ذلك العديد من أهل العلم قال ابن مفلح: «قال أحمد في رواية مهنا \_ في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه للمريض \_ قال: لا بأس.

قال مهنا: قلت له: فيغتسل به قال ما سمعت فيه بشيء.

قال الخلال: إنما كره الغسل به لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء.

وقال صالح: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله: أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه.

وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ»(٢).

وقال ابن القيِّم تَخْلَشُهُ: "ولقد مرَّ بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارًا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع»(٣).

وقال الشيخ ابن باز: «لا حرج في الرقية بالماء ثم يشرب منه المريض أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به، الرقى تكون على المريض بالنفث عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروَّش به، كل هذا لا بأس به»(٤).

- المسألة الثالثة: علاقة الرقى بالتوكل:

اختلف العلماء في مسألة الرقى هل تقدح في التوكل أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الرقية لا تقدح في التوكل سواء كانت بطلب أو بغير طلب (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الطب، رقم ٥٧٤٥)، ومسلم (كتاب السلام، رقم ٢١٩٤).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية والمنح المرعية (٢/ ٤٥٦) [عالم الكتب]

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ١٧٨) [مؤسسة الرسالة، ط٧].

<sup>(</sup>٤) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز.

<sup>(</sup>٥) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (٣٣٥)، والتمهيد لابن عبد البر (٥/ ٢٧٨) [وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ط٢، ١٤٠٢هـ]، وفتح الباري لابن حجر (٢١١/١٠).

القول الثاني: التفصيل: فإن كانت بطلب وهو الاسترقاء فهذه تقدح، وعليه يحمل حديث: «ولا يسترقون»(١).

وإن كانت بغير طلب فليست قادحة في التوكل، وعليه يحمل حديث رقية جبريل للنبي ﷺ.

والقول الثاني هو الراجح (٢).

- المسألة الرابعة: كتابة بعض الرقى الشرعية، ثم محوها بالماء وشربها:

وصفة ذلك: بأن تكتب بعض آيات القرآن الكريم، أو بعض الأدعية الواردة في ورقة أو إناء ثم تمحى هذه الكتابة بالماء، ثم يشرب ذلك الماء الذي محيت به أو يغتسل به.

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القول الأول: جواز ذلك، سواء كتبت في ورقة أو إناء، وهذا القول هو المنقول عن مجاهد، وأبي قلابة، والإمام أحمد، ورجحه بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٣).

وعمدتهم في ذلك بعض الآثار الواردة عن جماعة من السلف<sup>(٤)</sup>.

القول الثاني: كراهية ذلك والاكتفاء بما ورد دون غيره، وهذا القول هو المنقول عن إبراهيم النخعي وابن سيرين، ورجحه ابن العربي المالكي، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

وحجتهم: أن هذه الكيفية لم ترد عن النبي ﷺ، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة ﴿

وقد وردت عدة أسئلة على اللجنة الدائمة حول هذه المسألة، وكان مما ورد في الإجابة عن ذلك، قولهم: «وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن، في لوح أو طبق أو قرطاس، وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما، وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي والله أذن فيه لأحد من يأسره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه، أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة والم هذا فالأولى تركه، وأن فيه، وعلى هذا فالأولى تركه، وأن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ١٥٤١)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٢١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (۱/ ۹۱)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۱/ ۱۸۲، ۲۸۵) [الملك فهد بن عبد العزيز، بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين]، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (۵۸۰) [مكتبة حميدو، مصر، ط۳، ۱۳۹۹هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧ ـ ٥٦)، ومجموع

الفتاوی (۱۲/ ۹۹۹)، وزاد المعاد (۱۷۰/۶).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (١٢/٥٩٩).

يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى، وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء التوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه»(۱).

وهذا القول هو الأقرب، لكون ذلك لم يرد عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من الصحابة ﴿

- المسألة الخامسة: أخذ الأجرة على الرقية:

ورد في حديث أبي سعيد والله في قصة سيد القوم الذي لُدغ، وأنهم جاؤوا إلى أولئك النفر من الصحابة والله النفر المن الصحابة والله الله الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إنه لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم وأنهم أوفوهم بالفاتحة وأنه شُفي، وأنهم أوفوهم أوفوهم

جعلهم، فلما قدموا على النبي ﷺ أخبروه بذلك، فصوب فعلهم، وأقرهم على ذلك.

قال شيخ الإسلام: "إذا جعل للطبيب جُعلًا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي على الذين جُعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجُعل كان على الشفاء لا على القراءة"(").

# ۞ الفروق:

الفرق بين الرقى وبين التمائم:

ا ـ الرقى والتمائم يشتركان في أصل المعنى فيطلق على كل منهما معنى العوذ إلا أنهما يفترقان في الاستعمال، فالرقية تكون بالقراءة أو النفث أو المسح أو الشرب أو الاغتسال، أما التمائم فهي كل ما عُلق لدفع ضر أو جلب نفع.

٢ - أن الرقى يستفصل في حكمها، فما كان منها مشروعًا جاز، وما كان ممنوعًا حرم. أما التمائم فلا يستفصل فيها فكلها منهي عنها سواء ما كان من القرآن أو من غيره، وسواء قبل البلاء أو بعده على القول الصحيح.

قال سليمان بن عبد الله كَلَّلَهُ في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها: "وأما القياس على الرقية بذلك، فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس

<sup>(</sup>۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع: أحمد الدويش (١/١٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة، رقم ۲۲۷۱) واللفظ له، ومسلم (كتاب السلام، رقم ۲۲۰۱).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۲۰/ ۵۰۷).

التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه، فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب»(١).

# ۞ الآثار:

# أ \_ آثار الرقى الشرعية:

ا حصول الشفاء بإذن الله تعالى،
 وهذا ظاهر في كثير من النصوص؛
 كحديث رقية اللديغ وغيره من
 الأحاديث.

Y - طرد الشياطين عن نفس الإنسان المرقي، ودفع شره وكيده. قال شيخ الإسلام - في كلام له على آية الكرسي -: «جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته؛ فإن لها تأثيرًا عظيمًا في دفع الشيطان عن نفس الإنسان، وعن المصروع، وعن من تعينه الشياطين»(٢).

٣ - منع وصول العين وغيرها من الشرور التي قد تصيب الإنسان.

قال ابن القيِّم ـ في كلام له على بعض الدعوات والعوذ ـ: «من جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول

أثر العائن وتدفعه بعد وصوله»(٣).

إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة المعلومة.

# ب \_ آثار الرقى الممنوعة:

١ ـ انتشار الخرافة والدجل، تحت
 مسمى الرقى والعوذ.

٢ - الوقوع في الشرك بدعاء غير الله تعالى والتوسل إليه، كما في رقية ذوات السموم، فقد ورد فيها: "يا سليمان الرفاعي، يا كاظم سم الأفاعي، ناد الأفاعى، باسم الرفاعى».

٣ - الإعراض عن الاسترقاء بالقرآن الكريم، والرقى الشرعية الواردة في الأحاديث، والاستغناء عن ذلك كله بتلك الرقى الشركية.

## 🕸 المصادر والمراجع:

١ - «أحكام الرقى والتمائم»، لفهد
 السحيمي.

٢ - «التمهيد»، لابن عبد البر.

٣ - «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.

٤ ـ «الرقى على ضوء عقيدة أهل السُّنَّة»، لعلى العلياني.

«زاد المعاد في هدي خير العباد»، لابن القيم.

٦ - «شرح مسلم»، للنووي.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (١٣٤) [المكتب الإسلامي، ط١].

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۹/۵۵).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوی ابن باز (۱/ ۲۱٤) [دار الوطن، ط۱].

٧ ـ «فتح الباري»، لابن حجر.

٨ ـ «القول المفيد كتاب التوحيد»،
 لابن عثيمين.

٩ - «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

۱۰ \_ «معارج القبول» ، لحافظ حكمي .

# 🗷 الرّقِيبُ 🖾

# 🕸 التعريف لغة:

الرقيب: (فعيل) بمعنى (فاعل)، ومعناه: الحافظ. وأصله: مراعاة شيء، قال ابن فارس: «الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد، يدل على انتصاب لمراعاة الشيء، ومن ذلك الرقيب وهو الحافظ، يقال منه: رَقَبْتُ أَرْقَب رِقْبة ورقْبانًا»(۱).

## 🕲 التعريف شرعًا:

الرقيب: أن الله الله الله على ما أكنته الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، حافظٌ لجميع المخلوقات، مراع لأحوالهم (٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

لا يختلف المعنى الشرعي عن المعنى

اللغوي لمصطلح الرقيب، حيث جاء في كلِّ منهما للدلالة على الحفظ والرصد والانتظار والاطلاع، فكل هذه المعاني جائزة في حق الله رهن فهو سبحانه رقيب راصد منتظر حافظ مطلع، لا يغيب عنه شيء، إلا أن مراقبته لخلقه ليس مثل مراقبة المخلوق للمخلوق، فمراقبته عن استعلاء وفوقية، وقدرة وصمدية، دائمة في كل زمان، وكاملة في كل مكان، فهو يرى المراقب ويسمعه بكيفية تليق بجلاله وعظيم سلطانه.

# 🕸 سبب التسمية:

سمي الرقيب رقيبًا؛ لمراقبته وحفظه للأعمال والأحوال.

#### 🕲 الحكم:

الذي يظهر أن الرقيب من أسماء الله تعالى الثابتة له بالنصوص الشرعية، فيجب إثباته له اتباعًا للوارد في الشرع، ولتنصيص سلف الأمة وعلمائها عليه (٣).

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة (الرقيب): من أفعال الله الدَّال على إحاطة سمع الله بالمسموعات، وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر، وما تحركت

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٢/٤٢٧) [دار الجيل].

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۷/ ٥٢٣) [مؤسسة الرسالة، ط۱]. وروى عن الحسن وقتادة قولهما: «رقيب: حفيظ». وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٥١) [دار الثقافة العربية، ط. ١٩٧٤م]، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدى (٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (٣٦٢) [دار الفضيلة، ط١، ١٤٢٨هـ]، والحجة في بيان المحجة (١/ ١٥٤).

به اللواحظ<sup>(١)</sup>.

# الأدلة:

ورد (الرقيب) في ثلاث آيات في القرآن الكريم هي: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبُا ﴿ إِلَى النساء]، وقوله: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ رَقِيبًا ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ رَقِيبًا ﴿ إِلَا حزاب]، وقوله: ﴿ وَلَلمّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدً الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدً اللهائدة].

# @ أقوال أهل العلم:

قال ابن منده: «ومن أسماء الله ﷺ الرقيب»(٢).

وقال الزجاج: «الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء»(٣).

وقال الحليمي: «الرقيب الذي لا يغفل عن ما خلق، فيلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من قبل غفلة عنه»(٤).

وقال التيمي: «ومن أسمائه: الرقيب» (٥).

وقال ابن القيِّم:

وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان<sup>(٦)</sup>

أي: أنه إذا كان ﷺ رقيبًا على دقائق الخفيات، مطلعًا على السرائر والنيات، كان من باب أولى شهيدًا على الظواهر والجليات، وهي الأفعال التي تفعل بالأركان (٧٠).

وقال ابن كثير: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّمِ الْحَمِيعِ أَعِمَالُكُم وَأَحُوالُكُم » (٨).

وقال السعدي: ﴿وَكِانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ مَنَءِ وعالمًا بما إليه تؤول، وقائمًا بتدبيرها على أكمل نظام، وأحسن إحكام ((٩).

وقال أيضًا: "والرقيب: المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير"(١٠).

# ۞ الثمرات:

1 ـ يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه رقيب عليه، وعلى كل مخلوق، وأن يعلم أنه سبحانه قد وكّل بكل مكلف ملكين يحصيان أقواله، وأن المجزاء من الله سبحانه بحسب هذه المراقبة (١١١).

<sup>(</sup>١) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (٥٨).

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن منده (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسني (٥١).

<sup>(</sup>٤) المنهاج لشعب الإيمان للحليمي (٢٠٦/١) [دار الفكر، ط١، ١٣٩٦ه].

<sup>(</sup>٥) الحجة في بيان المحجة (١/١٥٤).

<sup>(</sup>٦) النونية لابن القيم (١٤٤) [مكتبة ابن تيمية، ١٤١٧هـ].

<sup>(</sup>٧) انظر: الحق الواضح المبين (٥٨).

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير (٢٠٦/٢) [دار طيبة، ط٢].

<sup>(</sup>٩) تفسير السعدى (٦٧٠) [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٩٤٧).

<sup>(</sup>١١) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسني (١/ ٤٠٥).

٢ - عَلِمَ العبدُ بأن الله رقيب وتعبدُه بهذا الاسم يثمر في القلب مراقبة الله وَ الله الله الله الله والنهار، في الخلوة والجلوة؛ لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله وارتقى إلى مقام الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه، فإنه تعالى يراه.

قال ابن القيّم: «المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة، وكل نفس وكل طرفة عين»(۲).

#### ۞ الآثار:

إن الإيمان بأن الله رقيب يراقب أعمال العبد وأحواله يجعل المسلم يحاسب نفسه ويراقبها من ارتكاب ما حرَّمه الله ﷺ عليه؛ لأنه يؤمن بأنه

يسمعه ويراه، فيحفظ لسانه ويصونه، ويواظب على طاعة الله وابتغاء رضوانه.

# 🕸 المصادر والمراجع:

«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»، للقرطبى.

٢ - «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للزجاج.

٣ - «تفسير أسماء الله الحسنى»، للسعدي.

٤ - «الجامع لأسماء الله الحسنى»،
 لحامد أحمد الطاهر.

• - «الحق الواضح المبين»، للسعدي.

٦ - «شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسُّنة»، للقحطاني.

٧ - «صفات الله الواردة في الكتاب والسُنّة»، للسقاف.

٨ - «معتقد أهل السُّنَة والجماعة في أسماء الله الحسني»، للتميمي.

٩ - «منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى»، للغامدي.

١٠ ـ «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى»، للحمود.

# 🖾 الرقيب والعتيد 🖼

يراجع مصطلح (الكرام الكاتبون).

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الإمام ابن القيم في أسماء الله الحسنى للغامدي (٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين لابن القيم (۲/ ٦٥) [دار الكتاب العربي، ط٢، ١٣٩٣هـ].

## 🖾 الرمال 🖾

يراجع مصطلح (الطرق).

### 🖾 الرهبة 🖾

### 🕲 التعريف لغة:

قال ابن فارس كَلَّلَهُ: «الراء والهاء والباء أصلان: أحدهما يدل على خوف، والآخر على دقة وخفة. فالأول الرهبة: تقول: رهبت الشيء رَهبًا ورُهبًا ورهبة. والترهب: التعبد، ومن الباب الإرهاب: وهو قدع الإبل من الحوض وذيادها»(۱).

الرهبة: الخوف والفزع، من رهب يرهب الشيء رهبة ورُهبًا ورَهبًا؛ أي: خافه، ويقال: أرهبه واسترهبه: إذا أخافه، والراهب: واحد رهبان النصارى، ويطلق على المنقطع للعبادة في الصومعة (٢).

### التعريف شرعًا:

هي الإصعان في الهرب من المكروه (٣)، أو الخوف والفزع المثمر

للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل (٤).

# ۞ الأسماء الأخرى:

الوجل، الخوف، الخشية، الرهبة.

### ۞ الحكم:

الرهبة من الله على: نوع من أجل العبادات القلبية، التي يتقرب بها إلى الله على، فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ومن صرفه لغيره فقد أشرك الأكبر (٥).

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة الرهبة: هي الفزع والخوف من المكروه؛ كعذاب الله تعالى وعقابه، والسعي بالعمل الذي ينجي منه، فهي خوف مثمر للهرب من المخوف، مقرون بالعمل (17).

### ۞ المنزلة:

الرهبة من الله: عبادة عظيمة من العبادات التي يجب أن تكون

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٤٧) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح (۱٬۰۱۱) [دار العلم للملايين، ط۳]، ولسان العرب (۷/۳۳۷) [دار إحياء التراث العربي، ط۳]، وترتيب القاموس المحيط (۲/۳۹۸) [دار عالم الكتب، ط٤، ١٤١٧هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (١/ ٤٧٤) [مؤسسة المختار، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (٥٩) [دار الثريا]، وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول لعبد المحسن القاسم (٨٤) [ط١، ١٤٢٧هـ].

<sup>(°)</sup> انظر: ثلاثة الأصول مع حاشية ابن قاسم (٣٤ ـ ٥٥، ٣٩) [ط٥، ١٤٠٧هـ]، ومـجـمـوع فـتـاوى ورسائـل ابن عـثيـميـن (٢٢٨/٤) [دار الوطن، الرياض، ١٤١٣].

 <sup>(</sup>٦) انظر: مدارج السالكين (١/٤٧٤)، وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (٩٥)، وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول للقاسم (٨٤).

خالصة لله ﷺ، وهي واجبة على كل عبد، وتتبين منزلتها في بيان أن الواجب على العبد أن يجمع بينها وبين الرغبة.

فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقًا إلى الله، وطورًا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى، فهو دائب في طلب مرضاة ربه مقبل عليه، خائف من عقوباته ملتجئ منه إليه، عائذ به منه راغب فيما لديه (۱).

### ١٤ الأهمية:

أهمية الرهبة تتضح في أن المسلم لا يستغني في سيره إلى الله من أمرين؛ هما: الرغبة والرهبة، فبالرهبة يترك المحظور، وبالرغبة يأتي بالمأمور، وبالرهبة يسلم المسلم من الأمن من مكر الله، وبالرغبة يسلم من القنوط من رحمة الله.

#### 🖨 الأدلة:

وردت الأدلة من الكتاب والسُّنَة على وجوب إفراد الله ﷺ بالرهبة.

( النحل ا وقوله: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَ اللهِ اللهِ اللهِ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَمْ اللهُ وَوَجَهُ اللهُ ال

ومن السُنَة: عن البراء بن عازب والله الله على قال: «إذا أخذت مضجعك فتوضّاً وضوءك للصّلاة، ثمّ اضطجع على شقّك الأيمن ثمّ قل: اللَّهُمَّ إنّي أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن متّ من ليلتك مت وأنت على الفطرة»(٢).

وقوله ﷺ: "إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله ﷺ لأمني ثلاثًا، فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته أن لا يسلط عليهم عدوًّا من غيرهم، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم غرقًا، فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم، فردها على "".

<sup>(</sup>١) انظر: معارج القبول (٢/ ٤٣٨) [دار ابن القيم، ط١].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء، رقم ۲٤٧)،
 ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،
 رقم ۲۷۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن، رقم ٣٩٥١)، وأحمد (٢٠/٣٦) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٧٠/٤): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وابن خزيمة (كتاب =

### ۞ أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية كَلَّلَهُ: «ولا يتصور أن يخلو داع لله \_ دعاء عبادة أو دعاء مسألة \_ من الرغب والرهب من الخوف والطمع»(١).

وقال ابن القيِّم كَلَّلَهُ: "إذا أراد بعبده خيرًا، وقَّقه لاستفراغ وسعه، وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق»(٢).

وقال محمد بن عبد الوهاب كَثَلَهُ: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام، والإيمان، والإحسان والخوف والرجاء، والتوكل، والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ﴿ وَالْجَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلُ عَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلُ مَن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر» (٣).

### ۞ المسائل المتعلقة:

- مسألة: الرهبة من غير الله تعالى: الرهبة: عبادة من أجلِّ العبادات

(٣) ثلاثة الأصول مع الحاشية لابن قاسم (٣٤ ـ ٣٥، ٣٩).

القلبية، التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ومما هو متقرر أن صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تعالى يعتبر شركًا أكبر مخرجًا من الملة، والرهبة المقصودة بها هنا خوف العبادة؛ كمن يخاف من ميت أن يضره، أو غائب، ونحوه، وليس المقصود بها الرهبة الطبيعية التي هي من فطرة الخليقة.

قال محمد بن عبد الوهاب كِلْلَهُ: 
«وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: 
الإسلام، والإيمان، والإحسان والخوف 
والرجاء، والتوكل، والرغبة والرهبة وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: 
﴿وَأَنَ ٱلْمَسْحِدُ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا 
[الجن]، فمن صرف منها شيئًا لغير الله 
فهو مشرك كافر»(٤).

### ۞ الفروق:

الفرق بين الرهبة والخوف:

أن الرهبة طول الخوف واستمراره، ومن ثم قيل للراهب: راهب؛ لأنه يديم الخوف<sup>(٥)</sup>.

وذكر ابن القيِّم: أن الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف.

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري

<sup>=</sup> الصلاة، رقم ١٢١٨)، من حديث معاذ بن جبل الشهاد وصحّعه الالباني في الصحيحة بشواهده انظر: السلسلة الصحيحة (رقم ١٧٢٤) [مكتبة المعارف، الرياض، ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/۲۶۰) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط۲، ۱٤۲٥هـ].

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (٢٢٥) [دار التراث، القاهرة].

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الفروق اللغوية للعسكري (٢٤١) [دار العلم والثقافة، القاهرة].

الأحكام، وهذا سبب الخوف، لا أنه نفسه.

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه (۱).

# 🕲 الثمرات:

من ثمرات الرهبة: أنها هي والرغبة مادتا التوفيق والنجاح، فهما تبعثان على السير إلى الله تعالى، وطلب مرضاته ومغفرته، والطمع فيما عنده، فيحصل المطلوب، ويزول المكروه.

قال ابن القيِّم كَالَمَهُ: "إذا أراد بعبده خيرًا، وفَّقه لاستفراغ وسعه، وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق»(٢).

ومن ثمارها: من رهب من عذاب الله وعقابه أُمِّن، كما أن من رغب فيما عند الله تعالى بصدق وإخلاص أُجر، وأعطي سؤله؛ لأن الله لا يخلف وعده (٣).

#### ٥ مذهب المخالفين:

خالف في هذه العبادة بعض غلاة

المتصوفة فقالوا: لا نعبد الله رغبة في جنته، ولا رهبة من ناره؛ بل إنما نعبده حبًّا لذاته (٤).

هذا القول: باطل بدلالة القرآن؛ حيث إنه مخالف لما ذكره الله عن حال الأنبياء في عبادتهم لله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لِسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لِنَا خَشِعِينَ ﴿ وَيَكُنُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ وَالانبياء]. وقال تعالى مبينًا حال المؤمنين: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَا وَمِمَا رَزَفْنَاهُمْ مُنِيفُونَ ﴿ السجدة].

فمن ادعى عبادة الله بالمحبة وحدها، دون رهبة أو رغبة فهو زنديق؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من عَبَد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عَبَد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عَبَده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عَبَده بالرجاء والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وذلك لأن الحبّ المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: "كُنُّ أَنْكُوُا اللهِ وَأَحِبَدُونْ [المائدة: ١٨]، ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة

<sup>(</sup>٤) انظر: إحياء علوم الدين (٤/ ٢١٠) [دار إحياء التراث العربي، بيروت]، والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة (٥٥) [الدار السلفية، الكويت، ط٣].

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۸/۸۰۱) [دار الكتاب العربي، بيروت، ط۳، ۱٤۱٦هـ] بتصرف.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الوصول للقاسم (٨٥) بتصرف.

ولهذا قرن الخشية بها في قوله: ﴿ مَلْنَا مَا تُوعَدُّونَ لِكُلِ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمَنَ بِالنَّمِ وَلَكَ مَا لَمَا لَكُمْ وَالْمَا بِسَلَمْ ذَلِكَ الْمَالُومَ الْمِسَلَمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْمُلْكُومِ الْمِسَلَمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْمُلْكُودِ ﴿ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### 🕸 المصادر والمراجع:

«استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس»، لابن رجب الحنبلي.

۲ ـ «التخويف من النار والتعريف
 بحال دار البوار»، لابن رجب الحنبلي.

٣ ـ «تيسير الوصول إلى ثلاثة
 الأصول»، لعبد المحسن القاسم.

٤ - «حاشية ثلاثة الأصول»،
 لعبد الرحمٰن بن قاسم.

دشرح ثلاثة الأصول»، لابن عثيمين.

٦ - «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور»، لابن تيمية.

٧ \_ «عدة الصابرين»، لابن القيّم.

٨ ـ «قاعدة في التوسل والوسيلة»،
 لابن تيمية.

٩ ـ «طريق الهجرتين وباب السعادتين»، لابن القيم.

۱۰ ـ «المستدرك على مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

۱۱ ـ «مدارج السالكين»، لابن القيّم.

# 🗷 الرُّوح 🖽

# ۞ التعريف لغة:

"الرُّوح، والرَّوح، والرِّيح من أصل واحد، اكتنفته معان تقاربت، فبُنِيَ لكل معنى اسم من ذلك الأصل، وخُولِف بينها في حركة البنية" (٢).

قال ابن فارس: «الراء والواو والحاء أصل كبير مطّرد، يدل على سعة وفُسحة واطّراد. وأصل ذلك كلّه الرِّيح، وأصل الياء في الرِّيح الواو، وإنّما قُلِبَت ياءً لكسرة ما قبلها. فالرُّوح رُوح الإنسان، وإنّما هو مشتق من الرِّيح، وكذلك الباب كله. والرَّوْح: نسيم الرِّيح، ويقال: أرْوَح الإنسانُ، إذا تنفس ويقال: أرْوَح الماماءُ: تغيَّرتُ رائحته»(٣).

وفي كتاب «العين»: «الرُّوح: النَّفْسُ التي يحيا بها البدن، يقال: خرجت رُوحُهُ؛ أي: نَفْسُه، ويقال: خَرَجَ، فيُذَكَّرُ، والجمع أرواحٌ»(٤٠).

### ۞ التعريف اصطلاحًا:

عين حادثة، مجهولة في بعض أحوالها، لطيفة، قائمة بنفسها، ذات صورة، وصفات، لا تكيف، تتصل بالبدن فيحيا، وتنفصل عنه فيتوفى، وهي

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن (٤٨٥) [دار التراث، ط٢].

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٤) [دار الفكر، ١٣٩٩هـ].

<sup>(</sup>٤) العين (٣/ ٢٩١) [مكتبة هلال].

وبدونه وتشقى<sup>(١)</sup>.

قال ابن القيِّم: «أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل<sup>(۲)</sup>.

# الأسماء الأخرى:

النفس، والنسمة.

## 🕲 الحكم:

الإيمان بها واجب، فيجب الاعتقاد الجازم بوجود الروح كذات مخلوقة قائمة بنفسها، وأن لها صفات وأحكامًا تختص بها، والتصديق بكل ما ورد من الأخبار المتعلقة بها.

### ١٤ الأدلة:

قال تعالى في شأن الظالمين: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلالِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَاينتِهِ، تَسْتَكُمْرُونَ الله [الأنعام]، وقال سبحانه: ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ اَلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ

خالدة يبلى ظرفها ولا تبلى، وتسعد معه وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمٍ أَينَفَكُرُونَ ﴿ ﴾

وقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ خلقت نفسي، وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللَّهُمَّ إني أسألك العافية»(٣).

وقال ﷺ: «لما نفخ الله في آدم الروح، فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله ربِّ العالمين. فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله»<sup>(٤)</sup>.

وقال عَلِيْنَ: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر »<sup>(ه)</sup>.

والأحاديث في الباب كثيرة جدًّا.

### أقوال أهل العلم:

قال ابن تيمية عند ذكره لحديث «الريح من روح الله»: «أي: من الروح التي خلقها الله، فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف»(٦).

ذكر ابن القيِّم: أن الرسل أجمعت على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مدبرة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين

<sup>(</sup>١) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١/ ١٠٢) [رسالة دكتوراه، جامعة الإمام].

<sup>(</sup>٢) الروح (١٤٤)، وانظر منه: (١٥٦)، وراجع: جلاء العينين للألوسي (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار، رقم ۲۷۱۲).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (كتاب التاريخ، رقم ٦١٦٥)، قال ابن حجر في المطالب العالية (١٤/ ٢٣٥): وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات أثبات. وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢١٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم ٩٢٠).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٩/ ٢٩٠).

الرسل(١).

وقال ابن أبي العز: «اتفق أهل السُّنَة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك: محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما»(٢).

### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: منزلة الروح من الغيب.

# هل الروح من أمر الغيب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمن قائل: هي غيب، ومن قائل: ليست بغيب، ومرجع ذلك إلى الاختلاف في تفسير الروح الوارد في قول تعالى: ﴿وَيَسْنَاوُنَكَ عَنِ الرَّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي [الإسراء: ٨٥]، وهل المراد به الروح الذي يقوم به البدن؟ أو شيء أخر؟

فالذين فسَّروا الروح الوارد في الآية بأنه الروح الإنساني (٢٣) قالوا: الروح من

أمر الله؛ يعني: «من علمه الذي منع أن يعرفه أحد» (٤) ، وكما قال الشوكاني: «قد استأثر الله بعلمها ، ولم يطلع عليها أنبياءه (٥) . وعلى هذا المعنى درجت عبارات كثير من أهل العلم (٢) .

وذكر ابن القيِّم أن أكثر السلف ـ بل كلهم ـ على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم؛ بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة، وهو ملك عظيم (٧).

والعلم بالروح مذهب الجمهور كما حكاه النووي (^)، ثم ظاهر الآية ـ على

<sup>(</sup>۱) انظر: الروح (۱٤٤)، ولوامع الأنوار (۳۲/۲)، أقاويل الثقات لمرعى الكرمى (۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب جمع من أهل العلم، انظر: تفسير القرآن للسمعاني (٣/ ٢٧٤) [دار الوطن]، وحاشية محيي الدين زاده على تفسير البيضاوي (٥/ ٤٢٣) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ]، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ٣٦٩) [دار القلم، ط٢، ١٤١٨هـ]، والملل والنحل (٢/٨) [دار المعرفة، ط١، ١٤١٠هـ]، والملل والنحل (٥/٨) [دار المعرفة، ط١، ١٤٠٠هـ]، والمصل في الملل والأهواء والنحل (٥/٨) [دار الجيل، ط. ١٤٠٠هـ]، وزاد المسير في علم التفسير (٥/٨) [المكتب

الإسلامي، ط٤]، وروح المعاني (١٥٤/١٥١) [دار إحياء التراث، ط٤، ١٤٠٥هـ].

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) زبدة التفسير (٣٧٦) [وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط٢، ٨٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري (٨/ ١٤٣) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠ه]، وفتح الباري لابن حجر (٢٢٤/١) [دار الريان، ط١، ١٤٠٧ه]، وتفسير السمعاني (٢٧٥)، والإنسان في القرآن للعقاد (٢٣) [نهضة مصر للطباعة، ط٢٠٠١م].

<sup>(</sup>٧) الروح (١/ ١٥١) [دار الكتاب العربي، ط٤].

 <sup>(</sup>٨) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٣٨/١٧) [دار الكتب العلمية].

مذهب من فسَّر الروح بالروح القائم بالبدن ـ لا يدل دلالة قاطعة على أنها لا تعلم، فليست من الغيب.

والذي يظهر: أن الروح من حيث العلم بكنه ذاتها وكنه صفاتها من الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ أي: أنها من الغيب المطلق، وأما العلم بها من حيث كونها عين قائمة بذاتها، والعلم بآثارها وصفاتها التي جاءت بها الأخبار الصحيحة، فليست من الغيب المطلق؛ بل هي من الغيب النسبي؛ لأن بعض الخلق يتعامل معها، ويطلع على شيء من أحوالها كالملائكة(١).

# - المسألة الثانية: حكم الكلام في الروح:

ليس في نصوص الكتاب أو السُنَة نص يمنع الكلام في الروح بما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَة لا في ذاتها ولا في صفاتها؛ بل قد جاء القرآن الكريم بالحديث عنها، وكذلك السُّنَة، فهي مليئة بالنصوص التي تحدثت عن الروح وذكرت الكثير من صفاتها وأحوالها، فهي تتكلم، وتسمع، وتخاصم، وتتصل، وتنفصل إلى غير ذلك مما جاء به الوحى.

ومثل هذا فيه دلالة واضحة على أصل مشروعية الكلام في الروح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الروح، وهل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها . . . إلخ، قال: «أما قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس هذا من خصائص الكلام في الروح؛ بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لا يعلم، وليس في الكتاب والسُّنَّة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، لا في ذاتها ولا في صفاتها، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء»(٢)، ومن ذلك الكلام في كنه الروح وصفاتها وكيفيتها فهذا لا علم لنا بها، والخوض فيه من التكلف المذموم المنهى عنه.

# ـ المسألة الثالثة: حدوث الروح:

الروح حادثة مخلوقة مربوبة مدبرة، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، فهذا العموم لا استثناء فيه، فيشمل خلق الأرواح والأجساد.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَئِكَةِ
إِنِّ خَلِقٌ بَشُكِرًا مِّن صَلْمَنْلٍ مِنْ حَمَلٍ
مَسْنُونِ ﴿ اللَّهُ فَإِذَا سَوَيْتُكُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن
رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّ

<sup>(</sup>١) انظر: الروح في الديانات (١/ ٢٠ \_ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة (٤/ ٢٣٠ ـ ٢٣١) [دار عالم الكتب، ١٤١٢هـ].

فأضاف سبحانه الروح إلى نفسه، وهي «إضافة خلق وملك إلى خالق ومالك»(١٠).

وقال تعالى: ﴿ مَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن مجموع اللهنان]، فالإنسان عبارة عن مجموع الروح والبدن.

وقال ﷺ: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف» (۲).

فوصف الأرواح بأنها جنود مجندة، والجنود ذوات قائمة بنفسها، وهي مخلوقة.

وقال ﷺ في حديث نفخ الروح في الجنين: ﴿إِن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح»(٣).

فالروح مفتقرة إلى من ينفخها، والمفتقر إلى غيره مخلوق.

وفي الجملة؛ فجميع النصوص التي أفادت أن الروح تبشر، وأنها تقبض، وتكفن، وتحنط، وتصعد، وأن لها رائحة، وأنها تنعم أو تعذب، وأنها تلاقي غيرها، وأنها تسجد إلى غير ذلك، كلها تفيد أنها مخلوقة.

وقد حكى الإجماع على حدوث الروح غير واحد من العلماء (٤).

- المسألة الرابعة: إضافة الروح إلى الربِّ تعالى:

والإضافة هنا من الإضافات الخاصة التي تقتضي التشريف والتكريم لهذه الروح المضافة عن سواها، لا أنها صفة لله، ولا أنها هي الله ولا بعضه كما فهم الغالطون ممن لم يوفق للصواب.

قال ابن القيّم: «هذه إضافة إلى إلْهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه،

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوى (٢١٦/٤)، والروح (٣٥١)، وفتح الباري (٨/٤٠٤)، وشرح الصدور بشرح حال المعوتى والقبور (٤١٩) [دار ابن كثير، ط٢، ١٤١هـ]، وشرح العقيدة الطحاوية (١/٤٤١) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٠٨]، وروح المعاني (١/٢٤) [دار إحياء التراث، ط٤، ١٤٠٥هـ]، والمواقف في علم الكلام (٧/٥٠) [عالم الكتب].

<sup>(</sup>۱) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ ۳۹۰) [دار إحياء التراث، ط۱، ۱٤۱۸هـ].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٣٣٦) من حديث عائشة ألى ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب، رقم ٢٦٣٨) من حديث أبي هريرة أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ٣٢٠٨)، ومسلم (كتاب القدر، رقم ٣٦٤٣).

بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته؛ حيث تقتضي خلقه وإيجاده.

فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد، والله يخلق ما والخاصة تقتضي الاختيار، والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه، كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]. وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة، ولا من باب إضافة الصفات، فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس»(١).

وبالمقابل نلاحظ أنه و الله يضف أرواح بني آدم إليه، ولا تضاف إليه إلا من حيث الخلق العام، ونفخها مسند إلى الملك الموكل بذلك، وهذا يشعر بالتمايز بين الأرواح مع أن الجميع خلق الله، كما جاء في حديث الصادق المصدوق، وفيه: "ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح»(٢).

- المسألة الخامسة: زمن خلق الأرواح:

خلقت الأرواح بعد خلق الأجساد؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَّنَكُمْ مِّن ذَكْرِ وَأَنثَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣].

فالخطاب في الآية للإنسان الذي هو روح وبدن، فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين (٣).

وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١]، فالآية صريحة في أن خلق جملة النوع الإنساني كان بعد خلق أصله(٤).

وقال ﷺ في ابتداء خلق آدم ﷺ:
«لما نفخ الله في آدم الروح، فبلغ الروح
رأسه عطس، فقال: الحمد لله ربّ
العالمين، فقال له تبارك وتعالى:
يرحمك الله»(٥).

فدلالة الحديث ظاهرة في أن نفخ الروح عقب خلق البدن.

- المسألة السادسة: اتصال الروح بالبدن:

اتصال الروح بالبدن على ثلاثة أوجه (٢): الأول: اتصالها به في الدنيا عند نفخ

<sup>(</sup>١) الروح (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروح (٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان (كتاب التاريخ، رقم ٦١٦٥)، قال ابن حجر في المطالب العالية (١٤/ ٢٣٥): وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات أثبات. وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢١٥٩).

<sup>(</sup>٦) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١/ ١٨٥ ـ ٢٥٢).

الروح فيه، كما جاء في حديث الصادق المصدوق على: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد" (۱)، فبالروح تكون حياته إلى أن يموت، ولها اتصال به عند الوفاة الصغرى حال النوم، ونحوه.

الثاني: اتصالها به في البرزخ، وهذا في حال دون حال، وله صور منها: اتصالها عند السؤال، وعند النعيم أو العذاب.

الثالث: اتصالها به يوم القيامة، يوم أن ترد الأرواح إلى أجسادها، فيقع عليهما النعيم أو العذاب معًا في دارهما، في أكمل صورة.

قال ﷺ: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه»(٢)، وذلك بعد النفخة الثانية.

- المسألة السابعة: وفاة الروح والبدن: والوفاة نوعان: كبرى وصغرى.

فبالكبرى يكون الموت؛ وهو الانفصال الكلي الذي تفارق فيه الروح البدن.

وبالصغرى يكون النوم؛ وهو الانفصال الجزئي الذي تبقى فيه الروح على اتصال بالبدن.

والوفاتان هما المذكورتان في قوله تعالى: ﴿ اللهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللهَ لَهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللَّهِ لَنَهُ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّه

والروح لا تموت بموت البدن، ولا تبلى كما يبلى، فإذا فارقته بقيت في مستقرها إلى أن تلاقيه مرة أخرى فتدخله.

قال ابن تيمية: «الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح تفارق البدن وتبقى بعد فراق البدن»(٣).

أما الجسد فيفنى ويبلى إلا عجب الذنب، كما قال ﷺ: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة»(٤)، ويستثنى من ذلك الأنبياء، فإن أجسادهم محرمة على الأرض؛

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥٨/٢٥) [مؤسسة الرسالة، ط۱] واللفظ له، وقال ابن كثير (٧/ ٥٥٠) [دار طيبة، ط۲]: وهذا إسناد عظيم، ومتن قويم. وأخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد رقم ٤٢٧١)، وابن حبان في صحيحه (رقم ٤٦٥٧) وقال الألباني في صحيح موارد الضمآن (٢٠٥/٣): صحيح.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح (٣/ ٢٦٨) [دار العاصمة، ط١، ١١٤١٤]

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، رقم ٤٩٣٥)، ومسلم (كتاب الفنن وأشراط الساعة، رقم ٢٩٥٥).

لقوله ﷺ: «إن الله ﷺ قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(١).

وقد ذهب بعض المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (٢)، إلى القول بفناء الأرواح بعد الموت، والنصوص السابقة دالة على بقاء الروح بعد فراق البدن، فإذا جاء يوم القيامة رجعت الروح إلى جسدها، وهذا ما قرره محققون من أهل العلم.

# ـ المسألة الثامنة: صفات الروح:

تمر الروح بثلاث دور مختلفة، ولها في كل دار صفات وأحكام خاصة، فصفات الروح وأحكامها في دار الدنيا تختلف عنها في دار البرزخ، وتختلف عنها في دار الجزاء.

فتوصف الروح في دار الدنيا بما يوصف به البدن في الجملة وإن كانت تبعًا له، قال الله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي الْمِسْراء : ١]، فالإسراء الحاصل هنا هو للعبد الذي هو مجموع الروح والبدن، فالذي ركب البراق في

رحلة الإسراء هو الروح والبدن، والذي عرج به إلى السماء هو الروح والبدن، والذي رأى من آيات ربه الكبرى هو الروح والبدن، والذي صلى بالأرواح ببيت المقدس هو الروح والبدن، لا أحدهما دون الآخر (٣).

وقال النبي ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»(٤)، فالساجد هنا: مجموع الروح والبدن، لا الروح المحض، ولا البدن المحض.

وذكر ابن تيمية أن الإنسان الذي نفخت فيه الروح فصارت بدنًا فيه الروح هو ليس فيه بدن محض وروح محض حتى يقال: إنه يفعل كذا ببدنه، وكذا بنفسه؛ بل أفعاله تشترك فيها الروح، فهو إذا أكل وشرب فالروح تتلذذ بالأكل والشرب، وبها صار آكلًا شاربًا، وإلا فالبدن الميت لا يأكل ولا يشرب.

وإذا نظر، واستدل، وسمع، ورأى، وتعلم؛ فالنفس فعلت ذلك بالبدن، والبدن يظهر فيه ذلك، والروح وحدها لا تفعل ذلك في .

فلا يصح أن نفرق في هذه الدار بين صفات الروح والبدن، إلا ما كان حال النوم؛ فإن الروح تكتسب فيه صفات

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، رقم ۱۰٤٧)، والنسائي (كتاب الجمعة، رقم ۱۳۷٤)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والشُنَّة فيها، رقم ۱۰۸۵)، وأحمد (۲۲/ ۸۶) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والدارمي (كتاب الصلاة، رقم ۱۹۱۳)، وصحَّحه النووي في الأذكار (۱۱۵) [دار الفكر، ۱۵۱۶ه]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ۱۵۷۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: الروح (٥١)، ومجموع الفتاوى (٤/٣٨٤، ٤٩٢)، والفصل (٤/٧٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١/١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) الجواب الصحيح (٤/ ٢٥ ـ ٢٦).<sup>'</sup>

أخرى تميزها عن صفات البدن؛ لأنها تتوفى فيه الوفاة الصغرى؛ فتفارقه وتنفصل عنه انفصالًا جزئيًّا، فتذهب وتجيء، وتنعم وتعذب، وتأكل وتشرب، وتلتقي بأرواح الأحياء والأموات مع ما لها من اتصال بالبدن.

وتتغير صفات الروح في دار البرزخ بعد الموت، ويكون لها من الصفات والأحوال ما يتناسب وتلك الدار البرزخية، كما أن البدن ذاته تتغير صفاته، قال ابن تيمية في إشارة إلى هذا التغيير الحاصل في الصفات: «النفس تتغير صفاتها بمفارقة البدن، وكذلك البدن تتغير صفاته بمفارقة الروح له»(١).

وقد دلَّت النصوص أن الروح في هذه الدار: تسمع، وتعقل، وتفهم، وأنها ذات رائحة، وأنها تتحرك، وتنتقل، وتتكلم، وتوصف بالطيب والخبث، والصدق والكذب، والإيمان والكفر أو النفاق، وكذا بالرضا، والحب والتمني، والحياة، والأكل والشرب، والرضاع، وتوصف بالفزع والشعوف والصياح، وتوصف بما يوصف به صاحبها من شكل وهيئة، إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص الصحيحة (٢).

ولعل أشمل حديث جاء فيه ذكر

الروح وصفاتها وأحوالها حديث البراء بن عازب الطويل.

وفي دار الجزاء تكمل صفات الروح؛ بله الروح والبدن، يقول ابن القيِّم عن حال الروح في هذه الدار ـ وهي آخر الدور التي تمر بها الروح وفيها تستقر ـ هي: دار القرار، وهي الجنة أو النار، فلا دار بعدها، والله ينقلها في هذه الدور طبقًا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها، وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها إليها، ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها، كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها(٣).

وقد دلَّ على كمال الروح وصفاتها في دار الجزاء: النصوص الواردة في وصف أهل الدارين وما هم فيه من نعيم أو عذاب؛ لأن السعادة أو الشقاوة في دار المقامة للأرواح والأبدان جميعًا، لا لهذه دون هذه.

قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروح في الديانات (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الروح (٢٩٦).

نُرُلًا ﴿ إِلَى الكهف]. وقال ﴿ إِنَّا عِن أَهِلَ السَّارِ: ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

فخلود الفريقين خلود للأرواح والأبدان.

وهذا الخلود دليل على كمال الصفات في هذا الدور من أدوار الروح؛ لأنه لا موت ولا فناء ولا بلى للأرواح والأبدان؛ بل هو خلود أبدي سرمدي.

فصفة الحياة في هذه الدار أكمل منها في سابقتيها، الأبدان ماتت في الدنيا، والأرواح ماتت بفراق الأبدان، ثم

عادت إليها مرة أخرى فكانت حياة أخرى كاملة مؤبدة لم تعهدها من قبل.

\_ المسألة الناسعة: تسمية النفس باعتبار صفاتها:

النفس واحدة، وقد تسمى باعتبار تنوع صفاتها، جاء ذلك في ثلاث آيات من القرآن الكريم:

أولاها: قوله رَجَّلُن: ﴿ يَاأَيْنُهُا النَّفْسُ النَّفْسُ النَّفْسُ النَّفْسَ بالنفس المطمئنة، وتوصف بالطمأنينة.

وثانيتها: قوله ﷺ: ﴿وَلَا أَثْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ [القيامة]. فتسمى بالنفس اللوامة، وتوصف باللوم لصاحبها.

وثالثتها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ اللَّهَ السَّوَءِ [يوسف: ٥٣]. فتسمى بالأمارة، وتوصف بالأمر بالسوء.

وقد ذكر ابن القيّم أنه وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه الأخرى، والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم(۲).

\_ المسألة العاشرة: النفس المطمئنة:

قيل: هي التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا من

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٧٣٠)،
 ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم
 ٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروح (٤٩٥).

الكرامة في الآخرة فصدقت بذلك(١)، وقيل هي: التي قد اطمأنت بالإيمان وأخبتت لربها(٢)، وقيل: الموقنة غاية اليقين(٣)، وقال ابن القيّم: «النفس المطمئنة وهي الخاشعة المتواضعة لربها وما تؤول إليه من كرامته ورحمته»(٤).

فحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها، وطاعته، وأمره، وذكره، ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، فاطمأنت بأنه وحده ربها، وإلهها، ومعبودها، ومليكها، ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين (٥).

وهي أعظم النفوس عند الله كلك قدرًا، وهي التي يقال لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي (٦).

- المسألة الحادية عشرة: النفس اللوامة.

وهي التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، وتتلون تارة كذا وتارة كذا، وتخلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا (٧)، قال ابن القيّم: «وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة هل هي من التلوم: وهو التلون والتردد، أو هي من اللوم، وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين (٨).

وقد أقسم الله بها في قوله: ﴿ آ أُفْمِهُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾ وَلاَ أُقْمِهُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ أَيَخْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, ۞ [القيامة].

والثاني: أنها نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على تقصيره، قاله الحسن، فعلى هذا تكون ممدوحة.

والثالث: أنها جميع النفوس، قال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها؛ إن كانت عملت خيرًا، قالت: هلا زدت، أو شرًا، قالت: ليتني لم أفعل (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٣٠/ ١٩٠) [دار الفكر].

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۲۵۳/۱۳) [دار إحیاء التراث العربی، ط۱، ط۲۰۰۱م].

<sup>(</sup>۳) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٤٨١) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣هـ].

<sup>(</sup>٤) التبيان في أقسام القرآن (٢٢) [دار الفكر].

<sup>(</sup>٥) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٧٦) [دار المعرفة، ط٢].

<sup>(</sup>٦) انظر: الروح (٢٦٧).

<sup>(</sup>۷) انظر: مجموع الفتاوى (۱٤٨/۲۸) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٨) انظر: الاستقامة (٢/ ٢٥١) [جامعة الإمام، ط١].

<sup>(</sup>٩) انظر: التبصرة لابن الجوزي (١/ ٣٠٩) [دار الكتاب المصرى، ط١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م].

ولهذا قال الحسن البصري: "إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، يقول: ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قدمًا، فلا يعاتب نفسه»(۱).

# - المسألة الثانية عشرة: النفس الأمارة:

وهي النفس الأمارة بالسوء، الفرّارة من الخير<sup>(۲)</sup>. سميت بذلك لأنها أذعنت، وأطاعت لمقتضى الشهوات، ودواعي الشيطان<sup>(۳)</sup>، ومعاصي الله ﷺ أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء<sup>(1)</sup>.

ويخاف على صاحب هذه النفس سوء الخاتمة، وانتظاره مع هذه الحالة المغفرة من الله كل غرور؛ فإن المقصر عنى الطاعة، المصر على الذنوب، الغير السالك سبيل المغفرة، المنتظر للغفران؛ يعد عند أرباب القلوب من المعتوهين، كما أن من خرب بيته، وضيع ماله، وترك نفسه وعياله جياعًا يزعم أنه ينتظر فضل الله كل بأن يرزقه كنزًا يجده تحت

الأرض في بيته الخرب؛ يعد عند ذوي البصائر من الحمقى المغرورين<sup>(٥)</sup>.

ومن عرف حقيقة نفسه، وما طبعت علیه؛ علم أنها منبع كل شر، ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله راك الله الله عليها لم يكن منها كـمـا قـال ﷺ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِنَ مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [النور]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَكِكُّ اللَّهُ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّسِّدُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات]، فهذا الحب، وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا به، ولكن هو الله ركل الذي منَّ بهما، فجعل العبد بسببهما من الراشدين؟ فضلًا من الله على ونعمة، والله عليم حكيم؛ عليم بمن يصلح لهذا الفضل، ويزكوا عليه وبه، ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله، فيضيعه بوضعه في غير موضعه<sup>(٦)</sup>.

# - المسألة الثالثة عشرة: مستقر الأرواح:

هو المكان الذي تكون فيه الأرواح بعد أن تفارق أجسادها بالموت، وهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (۲۸۱) [دار الريان للتراث، القاهرة، ط۲، ۱٤۰۸هـ]، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۹/ ۲۷۲) [مكتبة المعارف، سوت].

<sup>(</sup>٢) انظر: إحياء علوم الدين (٤/ ٤٥) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه (٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني (٤٣٠) [دار القلم، ط١، ١٩٨٤م].

<sup>(</sup>٥) انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (١/ دار النفائس، ط٩، ٢٠٠٧م].

<sup>(</sup>٦) انظر: مدارج السالكين (١/ ٢٢٠) [دار الكتاب العربي، ط٢].

بدنها إلى مقرها.

والواجب على المسلم الاعتقاد الجازم بأن الأرواح بعد الموت باقية لا تفنى كما دلّت عليه النصوص.

ومن الأدلة على ذلك: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلصِّدَيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ النساء].

وقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ ١ ٱرْجِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّنْهِيَّةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبْدِي 🥡 وَٱدۡخُلِي جَنَّنِي ۞﴾ [الفجر].

وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًّا بَلُ أَحْيَاَّةً﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وقول النبي ﷺ: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه»(١٦).

\_ المسألة الرابعة عشرة: مراتب مستقر الأرواح:

مقر الأرواح من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحى، وعلى ذلك فلا مجال للعقل فيه، كما أنه لا مجال فيه للتخرصات والتكهنات.

وقد دلّت النصوص على أن الأرواح تتفاوت في مستقرها بعد الموت أعظم التفاوت، فأرواح المؤمنين لها مقر،

مقر نعيم أو عذاب، إلى أن تبعث مع وأرواح الكافرين لها مقر معاكس. ثم بعد ذلك هناك تفاوت في مقر أرواح المؤمنين أنفسهم، فإن منهم الطائعين المسددين، ومنهم العصاة المفرطين، ولكل مقرِّ يليق به.

فالأرواح إذًا ليست في مرتبة واحدة، وليست على درجة واحدة؛ بل هي مراتب ودرجات متباينة (٢).

ويمكن بيان ذلك وعرضه على النحو الآتى<sup>(٣)</sup>:

# ١ ـ مستقر أرواح الأنبياء ﷺ:

دلُّت النصوص على أن مقر أرواحهم في أعلى عليين من الجنة، على ما بينهم من التفاضل في الدرجات والتفاوت في المنازل؛ لقوله ﷺ: «إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيى أو يخير»، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشى عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: «اللَّهُمَّ في الرفيق الأعلى»، فقلت: إذًا لا يجاورنا(أ).

ففي هذه الرواية اختار النبي ﷺ الرفيق الأعلى وهم: «جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين»(٥)، وكأنه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١/٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الروح في الديانات (١/ ٢٦٩ ـ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم ٤٤٣٧)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) تحفة الأحوذي (٩/ ٤٦٨) [مطبعة المعارف]، والنهاية =

اختار رفقة خاصة، لها علو المكان والمنزلة كما يفهم من قوله: «ا**لأعلى**».

وجاء في رواية لأحمد ما يفيد اختياره للرفقة العامة، حيث قال: «مع الرفيق الأعلى في الجنة، ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ ﴾ إلى آخر الآية ١١١١، وهي لا تناقض سابقتها، فإنه اختار أولًا المكان الذي هو مستقر أرواح السعداء، واختار منه أعلاه وأرفعه منزلة وهو ملتقى أرواح الأنبياء. وجاء فى رواية للنسائى: «أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل ﷺ (٢)، فهذا صنف آخر ورفقة خاصة مع رؤوس الملائكة ﷺ.

قال ابن حجر: «وظاهره أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين "(٣) من الملائكة والجماعة الذين في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ

وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيِيِّينَ وَٱلصِّدِّيفِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ النساء].

على شرط الشيخين.

وقد دلّت على تفاوت الأنبياء في منازلهم أحاديث الإسراء والمعراج، فقد رأى النبى ﷺ آدم ﷺ في السماء الدنيا، ورأى إبراهيم عليه في السماء السابعة، ورأى غيرهما من الأنبياء عليه فيما بين السماءين (٤).

وذكر ابن القيِّم من مراتب مستقر الأرواح: أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي ﷺ في الإسراء (٥).

# ٢ ـ مستقر أرواح عموم المؤمنين:

مقر أرواح المؤمنين الجنة؛ بل هي طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى أجسادهم يوم القيامة. فأما كونها في الجنة، فلقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴿ هُمَّا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ إِنَّهُ ۗ [الواقعة]، وهذا ذكره ـ سبحانه ـ بعد ذكر خروج الروح من البدن بالموت (٦). وقوله تعالى: ﴿ يُكَالِّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ آرْجِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِّيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿ وَأَدْخُلِي جَنِّي ﴿ ﴾ [الفجر].

في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٤٦) [دار الفكر]. (١) أخرجه أحمد (٥١٠/٤٠) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وقال الهيثمي: «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. منجمع الزوائد (٣٦/٩) [مكتبة القدسي]. (٢) أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة، رقم ١٠٨٧٠)، وابن حبان في صحيحه (كتاب التاريخ، رقم ٦٥٩١)، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٧/ ٢٨٦): «هذا إسناد صحيح

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٧٤٤) [دار الريان، ط١، ١٤٠٧هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: حديث الإسراء والمعراج عند البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ٣٢٠٧)، ومسلم (كتاب الإيمان،

<sup>(</sup>٥) الروح (٢٩٣) [دار الكتاب العربي، ط٤، ١٤١٠هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: الروح (١٥٨).

وقال ﷺ: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت»(١). فجعل الموت حائلًا بينه وبين دخول الجنة، فإذا فارق الروح الجسد دخلها.

وأما كونها طيرًا يأكل من ثمر الجنة، فلقوله ﷺ: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق (٢) في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه»(٣).

# ٣ \_ مستقر أرواح الشهداء:

تقدم أن أرواح عموم المؤمنين في شكل طير في الجنة، وأما الشهداء فنوعان: نوع أرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة، وهي كما يقول ابن كثير: «كالكواكب بالنسبة إلى أرواح

(۱) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۸۲) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والطبراني في الأوسط (۸/ ۹۳) [دار الحرمين، ۱۹۵هـ]، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۲۹۹) [دار الكتب العلمية، ط۱]: «رواه النسائي والطبراني بأسانيد، أحدها صحيح»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۸۲) [مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحدها جيد».

وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم ٩٧٢).

(۲) تعلق: تأكل. انظر: النهاية (۲۸۹/۳). وقال الزرقاني في شرحه على موطأ مالك (۲/ ۱۱٥) [دار الكتب العلمية، ط۱، ۱۶۱۸هـ]: فيعلق بالتحتية صفة طير، وبفتح اللام رواية الأكثر كما قال ابن عبد البر، وروي بضمها، قال: والمعنى واحد، وهو: الأكل والرعي في شجر الجنة لتأكل من ثمارها، وقال البوني: معنى رواية الفتح: تأوي، والضم ترعى».

(٣) تقدم تخريجه قريبًا.

عموم المؤمنين »(٤).

ودليل ذلك: قوله ﷺ: "لما أصيب إخوانكم بأُحد جعل الله ﷺ ارواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم؛ قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا! ليزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله ﷺ: أنا أبلغهم عنكم الحرب، فقال الله ﷺ: أنا أبلغهم عنكم من رسوله ﷺ: ﴿وَلَا غَسَبَنَ الدِّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ رسوله ﷺ: ﴿وَلَا غَسَبَنَ الدِّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ رسوله ﷺ: ﴿وَلَا غَسَبَنَ الدِّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ

ولما سأل التابعون الصحابة الله عن الآية الآنفة، قال ابن مسعود الله الآنفة، قال ابن مسعود الله الله الله ققال الله المواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، شم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة هيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٤٢٨) [دار طيبة، ط٢].

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد، رقم ٢٥٨٠)، وأحمد (٢١٨/٤) [مؤسسة الرسالة، ط١] واللفظ له، والحاكم في المستدرك (كتاب الجهاد، رقم ٢٤٤٤) وصحّحه، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٥) [مؤسسة غراس، ط١].

يسألوا؛ قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»(١).

ونوع أرواحهم في قبة خضراء على نهر بباب الجنة؛ لقوله ﷺ: «الشهداء على على بارق نهر بباب الجنة، في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا»(٢).

قال الساعاتي: «قال العلماء: هذا في شهداء عليهم ذنوب منعتهم من دخول الجنة مع السابقين» (٣).

٤ - مستقر أرواح ذراري المؤمنينوالمشركين:

دلَّت النصوص على أن أرواح الذراري بإطلاق ممن لم يبلغ الحنث في الجنة، في كفالة إبراهيم الخليل على وزوجه سارة في على ما بينهم من التفاضل والتفاوت في الدرجات.

قال ﷺ: «إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين (١٤) تكملان

رضاعه في الجنة»(٥).

وفي حديث سمرة الطويل قال ﷺ:

«أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني،
وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت
معهما قال: فانطلقنا، فأتينا على روضة
معشبة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين
ظهراني الروضة رجل قائم طويل، لا أكاد
أن أرى رأسه طولًا في السماء، وإذا حول
الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنه،
قلت لهما: ما هذا وما هؤلاء؟ قالا لي:
انطلق، انطلق، إلى أن بينا له فقالا:
«وأما الرجل الطويل الذي رأيت في
الروضة: فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين
حوله: فكل مولود مات على الفطرة».

وفي لفظ: «فقالا: انطلق. فانطلقت، فإذا روضة خضراء، فإذا فيها شجرة عظيمة، وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان» إلى أن بينا له فقالا: «وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة: فذاك إبراهيم عليه وأما الصبيان الذي رأيت: فأولاد الناس»(٢٠).

ووقع في حديث أبي أمامة: «ثم انطلقنا، فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بين نهرين، قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذرية المؤمنين»(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة، رقم ١٨٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٠) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وابن حبان (كتاب السير، رقم ٤٦٥٨)، والحاكم (كتاب الجهاد، رقم ٣٤٠٣) وصحّحه، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ١٣٧) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٢٨/١٤) [دار الشهاب].

<sup>(</sup>٤) ظئرين: الظئر: المرضعة غير ولدها، ويقع على الذكر والأنثى. النهاية (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، رقم ٧٠٤٧)، وأحمد (٣٣/ ٢٨٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصيام، رقم ١٩٨٦)، =

ومما يدلُّ على أن مقر أرواح أطفال المؤمنين الجنة الأحاديث الواردة في أفراطهم الصغار ممن لم يبلغ الحنث وكونهم يتلقون آباءهم على أبوابها، وكونهم يشفعون لهم فيدخلونها، وكذا الأحاديث التي نصت على كونهم سببًا في دخول والديهم الجنة ونجاتهم من النار(۱).

ومما يدلُّ بصفة خاصة على كون أطفال المشركين في الجنة، قوله ﷺ: «النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود والوليدة» (٢). وفي لفظ: «والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة» (٣)، وهذا عام. ومما يشهد له قوله ﷺ: «سألت ربي اللاهين (١) من

والطبراني في الكبير (٨/ ١٥٦) [مكتبة ابن تيمية،
 ط۲] واللفظ له، والحاكم (كتاب الطلاق، رقم
 ۲۸۳۷) وصحّحه، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٣٩٥١).

(١) انظر: الروح في الديانات (١/ ٢٨٧ ـ ٢٩٢).

- (۲) أخرجه أحمد (۳۸/ ٤٥٩) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (۳۲۲/۳) [دار المعرفة]، وله شاهد عند البزار (۲۱/ ۳۲۰) [مكتبة العلوم والحكم، ط۱] من حديث ابن عباس ألها، قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح، غير محمد بن معاوية بن مالج، وهو ثقة». مجمع الزوائد (۷/ ۲۸۹) [مكتبة القدسي]، وقواه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (رقم ۲۸۷، ۳۸۰۰).
- (٣) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد، رقم ٢٥٢١)، وأحمد (١٩٠/٣٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وهو الحديث السابق نفسه، وفي سنده جهالة، كما أشار إليه الألباني في صحيح أبي داود (٧/ ٢٨٠) [مؤسسة غراس، ط١]، لكنه صححه بشواهده،
  - (٤) اللاهين: هم الأطفال.انظر: فتح الباري (٣/ ٢٩٠).

ذرية البشر أن لا يعذبهم، فأعطانيهم» (٥). وأيضًا قوله ﷺ: «أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة» (٦).

# ٥ \_ مستقر الأرواح الحبيسة:

وهذه أرواح مؤمنة قد حبست عن دخول الجنة بسبب يزول بزواله حبسها، وهم صنفان من المؤمنين:

الأول: من حبس بسبب دين، ويدخل هنا الشهداء وغيرهم.

قال ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»(٧)، ومعنى معلقة:

- (٥) أخرجه أبو يعلى (٢/ ٢٦٧، ١٩٨٧) [دار المأمون للتراث، ط١]، والطبراني في الأوسط (١١١/١) [دار الحرمين]، وقد اختلف أهل العلم في ثبوته: فأعله الدارقطني في العلل (٢٢٩/١٢) [دار ابن الجوزي، ط١]، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤٤٤) [دارة العلوم الأثرية، ط٢]، والبوصيري في الإتحاف (٨/ ٢٧٢) [دار الوطن، ط١]، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ١١٧٧) [دار المعرفة]، ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٤٢) [دار المعرفة]، وحسّنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٠٥).
- (٦) أخرجه الطيالسي (٩/ ٢٨٢) [دار المعرفة]، والبزار (١٤/ ٣٩) [مكتبة العلوم والحكم، ط١]، والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٢٢٠) [دار الحرمين]، وضعف إسناده الحافظ في الفتح (٣/ ٢٤١) [دار المعرفة]، وصحّحه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٥٢) [مكتبة المعارف، ط٢، ١٤١٦].
- (۷) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز، رقم ۱۰۷۹) وحسنه، وابن ماجه (كتاب الصدقات، رقم ۲٤۱۳)، وأحمد (۳۵۲/۱۳) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والدارمي (كتاب البيوع، رقم ۲۲۳۳)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۲۷۷۹).

محبوسة(١).

وفي حديث سمرة بن جندب؛ أن رسول الله على صلى الفجر ذات يوم، فقال: «هاهنا من بني فلان أحد؟» مرتين، فقال رجل: هو ذا. فكأني أسمع صوت النبي على قال: «إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه»(۲)؛ يعني: حبست روحه عن مستقرها مع أرواح المؤمنين.

الثاني: من حبس بسبب ذنب.

وخاصة كبائر الذنوب من نحو الغلول، أو النياحة على ميت، أو عدم التنزه من البول، أو الغيبة، أو النميمة وغيرها مما ورد فيه حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ورد فيها وعيد بنفي الإيمان، أو لعن، أو غضب أو نحو ذلك.

لك؟ امش» قال: قلت: أحدثت حدثًا يا رسول الله؟ قال: «وما ذاك؟» قالت: أففت بي. قال: «لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيًا على بني فلان، فغل نمرة، فدرع الآن مثلها من نار»(٣).

ومثاله في تعذيب الحيوان، قوله ﷺ:
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم
تطعمها ولم تسقها، ولم ترسلها فتأكل من
خشاش الأرض»(ئ). وقد صوّب النووي
أن هذه المرأة كانت مسلمة، وأنها
دخلت النار بسببها كما هو ظاهر
الحديث، ثم قال: «وهذه المعصية
ليست صغيرة؛ بل صارت بإصرارها
كبيرة»(٥).

ومما يحسن التنبيه إليه: أن الموانع من دخول الأرواح الجنة تزول في الدَّيْن بقضائه، وفي الذنوب بتكفيرها، ثم تعود

<sup>(</sup>۱) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (٣/ ٢٢٦)، والمصباح المنير للفيومي (٢/ ٧٧)، والفتح الرباني (٧٠٠/٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع، رقم ٣٣٤١)، وأحمد (٣٣/ والنسائي (كتاب البيوع، رقم ٤٦٨٥)، وأحمد (٣٣/ ٣٢) [مؤسسة الرسالة، ط۱] واللفظ له، والحاكم (كتاب البيوع، رقم ٢٢١٣) وصحّحه، وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز (١٥) [المكتب الإسلامي، ط٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (كتاب الإمامة، رقم ٨٦٢)، وأحمد (٥) / ١٧٠) [مؤسسة الرسالة، ط۱] واللفظ له، وابن خزيمة (كتاب الزكاة، رقم ٢٣٣٧)، وحسَّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ١٣٥٠) [مكتبة المعارف، ط٥]. لكن يشهد لعذاب الغال في القبر عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ٣٣١٨)، ومسلم (كتاب السلام، رقم ٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤/ ٣٤٠).

بعد إلى مستقرها من الجنة؛ لأن عذاب القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع، والمقصود هنا الثاني (١١).

# ٦ \_ مستقر أرواح الكفار:

دلَّت النصوص على أن مقر أرواح الكفار النار، وفي بعضها: في سجين في الأرض السفلى بحسب منازلهم.

جاء في حديث البراء الطويل: أن الملائكة إذا قبضت روح الكافر: «يصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله عَلَيْمُ: ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَهُمُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ الْأَعْسِرَافِ] «فيقول الله ﷺ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي، فتطرح روحه طرحًا. ثــم قــرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّنْيُرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴿ اللَّهِ ۗ [الحج] (٢).

(١) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١/٣٢٩).

# - المسألة الخامسة عشرة: الصلة بين الأرواح والأبدان:

للأرواح صلة بأبدانها في الدنيا، وصلة في البرزخ، وصلة يوم القيامة.

فأما الصلة في الدنيا، فتبدأ في بطن الأم بعد نفخ الروح الذي هو طور من أطوار خلق الأجنة في الرحم.

ولأجل هذه الصلة بين الروح والجسد في بطن الأم رتب الفقهاء أحكامًا شرعية تتعلق بهذا المخلوق في داره الأولى؛ كالإجهاض، والدية، والإرث، والوقف، والعتق، والكفارة، والصلاة عليه (٣).

وتمتد صلة الروح بالبدن بعد الولادة، وتكون في حالتي اليقظة والمنام، ولذا تختلف تعلقات الروح بالبدن في بعض أحوالها مع كل حالة.

ففي حال اليقظة ينالهما معًا اللذة والألم، والراحة والتعب، ويشتركان في الأعمال الصالحة والطالحة، وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب، وما يوصف به أحدهما يوصف به الآخر، مثل بمثل وسواء بسواء، قال شيخ الإسلام: «الإنسان الذي نفخت فيه الروح هو نوع الروح هو نوع

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، رقم ۳۲۱۲)، وابن ماجه (كتاب الزهد، رقم ٤٢٦٩)، وأحمد (۳۰/ ماجه (كتاب الزهد، رقم ٤٢٦٩)، وأحمد (۴۰/ دوم) [مؤسسة الرسالة، ط۱] واللفظ له، والحاكم (كتاب الإيمان، رقم ۱۰۷۷)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ١٥٨) [دار مكتبة الحياة، الحياة، عدد أن ساق لفظ أبي داود: «رواه أحمد

بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح، أطول من هذا، وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢١٩/٣) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>٣) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١/٢٠٣).

ثالث، ليس فيه بدن محض وروح محض حتى يقال: إنه يفعل كذا ببدنه، وكذا بنفسه؛ بل أفعاله تشترك فيها الروح»(١)، إلا أن الأبدان أصل والأرواح تبع، وكما قال ابن القيِّم: «أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها»<sup>(۲)</sup>.

وفي حال النوم، تفارق الروح البدن فراقًا جزئيًا، ولذا فما ينال الإنسان في هذه الدار حال النوم منصب على الأرواح والأبدان معًا، إلا أن التبعية عكس ما كانت عليه حال اليقظة، فبينما كانت الروح محكومة بالبدن وتابعة له أصبح البدن هنا تابعًا لها وتعلقها به

ولهذا كان ما ينعم به النائم أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلًا والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدًا، فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ. ولذلك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان، وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ وذلك أن الحكم لما جرى على الروح

(٣) الروح (١٨٨).

استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس (٣). وأما الصلة بين الأرواح والأبدان في البرزخ فتبدأ بالموت، وهو مفارقة الروح البدن فراقًا كليًا بعلاماته المعروفة عند

ويستدلُّ لهذه المسألة بالنصوص الواردة في نعيم القبر وعذابه، فما يقع فيه من ذلك إنما يقع للأرواح والأبدان معًا، وقد يقعان على الأرواح مفردة، إذ هي الأصل في هذه الدار والأبدان تبع. وقد ذكر ابن تيمية أن العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنَّة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم

أهل الفقه والطب، ومع هذا الانفصال

تظل الروح على صلة بالبدن على نحو ما

وكيفية ما لا يعلمها إلا بارئها تعالى.

والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن (٤). وأما صلة الأرواح بالأبدان يوم القيامة فتبدأ بعد نفخة الصور الثانية، وذلك بعد أن تكون الأجساد قد عادت كما كانت عليه من عجب الذنب، وإذا عادت الأرواح إلى أبدانها فإنها لا

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) الروح (١٨٣).

تفارقها بعد البتة؛ بل تلازم الروح البدن ويلازم البدن الروح في علاقة راقية، واتصال لا يعقبه انفصال، وخلود يمتد بلا نهاية. قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنُظُرُونَ ۞﴾ [الزمر]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ شَ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ [النازعات]؛ أي: فإنما هو أمر من الله تعالى لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والأخرون قيام بين يدي الربّ ﷺ ينظرون (١).

وبهذا القيام المهيب بين يدي ربّ العالمين تكون بداية جديدة للإنسان، بداية تشترك فيها الأرواح والأبدان، وتتابع أحوال القيامة وتعيش أهوالها، من ساعة الحشر فالجمع، فالعرض، فالحساب، فالميزان، فالحوض، فالصراط، فالقنطرة، فالشفاعات، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار<sup>(۲)</sup>.

### 🕲 الفروق:

هناك من فرق بين مسمَّى الروح والنفس، وهناك من جعلهما مسميين

لشيء واحد؛ أي: أنهما مترادفان (٣).

قال ابن عبد البر: «إن العلماء اختلفوا في الروح والنفس: هل هما شيء واحد أو شيئان؟»<sup>(٤)</sup>.

والذي يظهر أن لا فرق بينهما، قال ابن تيمية: «الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت»(٥).

وذكر ابن القيِّم: أن مسمّاهما واحد عند الجمهور، وهو اختياره (٢)، وقرر: «أن الروح التي تتوفي وتقبض روح واحدة، وهي النفس"<sup>(٧)</sup>.

وذكر أن هناك من خالف من أهل الحديث، والفقه، والتصوف، وطائفة من أهل الأثر، ثم استطرد في ذكر أقوالهم (٨).

### 🕲 مذهب المخالفين:

١ ـ أنكرت طائفة من أهل الكلام وغيرهم كون الروح عينًا قائمة بنفسها، وزعموا أنها عرض من الأعراض، وذهب طوائف إلى أنها البدن، أو جزء

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٤٦٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٥/ ٢٤١) [وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ١٣٨٧ هـ].

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٩/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: الروح (٤٨٨).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٤٩٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: المرجع السابق (٤٩١، ٤٩٢).

من أجزائه، وكل ذلك باطل ولا دليل عليه (١).

ويرد عليهم بالأدلة التي أفادت أن الروح عين قائمة بنفسها، وأنها توصف بما توصف به الأجسام، من نحو قوله تعالى: ﴿ فَلُوْلًا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومُ ﴿ اللهِ اللهِ القرطبي في تفسيرها: "يعني النفس عند خروجها من الجسد، وهذه صفة الجسم، ولم يجر لها ذكر في الآية لدلالة الكلام عليها (٢٠).

وفي الحديث قال ﷺ: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»(<sup>1)</sup>.

«فوصفها بأنها جنود مجندة، والجنود ذوات قائمة بنفسها، ووصفها بالتعارف

(٤) تقدم تخريجه.

والتناكر، ومحال أن تكون هذه الجنود أعراضًا، أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه (٥)، وقد جعله الخطابي دليلًا على أن للأرواح صفة الأجسام (٢).

وكون الروح عينًا قائمة بنفسها فهذا يفيد: «أنها لا تفتقر في وجودها وبقائها إلى المحل شرطًا في ذلك، وأنها ليست هي البدن، ولا جزء من أجزائه كالقلب أو الكلى مثلًا، وأنها ليست عرضًا من أعراض البدن كالحياة أو العقل، فإن العرض يقوم بغيره لا بذاته، وأنها تحمل صفات خاصة بها كغيرها من الأجسام»(٧).

## ومما يحسن التنبيه إليه:

أنه لم يصح حديث في تقدم خلق الأرواح على الأجساد، «قال ابن حجر المكي في فتاواه الحديثية: ما روي عن ابن عباس: «أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة» لا أصل له.

وأيضًا خبر «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» (^) ضعيف جدًا فلا يعول عليه (٩).

<sup>(</sup>۱) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (۲/۲ فما بعد)، و(۲/۲، ۲۱۳، ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) التذكرة للقرطبي (١٣٥) [دار قباء].

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن للسمعاني (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) الروح (٤٣١).

<sup>(</sup>٦) أعلام الحديث (٣/ ١٨٧٤) [معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ط١، ١٤٠٩هـ].

<sup>(</sup>٧) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (١١٦/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٤٠١) [مكتبة السلفية، ط١]، وقال: هذا حديث موضوع.

<sup>(</sup>٩) كشف الخفاء ومزيل الإلباس (١١٣/١) [مؤسسة الرسالة، ط٢، ١١٤٠هـ]، وانظر: الروح (٤٠٧).

٢ ـ القائلون بقدم الروح صنفان:

صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون: هي قديمة أزلية، لكن ليست من ذات الرب، كما يقولون ذلك في العقول، والنفوس الفلكية، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة.

وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتصوفة، والمتكلمة، والمحدثة، يزعمون أنها من ذات الله، وهؤلاء أشر قولًا من أولئك، وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده، نصفه رب، ونصفه عبد.

وقد كفَّر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح، فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد؛ حتى في فرعون، وهامان، وقارون؟ وكلما دلَّ على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب، وأن الله ربه وخالقه ومالكه وإلهه فهو يدل على أن روحه مخلوقة.

فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معًا؛ بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن مطية للروح (١).

٣ ـ لا صحة لمن قال بتناسخ
 الأرواح، كما هو قول الباطنية،

والإسماعيلية، والدروز، والنصيرية، والبابية، والبهائية، والقاديانية (٢).

وبالجملة؛ فالغلاة كلهم متفقون على التناسخ<sup>(۳)</sup>، وإن اختلفت تصوراتهم، وهم مستنون في معتقدهم بالبراهمة الهنود، فإن أصل القول بالتناسخ مأخوذ عنهم<sup>(1)</sup>.

والتناسخ من العقائد الباطلة التي تصادم القرآن والسُّنَّة والعقل، ولا أدلة معتبرة لأصحابه.

ولا صحة أيضًا لمن زعم قدرته على تحضير الأرواح من مستقرها، ومثولها بين يديه، ومناجاتها (٥).

وقد سئلت اللجنة الدائمة (٦) عن تحضير الأرواح، فأجابت بأن ذلك يعرف باستخدام الجني واستحضاره

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٢٢١) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (۲/ ۷۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢٠٥) [المكتبة العصرية، ط١٤١١ه]، وحركة الغلو وأصولها الفارسية (ص١٦) [مكتية ابن تيمية، ط١، ١٤٠٩ه].

<sup>(</sup>٤) انظر: الملل والنحل (٢٠٦/١) (٣٦٦/٢) [دار المعرفة، ط١، ١٤١٠هـ]، ومقارنات الأديان ـ الديانات القيمة (٣٨) [دار الفكر العربي، ط١، ١٩٩١م]، والإنسان في ظل الأديان (١٩٤) [مكتبة المعارف، ط١٤٠٠ه].

<sup>(</sup>٥) انظر: الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة وتحضير الأرواح (٣٦٣/١) فما بعد، (٦٧٣/٢) فما

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة \_ المجموعة الأولى (١/ ٦٤٤ \_ ٦٤٤).

بأدعية وتعويذات يقوم بها مستحضره، وذلك نوع من الشعوذة والكهانة، وهو ممنوع شرعًا؛ لما فيه غالبًا من الشرك والكذب ودعوى علم الغيب ونحو ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ مَوْدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ فَ مَوْدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ اللَّهِ مَنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ اللَّهُ مَنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ اللَّهُ مَنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ اللَّهُ مَنَ ٱلْمِنْ اللَّهِ مَنَ ٱلْإِنسِ رَبّنَا السّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَجَلَنَا اللَّهِ مَنَ ٱلْإِنسِ رَبّنَا السّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَجَلَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثُونَكُمْ خَلِينِ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَآءَ اللَّهُ إِنّ رَبّكَ حَكِيمُ عَلَيْكِ فَوْلِي بَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا عَلَيْدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وروى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة في عن النبي على قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلى الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض \_ وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا:

كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»(١).

وقد سئل ابن باز عما يسمى بعلم تحضير الأرواح، فأجاب: «إنه علم باطل وإنه شعوذة شيطانية، يراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على المسلمين، والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة»(٢).

# 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة»، للقرطبى.

٢ - «الروح»، لابن القيّم.

٣ ـ «الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة»، للعبيدي.

٤ - «إغاثة اللهفان»، لابن القيِّم.

«التبيان في أقسام القرآن»، لابن القيم.

٦ - «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن أبي العز.

٧ - «شرح نونية ابن القيِّم»، لابن
 عيسى.

٨ - «درء تعارض العقل والنقل»،
 لابن تيمية.

٩ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

١٠ \_ «مدارج السالكين»، لابن القيّم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، رقم ٤٨٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فناوى ابن باز (۳/ ۳۰۹). وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة ـ المجموعة الثانية (۱/ ۲۵۷).

١١ ـ «عقائد الثلاث والسبعين فرقة»،لليمنى.

١٢ ـ «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، لابن حزم.

# 📰 الرُّوح (روح القدس) 📟

يراجع مصطلح (جبريل).

### 🛮 الرِّياء

### @ التعريف لغة:

الرِّياء: مصدر راءى يرائي، مشتق من الرؤية، يقال: قومٌ رِئاءٌ؛ أي: يقابل بعضُهم بعضًا، وكذلك: بيوتهم رِئاءٌ، وتَراءى الجمعان: رأى بعضُهم بعضًا، ويقال أيضًا: رائيت الرجل مراءة، ورياءً: أي: أريته خلاف ما أنا عليه (١).

وقد يأتي الرياء على القلب، كما قال الجوهري: «ويقال: راءى فلان الناس يرائيهم مراءاة، ورايأهم مرايأة على القلب بمعنى. وفلان مني بمرأى ومسمع؛ أي: حيث أراه وأسمع»(٢).

### @ التعريف شرعًا:

الرِّياء: هو «إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدوا صاحبها» (٣).

# ومما يشهد لهذا التعريف من أقوال العلماء:

قيل: الرياء هو: طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، قاله القرطبي<sup>(3)</sup>.

٢ ـ وقيل: هو: إظهار العبادة لقصد
 رؤية الناس فيحمدوا صاحبها، قاله ابن
 حجر<sup>(٥)</sup>.

" - وقيل هو: «أن يري الناس أنه يعمل عملًا على صفة، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى»، قاله الشيخ سليمان بن عبد الله (٢).

وقيل في تعريف الرياء غير ذلك.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

لما كان اشتقاق الرياء في اللغة من الرؤية وإظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، أطلق في الشرع بهذا المعنى إلا أنه خصص ذلك بالأعمال الصالحة؛ كإظهار العبادة من صلاة وذكر ونحوهما؛ لقصد رؤية الناس، فكان ذلك خلاف ما في قلب صاحب تلك العبادة.

#### 🕲 سبب التسمية:

سُمي الرياء بهذا الاسم لكون المرائي

<sup>(</sup>۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (۳۷۵)، والصحاح (۱۹۸/۱۶)، ولسان العرب (۱/۱۶).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٣٤٤) [دار الريان للتراث، ط٢، ١٤٠٩هـ].

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٣/٢٢) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٧هـ].

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١١/ ٣٤٤) [دار الريان للتراث، ط٢، ١٤٠٩هـ].

<sup>(</sup>٦) تيسير العزيز الحميد (٥٢٤).

يُري الناس عمله؛ ليمدحوه عليه، فهو مشتق من الرؤية.

وقد وردت تسمية الرياء بهذا الاسم في القرآن الكريم؛ كقوله على عن المنافقين: ﴿إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرْاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَا قَلِيلًا السَّاء].

### الأسماء الأخرى:

الشرك الأصغر، الشرك الخفي.

### 🕸 الحكم:

يختلف حكم الرياء بحسب باعثه وما يعلق بالقلب منه، فاليسير منه داخل في الشرك الأصغر، وقد مثل ابن القيِّم كَاللَّهُ على الشرك الأصغر بيسير الرياء، فقال: «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء والتصنع للخلق»(۱).

وأما الرياء المحض الكثير، فهذا من النفاق الأكبر، المخرج من ملة الإسلام.

### حكم العبادة إذا خالطها الرياء:

مخالطة الرياء للعبادة على ثلاث حالات، لكل منها حكم خاص بها، وذلك كما يلى:

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل؛ كمن قام

يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله، ولا رغبة له في العبادة أصلا، ولو انفرد لم يصل، فهذا شرك أكبر، وهو فعل المنافقين، حيث وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ النَّهَ إِلَا قَلِيلاً ﴿ النساء].

وهذا من أخطر درجات الرياء.

قال ابن رجب كَثْلَثهُ: "وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة، والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز"(٢).

الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أول أثنائها، بحيث يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة؛ كأن يطيل في الصلاة ليراه الناس، أو يرفع صوته بالذكر ليسمعوه، فيحمدوه على ذلك، فلو كان خاليًا لم يفعله، فهذا قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله تعالى.

فيكون حكم الرياء في هذه الحالة شركًا أصغر، لا يخرج من الملة، وأما حال العبادة الداخل عليها الرياء فعلى قسمين:

 <sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم (۳۸/۱ ـ ۳۹) [المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط۱، ۱٤۱۳هـ].

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/۳۷۳) [دار الكتب العلمية ط۱، ۱۸ مدارج السالكين (۱/۳۷۳)

أ .. أن تكون العبادة مما لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال، والباطل آخرها.

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد أعدَّها للصدقة، فتصدق بخمسين مخلصًا، وراءى في الخمسين الباقية، فالأولى حكمها صحيح، والثانية باطلة.

ب ـ أن تكون العبادة مما ينبني آخرها على أولها، فهي على حالين:

ا ـ أن يطرأ عليه الرياء ويدافعه ولا يسكن إليه؛ بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئًا، لقول النبي ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم "(١).

۲ - أن يسترسل في الرياء ولا يدافعه، حتى ينتهي من عبادته، فحينئذ تبطل جميع العبادة على الراجح؛ لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به، وقيل: لا تبطل، وإنما يجازى على أصل نيته الصالحة (٢).

الثالث: ما يطرأ من خواطر الرياء بعد انتهاء العبادة، فذلك لا يؤثر عليها شيئًا، إلا أن يتحدث بذلك طلبًا للمدح والثناء، فذلك داخل في السمعة، فتبطل ذلك العمل (٣).

### ٥ الحقيقة:

حقيقة الرياء: هي فعل العمل الصالح على غير إخلاص لله تعالى، وإنما لطلب ثناء الناس ومدحهم، ولذا قد يُجازى صاحب الرياء بفضحه أمام الناس، كما قال الخطابي: «من عمل عملًا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جُوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه، ويظهر ما كان يبطنه»(١٤).

وينقسم الرّياء بحسب ما يراءى به إلى خمسة أقسام:

الأوّل: الرّياء في الدّين بالبدن، وذلك بإظهار النّحول والصّفار ليوهم بذلك شدّة الاجتهاد، وعظم الحزن على أمر الدّين وغلبة خوف الآخرة.

الثّاني: الرّياء بالهيئة والزّيّ، وذلك بتشعيث شعر الرّأس، وإبقاء أثر السّجود على الوجه، ونحو ذلك.

القالث: الرّياء بالقول، ويكون من أهل الدّين بالوعظ والتّذكير والنّطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار غزارة العلم، ومن ذلك تحريك الشّفتين بالذّكر في محضر النّاس، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أمامهم.

المكرمة]، وجامع العلوم والحكم (٣٨/١ ـ ٣٩)، والقول المفيد (٢/٧٢ ـ ٢٢٨) [دار العاصمة، ط١، ١٤١٥ه].

<sup>(</sup>٤) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (٢٣٦/١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الطلاق، رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ١٦٣) [دار الباز، مكة

الرّابع: الرّياء بالعمل، وذلك كمراءاة المصلّي بطول القيام والرّكوع والسّجود ونحو ذلك.

الخامس: المراءاة بالأصحاب والزّائرين؛ كأن يطلب المرائي من عالم أن يزوره ليقال: إنّ فلانًا قد زار فلانًا، ومن ذلك كثرة ذكر الشّيوخ.

قال الغزاليّ بعد ذكره لهذه الأقسام: «فهذه الخمسة هي مجامع ما يرائى به».

### الأدلة:

ورد التحذير من الرياء وبيان خطره في جملة من الآيات والأحاديث، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَبُطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ, رِثَاءَ النّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ مَالَهُ, وَاللّهِ مَالَهُ, كَمَثُلِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابُهُ, وَاللّهُ فَمَثُلُهُ, كَمَثُلِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابُهُ, وَاللّهُ فَمَثُلُهُ مَالُهُ مَا لَكُفْرِينَ شَيْءٍ مِمَّا فَرَكَ مُن شَيْءٍ مِمَّا كَنْ شَيْءٍ مِمَّا كَنْ شَيْءٍ مِمَّا كَنْ شَيْءٍ مَمَّا لَلْمَامُونُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَفْرِينَ السَّاكُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَفْرِينَ السَّاكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقسول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُؤهِ النَّيْطِينُ لَلَهُ قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا الشَّيْطِينُ لَلَهُ قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا السَّاء].

وقوله تعالى: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الْكُولُ لِلْمُصَلِّينَ اللهُ اللَّذِينَ هُمُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقال النبي ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله؛ وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ۲٤۹۹)،ومسلم (كتاب الزهد والرقائق، رقم ۲۹۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٩/٣٩) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم ١٤٨٤) [دار أطلس، ط٣]، وجوَّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم (٢٨١٠)، ومسلم (كتاب الإمارة، ١٩٠٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد، رقم ٤٠٠٤)، وأحمد (٧/\٧) [مؤسسة البرسالة، ط١]، وحسّنه =

والآيات والأحاديث في التحذير من الرياء وبيان خطره كثيرة.

# 🖨 أقوال أهل العلم:

قال الفضيل بن عياض: «ترك العمل لأجلهم لأجل النّاس رياء، والعمل لأجلهم شرك، والإخلاص: أن يعافيك الله منهما»(١).

وقال الخطابي: «من عمل عملًا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جُوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه، ويظهر ما كان يبطنه» (٢).

- وقال النووي في شرحه للحديث: «قوله ﷺ في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته»(٣).

### ۞ المسائل المتعلقة:

# \_ المسألة الأولى: أسباب الرياء:

للرياء أسباب تدعو إلى فعله، وترغب في طلبه، إذ هو من حظوظ النفس الدنيئة، فمن أسبابه:

١ \_ محبة الثناء والمدح.

(٢) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (٢١/٣٣٦).

(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/٥٠).

٢ \_ الفرار من الذم.

٣ ـ الطمع فيما في أيدي الناس.

\_ المسألة الثانية: ترك العمل خوفًا من الرياء:

ترك العمل الصالح خوفًا من الرياء لا يجوز، والعمل من أجل الناس لا يجوز، وكله يدخل في الشرك، ويجب على الإنسان أن يجاهد نفسه دائمًا، ولا أن ينساق وراء الشيطان، في ترك الأعمال المشروعة خوفًا من الوقوع في الرياء، أو ينهى غيره عن ذلك بهذه الشيطانية الشيطانية.

\_ المسألة الثالثة: الفرح بعلم الناس بعبادته:

فرح العبد بعلم الناس بعبادته ليس من الرياء؛ لأن ذلك إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، لكن قد يؤثر ذلك على أعمال العبد في المستقبل، فيكون طلب المدح والثناء مطلب لنفسه، مما يتسبب في وقوعه في الرياء.

وليس من الرياء أيضًا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه؛ بل ذلك دليل على إيمانه، ومما يدل على ذلك، ما ورد عن أبي ذر رها أنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده الناس عليه، فقال

البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٣٧/٤) [دار العربية،
 ط۲]، والألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٦٠٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۳/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٧٤ ـ ١٧٥) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف].

رسول الله ﷺ: «تِلْكَ عاجِلُ بُشْرَى المؤمن»(۱).

قال النووي: «قال العلماء: معناه: هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له، فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث، ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، وإلا فالتعرض مذموم»(۲).

### ۞ الفروق:

- الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا:

أن بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا، عموم وخصوص، فكل رياء داخل في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا عكس.

### ـ الفرق بين الرياء وبين السمعة:

أن الرياء هو العمل لرؤية الناس للإنسان، وأما السمعة فهي العمل لأجل سماعهم، فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع، ويدخل في السمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس ليمدحوه عليه (٣).

(٣) انظر: تيسير العزيز الحميد (٥٢٥).

- الفرق بين الرياء والعُجْب بالعمل: أن السرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس<sup>(3)</sup>.

### ۞ الآثار:

من أبرز آثار الرياء:

- ١ \_ مقت الناس.
- ٢ \_ إحباط العمل.
- ٣ \_ خاتمة السوء.
- ٤ ـ الرياء سبب لدخول النار.

#### 🕲 الحكمة:

الحكمة من تحريم الرياء ظاهرة في كونه ضد الإخلاص الذي أمر الله تعالى به؛ إذ الإخلاص لا يكون إلا بتصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، والرياء إنما يقع ملاحظة للمخلوقين ومدحهم (٥).

### 🖨 المصادر والمراجع:

- ۱ ـ «تفسير القرطبي».
- ٢ "إحياء علوم الدين"، للغزالي.
- ٣ "إعلام الموقعين"، لابن القيّم.
- ٤ «جامع العلوم والحكم»، لابن رجب.
  - ٥ ـ «شرح صحيح مسلم»، للنووي.
    - ٦ ـ «فتح الباري»، لابن حجر.
    - (٤) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۰/۳۷۷).
      - (٥) انظر: الإخلاص والشرك الأصغر (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب، رقم ٢٦٤٢).

<sup>(</sup>۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/ ۱۸۹) [المطبعة المصرية، ط۱، ۱۳٤٩هـ].

٧ - «فتح المجيد»، لعبد الرحمٰن بن
 ٩ - «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

حسن. السالكين»، لابن

٨ - «القول المفيد على كتاب القيم.
 التوحيد»، لابن عثيمين.





# 🗷 الزَّبور

### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الزاء والباء والراء أصلان: أحدهما يدل على إحكام الشيء وتوثيقه، والآخر يدل على قراءة وكتابة وما أشبه ذلك»(١).

والزبور يطلق على الكتاب، وهو (فعول) بمعنى (مفعول) فزبور بمعنى: مزبور؛ أي: مكتوب، من زَبَرَ الكتابَ، يزبُر ويَزْبِر؛ إذا كتبه، وربما قيل: زبرته؛ إذا قرأته، ومنه قولهم: أنا أعرف تَزْبِرَتي؛ أي: كتابتي، والجمع: زُبُرُ<sup>(۲)</sup>.

### 🧔 التعريف شرعًا:

# ١٤ الأسماء الأخرى:

الزبور هو: المزامير عند اليهود والنصاري.

## ۞ الحكم:

يجب على المسلم أن يعتقد أن الله على أنزل على نبيه وعبده داود بن إيشا أبي سليمان على كتابًا، اسمه: الزبور، فهو كلام الله تعالى غير مخلوق. أنزله عليه جملة واحدة في شهر رمضان ـ كباقي الكتب السماوية ـ، بعد التوراة وقبل الإنجيل.

ويعتقد المسلم أيضًا: أن الزبور الصحيح الذي نزل على داود على قد فقد واندثر من زمن بعيد، ولا يعلم عنه شيء، ويتعذر الحصول عليه، وليس هو الذي بين أيدي اليهود والنصارى اليوم؛ بل هذه (المزامير) قد وقع فيها من التحريف والتبديل والكتمان والإهمال والنسيان الشيء الكثير؛ فاختلط فيها الحق بالباطل؛ فليس واحد منها هو

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣/ ٤٤) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحاح (٢/ ٦٦٧) [دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٩٠م]، ومقاييس اللغة (٣/ ٤٥)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (٥٠٩) [مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٤٤٦هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي (٣١١/٢، ١٠٠/٥) [دار طيبة، ط٤، ١٤١٧هـ]، وتفسير القرطبي (٦/١٧) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ]، وتفسير ابن كثير

<sup>(</sup>۲/ ۶۲۹) [دار طیبة، ط۲، ۱٤۲۰هـ]، والبدایة والنهایة (۲/ ۱۵) [دار إحیاء التراث العربي، ط۱، ۱۳۸۸هـ]، والتحریر والتنویر (۲/ ۳۶، ۱۲۸/۱۵) [دار سحنون بتونس، ۱۹۹۷م].

داود ﷺ<sup>(۱)</sup>.

#### ۞ الحقيقة:

الزبور: مصدق للتوراة، متبع لها، ومتمم ومكمل لها ولمحاسنها، ومحيى لشريعتها؛ فليس هو شريعة مستقلة لبني إسرائيل؛ ولذا كان أنبياء بنى إسرائيل بعد موسی ـ كداود وعيسی ـ على شريعة التوراة، يحكمون ويعملون بها.

وكان عامة الزبور حكم ومواعظ ـ فيما قيل -، وكانوا يتلقون الأحكام والشرائع من التوراة.

فقد قيل: إنه كان مائة وخمسين سورة، ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود؛ وإنما هي حكم ومواعظ ودعاء وتحميد وتمجيد وثناء على الله ﷺ

#### الأدلة:

قَالَ اللهُ عَلَيْهُ: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ ﴿ إِ [النساء]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضَّلًّا﴾ [سبأ: ١٠]، و(الفضل) ـ في

الزبور الصحيح الذي نزل على أحد أقوال المفسرين - هو: الزبور، وقيل: هو النبوة، وقيل: العلم، وقيل غير ذلك<sup>(٣)</sup>.

وثبت في الحديث؛ أن النبي ﷺ علم أبى بن كعب رضي فضل سورة الفاتحة قائلًا: «والذي نفسى بيده؛ ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها! وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته "(٤).

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي النبي عَلَيْ قال: «خفف على داود عليه القرآن؛ فكان يأمر بدوابه فتسرج؛ فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده»(٥).

#### ۞ أقوال أهل العلم:

قال قتادة بن دعامة في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا تَيْنَا دَاوُدَ زَيُورًا ١٠٠٠ [الإسراء]: «كنا نحدث: أنه دعاء علمه داود، وتحميد وتمجيد لله ركاني، ليس فيه حلال

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣١١، ٥/ ١٠٠)، وتفسير القرطبي (٦/ ١٧، ١٠/ ٢٧٨)، ومجموع الفتاوي (١٥/١٧)، والجواب الصَّحيح لابن تيمية (٢/ ٣٥١، ٤١٥، ٥/ ٣٥١) [دار العاصمة، ط۱، ۱٤۱٤هـ]، وتفسير ابن كثير (۲/٤٦٩)، والبداية والنهاية (٢/ ١٥)، وفتح الباري (٦/ ٤٥٥) [دار المعرفة، ١٣٧٩هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والعيون للماوردي (٤/ ٤٣٥) [دار الكتب العلمية، ط١]، وتفسير القرطبي (١٤/ ٢٦٤)، والبحر المحيط لأبي حيَّان (٧/ ٢٥٢) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن، رقم ٢٨٧٥) وقال: احسن صحيح، وأحمد (٢/٣٥٧، ٤١٢) [مؤسسة قرطبة بمصر]، والحاكم (كتاب فضائل القرآن، رقم ٢٠٤٨) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ١٤٥٣) [مكتبة المعارف بالرياض، ط١، ١٤٢١هـ].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، رقم

ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود»(١).

وقال ابن تيمية: «وأما الزبور؛ فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة؛ وإنما في الزبور ثناء على الله، ودعاء، وأمر ونهي بدينه وطاعته وعبادته مطلقًا»(٢).

وقال العيني: «لأنه \_ أي: الزبور \_ كان قصصًا وأمثالًا ومواعظ، ولم يكن الأمر والنهي إلا في التوراة» (٣).

#### المسائل المتعلقة:

المسألة الأولى: معنى قوله: ﴿ وَلَقَدْ
 الرّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾:

من المسائل المتعلقة بالزبور: ما ذكره بعض المفسرين في تفسير في تفسير قسول الله على: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَكَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الفَّكِلِحُونَ ﴿ إِلَّا نبياء] من أن المراد بالزبور: زبور داود، وهو مروي عن ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغيرهم (١٠). والصحيح أن المراد به: الكتاب؛ فهو اسم جنس يعم جميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء،

و(الذكر) هو: أم الكتاب عند الله، وهذا اختيار الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير.

## \_ المسألة الثانية: تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَنِّلَ النُّرَقَانُّ ﴾ [آل عمران: ٤]:

ذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَأَنِّلُ ٱلْفُرَقَانَ ﴾ أن المراد به: الزبور؛ ليتمم به ذكر الكتب الأربعة: القرآن، والتوراة، والإنجيل. وقيل: بل المراد به: القرآن، وقيل: بل جنس الكتب السماوية، وقيل غير ذلك(٥). والله أعلم.

# - المسألة الثالثة: حكم سب أو لعن الزبور:

يقال: «ليس لأحد أن يسب أو يلعن الزبور؛ بل من أطلق سبه أو لعنه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان يعرف أنه منزل من عند الله، وأنه يجب الإيمان به؛ فهذا يقتل بشتمه له، ولا تقبل توبته - في أظهر قولي العلماء -. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك؛ فإنهم ملعونون هم ودينهم، وكذلك إن سب الزبور الذي عندهم بما يبين أن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۸٤).

 <sup>(</sup>٣) عمدة القاري (٢٨/١٩) [دار إحياء التراث العربي].
 (٤) انظر: تفسير الطبري (٢١/٤٣٣)، ومعالم التنزيل

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٢١/٣٤)، ومعالم التنزيل للبغوي (٣٥٩/١)، وتفسير القرطبي (٢١/٣٤٩). والبحر المحيط لأبي حيًان (٣١٨/٦)، وتفسير ابن كثير (٥/٣١٤)، والتحرير والتنوير (١٦٢/١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الرازي (٧/ ١٣٢) [دار إحياء التراث العربي ببيروت]، والبحر المحيط (٢/ ٣٩٤)، وفتح القدير للشوكاني (١/ ٥٢٥) [دار الوفاء بالمنصورة]، وروح المعاني للآلوسي (٣/ ٧٧) [طبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر].

قصده ذكر تحريفه؛ مثل أن يقال: نسخ هذا الزبور مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر؛ فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله. والله أعلم»(١).

# - المسألة الرابعة: حكم النظر والاطلاع على الزبور:

لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب عمومًا؛ لأن النبي ﷺ غضب حين رأى مع عمر كتابًا أصابه من بعض أهل الكتاب، وقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟!" الحديث (٢)، حتى وإن كانت مشتملة على الحق والباطل؛ لما في ذلك من ضرر فساد العقائد. اللَّهُمَّ إلا لمن كان متضلعًا بعلوم الكتاب والسُّنَة، مع شدة التثبت وصلابة الدين والفطنة والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم وكشف أسرارهم وهتك أستارهم (٣).

## ـ المسألة الخامسة: حكم مس الزبور وحمله للمحدث:

يجوز عند الجمهور؛ لأنه ليس قرآنًا، والنص ورد في القرآن دون غيره، ثم هو مبدل منسوخ (١٠).

- المسألة السادسة: حد أهل الكتاب، وهل يدخل فيهم: من لا يؤمن إلا بزبور داود؟

ويترتب على هذه المسألة مسائل أخرى؛ كأخذ الجزية منهم، ونكاح نسائهم، وحكم الوقف والوصية لهم، والحلف بالزبور: هل ينعقد به اليمين؟ إلى غير هذا من المسائل التي تراجع في مظانها من الكتب الفقهية.

#### \_ المسألة السابعة: وجود الزبور:

كتاب الزبور الذي أنزل على نبي الله داود على لا يوجد ما يدل على وجوده الآن، أما ما يعرف اليوم بمزامير داود النبي والتي هي موجودة ضمن الكتاب المقدس (العهد القديم) الذي يؤمن به كل من اليهود والنصارى ويستخدمانه في عبادتهما وصلواتهما اليومية والعامة، فهذا لا نستطيع أن نقطع بأنه الزبور الذي أنزل على داود على لان العهد القديم تعرض للتحريف والتبديل من قبل اليهود؛ بل إن اليهود يعترفون بأن ما في اليهود؛ بل إن اليهود يعترفون بأن ما في

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٨٧) [مؤسسة قرطبة بمصر]، والدارمي في سننه (كتاب العلم، رقم ٤٤٩)، وحسَّنه الألباني بشواهده انظر: إرواء الغليل (٦/ ٣٨) [المكتب الإسلامي بييروت، ط٢].

<sup>(</sup>٣) راجع: فتح الباري لابن حجر (٥٢٥/١٣)، وكشاف القناع للبهوتي (١/ ٤٣٤) [دار الفكر ببيروت، ١٤٠٢ه]، ومطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني (١/ ٢٠٧) [المكتب الإسلامي ببيروت، ١٩٦١م]، وفتاوى اللجنة الدائمة (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) راجع: المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٧٠) [دار الفكر ببيروت]، وكشاف القناع (١/ ١٣٥).

العهد القديم اليوم هو من صياغة عزرا ، المخالفين: الكاهن.

#### ۞ الفروق:

## ـ الفرق بين التوراة والزبور:

التوراة: هي الكتاب المنزل من الله عَلَىٰ على نبيّه موسى ﷺ، وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح؛ ليكون لبني إسرائيل هدًى ونورًا.

أما الزبور: فهو الكتاب المنزل من الله ﷺ، بوحي منه ﷺ.

والزبور مصدق للتوراة، متبع لها، ومتمم ومكمل لها ولمحاسنها، ومحيي لشريعتها؛ فليس هو شريعة مستقلة لبني إسرائيل.

وكان عامة الزبور حكم ومواعظ فيما قيل، وكانوا يتلقون الأحكام والشرائع من التوراة.

وهو أحد أسفار الكتاب المقدس عند اليهود، وضمن كتب العهد القديم عند النصارى، ويسمى عندهما: المزامير(١).

يسمى اليهود والنصارى كتاب داود عليتلا بمزامير داود، أو كتاب المزامير، ويعتقدون أنه من الكتب المقدسة، مع اعترافهم أن هذه المزامير كتبت من قبل كُتّاب عبرانيون، وقد صاغوه على شكل مجموعة من الأشعار الدينية الملحنة، وغرضها تمجيد الله وشكره، ويسمى في العبرية: كتاب الحمد، ويقسمونه إلى خمسة أقسام؛ تحت كل قسم عدة مزامير، وغالبها لا يعرف كاتبها، وهذه المزامير وإن كان كُتَّابِها عبرانيون؛ إلا أنها تحتل مقامًا بارزًا عند النصارى ويستعملونها في صلواتهم(٢).

#### 🗘 المصادر والمراجع:

۱ ـ «إظهار الحق»، لمحمد رحمت الله الهندي.

۲ - «البداية والنهاية» (ج۲)، لابن

٣ - «تفسير القرآن العظيم» (ج٢)، لابن كثير.

٤ - «الجواب الصحيح» (ج٢، ٥)، لابن تيمية.

• - «دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية»، لسعود الخلف.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣١١، ٥/ ١٠٠) [دار طيبة، ط٤، ١٤١٧هـ]، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ١٧) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ]، ومجموع الفتاوي (١٧/ ٤٥، ١٩ / ١٨٤)، والجواب الصَّحيح لمَن بدُّل دين المسيح لابن تيمية (٢/ ٣٥١، ٤١٥، ٥/ ٣٥١) [دار العاصمة، ط١، ١٤١٤هـ]، وتفسير ابن كثير (٢/ ٤٦٩)، والبداية والنهاية (٢/ ١٥)، وفتح الباري (٦/ ٤٥٥) [دار المعرفة ببيروت، ١٣٧٩هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة المزامير في الكتاب المقدس، وقاموس الكتاب المقدس (٣٦١ ـ ٣٦٦، و٤٣٠ ـ ٤٣٠) [دار الثقافة، القاهرة، ط١١]، موسوعة الكتاب المقدس (١٤٨ ـ ١٤٩) [دار منهل الحياة ـ لبنان].

 ٦ - «الرسل والرسالات»، لعمر العام العاشر قبل البعثة النبوية (٣). سليمان الأشقر.

> ٧ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)، لابن أبي العز الحنفي.

۸ ـ «فتح الباري» (ج٦)، لابن

٩ - «الفكر الديني اليهودي»، لحسن ظاظا.

۱۰ ـ «مجموع الفتاوى» (ج۱۷، ١٩)، لابن تيمية.

## 🕮 الزبير بن العوام رظي 🟗

#### 🕸 اسمه ونسبه:

هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدي أبو عبد الله، حواري رسول الله ﷺ وابن عمته. أمه صفية بنت عبد المطلب(١).

#### 🕸 مولده ووفاته:

ذكر أهل العلم أن الزبير وعلى بن أبى طالب ﴿ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً (٢)، ومعلوم أن علي بن أبي طالب ولد في

طالب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ مَعُهُ مِنَ الْجَهُةُ الْأَخْرَى. وروی ابن سعد بإسناده عن ابن عباس عليه أنه أتى الزبير فقال: أين

وقتل الزبير بن العوام رضي في يوم

الخميس لعشر ليال خلون من جمادي

الآخرة، سنة ست وثلاثين هجرية في

وادي السباع، غدرًا بيد عمير بن

جرموز(١٤)، وذلك بعد اعتزال الزبير عن

القتال في معركة الجمل، التي وقعت بينه

ومعه عائشة وطلحة ﴿ وَلَيْهُمْ وَمِن معهم من

جهة، وبين الخليفة الراشد على بن أبي

صفية بنت عبد المطلب حيث تقاتل بسيفك على بن أبى طالب بن

عبد المطلب؟ قال: فرجع الزبير فلقيه

ابن جرموز فقتله. فأتى ابن عباس عليًّا

فقال: إلى أين قاتل ابن صفية؟ قال على: إلى النار»(٥).

وهناك سبب آخر في اعتزاله القتال ذكره الحافظ ابن حجر \_ وغيره \_ بقوله:

«وكان قتل الزبير بعد أن انصرف يوم الجمل بعد أن ذكره على، فروى أبو · يعلى (٢) من طريق أبي جرو المازني

<sup>(</sup>٣) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٤/٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٨٢)، والمعارف لابن قتيبة (٢٠٩) [الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢]، وسير أعلام النبلاء (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٣/ ٨١)، وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في الإصابة (٢/٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) في مسنده (٢/ ٢٩) [دار المأمون للتراث، دمشق، =

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ۷۳) [دار الكتب العلمية، بيروت]، والمعجم الكبير للطبراني (١/ ١١٨) [مكتبة ابن تيمية]، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (٢/ ٥١٠) [دار الجيل، بيروت، ط١]، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٢/ ٥٥٣) [دار الجيل، بيروت، ط١].

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٤٤) [مؤسسة الرسالة].

قال: شهدت عليًّا والزبير توافيا يوم الجمل، فقال له علي: أنشدك الله أسمعت رسول الله علي يقول: «إنك تقاتل عليًّا وأنت ظالم له؟» قال: نعم، ولم أذكر ذلك إلى الآن، فانصرف»(۱). وهذا إن صح فيمكن أن يقال: اجتمع السببان فاعتزل القتال.

وجاء قاتله يستأذن للدخول إلى علي، لعله يجد عنده عطية على ذلك، فكانت بئس العطية، حيث بشر بالنار ومنع من الدخول إليه، فقد روى الإمام أحمد بإسناده عن زر بن حبيش قال: «استأذن ابن جرموز على علي في وأنا عنده، فقال علي في الله على المنار. ثم قال على في الله الله على المنار. ثم قال على الله الله يكي يقول: إن لكل نبي رسول الله يكي يقول: إن لكل نبي حواريًا، وحواري الزبير»(٢).

#### ۞ إسلامه:

أسلم الزبير بن العوام رهي وهو

والمرفوع منه: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم ٢٨٤٦)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤١٥)، من حديث جابر بن عبد الله الله

حدث له اثنتا عشرة سنة (۱) وقيل: ثماني سنين (١) وقيل: ابن خمس عشرة (١) وقيل: ابن ست عشرة سنة (١) وكان عمه يعذبه لإسلامه، فكان «يعلقه في حصير ويدخن عليه ليرجع إلى الكفر فيقول: لا أكفر أبدًا (١) وهو أول من سلّ سيفًا في سبيل الله كما قال عروة (١) ولم يفارق النبي على منذ أن أسلم (١) وشهد مع النبي على بدرًا والمشاهد كلها، وثبت في أحد مع النبي الله وأبلى فيها بلاءً حسنًا (١٠).

#### 🕲 فضائله:

- أنه رضي أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي قال: قال

ط۱]، وقال المحقق: «إسناده ضعيف جدًّا».
 ولكن الحديث المذكور بلفظ: «لتقاتلنه وأنت ظالم له، أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة، رقم (٥٥٧٥)، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة (٢/٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩٩/٢) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والحاكم (كتاب معرفة الصحابة، رقم ٥٥٨٠) وصحّحه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٥١١)،والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٢/٥٥٣)، وسير أعلام النبلاء (١/١١).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٥١١)،وسير أعلام النبلاء (١/ ١١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٢/١) [مكتبة ابن تيمية، ط٢] من قول أبي الأسود المدني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٢/٩) [دار الفكر، ببروت]: "رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل"، وذكره ابن حجر في الإصابة (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>A) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١٩/١)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١١/٩) وقال: (رجاله ثقات). وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢١١/٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٤٣ \_ ٤٤).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٧٧).

رسول الله على: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمٰن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» (أبو عبيدة بن الجراح في الجنة» (أ).

- أنه حواري النبي عَلَيْ لما ثبت من حديث جابر وللها؛ أنه قال: «ندب النبي عَلَيْ الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم النبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثلاثًا، فقال: لكل نبي حواري وحواري الزبير "۲).

- شهادة النبي ﷺ له بالشهادة، كما ثبت من حديث أبي هريرة ﷺ وأن رسول الله ﷺ: «أسكن فتحرك، فقال رسول الله ﷺ: «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» وعليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص ﷺ "".

ـ أن النبي ﷺ جمع أبويه يوم الخندق

فداء للزبير كما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير والله أنه قال: «كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثًا، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف، قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله على يقول: «من يأت فلما رجعت جمع لي رسول الله على أبويه فلما رجعت جمع لي رسول الله على أبويه فقال: فداك أبي وأمي»(أ).

#### 🖨 مكانته:

مما يدلُّ على سمو منزلته ورفعة شأنه: أنه أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الأمر شورى بينهم، والذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، وأنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن المهاجرين الأولين، فقد هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، وهاجر إلى المدينة النبوية (٥).

#### المسائل المتعلقة:

- خروجه إلى البصرة وما تلاه من الاقتتال بينه وبين علي بن أبي طالب الله الدرج الزبير الله مع من خرج إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم ٣٧٤٧)، وأحمد (٣/ ٢٠٩) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وابن حبان (كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة، رقم ٧٠٠٧)، وصحَحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٥٠) [المكتب الإسلامي].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب أخبار الآحاد، رقم ۷۲۲۱)،
 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ۲٤١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤١٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 義،
 رقم ٣٧٢٠)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٧٣)، والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٥٥٧).

البصرة بقصد الإصلاح، ولكن تحولت الأمور إلى ما لم يكن في الحسبان، وحصل القتال، ثم اعتزل القتال لمّا وصل البصرة؛ حيث لقيه على بن أبى طالب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذَكُّره بحديث النبي ﷺ قائلًا: «يا زبير، نشدتك بالله أتذكر يوم مرَّ بك رسول الله ﷺ، ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: «يا زبير، تحب عليًا؟» فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني، فقال: «يا على، أتحبه؟»، فقلت: يا رسول الله، ألا أحب ابن عمتى وعلى ديني، فقال: «يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم» قال: بلي، والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله ﷺ، ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك، فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير، فقال: ما لك؟ فقال: ذكرني على حديثًا سمعته من رسول الله عِيَالِيْق، سمعته يقول: «لتقاتلنه وأنت له ظالم» فلا أقاتله. قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر»(١٦). وهكذا لم يكن هو ولا غيره ممن كان معه يسعى إلى الاقتتال(٢)؛

ولذا يعبر الإمام الذهبي عن هذه الحقيقة فيقول عن عائشة وطلحة ومن معهما: «إنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وجماعة من الكبار، رضي الله عن الجميع»(٣).

وأما ما رواه الحاكم بسنده عن أبي حرب بن أبى الأسود الديلي، قال: «شهدت عليًّا والزبير، لما رجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله، فقال: ما لك؟ فقال: ذكر لي على حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ يقول: «لتقاتلنه وأنت ظالم له» فلا أقاتله، قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر بك، قال: قد حلفت أن لا أقاتل، قال: فأعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس، قال: فأعتق غلامه جرجس ووقف فاختلف أمر الناس، فذهب على فرسه" (٤). فهذه القصة غير ثابتة، وإنما الثابت الحديث المرفوع فيها فقط (٥). وقال الألباني بعد بحث مستفيض في طرق الحديث والقصة: «وبالجملة، فحديث الترجمة صحيح عندي لطرقه كما تقدم، دون قصة

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/١٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة، رقم ٥٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: السلسلة الصحيحة (رقم ٢٦٥٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٤١٤) [دار الكتب العلمية، ط١].

 <sup>(</sup>۲) وانظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين لمحمد أمحزون (۲/ ۱۲ \_ ۲۱) [مكتبة الكوثر، ط۱، ۱٤۱٥هـ].

عبد الله بن الزبير مع أبيه $^{(1)}$ .

### 🖨 موقف المخالفين منه:

#### ـ الروافض:

تشبث الروافض بما حصل في موقعة الجمل بين علي بن أبي طالب ومن معه من جهة، وبين الزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير ومن معهم من جهة أخرى، لرميهم بكل قبيح وسوء، حيث اعتبروهم من المنتكسين وأعداء الله ورسوله وأنهم كفار مرتدون وفي النار مخلدون، واستباحوا لعنهم، وذكر المفيد اتفاق طائفته على هذا، حيث قال في حديثه طائفته على هذا، حيث قال في حديثه والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أمير المؤمنين، وأنهم بذلك في النار مخلدون، أمير المؤمنين، وأنهم بذلك في النار مخلدون، مخلدون،

وقال الكركي: «ومن رؤساء أعداء أمير المؤمنين: الزبير بن العوام القرشي من بني أسد، وقد كان في أول أمره محبًّا لأمير المؤمنين، ثم انتقل على عداوته ونكث بيعته، ومحاربته يوم الجمل مع عائشة بنت أبي بكر أخت زوجته أسماء بنت أبي بكر، وتحريض

الناس من أهل البصرة وغيرهم على حربه وقتله شيء لا يمكن إخفاؤه ولا إستاره. ووافقه في ذلك راعى ابنه الرجس النجس الخبيث اللعين عبد الله، وفي الحقيقة هو عدو الله وعدو رسوله وعدو أهل بيته، ولا يستحى من ذلك ولا يستره ولا يداحي فيه، ولا يداهن به، ولم يزل مُجدًّا في ذلك إلى أن قتل في أيام بني مروان فلعنة الله على القاتل والمقتول»(٣). ومما احتجوا به على موت الزبير في الله في عداوة على ما ذكره المفيد من أن عليًا ظالمه: «لما رأى رأس الزبير وسيفه قال: ناولني السيف، فناوله فهزه وقال: سيف طالما قاتل به بين يدي رسول الله، ولكن الحين (١) ومصارع السوء، ثم تفرس في وجه الزبير وقال: لقد كان لك برسول الله صحبة، ومنه قرابة، ولكن دخل الشيطان منخرك فأوردك هذا المورد" (ه).

قال علي بن يونس العاملي معلقًا على هذا الكلام: «ولو كان تائبًا لم يكن مصرع سوء»(٦).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٦/٣٤٣).

 <sup>(</sup>٢) أوائل المقالات للمفيد (٤٣) [المؤتمر العالمي الله الشيخ المفيد، ط١].

<sup>(</sup>٣) رسائل الكركي (٢/ ٢٢٩) [مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قُم، ط١].

<sup>(</sup>٤) أي: الهلاك، انظر: بحار الأنوار للمجلسي (٣٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>ه) الجمل للمفيد (٢٠٩) [مكتبة الداوري]، وانظر: الصراط المستقيم للعاملي (٣/ ١٧٣) [المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية].

<sup>(</sup>٦) الشافي في الإمامة للمرتضى (٤/ ٣٣١).

والحقيقة: أن الإحاطة بجميع أكاذيب وطعون الرافضة في الصحابة بصفة عامة والمشاركين منهم في موقعة الجمل؛ كالزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير وغيرهم بصفة خاصة أمر غير ممكن في مثل هذا البحث؛ لذا من أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى المصادر المختصة في ذلك(١).

#### ۞ الرد عليهم:

لا شكَّ أن ما يدعيه الروافض من تكفير هؤلاء الأخيار وما يلصقونه بهم من تهم لهو محض تخرص، دافعه عقيدة الإمامة والبغضاء والحقد في هؤلاء الصحابة ظلمًا وجورًا، مكذبين بذلك ثناء الله ورسوله على هولاء الأخيار، فقد تقدم أن الزبير هو أحد المبشرين بالجنة، وكذا طلحة وعائشة هي الكفار الله الكفار بالجنة، وكيف يخفى حالهم على علَّام الغيوب، ثم إن ما حصل بينهم لم يكن بسبب تكفير أحدهم الآخر، وإنما كان لكلِّ منهم هدف وغاية حميدة، ولكن تطورت الأمور إلى ما لم يكن في الحسبان فصار قتال فتنة، وكانوا مجتهدين لهم أجر الاجتهاد، ولا أدلُّ على ذلك من منع أمير المؤمنين بعد

انتصاره عليهم من سبيهم، والإجهاز على جريحهم؛ بل وندمه على حصول القتال بينهم، وأنه تمنى أن يكون قد مات قبل هذا القتال بعشرين سنة، كما رواه ابن عساكر بسنده عن طلحة بن مصرف: «أن عليًا وهيه وقد مات، فنزل طلحة بن عبيد الله وهيه وقد مات، فنزل عن وجهه ولحيته، وهو يترحم عليه، ويقول: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة»(٢).

ومما يبطل أيضًا هراء الروافض بتكفير الزبير ودعوى تخليده في النار، ما جاء عن علي نفسه من بكائه على الزبير، ورفضه استقبال قاتله، وتبشيره بنار الحجيم، وقد سبق بيانه، وتأويل الروافض لامتناع علي من استقبال قاتل الزبير وتبشيره بالنار؛ لأجل غدره به (۳) تأويل متكلف ممجوج.

وأما إصرار الروافض على أن الزبير لم يعتزل القتال، وأن ابنه نصحه بأن يكفّر ويقاتل، ففعل وقاتل حتى مات في أرض المعركة، فهو مبني على رواية غير صحيحة كما هو شأنهم في كل ما ينسبونه إلى على من الروايات المكذوبة، ومعلوم أن ما بني على فاسد فهو فاسد. والعجيب في روايات الروافض أنها

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٥/ ١١٥) [دار الفكر].

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصول المختارة للشريف المرتضى (١٤٥).

 <sup>(</sup>١) انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة لعبد القادر محمد عطا صوفى (١١٢٤ \_ ١١٩٠).

إما أكاذيب محضة، وهو الغالب فيها، أو فيها حق لكنه ممزوج بما يفسده من الأكاذيب، فانظر ـ مثلًا ـ إلى ما تقدم إيراده عن المفيد عن علي هيه أنه قال: إسيف طالما قاتل به بين يدي رسول الله (۱)، فهاذا فيه مدح للزبير هيه (۱)، فهاذا فيه مدح يدافع عن النبي سي الكذب عليه وهو قوله: يدافع عن النبي الكذب عليه وهو قوله: ألحقه به من الكذب عليه وهو قوله: «ولكن الحين ومصارع السوء، ثم تفرس في وجه الزبير وقال: لقد كان لك برسول الله صحبة، ومنه قرابة، ولكن دخل الشيطان منخرك فأوردك هذا المورد» (۱).

#### 🖨 المصادر والمراجع:

۱ ـ «الطبقات الكبرى» (ج۳)، لابن

٢ ـ «المعارف»، لابن قتيبة.

٣ - "صحيح تاريخ الطبري (الخلافة الراشدة)» (ج٣)، تحقيق: محمد طاهر ومحمد صبحى حلاق.

**٤ ـ** «المعجم الكبير» (ج١)، للطبراني.

(٣) الجمل للمفيد (٢٠٩)، وانظر: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (٣/ ١٧٣).

٥ - «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (ج٢)، لابن عبد البر.

٦ - «سير أعلام النبلاء» (ج١)،للذهبي.

٧ - «الإصابة في تمييز الصحابة»
 (ج۲)، لابن حجر.

٨ - «موقف الشيعة الأثني عشرية من الصحابة»، لعبد القادر محمد عطا صوفى.

٩ - «رسائل الكركي» (ج٢).

١٠ - «الجمل»، للمفيد.

#### وركريا ﷺ

#### 🕲 اسمه ونسبه:

هو: زکریا، قیل: هو ابن حنا، وقیل: ابن أدن، ابن مسلم بن صدوق بن محمان بن داود بن سلیمان، وأوصلوا نسبه إلى سلیمان بن داود ﷺ

#### ۵ معنى اسمه لغة:

زكريا: أصله بالعبرانية: زخريا، هو زخرياه، ومعناه: الله ذكرً (٥)؛ أي: الله

<sup>(</sup>۱) الجمل للمفيد (۲۰۹)، وانظر: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (۳/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة (١١٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر (٤/١٩) [دار الفکر للطباعة، ١٤١٥هـ]، والبداية والنهاية (٢/ ٣٩٤ \_ ٣٩٥) [دار هجر، ط١، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٥) كذا ذكر الدكتور ف. عبد الرحيم وأحال إلى إنجيل لوقا. انظر: الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء للدكتور عبد الرحيم (٩٩) [دار القلم، ط١]، وجملة: (الله ذكر) لم تضبط بالشكل في المصدرين الذين ذكراها، وهما: المعرّب =

يذكر، أو الله قد ذكر. وذكر الدكتور ف. عبد الرحيم في تعليقه على المعرّب للجواليقي أن «معناه: بهوه يذكر»(١).

#### 🕸 نبوته:

ذكر الله زكريا عَلِي ضمن أنبيائه ورسله عَلَى ، فقال عَلَى: ﴿ وَزُكْرِيّا وَيَحْيَى وَعِينَى وَعِينَى وَعِينَى وَعِينَى وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ الصَّلِحِينَ الصَّهِ [الأنعام].

قال ابن كثير: «وهذه تسمية الأنبياء الذين نصَّ على أسمائهم في القرآن، وهم: آدم وإدريس... وزكريا ويحيى وعيسى، عليهم الصلاة والسلام»(٢).

كذلك نزول الوحي عليه، كما في قوله تعالى: ﴿ هُنَاكِ دَعَا زَكِرَبًا رَبَّهُ قُوله تعالى: ﴿ هُنَاكِ دَعَا زَكِرَبًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنك دَرُيْنَةً طَيِبَةً وَهُو إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَاكَدَنَهُ الْمَلَتَبِكَةُ وَهُو قَالَمُ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَاكَانَهُ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى فَالَمَ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِقًا بِكُونُ اللهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَي اللهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا فَي اللهِ عَلَى اللهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا لِي غَلَمٌ وَقَد بَلَغَنَى النّهِ وَالْمَرَأَقِ عَاقِرٌ قَالَ كَلُونُ كَانَكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكًا وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكًا وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكًا وَسَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴿ إِنَّا ﴾ [آل عمران].

وقوله سبحانه: ﴿ قَالَ رَبِ الْجَعَلَ لِيَ الْحَكَلَ لِيَ الْحَكَلَ لِيَ الْكَفَ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَثَ لَكَ النَّاسَ ثَلَثَ لَيْنَا لِي اللَّهِ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيبًا الله الله المربم].

#### 🕸 كتابه:

كان مكلَّفًا بالعمل بالتوراة والدعوة اليها، بدليل أن ابنه يحيى أمره الله أن يأخذ التوراة بقوة، وآتاه الحكم صبيًا، وهو تحت رعاية أبيه زكريا ﷺ، والله أعلم.

#### 🕏 وفاته:

توفي نبي الله زكريا مقتولًا (٣) مظلومًا، وإليه وإلى أمثاله تشير الآية التالية عند بعض المفسرين، وهي قول الله تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَ رَسُولُ بِمَا لَا خَوْكَ آنفُسُكُمُ السَّكَكُبَرَّمُ فَفَرِيقًا كَذَّبَهُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُكُوك السَّوكاني: «ومن الفريق المقتولين يحيى وزكريا» (٤).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: مهنة زكريا ﷺ: كان نبى الله زكريا ﷺ نجارًا، كما

<sup>=</sup> للجواليقي، والإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. عبد الرحيم. والظاهر أنها هكذا: (الله ذكر)، قدم فيها المفعول، وهو سائغ في اللغة ويفيد التخصيص كما هو معلوم.

<sup>(</sup>۱) المعرّب للجواليقي (٣٤٩) [دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٠هـ] تعليقه على الفقرة رقم (٣١٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٤٦٩) [دار طيبة، ط٢].

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١٣/٢) [دار الكتب العلمية، ط١]، وصحيح (قصص الأنبياء لابن كثير) لسليم الهلالي (٤٤٨) [دار غراس، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٤) فتح القدير للشوكاني (١/ ١٣٠) [دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، ط١، ١٤١٤هـ].

ثبت من حديث أبي هريرة ولله عن النبي النبي النبي الله النبي المحديث في شرحه لـ المحديث مسلم النبي الن

### \_ المسألة الثانية: ميراث زكريا:

واختلف في هذا الإرث على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه إرث علم ودين.

الثاني: أنه إرث مال.

الثالث: أنه إرث مال بالنسبة لزكريا،

(١) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٧٩).

(٢) صحيح مسلم (٩٦٧).

والراجع: أن هذه الوراثة ليست للمال كما يقوله بعض أهل السُّنَة (٤) والرافضة الذين بنوا عليه القول بمظلومية فاطمة من مال أبيها، وإنما هي وراثة علم ونبوة ودين لأمور:

أحدها: أن زكريا لم يُذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجارًا يأكل من عمل يده، ومن كان كذلك فلا يجمع مالًا غالبًا، ولا سيما أن الأنبياء عليه هم أزهد الناس عن الدنيا.

ثانيًا: أن الأنبياء لا يورّثون مالًا؛ لما ثبت عن جماعة من الصحابة منهم: عائشة هيًا؛ أن النبي على قال: «لا نورث؛ ما تركنا فهو صدقة»(٥)، فكيف يطلب ولدًا ليرث ماله!؟

ثالثًا: أن النبي أعظم قدرًا وأجل منزلة من أن يأنف من وراثة عصباته له، ويحرص على أن يكون له ولد فينفرد بميراثه عنهم، وعليه فيتعين حمل الإرث المذكور هنا على إرث النبوة (٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (٣/ ٣٦٤) [دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٨١/١١)، وأضواء البيان (٣٦٢/٣، و٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم ر٣٧١٣)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم ١٧٥٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير (٥/ ٢١٢ ـ ٢١٣)، والبداية والنهاية (٨/ ١٩٨ ـ ١٩٩٩)، وأضواء البيان (٣/ ٣٦٤)، =

قال ابن كثير: «وأما قصة زكريا فإنه على من الأنبياء الكرام، والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل الله ولدًا ليرثه في ماله، كيف وإنما كان نجارًا يأكل من كسب يده»(١).

ويضاف إلى ما تقدم أمر رابع: وهو أن ما جاء في البشارة بيحيى، وما وصف به من النبوة والانقطاع للعبادة، وغيرهما من الخلال الكريمة ليؤكد أن الموروث هو النبوة لا المال، حيث إن الله قد استجاب دعاء زكريا ﷺ حين خاف من الموالى \_ وهم الأقارب والعصبات ـ أن يغيروا الدين من بعد موته (۲)، وقال كما حكاه الله عنه بقوله سبحانه: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمُوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيُّنَا ﴿ يُرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَـُكُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞﴾ [سريــم]، قــال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي﴾: «فسأل الله ولدًا، يكون نبيًا من بعده، ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه»(٣). فجاءت البشارة كما قال تعالى: ﴿ يُنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمِ

ٱسْمُهُ. يَعْنِيَ لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا

﴿ [مــريـــم] وقـــال: ﴿فَأَسْـتَجَبْـنَا لَهُ

وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَكُهُۥ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ

وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبُ أَ وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ

وَهُوَ قَايَهُمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْنَى

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ

ٱلصَّلِحِينَ اللهِ اللهِ [آل عــمــران]، وقــال:

﴿وَحَنَانَا مِنْ لَّذُنَّا وَزَكُوْةً وَكَانَ تَفِيًّا ﴿ وَبَرًّا

بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيبًا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ

يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾

الأول: أن ظاهر الحديث العموم، حيث جاء بصيغة الجمع، فيكون شاملًا للأنبياء، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، وأقوال الصحابة لا تخصص عموم الحديث على الصحيح.

<sup>[</sup>مريم].
وأما ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب رضي من حمله قول النبي رسي الخطاب المؤمنية على الخصوصية به، حيث قال مخاطبًا المحسوصية به، حيث قال مخاطبًا المرهط: «هل تعلمون أن رسول الله رسيد قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» يريد قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك» (٥) فقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة، منها:

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم ٤٠٣٣).

وفبهداهم اقتده لعثمان الخميس (٤٢٨ \_ ٤٢٩) [دار إيلاف الدولية، ط١، ١٤٣١هـ].

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٨/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) لمعرفة معنى الموالي وخوفه منهم انظر: تفسير السعدي (٤٨٩ ـ ٤٩٠) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ]، وأضواء البيان للشنقيطي (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٥/ ٢١٢).



الشاني: أن قول عمر ولله ليس صريحًا في أن الأنبياء سوى النبي محمد الله يورثون مالًا؛ بل ذكر ما يتعلق بالنبي الله وهو أنه لا يورث.

- المسألة الثالثة: كفالته لمريم بنت عمران:

لقد أخبر الله عن زكريا ﴿ فقال: ﴿ وَكُفَّلُهَا زُكِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِيّاً لَكُيّا اللَّهِ عَلَيْهَا زُكِيّاً الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَزْيَمُ أَنَّ لَكِ مَنذًا قَالَتَ مُو مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُدُقُ مَن مَندًا فَاللّهَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آلَ عمران].

فقد نذرت امرأة عمران بما في بطنها من الحمل لخدمة بيت الله وهو بيت المقدس، ولما وضعتها ودخلت بها إلى القائمين على بيت المقدس، اختصموا؛ أيُّهم يكفلها، فاستهم كل من زكريا وأصحابه بأقلامهم على مريم (٢)، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ إِلَّ عَمران]، فخرج إِذْ يَخْلُصِمُونَ ﴿ الله عمران]، فخرج السهم على زكريا، فكفلها ونشأت تحت السهم على زكريا، فكفلها ونشأت تحت رعايته، ونبتت نباتًا حسنًا كما قال تعالى: ﴿ وَنَقَبُّلُهُا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَهَا رَبُّهَا وَلَا عمران؛ ٣٧].

(١) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (٣٦٢/٣).

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۰۸۰) [مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط۲]، وتفسير السعدي (۹۲۹ ـ ۹۲۷)، والصحيح المسبور في التفسير بالمأثور لحكمت بشير ياسين (۱/ ٤١٦) [دار المآثر، المدينة النبوية، ط۱].

#### 🕲 المصادر والمراجع:

۱ ـ «سيرة ابن هشام» (ج۱).

۲ ـ «تاریخ دمشق» (ج۱۹)، لابن عساکر.

٣ - «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (ج٢)، لابن الجوزي.

**٤ ـ** «تفسير ابن كثير» (ج٥).

α «البدایة والنهایة» (ج٨)، لابن
 کثیر.

٦ ـ «تفسير السعدى».

٧ - «أضواء البيان» (ج٣)، للشنقيطي.

٨ - «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية
 في سير وقصص الأنبياء عليهم الصلاة
 والسلام»، لعثمان الخميس.

 ٩ - «الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء»، لإبراهيم بن محمد العلى.

10 - «الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء»، للدكتور عبد الرحيم.

## 🛮 الزندقة

#### 🕸 التعريف لغة:

الزندقة: لفظ أعجمي معرّب، أخذ من كلام الفرس وعرّب. قال ثعلب: «ليس زنديق، ولا فَرِزين من كلام العرب: العرب: رجل زَنْدَقٌ رنديق، وإنما تقول العرب: رجل زَنْدَقٌ

وزَنْدَقيّ؛ إذا كان شديد البخل"(۱)، والزندقة الاسم، وجمع الزندية: زنادقة، والهاء في (زنادقة) عوض عن الياء في (زنديق).

وقد اختلف في أصل كلمة (زنديق) بالفارسية، فقيل: هو معرّب (زنده كرد)؛ أي: الذي يقول بدوام الدهر، وقيل: إن الزنديق نسبة إلى (الزند)، وهو تأويل لكتاب «البستاه» الذي جاء به زرادشت إلى الفرس، وكان من أورد في طريقتهم شيئًا بخلاف (البستاه)، وعدل إلى التأويل الذي هو الزند قالوا: هذا زندي، فأضافوه إلى التأويل، وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل، فلما أن تأويل هو بخلاف التنزيل، فلما أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس، وقالوا: زنديق، وعرّبوه.

هذه هي أهم الأقوال في أصل كلمة (زنديق) في الفارسية، ولعل أقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو القول الثاني، والله أعلم (٢).

#### @ التعريف اصطلاحًا:

تعدّدت إطلاقات لفظ: (الزندقة)

واختلف المراد بها، فأطلق على عدد من الفرق كالمانوية، والثنوية، والدهرية، والسبئية، والجهمية، والإسماعيلية، كما أطلق ذلك على بعض أهل المجون والخلاعة وغيرهم.

وقد اختلف العلماء في تعريف الزنديق، تبعًا لتعدد إطلاقاته، وذلك كما يلي:

قيل: الزنديق هو: «الذي لا ينتحل دينًا وينكر الشرائع»<sup>(٣)</sup>، قاله النووي وغيره.

٢ ـ وقيل: هو: الثنوي القائل بوجود إلهين، وبه قال الجوهري وغيره (٤).

٣ - قيل: إن لفظ الزنديق أخص من لفظ المنافق؛ حيث يطلق على: المنافق إذا ظهر منه ما يدل على نفاقه؛ سواء كان ذلك بقول أو فعل؛ كأن يؤلف كتابًا ينال فيه من الإسلام، أو يقول قصيدة، أو نحو ذلك مما يتبين به نفاقه، وبهذا قال ابن حجر وغيره (٥٠).

٤ ـ وقيل: هو: المنافق، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر سواء أبطن اليهودية أو النصرانية أو غيرهما، وهذا هو المشهور عند الفقهاء في كلامهم على قبول توبة الزنديق.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٠/ ١٤٧) [دار الفكر، ط١].

<sup>(</sup>۲) الصّحاح (٤/ ١٤٨٩) [دار العلم للملايين، ط۳]، والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي (١٦٧) [دار الكتب المصرية، القاهرة، ط٣، ١٤١٦هـ]، وتعريب الكلمة الأعجمية لابن كمال باشا (٧١) [الجفان والجابي، ط١، ١٩٩١م].

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٢٠٧/١)، وانظر: فتح الباري (٣) شرح (٢٠١/١٢) [دار الريان للتراث، ط٢، ١٤٠٩هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح (١٤٨٩/٤)، ودائرة المعارف للبستاني (٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٧١).

قال ابن تيمية كَلَّلَهُ: «فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر، فالمراد به عندهم: المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر»(١).

وهذا القول الأخير هو القول الراجح في تعريف الزنديق.

## العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

لمّا كان أصل الزندقة في الفارسية هو الانحراف عن الظواهر من الكتاب المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل، وكان من يفعل ذلك يدعي أنه لم ينحرف عن الكتاب المنزل، أُطلق في الاصطلاح على كل من يدَّعي الإسلام ويبطن غيره مما يظهر أثره على بعض أقواله وأفعاله.

#### 🕲 سبب التسمية:

كلمة (الزندقة) معربة عن الفارسية، وهي منسوبة إلى الأخذ بكتاب الزند، الذي هو تأويل لكتابهم البستاه ـ كما تقدم ـ، فكان كل من أخذ بذلك نسب إليه فقيل: (زندي)، فلما جاء الإسلام، والتقى العرب بالفرس أخذوا ذلك المعنى عنهم، وقالوا: زنديق وعربوه.

#### 🕸 الأسماء الأخرى:

\_ المنافق.

(١) بغية المرتاد (٣٣٨) [العلوم والحكم، ط٢، ١٤١٥هـ].

#### ۞ الحكم:

اتفق الفقهاء على أن الزندقة كفر، فمن كان مسلمًا ثم تزندق، بأن صار يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو صار لا يتدين بدين، فإنه يعتبر كافرًا(٢).

#### ۞ الحقيقة:

#### الزندقة تطلق على معان عدة:

- قيل: تطلق على الذي لا يؤمن بالحقّ تعالى وبالآخرة.

- وأطلقت على الثنوية القائلين بإلهين: إله النور، وإله الظلمة.

- وتطلق على من خرج من الإسلام إلى غيره.

\_ وتطلق على الملاحدة الذين ينكرون الآخرة والربوبية.

ثم صار بعد ذلك اسمًا علمًا في الفقه يدل على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، سواء كان كفره باعتقاد المجوسية الفارسية، أم بالدهرية، أم بغير ذلك<sup>(٣)</sup>.

#### ۵ الأدلة:

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا

 <sup>(</sup>۲) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۱۹۱۸)
 [مكتبة لبنان، ط۱، ۱۹۹۲م]، والموسوعة الفقهية الكويتية (۲۶/۲۶) [مطابع دار الصفوة، ط۱].

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣)، والعين للفراهيدي (٥/ ٣٥٧) [دار ومكتبة الهلال]، وكشاف اصطلاحات الفنون (١٩٣/)، وكتاب التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف (١٩١) [مدار الوطن، ط٢، ١٤٣٢هـ]، ومصطلحات في كتب اللعائد للحمد (٩٣).

إِللَهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [البقرة]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا البقرة]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا أَمُ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللّهَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ المُنْفِقُونَ أَن تُنزّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيْنُهُم بِمَا فِي قُلُومِهِمْ قُلِ السّتَهْزِوُلُ إِنَ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا فَي قُلُومِهِمْ قُلِ السّتَهْزِوُلُ إِنَ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا فَي فَلُومِهِمْ قُلِ السّتَهْزِوُلُ إِنَ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا فَي مُلْكُمْ عَن دِينِهِ عَلَى اللّهُ يَعْلَى وَهُو كَوْمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَهُو كَالْمُومُ فِي الدُّنِيَا وَاللّهِ وَاللّهُمْ فِي الدُّنِيَا وَاللّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاللّهُمْ فِي الدُّنْيَا

## ۞ أقوال أهل العلم:

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَالله: «والمقصود هنا: أن (الزنديق) في عُرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي على. وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينًا من الأديان؛ كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلًا جاحدًا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس»(۱).

وقال أيضًا: «وأيضًا فلفظ الزندقة لا يوجد في كلام النبي ﷺ كما لا يوجد في القرآن، وهو لفظ أعجمي معرب أخذ

(٢) بغية المرتاد (٣٣٨).

من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعُرب، وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك، فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم: المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن، وسواء كان في باطنه يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مشركًا أو وثنيًّا، وسواء كان معطلًا للصانع وللنبوة، أو للنبوة فقط، أو لنبوة نبينا ﷺ فقط، فهذا زنديق وهو منافق، وما في القرآن والسُّنَة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين "٢٠).

وقال ابن حجر كَلْشُ ـ بعد أن ذكر الخلاف في تعريف الزنديق ـ: "وقد قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق، قول الشافعي كَلْشُهُ: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها، ثم تاب سقط عنه القتل، وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق؛ بل كل زنديق منافق من غير عكس"(٣).

#### المسائل المتعلقة:

#### \_ أسباب الزندقة:

لظهور الزندقة في بلاد المسلمين أسباب كثيرة، أهمها ما يلى:

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٧١/١٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٧/ ٤٧١ ـ ٤٧٢) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ١٤١٦هـ].

 ١ - الحقد والعداوة على الإسلام مما لا خلاف فيه بين العلماء (١). وأهله.

> ٢ - حركة الترجمة وانتشار علوم الفلاسفة والصابئة.

> ٣ - البحث في علم الكلام وترك الأثر.

٤ - الانغماس في اللهو والمجون.

#### ـ أساليب الزنادقة:

سلك الزنادقة في نشر زندقتهم أساليب ماكرة، أهمها ما يلى:

١ - التستر بحب آل البيت والدفاع عنهم.

٢ - انتحال النسب النبوي.

٣ ـ الوضع في الحديث النبوي.

٤ - استمالة العوام بالحيل والشعوذة.

٥ - إشاعة الفساد الخلقي ونشر المغريات.

#### ـ حكم توبة الزنديق:

اختلف العلماء في حكم توبة الزنديق، وهذا الخلاف يتوجه إلى ما يتعلق بالأحكام الدنيوية الظاهرة من القتل أو عدمه، وثبوت أحكام الإسلام في حقه، ونحو ذلك من الأحكام.

أما ما يتعلق بأمور الآخرة، وقبول الله تعالى لتوبة الزنديق في الباطن، فذلك راجع إلى الله على، فإذا تاب الزنديق توبة صادقة من قلبه، فإن الله عَلَى يقبل توبته، وينفعه ذلك في الآخرة، وهذا

وقد تعددت أقوال العلماء في حكم توبة الزنديق ما بين القبول والرد، والتفصيل بين من تاب قبل القدرة عليه ومن تاب بعد ذلك، وبين الداعية وغير الداعية، وغير ذلك من الأقوال الكثير ة<sup>(٢)</sup>.

## وفيما يلى أهم الأقوال في هذه المسألة وذلك كما يلي:

القول الأول: القول بقبول توبة الزنديق مطلقًا، وإجرائه مجرى المرتد عن دين الإسلام الذي لا يقتل إلا بعد استتابته، وقد نسب ابن حجر هذا القول إلى جمهور العلماء<sup>(٣)</sup>.

وقد رجح هذا القول جمع من المحققين منهم: ابن المنذر، والنووي، وابن حجر، والشنقيطي، وغيرهم.

القول الثانى: القول بعدم قبول توبة الزنديق مطلقًا؛ بل يقتل بكل حال، وقالوا: إن الزنديق لا يطلع على صلاحه؛ لأن الفساد إنما أتى مما أسره، وذلك أن نفاقه الباطل دليل على أن توبته لا تعرف، فقد يظهر التوبة والندم، غير أنه لا يتحقق منه الصدق في ذلك؛ لعدم

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (١٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

<sup>(</sup>٣) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (٦٣)، والرد على الجهمية (١٨٥).

الاطلاع على صلاحه. وهذا القول هو المشهور عن الإمام مالك وأصحابه.

القول الثالث: القول بالتفصيل فيفرق بين من تاب قبل القدرة عليه، ومن أظهر ذلك بعد القدرة عليه، وهذا القول هو إحدى الروايات في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وقد رجح هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى(١).

والحاصل: أن هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، وتجتمع عليه النصوص، فيعمل بها جميعًا من غير إسقاط لشيء منها(٢).

#### 🖨 الفروق:

#### الفرق بين الزنديق والملحد:

الزنديق قد يدخل في اسم الملحد إذا كان ما يبطنه هو الإلحاد الباطن، وإن كان منتسبًا لدين الإسلام في الظاهر.

٢ ـ الزنديق يبطن معتقده الفاسد،
 وإن كان قد يصدر منه ما يدل على
 ما يبطن، وأما الملحد فهو مظهر
 لذلك.

٣ ـ الزنديق أخطر من الملحد في
 الكيد للإسلام؛ لكونه يدعي الإسلام

(۱) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (٦٣)، وإعلام الموقعين (٣/ ١٤٢).

(٢) انظر: دفع إيهام الأصطراب عن آيات الكتاب (٢))، وإعلام الموقعين (١٤٤/ ١٥٤).

ويعيش في أوساط المسلمين، بخلاف الملحد؛ فإن أمره ظاهر معلوم.

#### ۞ الآثار:

- شيوع الزندقة يغري ضعاف الإيمان بالانزلاق إليها.

- انتشار المعصية، فليس بعد الكفر ذنب، ومن ثمّ يسهل على الزّنديق ارتكابها.

- اضطراب المجتمع، فإنّ الزّنادقة لا يحكمهم مبدأ، ومن ثمّ فإنّهم يفعلون ما تدعوهم إليه أهواؤهم بغير رعاية لحقوق الآخرين.

- انصراف النّاس إلى الشّهوات وتلبية دعوة الهوى يضعف المجتمع فيطمع فيه أعداؤه ويستولون عليه ويسلبون عزّته وكرامته (٣).

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - "إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين"، لابن القيِّم.

٢ - «بغية المرتاد»، لابن تيمية.

٣ ـ «الزنادقة: عقائدهم وفرقهم
 وموقف أئمة المسلمين منهم»، لسعد
 العريفى.

٤ ـ «الزندقة والزنادقة»، لعاطف شكري.

<sup>(</sup>٣) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (١٠/ ٤٥٨٨) [دار الوسيلة، ط٤].

• ـ «الزندقة والزنادقة»، لمحمد عبد الحميد.

٦ «الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام»، لسميرة مختار.

٧ \_ «الصارم المسلول»، لابن تيمية.

۸ ـ «فتح الباري»، لابن حجر.

۹ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

## 🛮 الزُّهد

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس كَثَلَثْهُ: «الزّاء والهاء والدّال أصل يدلّ على قلّة الشّيء. والزّهيد: الشّيء القليل، وهو مُزهِد: قليل المال»(١).

والزُّهد: خلاف الرغبة؛ تقول: زهد في الشيء وعن الشيء، يزهد زهدًا وزهادة، والتزهيد في الشيء وعن الشيء: خلاف الرغبة، والزهدة والزهادة في الدنيا، فلا يقال الزهد إلا في الدنيا خاصة، فهو ضد الرغبة والحرص على الدنيا.

#### 🕲 التعريف شرعًا:

هو ترك ما لا ينفع في الآخرة؛ كفضول المباح التي لا يستعان بها على

طاعة الله، أو التي تشغل عن فعل الواجبات، وترك المحرمات.

قال شيخ الإسلام كَثَلَّهُ: «هو ترك الرَّغبة فيما لا ينفع في الدَّار الآخرة، وهو فضول المباح الّتي لا يستعان بها على طاعة الله»(٣).

وقال ابن قدامة كَلَّلَهُ: «هو عبارة عن انصراف الرّغبة عن الشّيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبًا بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شيء ليس مرغوبًا فيه، ولا مطلوبًا في نفسه لم يسمّ زاهدًا»(٤).

## العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

الزهد في اللغة: هو أوسع من التعريف الشرعي؛ حيث إن معناه في اللغة يشمل الرغبة في الشيء مطلقًا

وأما في الشرع: فهو مقيد بالرغبة عن الشيء الذي لا ينفع في الآخرة.

#### 🕲 الحكم:

الزهد: أقسام، وكل قسم له حكم بحسبه (٥):

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣/ ٣٠) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (٣٠/٣)، والصحاح (٢/ ٤٨١) [دار العلم للملايين، ط٣]، ولسان العرب (٦/ ٩٧) [دار إحياء التراث العربي، ط٣، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١/٤٤) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط٢، ١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>٤) مختصر منهاج القاصدين (٤١١) [دار عمار، ط٢، ١٤١٥هـ].

<sup>(</sup>٥) طريق الهجرتين (٧/ ٥٤٨ ـ ٤٥٤) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٩هـ]، والفوائد لابن القيم (١٧٠ ـ ١٧١) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٩هـ].

أحدها: الزهد في الحرام، وهو فرض عين على كل مسلم، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب.

الثاني: زهد في الشبهات، وهو بحسب مراتب الشبهة؛ فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كانت مستحبًّا.

الثالث: زهد مستحب، وهو على درجات في الاستحباب، بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه، وفضول المباحات، والتفنن في الشهوات المباحة.

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة الزهد: هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة، وفيما سوى الله، وفي كل ما يشغل عنه، فهو صرف الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والتقلل من فضول النعم، وليس المراد بالزهد الانصراف عن الدنيا جملة؛ بل المراد جعل الدنيا وسيلة للآخرة. ومتعلقه ستّة أشياء لا يستحقّ العبد اسم الزّهد حتّى يزهد فيها: وهي المال، والصّور، والرّياسة، والنّاس، والنّفس، وكلّ ما دون الله(١).

#### ۞ المنزلة:

منزلة الزهد في الشريعة الإسلامية

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱/۱۰) (۱۱، ۱۹۱۱)، ومدارج السالکین (۲/۷۷) [دار الکتاب العربي، بیروت، ط٥، ۱٤۱۹هـ]، والفوائد لابن القیم (۱۷۱)، وطریق الهجرتین (۲/۲۵)، وتلبیس إبلیس لابن (۸۵۸/۲) [دار الوطن للنشر، ط۱، ۱٤۲۳هـ].

منزلة جليلة لتعلقها بأمور الحلال والحرام، والرضا بالقدر، قال ابن القيم كَثِلَةُ: "ومن أحسن ما قيل في الزهد، كلام الحسن أو غيره: "ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة \_ إذا أصبت بها \_ أرغب منك فيها لو لم تصبك». فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه.

والنوع الثاني: غاية وكمال، وهو أن يبذلها للمحبوب جملة، بحيث لا يستبقي منها شيئًا؛ بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟»(٢).

#### וצבנה:

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۲/۱٦)

وَجْهَةُ وَلَا نَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ وَينَةً الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَلَا نُطِغ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن فَرُوْنَ وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا هَا وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ فَي حَرْثِيَّ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِيَّ وَمَن كَانَ يُرِيدُ كُو فَي حَرْثِيَّ وَمَن كَانَ يُريدُ لَهُ فِي حَرْثِيَّ وَمَن كَانَ يُريدُ خَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ وَمَا لَهُ فِي اللهُ وَمَا لَهُ فِي اللهُ وَمَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَلِيهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُوالِهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِهُ لَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ و

والأحاديث الواردة في (الزهد) وما في معناه فكثيرة كذلك؛ منها: حديث ابن مسعود وللهاهية؛ أنّ رسول الله للهاهور، قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنّها تزهّد في الدّنيا وتذكّر الآخرة»(۱).

وعن سهل بن سعد السّاعديّ وَالله قال: أتى النّبيّ عَلَيْ رجل فقال: يا رسول الله، دلّني على عمل، إذا أنا عملته، أحبّني الله، وأحبّني النّاس، فقال رسول الله عَلَيْ: «ازهد في الدّنيا يحبّك الله، وازهد فيما في أيدي النّاس يحبّوك»(٢).

وعن عبد الله بن الشّخير ولله قال: أتيت النّبيّ وهو يقرأ: ﴿الْهَكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَاكُمُ اللّهَابِينَ آدم: مالي، مالي. قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلّا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت»(٣).

وعن ابن عمر الله على الخذ الخذ رسول الله على بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر الله يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»(3).

## 🧔 أقوال أهل العلم:

كتب عمر فلي الى أبي موسى فلي اله الإنك لم تنل عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا وإياك ومذاق الأخلاق ودناءتها (٥).

وقال أبو سعيد الأعرابي كَلْلَهُ: «وأول الزهد: الزهد في الحرام، ثم الزهد في المباح، وأعلى مراتب الزهد أن يزهد في الفضول، والفضول كل ما لك عنه غنى، فكأنك تزهد في كل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز، رقم ۱۵۷۱)، وابن حبان (كتاب الرقائق، رقم ۹۸۱)، وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/۲۲) [دار العربية، ط۲]، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (رقم ۲۰۷۳) [مكتبة المعارف].

وأصله عند مسلم (كتاب الجنائز، رقم ٩٧٧) من حديث بريدة ﷺ، دون زيادة: وتزهّد في الدنيا،

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد، رقم ٢٠١٤)، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٢١٠) [دار العربية، ط٢]، لكن أورد له الألباني جملةً من الطرق والشواهد، وقوًاه بمجموعها.

انظر: السلسلة الصحيحة (رقم ٩٤٤) [مكتبة المعارف، الرياض، ١٤١٥ه].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق، رقم ٢٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ٦٤١٦).

<sup>(</sup>٥) الزهد لأحمد بن حنبل (١٠١) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٠هـ].

شيء، إلا فيما أمرك الله، أو فيما ندبك إليه، مما يقربك إليه، أو ما لا بد منه، وكل ما كان سوى ذلك فهو من الفضول، وهو ترك ما لا يعني "(١).

وقال ابن تيمية كِثْلَقْهُ: «الزهد هو عما لا ينفع: إما لانتفاء نفعه، أو لكونه مرجوحًا؛ لأنه مفوت لما هو أنفع منه، أو محصل لما يربو ضرره على نفعه، وأما المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فيها حمق»(٢).

وقال ابن رجب كَلْقَهُ: «من حقق اليقين، وثق بالله في أموره كلها، ورضي بتدبيره له، وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفًا، ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان كذلك كان زاهدًا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس، وإن لم يكن له شيء من الدنيا»(٣).

#### 🕲 المراتب:

الزهد على مراتب(٤):

أحدها: الزهد في الحرام، الثاني:

الزهد في الشبهات، الثالث: الزهد في الممكروهات، الرابع: الزهد في المباحات من الحلال، الخامس: الزهد في في الفضول من الكلام، والنظر، واللقاء، ونحوه، السادس: الزهد في الناس، السابع: الزهد في النفس؛ بحيث تهون عليه نفسه في سبيل الله، المنامن: الزهد في كل ما سوى الله تعالى، وفي كل ما يشغل عنه، وهو الجامع لمراتب الزهد كلها.

قال الإمام أحمد بن حنبل: «الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث: ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين»(٥).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: الزهد في الحلال: اختلفت طوائف من أهل العلم هل لا يكون الزهد إلا في الحرام، دون الحلال على قولين (٢):

فقالت طائفة: الزهد إنما هو في الحلال؛ لأن ترك الحرام فريضة.

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام، وأما الحلال فنعمة من الله

<sup>(</sup>١) معنى الزهد والمقالات وصفات الزاهدين (٧٦)[مطبعة دار الكتب المصرية].

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ ٦١٥) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط۲، ١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٨١) [مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٧، ١٤٢٢هـ].

 <sup>(</sup>٤) انظر: معنى الزهد والمقالات وصفات الزاهدين
 (٧٦)، وطريق الهجرتين (٧٨/٥ ـ ٥٤٨)، والفوائد
 لابن القيم (١٧٠ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٢/ ١٤) [دار الكتاب العربي، بيروت، ط٥، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: مدارج السالكين (٢/ ١٧).

تعالى على عبده، والله يحب أن يرى أثر نعمه، نعمته على عبده، فشكره على نعمه، والاستعانة بها على طاعته، واتخاذها طريقًا إلى جنته أفضل من الزهد فيها، والتخلي عنها، ومجانبة أسبابها.

والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل، وإن لم تشغله عن الله؛ بل كان شاكرًا لله فيها، فحاله أفضل، والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها، والطمأنينة إليها. والله أعلم.

ـ المسألة الثانية: الزهد والتصوف:

الزهد مصطلح شرعى ظهر في عهد النبي ﷺ، وظهر في كلام الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف، وأما التصوف فهو مصطلح حادث، وهو يتضمن معنى الزهد المشروع وغير المشروع، حيث غلب على جماعة من المتأخرين الزهد في الدنيا بأكملها، والانقطاع للعبادة مطلقًا، فانحرفوا عن معنى الزهد المشروع الذي شرعه الله ورسوله عَلَيْق، والذي كان عليه أئمة السلف، فأصبح الزهد يحمل معانى مخالفة لهدي الكتاب والسُّنَّة، وأصبح الزهاد على هذا المعنى المخالف من جملة أهل البدع؛ لأنهم ابتدعوا بدعًا منكرة، فحرموا على أنفسهم ما أحله الله تعالى لعباده من الطيبات، ووقعوا في جملة من المنكرات، وقد انخدع جماعة من الناس بالصوفية لما يرونهم عندهم من دعوى الزهد.

قال ابن الجوزي كَلَّلَهُ: "والصوفية من جملة الزهاد، وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد، إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال، وترسموا بسمات، فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر، والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي، ثم ترخص المنتمون إليها في السماع والرقص، فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام، لما يظهرونه من التزهد، ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب»(۱).

#### 🗘 الفروق:

#### الفرق بين الزهد والقناعة:

القناعة: الرضا بما دون الكفاية، والزهد: الاقتصار على الزهيد؛ أي: القليل وهما يتقاربان، لكن القناعة تقال اعتبارًا برضا النفس، والزهد يقال اعتبارًا بالمتناول لحظ النفس، وكل زهد حصل لا عن قناعة فهو تزهد لا زهد (٢).

### الفرق بين الزهد والورع:

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة، والمورع: ترك ما يخاف ضرره في الآخرة (٣).

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس (۳/ ۹۱۸ ـ ۹۲۰).

<sup>(</sup>۲) الذريعة الى مكارم الشريعة للأصبهاني (۲۲۵) [دار السلام، القاهرة، ۱٤۲۸هـ].

<sup>(</sup>۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/۱۰)، ومدارج السالكين (۲۲/۲)، والفوائد لابن القيم (۱۷۱) [دار عالم الفوائد، ط۱، ۱٤۲۹هـ]، وعدة الصابرين (۲۲٤) [دار ابن كثير، دمشق، ۱٤۱۹هـ].

والزهد: هو من باب عدم الرغبة، والإرادة في المزهود فيه، والورع: من باب وجود النفرة والكراهة للتورع عنه.

والورع يصلح في المباحات، دون الورع فلا يجوز التورع عن المباحات، فكل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد، من غير عكس<sup>(۱)</sup>.

قال ابن تيمية: «وبهذا يتبين: أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع، وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل»(٢).

#### 🕲 الثمرات:

#### من ثمرات الزهد:

- أنه من أعظم الأسباب لنيل تقوى الله تعالى، ومحبته؛ لأن من ترك ما يحبه ويشتهيه لله تعالى أورثه ذلك محبة وتقوى لله تعالى.

- وأنه يورث القناعة بالرزق، والغنى في النفس، ويبعث على الراحة والطمأنينة، فلا يتحسر صاحبه من مال يفوته، أو رياسة، أو منصب، أو نحوها من أمور الدنيا الزائلة.

- وأنه العصمة من المحرمات

والمنكرات، مما يبعث على مضاعفة الأجر والثواب.

- ومن تزهد في الدنيا هانت عليه مصائبها وآلامها، ولم يجزع لحدوثها؛ لأنه قد تشبع قلبه يقينًا بما أعده الله تعالى لعباده المتقين.

#### 🕸 مذهب المخالفين:

خالف المتصوفة، ومن وافقهم في الزهد المشروع، وسلكوا طريقة في الدين مبتدعة: فظنوا أن الزهد هو في ترك المباحات من المآكل والمشارب والملابس، ونحوها، وبنوا دورًا للعبادة، زعموا أنهم ينقطعون فيها عن الدنيا بالكلية، ويتفرغون فيها للعبادة، فضيعوا الصلوات في المساجد مع جماعة المسلمين، وضيعوا الحقوق التي عليهم؛ كحقوق الأهل والأولاد؛ بل وقعوا في المنكرات المحرمة؛ كالرقص، والسماع المرعية، وكل ذلك بدعوى الزهد في الدنيا، والرغبة إلى الآخرة.

قال ابن الجوزي كَلْمَهُ: «كانت النسبة في زمن رسول الله ﷺ إلى الإيمان والإسلام فيقال: مسلم ومؤمن، ثم حدث اسم زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد، فتخلوا عن الدنيا، وانقطعوا إلى العبادة، واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقًا تخلقوا بها،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۱۸ ـ ۲۱۹).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۰/۲۱۹).

وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين، ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة، وحاصلها: أن التصوف عندهم رياضة النفس، ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة، وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق، إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى، وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبَّس إبليس عليهم في أشياء، ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن، كان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم، وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات؛ فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة، فرفضوا ما يصلح أبدانهم، وشبهوا المال بالعقارب، ونسوا أنه خلق للمصالح، وبالغوا في الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع، وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري»(١).

فكل ما ذكر عنهم في باب الزهد فهو باطل مخالف للشرع، كما تقرر في بيان حقيقة الزهد، وليس هو من هديه ﷺ، ولا من هدي أصحابه في شيء.

قال ابن الجوزي: "وما هذه طريقة الرسول على ولا طريق أصحابه وأتباعه، وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا، فإذا وجدوا أكلوا، وقد كان رسول الله على يأكل اللحم ويحبه، ويأكل الدجاج، ويحب الحلوى، ويستعذب له الماء، فيختار الماء البائت؛ فإن الماء الحار يؤذي المعدة ولا يروي فأما الكف يؤذي المعارث المحاسبي، وأبي طالب المكي فيما ذكرا من تقليل المطعم، ومجاهدة النفس بترك مباحاتها، فإن اتباع الشارع وصحابته أولى "".

### @ المصادر والمراجع:

استنشاق نسيم الأنس»، لابن رجب.

٢ - «الفوائد»، لابن القيّم.

٣ ـ «قوت القلوب»، لأبي طالب المكي.

٤ - «الزهد»، لأحمد بن حنبل.

٥ ـ «شعب الإيمان»، للبيهقي.

7 \_ "جامع العلوم والحكم"، لابن رجب.

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس (٣/ ٩٢١ \_ ٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس (٢/ ٨٦١ \_ ٥٦٨).

٧ - «طريق السهجرتين وباب السعادتين»، لابن القيِّم.

٨ - «مختصر منهاج القاصدين»، لابن قدامة.

**٩ ـ** «مجموع الفتاوى» (ج١٠)، لابن تيمية.

۱۰ \_ «مدارج السالكين»، لابن القيِّم.

#### 📰 زيادة الإيمان ونقصانه 📟

#### ۞ التعريف لغة:

الزيادة في اللغة: خلاف النقصان، يقال: زاد الشيء يزيد زيدًا وزيادة (١).

قال ابن فارس: «الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل» (٢).

والنقصان: مصدر نقصَ ينقُصُ نقصًا ونقصانًا، يقال: نقص الشيء؛ بمعنى: ذهب منه قدر معين (٣).

#### ۞ التعريف شرعًا:

تفاضل الإيمان، أو ذهاب شيء منه؛ للتفاوت بين أهله، وأنهم ليسوا على حدّ سواء فيه.

## العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

العلاقة ظاهرة؛ فإن الزيادة في الاصطلاح تدل على التفاضل، والنقصان

كذلك يدل على ذهاب قدر معين وهو ما مر في التعريف اللغوي.

### 🕸 الحكم:

من أصول أهل السُّنَة المتفق عليها بينهم أنّ الإيمان يزيد وينقص، ومن ثم كان واجبًا على العبد اعتقاد زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونقص الطاعة.

#### ۞ الحقيقة:

زيادة الإيمان تكون على أربعة أوجه:

ا ـ في عهد النبي على حينما كانت الشرائع يزاد فيها، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله.

٢ ـ زيادة المُؤمن به، فمن بلغه شيء مما جاء به النبي ﷺ وجب عليه الإيمان به ما لم يجب على من لم يبلغه، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها، لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره.

٣-زيادة ما في القلب؛ كالحبّ والخوف والرجاء، فالعلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والرِّيب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد، مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها، فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة،

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٣/ ١٩٨) [دار صادر، ط٣].

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاييس اللغة (٣/ ٤٠) [دار الفكر، ط١].

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب العين (٥/ ٦٥) [دار ومكتبة الهلال].

وذوق النوع الواحد من الطعام.

٤ ـ زيادة أعمال الجوارح؛ كالصلاة والصوم وذكر الله تعالى، فالأعمال الظاهرة أيضًا من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها(١).

#### 🕲 الأهمية:

تتجلى أهمية هذه المسألة في عدة أمور؛ منها:

١ ـ أنّ هذه المسألة متعلقة بأجلّ وأعظم غاية، وهي الإيمان.

۲ ـ أن زيادة الإيمان سبب لكل
 خير، ونقصانه سبب كل شر.

" \_ أنّ العناية بهذه المسألة دليل فقه العبد، كما قال أبو الدرداء والشيئة: "من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص معه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه" (٢).

٤ ـ أنّ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه بين أهل السُنّة والمخالفين، فوجب معرفة الحق فيها.

#### ۞ الأدلة:

الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه،

(۱) انظر: الإيمان لابن تيمية (١٨٣٦) [المكتب الإسلامي، طه، ١٤١٦هـ].

كثيرة جدًّا، فمن القرآن:

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ وَالذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ وَالذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَعَلَى وَيَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ وَالْأَنْفَال].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزِكَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَنَهُ هَنِوَة إِيمَنَا فَيَنَهُم اللّهِ إِيمَنَا وَهُمْ فَأَمَّا اللّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَي وَأَمَا الّذِينَ فِي مُلُوبِهِم مَرَمَّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاثُوا وَهُمْ كَنْفُرُونَ فَي التوبة].

قال ابن كثير تَخْلَتُهُ: «وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء»(٣).

وهذه الآيات فيها الدليل على الزيادة، وكل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة (٤٠).

ومن السُّنَّة: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رها عن رسول الله عليه أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الخلال في السُّنَّة (٤٩/٥) [دار الراية،
 ط۱]، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة
 (١٠١٦/٥) [دار طيبة، ط٨].

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٣٩) [دار طيبة، ط٢].

<sup>(</sup>٤) فتح البارى لابن حجر (١/ ٧٤) [دار المعرفة].

1 2 9 7

إحداكن<sup>(١)</sup>.

وقوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (٢).

وعن أبي هريرة عليه عن رسول الله عليه قال: «الإيمان بضع وسبعون ـ أو بضع وستون ـ شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(٣).

#### 🧔 أقوال أهل العلم:

قال عمير بن حبيب الخطمي: «الإيمان يزيد وينقص، قال: إذا ذكرنا الله رهن وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه (٥).

(۱) أخرجه البخاري (كتاب الحيض، رقم ٣٠٤)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٨٠).

(٢) أخرجه البخاري (كتاب الحدود، رقم ٦٨١٠)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٥٧).

(٣) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، رقم ٩)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٣٥) واللفظ له.

- (٤) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم ٢٨٢٤)، والترمذي (أبواب الرضاع، رقم ١١٦٢) وقال: حسن صحيح، وأحمد (٢١٤/١٢) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والدارمي (كتاب الرقاق، رقم ٢٨٣٤)، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٨٤).
- (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الإيمان والرؤيا، رقم ٣٠٣٢٧) [مكتبة الرشد، ط١]،

وقال الأوزاعي: «الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع»(٦).

وقال الطبري: «وأمّا القول في الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه، وعليه مضى أهل الدين والفضل» (٧).

وقال ابن القيَّم: «الإيمان عند جميع أهل السُّنَّة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» (^^).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: هل إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله؟

هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الباب؛ بل هي أصل تفرعت عنه البدع فيه.

قال شيخ الإسلام: "وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله

وعبد الله بن أحمد في السُنَّة (١/ ٣١٥) [دار ابن القيم، ط١]، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (٥/ ١٠١٩) [دار طببة، ط٨].

<sup>(</sup>٦) الشريعة للآجري (٢/ ٢٠٧) [دار الوطن، ط٢].

<sup>(</sup>٧) صريح السُّنَّة (٢٥) [دار الخلفاء للكتاب، ط١].

<sup>(</sup>٨) مدارج السالكين (٢/ ٢٧) [دار الكتاب العربي، ط٦].

لم يبق منه شيء»(١).

فقالت الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب شيء من الإيمان لم يبق مع صاحبه منه شيء فيخلد في النار.

وقالت المرجئة: لا تُذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان.

والحق ما عليه أهل السُّنَّة والجماعة، من أنّ النصوص تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، ولهذا كان مقولهم: إن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص»(٢).

ـ المسألة الثانية: هل الإسلام يزيد وينقص ؟ (٣):

اختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على اختلافهم في تعريف الإسلام والفرق بينهما.

فمن قال بالترادف بين الإسلام والإيمان، وأنّ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد قال بزيادة الإسلام ونقصانه؛ لأن له حكم الإيمان من حيث قبوله الزيادة والنقصان.

ومن قال: إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الاعتقادات الباطنة، هو قائل كذلك بأن الإسلام يزيد وينقص.

وأما من فرَّق بين الإسلام والإيمان فجعل الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فالإسلام عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان.

قال شيخ الإسلام: «فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها»<sup>(٤)</sup>.

- المسألة الثالثة: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه (٥):

من المسائل المهمة كذلك معرفة أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، فأما أسباب الزيادة فمنها:

- \_ تعلُّم العلم النافع.
- قراءة القرآن الكريم وتدبره.
- معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلا.
  - ـ تأمل سيرة النبي ﷺ
  - تأمل محاسن الدين الإسلامي.
    - قراءة سير سلف الأمة.
    - التأمل في الآيات الكونية.
- الاجتهاد في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله.

وأما أسباب النقصان فمنها:

- الجهل.
- ـ الغفلة والإعراض والنسيان.

<sup>(</sup>١) الإيمان لابن تيمية (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه
 لعبد الرزاق البدر (٢٦٧ ـ ٢٧٢) [مكتبة دار القلم
 والكتاب، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٤) الإيمان لابن تيمية (٢٠٤).

<sup>. (</sup>٥) انظر: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر (٦ ـ ٧٥) [ط١، ١٤٢٧هـ].

- فعل المعاصى وارتكاب الذنوب.
  - ـ النفس الأمارة بالسوء.
    - الشيطان.
  - ـ الدنيا وفتنتها ومغرياتها.
    - قرناء السوء.

#### @ مذهب المخالفين:

المخالفون لأهل السُّنَّة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه على قسمين (١):

- أولًا: من قال: إن الإيمان يزيد ولا ينقص: وهو قول بعض الأشاعرة والغسانية والنجارية والإباضية، ورواية عن أبى حنيفة (٢).

(١) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (٢٧٩ ـ ٣١١).

(۲) وأما ما نقل عن الإمام مالك بن أنس من أنّه قال بأنّ الإيمان يزيد ولا ينقص فغير صحيح؛ لأنّ الذي ثبت عنه أنّه توقف في أول الأمر بالتصريح بالنقصان لعدم وقوفه على نص في ذلك، ثم إنه ورد عنه روايات متعددة صحيحة فيها القول بزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستئناء فيه (۲۷۷).

أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض، رقم ٢٩١٢)، وأحمد (٣٦/٣٦) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والحاكم (كتاب الفرائض، رقم ٨٠٠٦) وصحّحه، لكنه تُعُقِّب بوجود انقطاع في سنده، كما في الفتح (٢٠/١٥) [دار المعرفة]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم ٣١٢).

أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض، رقم ٢٩١٢)، وأحمد (٣٦/٣٦) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والحاكم (كتاب الفرائض، رقم ٨٠٠٦) وصحَّحه، لكنه تُعُفِّب بوجود انقطاع في سنده، كما في الفتح (٥٠/١٢) [دار المعرفة]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم ١١٢٣).

#### واحتجوا بأمور؛ منها:

ا ـ أن الإيمان هو التصديق، والتصديق التصديق لا يقبل النقص؛ لأنه إذا قبله صار شكًا، ولكنه يزيد بناء على أن الشخص يؤمن إجمالًا، ثم يزيد تصديقه بالتفاصيل.

٢ ـ ما جاء في الحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص»<sup>(٣)</sup>

#### 🕲 الرد عليهم:

أما دعواهم أن التصديق لا يقبل النقص؛ لأنه إذا قبله صار شكًا، فيقال: القول مخالف للحق، فالنصوص الشرعية دلَّت على زيادته ونقصانه.

Y - «الواقع يشهد لبطلان ذلك، فإن من الناس من يكون تصديقه قويًا معتمدًا على الحجج والبراهين، بالغًا أعلى درجات اليقين، لا تزعزعه الشبهات ولا تصرفه، ومنهم من يكون تصديقه ضعيفًا، بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه، فإن سلم منها بقي على تصديقه الضعيف ولا يعد شاكًا، فشتان بين هذا وذاك. ثم إن هذا أمر يحسه كل أحد من نفسه، فإن المرء

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض، رقم ٢٩١٢)، وأحمد (٣٦/ ٣٦١) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والحاكم (كتاب الفرائض، رقم ٨٠٠٦) وصحَّحه، لكنه تُعقِّب بوجود انقطاع في سنده، كما في الفتح (١٢/ ٥٠) [دار المعرفة]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم ١١٢٣).

ولا ينقص، وهو قول الجهمية

والأشاعرة والماتريدية والخوارج

أولًا: قولهم: إنّ الإيمان كلٌّ واحد

ثانيًا: أن الإيمان هو التصديق القلبي

والجواب عن الشبهة الأولى أن يقال:

١ - الحقيقة الجامعة لأمور - سواء

كانت في الأعيان والأعراض ـ إذا زال

بعضها فقد يزول سائرها وقد لا يزول،

ولا يلزم من زوال بعض الأمور

٢ ـ أن كون الشيء المركب لم يبق

على تركيبه بعد زوال شيء من أجزائه

منه لا نزاع فيه بين العقلاء، ولا يدّعى

عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو

غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور

والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها

بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل

الذي بلغ حد الجزم والإذعان، وهذا لا

ومن أدلتهم على باطلهم:

يتصور فيه زيادة ولا نقصان.

المجتمعة زوال سائرها.

زوال بعضه.

لا يتجزّأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله.

والمعتزلة.

أحيانًا يكون تصديقه قويًا، وأحيانًا يكون ضعيفًا، وهو في كِلا الحالين مصدّق، وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل التفاضل والزيادة والنقصان في الشخص الواحد، وكذلك يتفاضل من شخص  $ar{W}^{(1)}$ .

أما استدلالهم بالحديث فإنه منقوض من جهتين:

به، فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢)، وضعفه الألباني (٣).

الأخرى: على فرض صحته فإن معناه ولا ينقص بالردة<sup>(٤)</sup>.

ـ ثانيًا: من قال: إن الإيمان لا يزيد

٣ \_ أن يقال: إنّ الإيمان ليس هو التصديق فحسب؛ بل هو التصديق والقول والعمل، كما هو مقرر في عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة، فالإيمان ينقص بنقص العمل وبفعل المعاصى وبغير ذلك، ولا يلزم من نقصه في ذلك أن يكون شكًّا أو كفرًا.

الأولى: أن الحديث ضعيف لا يحتج

على غير ما فهمه هؤلاء، فقد قيل في معناه: إنما أراد أن الإسلام في زيادة

٤ \_ أن أجزاء الإيمان مختلفة متفاوتة، فمنها ما يزول الإيمان كليةً

٣ ـ أن هذا القول مخالف لنصوص الوحي الدالة على أن للإيمان أجزاءً وأبعاضًا.

<sup>(</sup>١) زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (٣٠٧). وانظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (٦٨ ـ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٣٠) [المكتبة السلفية، ط١].

<sup>(</sup>٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣/ ٢٥٢) [دار المعارف، ط١، ١٤١٢ه].

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن البيهقى (٦/ ٢٥٤) [مجلس دائرة المعارف، ط١، ١٣٤٤هـ].

بزوالها؛ كفعل أمر كفرى ناقض للإيمان، ومنها ما يزول كمال الإيمان والجماعة»، لللالكائي. الواجب بزوالها؛ كفعل كبيرة من الكبائر، ومنها ما يزول كمال الإيمان المستحب بزوالها؛ كترك إماطة الأذى عن الطريق.

> وأما الجواب عن الشبهة الثانية فيقال: ١ - جعلهم الإيمان الشرعى هو التصديق القلبي فقط والعمل خارج عن مسماه قول باطل.

> ٢ ـ لو فرض أن الإيمان هو التصديق وحده، فإنه يكون تصديقًا مخصوصًا، بمعنى: أنه يشمل تصديق القلب واللسان والجوارح كذلك.

> ٣ ـ أنّ الزيادة والنقصان فيه متصورة عقلًا، ثابتة شرعًا، واقعة عرفًا؛ لأنَّ كلِّ مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتًا في التصديق من وقت لآخر، بحسب تعدد الأدلة وقوة البراهين.

> ٤ ـ أن محققى هؤلاء تعقبوا هذا القول، ونبهوا على غلطه؛ وذلك للقطع عندهم بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبى علية أو كتصديق جبريل عليه، أو كتصديق الخلفاء الأربعة ﷺ <sup>(۱)</sup>.

#### المصادر والمراجع:

۱ ـ «الشريعة»، للآجري.

(٢) مقاييس اللغة (٣٦/٣) [دار الجيل، ط١، ١٤١١هـ].

(٣) انظر: تهذيب اللغة (١٣/ ٢٣٨) [الدار المصرية].

٢ - «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة

- ٣ \_ «شرح السُّنَّة»، للمزني.
- ٤ \_ «الإيمان»، لابن تيمية.
- \_ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
  - ٦ ـ «تفسير ابن كثير».
- ٧ \_ «مدارج السالكين»، لابن القيّم.
- ۸ «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»، للسعدي.

٩ - «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه»، لعبد الرزاق البدر.

١٠ \_ «أســـاب زيادة الإيـمـان ونقصانه»، لعبد الرزاق البدر.

### 🖾 زيارة القبور 🖾

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «الزاء والواو والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على المَيْل والعدول. من ذلك الزُّور: الكذب؛ لأنه مائلٌ عن طريقةِ الحق. ويقال: زوَّرَ فلانٌ الشَّيءَ تزويرًا. والزَّوَر: الميل. يقال: ازورَّ عن كذا؛ أي: مال عنه، ومن الباب: الزائر؛ لأنَّه إذا زارَك فقد عدَلَ عن غيرك»(٢). فالزيارة: مصدر لزَارني فلانٌ يزورني زورًا وزيارة، وأصل زار إليه: مال(۳).

<sup>(</sup>١) زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (٣٥٠ ـ ٣٧٦).

وأما القبور فهي جمع قبر، قال ابن فارس: «القاف والباء والراء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على غموض في شيء وتطامُن. من ذلك: القَبْر؛ قَبْر الميِّت. يقال: قَبَرْتُه أَقْبُرُه، ومكانُ القبور مَقْبَرَة ومَقْبُرَة» (١). والقبر مدفن الإنسان (٢).

#### ۞ التعريف شرعًا:

زيارة القبور: هو الذهاب إلى القبور، وفعل ما يشرع عندها كالدعاء للميت والاستغفار له، أو ما ينهى عنه كدعاء الميت والشرك به والنياحة عند قبره والندب<sup>(۳)</sup>.

## العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

متفقان من حيث المعنى العام، وفي الشرع زيادة تفصيل.

#### 🕲 الحكم:

اتفق العلماء على أنه على كان نهى عن زيارة القبور؛ لقوله على الهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (٤٠)، واختلفوا هل نسخ ذلك، على أقوال:

فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة.

وقال الآخرون: بل نسخ ذلك، واختلفوا: فقالت طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة، وهذا قول في مذهب مالك وأحمد.

وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم، وحكى النووي الإجماع على ذلك<sup>(٥)</sup>.

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار؛ فإن الزيارة إذا تضمنت أمرًا محرمًا من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة فهي محرمة بالإجماع.

وأما زيارتها للدعاء للميت كالصلاة على الجنازة، وتذكر الآخرة، فهذا هو المستحب الذي دلّت السُّنَّة على استحبابه؛ لأن النبي عَلَيُّ فعله، وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القه (٢٠).

#### ١ الأدلة:

من أدلة استحباب زيارة القبور الشرعية للرجال:

حديث بريدة بن الحصيب ريادة الله الله عن زيارة القبور فزوروها».

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/ ٤٧ ـ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة (٩/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۳) انظر نحو هذا المعنى: مجموع الفتاوى (۲٤٦/۲۷)[مكتبة النهضة الحديثة، ١٤٠٤هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم ٩٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على مسلم (٤٦/٧ ـ ٤٧) [دار الفكر، ١٤٠١هـ]، مجموع الفتاوى (٢٧٦/٢٧ ـ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٧٦ ـ ٣٧٩) بتصرف، والجواب الباهر في زوار المقابر (٦٢ ـ ٦٣) [دار القلم، ط١، ١٤٠٦هـ].

وحديث بريدة وَ ان رسول الله وَ الله والله والله

وفي النهي عن الزيارة البدعية أحاديث كثيرة، منها:

ما روته عائشة؛ أن رسول الله على قال في مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا»(٢).

وقال على قبل أن يموت بخمس:
«.. ألا وإن من كان قبلكم كانوا
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم
مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،
إني أنهاكم عن ذلك»(٣).

وفي النهي عن زيارة النساء: ما رواه أبو هريرة والمنظية العن رسول الله المالية العن روارات القبور (1).

#### ۞ الأقسام:

زيارة القبور على وجهين:

١ - زيارة شرعية: تتضمن السلام على الموتى والدعاء لهم، وهو مثل الصلاة على جنائزهم.

Y - زيارة بدعية: وهي زيارة أهل الشرك الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة به، وطلب الحوائج عنده، فيصلون عند قبره، ويدعون به (٥).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: زيارة النساء للقبور: اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما:

الأول: مذهب الجمهور من أهل العلم: أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور؛ لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها من ابنها، أو أبيها، أو أخيها، أو زوجها، فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع.

القول الثاني: جواز زيارة النساء للقبور.

القول الثالث: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم ٩٧٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، رقم ٤٣٥)، ومسلم(كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز، رقم ١٠٥٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (كتاب الجنائز، رقم ١٥٧٦)، وأحمد (١٦٤/١٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ٣٥٤٥) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/٣٢٦)، والجواب الباهر (٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٥)، ومجموع =

والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه:

أحدها: أن قوله ﷺ: «فزوروها» صيغة تذكير، وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع، وقد تتناول النساء أيضًا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان؛ قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء؛ بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء وإن علم تقدم الخاص على العام.

الوجه الثاني: أن يقال: لو كانت النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور كما استحب للرجال عند الجمهور(١).

الوجه الثالث: أن أحاديث التحريم صريحة في معناها فإن رسول الله على لعن النساء على الزيارة، واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه، ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا غير منسوخ؛ بل لعن في مرض موته من فعله (٢).

الوجه الرابع: ما يقارن زيارة النساء للقبور من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام؛ من فتنة الأحياء، وإيذاء الأموات، والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها (٣).

- المسألة الثانية: بدع القبور: بدع القبور: بدع القبور كثيرة، منها<sup>(٤)</sup>:

١ ـ دعاء المقبورين، وسؤالهم من
 دون الله، والاستغاثة بهم، وكل ذلك من
 الشرك البواح.

٢ ـ الذبح والنحر عند القبور، لقوله ﷺ: «لا عقر في الإسلام»(٥)، قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.

٣ ـ رفع القبور زيادة على التراب
 الخارج منها.

- ٤ ـ تجصيص القبور.
- ٥ ـ الكتابة على القبور.
  - ٦ ـ البناء على القبور.
- ٧ ـ القعود على القبور.

فكل ذلك من البدع التي ضلت بها

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب السنن (٩/ ٤٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٣٥)، وأصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسُّنَّة (٤٢ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، رقم ٢٢٢٢)، وأبن وأحمد (٣٣٣/٢٠) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وابن حبان (كتاب الجنائز، رقم ٢١٤٦)، وصحّحه النووي في الخلاصة (٢/ ١٠٣١) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٤٣٦).

الفتاوى (۲۲/۳۶۳)، وإعانة المستفيد (۲۱/۱)
 [مؤسسة الرسالة ناشرون].

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲٤/ ٣٤٤)، شرح النووي على مسلم (۷/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب السنن (٩/ ٤٣) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ].

اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع المشرك، فعن جابر ظليته قال: «نهى رسول الله عليه أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يُبنى عليه»(١)، وفي رواية أبي داود وغيره: «أو أن يكتب عليه»(٢).

٨ - الصلاة إلى القبور وعندها.

فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تصلُّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» (٣).

9 ـ بناء المساجد عليها، وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى، وتقدم قوله ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا»(٤).

۱۰ ـ اتخاذها عيدًا، وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، فعن أبي هريرة ولله علم قال: قال رسول الله ولله علم الله وسلوا قبري عيدًا، وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٥).

١١ - شد الرحال إليها، وهو أمر

۱۱ ـ سد الرحان إليها، و

منهي عنه لأنه من وسائل الشرك؛ فعن أبي هريرة فلي عن النبي على قال: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول على ومسجد الأقصى»(٦).

ومن البدع: إسراجها، والتمسح بها، والطواف حولها، وتبخيرها، ووقوف السدنة عندها، وكسوة الضريح (٧).

#### ۞ الحكمة:

مشروعية زيارة القبور بعد منعها كان لحكمة عظيمة، من ذلك:

 التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى، مما يزيد في إيمان الشخص، ويعظم صلته بالله، ويذهب عنه الإعراض والغفلة.

Y = |Y| - |Y| -

#### ٥ مذهب المخالفين:

المخالفون هم القبوريون من الصوفية

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم ٩٧٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، رقم ۲۲۲٦)، والترمذي (أبواب الجنائز، رقم ۱۰۵۲) وقال: حسن صحيح، والنسائي (كتاب الجنائز، رقم ۱۳۲۹) وصحّحه، والحاكم (كتاب الجنائز، رقم ۱۳۲۹) وصحّحه الألباني أيضًا في الإرواء (۲۰۸/۳) [المكتب الإسلامي، ط۲].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم ٩٧٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك، رقم ٢٠٤٢)،

وأحمد في المسند (٤٠٣/١٤) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحَّحه النووي في رياض الصالحين (٢٥٥) [دار الفكر، ط۳، ١٤٢١هـ]، وابن حجر في الفتح (٢٨٨١) [دار الفكر]، والألباني في تعليقه على سنن أبى داود (٣٥٣) [مكتبة المعارف، ط۲].

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة، رقم ١١٨٩)، ومسلم (كتاب الحج، رقم ١٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ ۱۳۷ \_ ۱۵۵).

<sup>(</sup>A) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٣٢٨/١)، وإغاثة اللهفان (١٩٨٨)، وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُنَّة (٤٢).

والشيعة، ومن وافقهم من المبتدعة، الذين يعظمون القبور، ويدعون الموتى عند قبورهم، ويطوفون حولها؛ بل ويحجون إليها، ويشابهون عبّاد الأصنام بما يفعلون عندها: من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها، وسدانتها، ويرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور إما قبر نبي، أو شيخ، أو بعض أهل البيت، أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج: الأكبر(۱).

قال ابن القيّم: "فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدًا، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، وقبلوا الأرض وكشفوا الرءوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى تسمع البهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركّعًا سجّدًا يبتغون فتراهم حول القبر ركّعًا سجّدًا يبتغون

فضلًا من الميت ورضوانًا، وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسرانًا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيهًا له بالبيت الحرام، الذي جعله الله مباركًا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود، التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله ربِّ العالمين (٢).

## 🧔 المصادر والمراجع:

١ - «إغاثة اللهفان» (ج١)، لابن
 القيّم.

۲ - «بدع القبور وحكمها»، لمحمد
 ناوي [رسالة ماجستير].

٣ \_ «بدع القبور أنواعها وأحكامها»، لصالح العصيمي.

٤ ـ «بدع وأخطاء ومخالفات شائعة
 تتعلق بالجنائز والقبور»، لأحمد السليم.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٧٤٧/٢، ٨٥٠ - ٨٥٥)، وإغاثة اللهفان (١٩٦١ - ١٩٧٧) بتصرف.

«التذكرة في أحكام المقبرة»،
 لعبد الرحمٰن الشثرى.

٦ - «جزء في زيارة النساء للقبور»،لبكر أبى زيد.

٧ - «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية
 في الرد على القبوريين»، لمحمد
 المدخلى [رسالة ماجستير].

٨ - «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية»، لشمس الدين الأفغاني.

٩ - «الجواب الباهر في زوار المقابر»، لابن تيمية.

١٠ - «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور»، لابن تيمية.

11 - «زيارة القبور الشرعية والشركية»، لمحيي الدين البركوي الحنفى.

17 ـ «شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور»، لمرعي بن يوسف الكرمي.

۱۳ ـ «القبورية وموقف الإسلام منها»، لخالد العنزى [رسالة ماجستير].

١٤ - «مجموع الفتاوى» (ج٢٤،٢٧)، لابن تيمية.



|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  | : |
|  |  | ı |
|  |  |   |



# 🕮 سؤال الخلق 🖴

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين والهمزة واللام كلمة واحدة. يقال: سأل يسأل سؤالاً ومَسْأَلةً. ورجل سُؤَلةٌ: كثير السؤال»(۱). والسؤل ما يسأله الإنسان، وأسألته سُؤْلته ومَسألته؛ أي: قضيت حاجته(۱). وسألته الشيء بمعنى استعطيته إياه(۳).

#### @ التعريف اصطلاحًا:

سؤال الخلق: هو توجه المخلوق للمخلوق حيًا كان أم ميتًا، بطلب قضاء حوائجه لضرورة، أو من غير ضرورة.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

المعنان متفقان.

#### 🗘 الحكم:

يختلف حكم السؤال باختلاف

الأحوال، وتجري عليه جميع الأحكام التكليفية، فقد يكون محرمًا أو مباحًا أو مكروهًا أو واجبًا أو مندوبًا (٤).

ا ـ فيكون السؤال محرمًا إذا كان لغير حاجة؛ كمن سأل وهو غني، أو أظهر من الفقر والفاقة فوق ما به، ومن هو قادر على الكسب<sup>(٥)</sup>. قال شيخ الإسلام: "وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلًا على الله أفضل»<sup>(٢)</sup>.

Y ـ ويكون مباحًا إذا كان لضرورة أو حاجة؛ كمن تحمل حمالة، أو من به فاقة، أو أصابته جائحة ونحو ذلك (٧).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح (۱۷۲۳/٥) [دار العلم للملايين، ط۳، ۱٤۰٤].

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (١١/ ٣١٨) [دار صادر].

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في: كتاب أحكام المسألة والاستجداء لمحمد بلو.

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستذكار (٨/ ٦٠٩ ـ ٢٦١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ١٢٧) [دار الفكر]، والفروع لابن مفلح (٤/ ٣١٠ ـ ٣١١) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وفتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٣٦) [دار الفكر]، والإقناع للشربيني (١/ ٢٥٣) [دار الفكر]، والمبسوط (٣/ ٢٧٢ ـ ٣٧٣) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (١/ ١٨١)، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم (٢٥٠).

<sup>(</sup>۷) انظر: مراتب الإجماع (۲۵۰)، ومجموع الفتاوی لابن تیمیة (۱/ ۱۸۱)، والرد علی البکری (۱/ ۴۰۱)، ومدارج السالکین (۲/ ۱۳۱) [دار الکتاب العربی، ۱۳۹۲هـ]، وشرح النووی علی مسلم (۷/ ۱۳۲)، وفتح الباری لابن حجر (۳/ ۳۳۲).

قال النووي: «وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام، ولا مكروه، صرح به الماوردي وهو ظاهر»(۱).

٣ - ويكون مكروهًا إذا كان عند المرء ما يكفيه، ولم يظهر من الفقر والفاقة فوق ما به (٢). وكره الإمام أحمد المسألة كلها (٣).

٤ - ويكون واجبًا إن كان في تركه
 هلاكًا لنفسه<sup>(٤)</sup>.

• - ويكون مندوبًا لمن يسأل لغيره إعانة له، وبيانًا لحاجته (٥)، وفي مذهب أحمد روايتين: الإباحة والكراهة (١).

#### الأدلة:

استدلوا بعموم الأدلة المصرحة بالنهي عن المسألة، وذم السؤال، ومنها:

قول النبي عَلَيْ لقبيصة بن مخارق: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة

- (١) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٣٦) [مكتبة الإرشاد].
- (۲) انظر: الفروع (٤/ ٣١١)، وشرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ١٢٧).
- (٣) انظر: الفروع لابن مفلح (٣١١/٤)، ومدارج السالكين (١١٦/١).
- (٤) انظر: الرد على البكري (١/ ٤٠٢)، ومختصر منهاج القاصدين (٣٢٣\_ ٣٢٤) [مكتبة دار البيان، ١٣٩٨هـ].
- (٥) انظر: طرح التثريب للعراقي (٣/ ١٠٤٣) [مكتبة نزار الباز، ط٢، ١٤٢٠هـ].
  - (٦) انظر: الفروع (٤/ ٣١٨ ـ ٣١٩).

اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، في المسألة يا قيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا»(٧).

وقوله ﷺ: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»(١٠٠).

وقوله ﷺ: «ما يزال الرجل يسأل

- (٧) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة، رقم ١٠٤٤).
- (۸) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، رقم ۱٤٧٠)، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ۱۰٤۲).
  - (٩) فتح الباري (٣/ ٣٣٦).
- (١٠) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، رقم ١٤٧٧)، ومسلم (كتاب الأقضية، رقم ١٧١٥).

الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم»(١).

وقوله ﷺ: «من سأل الناس أموالهم تكثّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر»(٢).

#### 🖨 الأقسام:

سؤال الخلق قسمان (٣):

1 - سؤال الخلق في حياتهم، وهو نوعان؛ الأول: سؤالهم ما يقدرون عليه، وسبق تفصيل حكمه. الثاني: سؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله؛ مثل أن يطلب شفاء مريضه، أو عافية أهله، أو غفران ذنبه، وهذا نوع من الشرك.

٢ ـ سؤال الخلق بعد مماتهم، وكذا
 الغائبون، نوع من الشرك أيضًا.

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: السؤال بوجه الله: وهو قول: أسألك بوجه الله، ورد عنه ﷺ أنه قال: «لا يسأل بوجه الله إلا المجنة»(٤)، وهو حديث ضعيف، لكن

يشهد له عموم النهي كقوله ﷺ: «ملعون من سئل من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هُجرًا»(٥). وهنا أمران:

الأول: سؤال المخلوق بوجه الله، وقد كره العلماء ذلك (٢)، وقال البعض بعدم الجواز (٧)؛ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة.

الثاني: سؤال الله بوجهه الكريم الجنة وما يستلزم دخولها وهذا جائز؛ أما أمور الدنيا؛ فلا تُسأل بوجه الله؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا (^^).

واختلفوا في حكم رد من سأل بالله، أو بوجه الله على قولين:

الأول: يكره رد من سأل بالله أو بوجه الله، ويستحب إعطاؤه، قال به بعض الشافعية والحنابلة (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، رقم ١٤٧٤)، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ١٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة، رقم ١٠٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣) (٣٩٤ ـ ٤٤١) بتصرف [دار ابن الجوزي، ط١، ٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة، رقم ١٦٧١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٩٣) [مكتبة السوادي، ط١]، وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن القطان، كما في فيض القدير (٢/ ٤٥١) [المكتبة

التجارية الكبرى، ط۱]، والألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (رقم ٥٠٦) [مكتبة المعارف].

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الدعاء (٥٨١) [دار الكتب العلمية، ط١]، وحسنه العراقي، كما في فيض القدير (٦/٤) [المكتبة التجارية الكبرى، ط١]، وحسنه الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع (٦/ ٢٤٤)، ومغني المحتاج (٣/ ١٦٣)، ومواهب الجليل (٤٠٣/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: معجم المناهي اللفظية (١٨٣) [دار العاصمة، ط٣، ١٤١٧هـ]، وأحكام المسألة والاستجداء (١٢٦).

<sup>(</sup>٨) انظر: القول المفيد (٢/٣٥٦ ـ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: المغنى (١٣/ ٥٠٤) [عالم الكتب، ط٣]، =

الثاني: يحرم رده، ويجب إعطاؤه، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية والحنابلة (١).

- المسألة الثانية: الاستدلال على الاستغاثة بالغائبين بحديث: «إن لله في الأرض حاضرًا»:

عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله على: "إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا على، فإن لله في على، يا عباد الله احبسوا على، فإن لله في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم»(٢). ومعنى احبسوا: أي: امنعوها من الهرب، وأوقفوها(٢)، وهو حديث ضعيف، وقد استدل به بعض القبوريين في الاستغاثة بالأحياء الغائبين، والأموات، ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه؛ بل غاية ما فيه ـ على تقدير ثبوته ليدل على جواز الطلب من الحي

الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال:

- المسألة الثالثة: طلب الدعاء من الغير:

عن عمر رضي قال: استأذنت النبي كلي في العمرة فأذن لي وقال: «لا تنسنا يا أخي من دعائك» (٥). وثبت في «الصحيح» أنه كلي ذكر أويسًا القرني وقال لعمر: «فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» (٦).

دلّت هذه الأحاديث على أنه يشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن هو دونه، وطلب النبي عليه من عمر أن يدعو له؛ كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. ومن قال لغيره من الناس: ادع لي أو لنا، وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضًا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به، كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد

<sup>«</sup>فإن لله في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم»(٤).
- المسألة الثالثة: طلب الدعاء من

 <sup>(</sup>٤) انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية
 (٣/ ١٢٧٤)، وتيسير العزيز الحميد (٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، رقم ١٤٩٨)، والترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٥٦٢)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (كتاب المناسك، رقم ٢٨٩٤)، وأحمد (٣٢٦/١) [مؤسسة الرسالة، ط١]، (٦) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٥٤٢).

وإعانة الطالبين (٤/٣١٤)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٠٣)، وتيسير العزيز الحميد (٦٦٨) [مكتبة العلوم والحكم، ط٣، ١٤١٢ه].

<sup>(</sup>۱) انظر: الفروع (۱۰/ ٤٤٠)، والمبدع (۸/ ۲۷) [دار الكتب العلمية، ط۱]، وتيسير العزيز الحميد (٦٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۱۷۷/۹) [دار المأمون، ط۱]، والطبراني في الكبير (۲۲۷/۱۰) [مكتبة ابن تيمية، ط۲]، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٥٤) [دار القبلة]، وقال الهيثمي في المجمع (۱۳۲/۱۰) [مكتبة القدسي]: "فيه معروف بن حسان، وهو ضعيف"، وفيه انقطاع أيضًا، وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم ۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاييس اللغة (٢/ ١٢٨)، والصحاح (٣/ ٩١٥).

بالنبي على مؤتم به، وليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، ولم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك؛ بل هذا هو من السؤال المرجوح، الذي تركه إلى الرغبة إلى الهخلوق وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع(١).

#### ۞ الحكمة:

النهي عن سؤال الخلق لما فيه من مفاسد، ومنها:

١ ـ مفسدة الافتقار إلى غير الله،
 وهي من نوع الشرك.

٢ ـ ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي
 من نوع ظلم الخلق.

٣ ـ وفيه ذل لغير الله وهو ظلم النفس،
 فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة (٢).

#### 🕲 مذهب المخالفين:

المخالفون: هم القبورية من الصوفية والشيعة، ومن وافقهم من المبتدعة، الذين يدعون الموتى، ويستغيثون بهم، ويسألونهم قضاء حاجاتهم، ويطوفون

حول قبر من يعظمون؛ بل ويحجون إليها، ويشابهون عباد الأصنام بما يفعلون عندها: من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها، وسدانتها (٣). قال ابن القيِّم عنهم: «فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدًا، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر، ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر رُكعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًا، وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسرانًا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات»(٤).

#### ۞ المصادر والمراجع:

١ - «أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي»، لمحمد بلو الخياط.

 <sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٧٤٧/٢، ٨٥٠ ـ
 (٨٥٣ ـ ١٩٥١)، إغاثة اللهفان (١٩٦/١ ـ ١٩٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١٩٤/١)، وانظر: تيسير العزيز الحميد (٢٢٢ \_ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱/۱۹۳ ـ ۱۹۳)، زيارة القبور (۱۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۱۹۰)، ومدارج السالکین لابن القیم (۲/ ۱۳۱).

#### 🕲 التعريف شرعًا:

هو سؤال الله بذات فلان، أو بجاه فلان، أو بأعماله الصالحة التي عملها(٤).

## العلاقة بين المعنى اللغوى والاصطلاحي:

المعنيان متفقان في الأصل، وفي التعريف الاصطلاحي مزيد توضيح لحالات السؤال.

#### الأسماء الأخرى:

التوسُّل بالخلق، التوسل بالذات، الإقسام على الله بالمخلوق.

#### 🕸 الحكم:

لفظ السؤال بالشخص والتوجه به، والتوسل به، فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم معناه: فإن أريد به التسبب به لكونه داعيًا وشافعًا، وهذا يكون في حياته، أو لكون الداعي محبًّا له، مطبعًا لأمره، مقتديًا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، فهذا النوع جائز. أو يراد به الإقسام به والتوسل

 $^{(7)}$  . "تيسير العزيز الحميد"، استعطيته إياه  $^{(7)}$ . لسليمان بن عبد الله.

> ٣ ـ «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية»، لشمس الدين الأفغاني.

> ٤ \_ «الضوابط الشرعية لسؤال المخلوق»، لعبد الله الغطيمل [بحث منشور].

> ٥ \_ «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»، لابن تيمية.

٦ ـ «الرد على البكري»، لابن تيمية.

٧ ـ «شرح صحيح مسلم» (ج٧)، للنووي.

۸ - «فتح الباري» (ج۱۰)، لابن

۹ \_ «مجموع الفتاوى» (ج١)، لابن تيمية .

## 🕮 سؤال الله بالمخلوق 🖼

#### 🕲 التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين والهمزة واللام كلمة واحدةً. يقال: سأل يسأل سؤالًا ومَسْأَلةً. ورجل سُؤَلةٌ: كثير السؤال»(١). والسؤل ما يسأله الإنسان، وأسالته سُؤلته ومَسالته؛ أي: قضيت حاجته (۲). وسألته الشيء بمعنى

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (١١/ ٣١٩) [دار صادر].

<sup>(</sup>٤) انظر نحو هذا في: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للأفغاني (٣/ ١٤٨٤ \_ ١٤٨٥) [دار الصميعي، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحاح (٥/ ١٧٢٣) [دار العلم للملايين، ط٣، ١٤٠٤هـ].

بذاته، وهذا محرم وغير جائز. وكذلك السؤال بالشيء، قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به، لكونه سببًا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام(١).

وقد نصَّ غير واحد من أهل العلم على أنه لا يجوز سؤال الله بالأنبياء والصالحين (٢)، وأن سؤال الله بشيء من المخلوقات من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام (٣)، وهو الذي يقصد به السؤال بالذات، والحق والجاه.

#### 🧔 أقوال أهل العلم:

قال شيخ الإسلام: «قال أبو حنيفة كَلْلهُ: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: أسألك بمعقد العز من عرشك، أو بحق خلقك، قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه، هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يكره. قالوا جميعًا، فالمسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا

حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقًا «(٤).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: السؤال بمعقد العز من عرش الرحمٰن أهو سؤال بمخلوق أم بالخالق؟

فيه نزاع بينهم، وقد كرهه أبو حنيفة، وأجازه أبو يوسف للأثر فيه: «أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى، وكلماتك التامة»(٥) فجوَّزه لذلك، وقال: بمعقد العز من عرشه، هو الله، فلا أكره هذا(٢)، وهذا الأثر باطل لا يصح(٧)، كما أن لفظه موهم، وعليه فيكره هذا اللفظ.

- المسألة الثانية: تعليل النهي عن السؤال بالحق والجاه هو لعدة أمور:

الأول: أنه بدعة ضلالة في عبادة هي

بهيع ، فالمساف بعنفه لا تجور : لا له له (١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٩٣ \_ ٧٩٤، ٢٨٢) [مكتبة الرشد، ط٣، ١٤١١هـ]، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٩٩) بتصرف [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>۲) انظر: الرد على البكري (۱/۲۲۰) [مكتبة الغرباء الأثرية، ط١، ١٤١٧هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (١/ ٢٩٠) [مكتبة النهضة الحديثة، ١٤٠٤ه].

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٨٢)، وانظر: إغاثة اللهفان (١/ ٢١٦ ـ ٢١٧) [مكتبة الرياض الحديثة]، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٢٦) [دار الكتاب العربي، ١٩٨٢م]، والبحر الرائق لابن نجيم (٨/ ٢٥٥) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (١٨/٢) [مؤسسة غراس، ط١]، من حديث ابن مسعود ﷺ، وحكم ابن الجوزي بوضعه. انظر: الموضوعات (١٤٢/٢) [المكتبة السلفية، ط١].

<sup>(</sup>٦) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٨٢ ـ ٧٨٣)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٦) [دار الفكر، ١٤٢١ه].

<sup>(</sup>۷) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٦)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٧٢ \_ ٢٧٣) [مؤسسة الريان، ط١].

من أعظم العبادات، ألا وهي الدعاء؛ لأن هذا النوع من التوسل لم يعهد في الكتاب والسُّنَّة، ولم يفعله أحد من الصحابة والتابعين ولا إمام من أئمة الأمة.

الثاني: أنه ذريعة كبيرة لفتح باب الشرك بمصراعيه، فيجب سدها حماية لحمى التوحيد<sup>(۱)</sup>.

الثالث: أن الداعي إذا قال: أسألك بحق فلان، لم يسأل الله باتباعه لذلك الشخص، ومحبته وطاعته؛ بل بنفس ذاته، وما جعله له ربه من الكرامة، فهو لم يسأله بسبب يوجب المطلوب، بخلاف التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها؛ كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة "، وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع في جوازه".

#### ۞ الآثار:

آثار سؤال الله بذات المخلوق:

١ ـ ضعف الإيمان والتعلق بغير الله.

٢ ـ الوقوع في الشرك.

٣ - عدم تحقق المراد لعدم السبب الشرعي، وهو دعاء الله رجيًال .

٤ ـ مخالفة سُنَّة الرسول ﷺ.

• - أنه ذريعة إلى تعظيم المخلوق وتقديسه.

#### 🕸 مذهب المخالفين:

استدلُّ القائلون بجواز السؤال بحق فلان وجاه فلان، بآثار وأقوال عن بعض أهل العلم؛ ولكن ليس في المنقول عن النبى ﷺ شيء صريح صحيح ثابت، وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت، وبعضه ليس بثابت. والحديث الذي استدلوا به عن النبي عَلَيْ قال: «من قال حين يخرج إلى الصلاة اللَّهُمَّ إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لى ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكّل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته»(٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعات، رقم (٧٧٨)، وأحمد (٢٤٧/١٧) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وضعفه النووي في الأذكار (٣٠) [دار الفكر، ٤١٤ه]، وابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (٣٣٣) [مكتبة الفرقان، ط١]، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١٩٨/) [دار العربية، ط٢]، والأباني في السلسلة الضعيفة (رقم ٢٤).

<sup>(</sup>١) انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للأفغاني (٣/ ١٤٨٤ \_ ١٤٨٥) بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه بتمامه البخاري في عدة مواضع، منها:
 (كتاب الإجارة، رقم ۲۲۷۲)، ومسلم (كتاب الرقاق، رقم ۲۷٤۳).

<sup>(</sup>۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۸۷)، ومجموع الفتاوى (۲۲۰/۱، ۲۸۷ ـ ۲۸۸) بتصرف.

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضًا. ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيهم، وهو حق أحقه الله على نفسه الكريمة، بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم (۱).

#### 🕸 المصادر والمراجع:

١ - «أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي»، لمحمد بلو الخياط.

٢ - «اقتضاء الصراط المستقيم»
 (ج۲)، لابن تيمية.

٣ ـ «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية»، لشمس الدين الأفغاني.

٤ \_ «حاشية ابن عابدين» (ج٦).

• \_ «الرد على البكري»، لابن تيمية.

7 - «الضوابط الشرعية لسؤال المخلوق»، لعبد الله الغطيمل [بحث منشور].

٧ - «قاعدة جليلة في التوسل
 والوسيلة»، لابن تيمية.

۸ ـ «مجموع الفتاوی» (ج۱)، لابن
 تیمیة.

## 🕮 السابق بالخيرات 🕮

يراجع مصطلح (مراتب المؤمنين).

# 📰 السابقون الأوَّلون 🔛

يراجع مصطلح (الصحابة).

## 🕮 السَّاعة

#### 🕸 التعريف لغة:

الساعة: جزء من أربع وعشرين جزءًا من الليل والنهار والجمع ساعات وساع، أو هي جزء قليل من النهار أو الليل، يقال: جلست عندك ساعة من النهار؛ أي: وقتًا قليلًا منه، ثم استعير لاسم يوم القيامة (٢).

#### ۞ التعريف شرعًا:

الساعة: الوقت الذي يأذن الله فيه بنفختي الصور للإفناء والإنشاء.

قال الزجاج: «الساعة اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد، وللوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة»(٣).

والمراد بالساعة يوم القيامة، وسميت

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱/۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح (٤/ ٣٦٨) [دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٩٠م]، والقاموس المحيط (٩٤٤) [دار الفكر، ط٣]، ولسان العرب (١٦٩/٨) [دار صادر، ط٣، ١٤١٤ه]، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٣٣) [دار الفكر].

<sup>(</sup>٣) انظر: المحكم والمحيط (٢/ ٣٠٥)، وزاد المسير لابن الجوزي (٣٧/٣)، ولسان العرب (٨/ ١٦٩).

الساعة لقربها، أو لأنها تأتي بغتة (١).

قال الزجاج: «معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة، يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت التي تقوم فيه سماها ساعة»(٢).

#### 🕲 سبب التسمية:

سميت ساعة؛ لأنها تقع بغتة، «تَفْجَأُ الناس في ساعة، فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله وَالله فَانَا هُمُ فقال: ﴿إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةُ وَبَعِدَةُ فَإِذَا هُمُ خَعِدُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةُ وَبَعِدَةً فَإِذَا هُمُ خَعِدُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةُ وَبَعِدَةً فَإِذَا هُمُ بَعَدُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وقيل: سميت بذلك؛ لقلة الوقت الذي تقوم فيه (أن) أو لسرعة الحساب فيها؛ أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس (٥).

#### ۞ الحكم:

الإيمان بالساعة واجب، وقد ورد ذكرها في القرآن (٤٨) مرة.

#### الأدلة:

قال تعالى في الساعة التي بها الإفناء: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَهُ

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شَكِ [الـزخـرف]، وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أن الساعة تأتيهم بغتة، جاء موضّحًا في مثل قوله تعالى: ﴿ يَشْنُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنَهُمُ قُلُ إِنَّمَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لِوَقَنِهَ إِلَّا هُو تُقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَقَنَهُ ﴾ في السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلًا بَقَنَهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

وقد جاءت السُّنَة موضحة لذلك أيضًا في غير ما حديث؛ كقوله ﷺ: "ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه، فلا يطعمها" (٢٠)، وقوله ﷺ: "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء" (٧٠).

وقال تعالى في الساعة التي بها الإنسساء: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِمِنُواْ غَيْرَ سَاعَةً ﴿ [السروم: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبِلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ السسروم]؛ أي: «ويوم تجيء الساعة التي فيها يفصل الله بين خلقه، وينشر فيها الموتى من بين خلقه، وينشر فيها الموتى من

<sup>(</sup>١) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (۸/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٨/ ١٦٩)، وانظر: تاج العروس للزبيدي (٢١/ ٢٤٢) [دار الهداية].

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: عمدة القاري (٣٣/ ٣٣٤)، وفتح الباري لابن حجر (١٨/ ٣٧٤) [دار الفكر].

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ٢٥٠٦) واللفظ
 له، ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم
 ٢٩٥٤).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (كتاب الفتن، رقم ٧٠٦٧) واللفظ
 له، ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم
 ٢٩٤٩).

قبورهم، فيحشرهم إلى موقف الحساب، ﴿ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾ يقول: ييأس الذين أشركوا بالله، واكتسبوا في الدنيا مساوئ الأعمال من كلّ شرّ، ويكتئبون ويتندمون (١٠).

#### ٥ الأقسام:

يقسّم العلماء الساعات التي هي القيامة إلى ثلاثة أقسام: كبرى، ووسطى، وصغرى.

وأما الساعة الوسطى: فهي موت أهل القرن الواحد، وذلك نحو قوله ﷺ: "إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» (٣).

وأما الساعة الصغرى: فهي موت

الإنسان، فساعة كل إنسان موته، كذا قاله المغيرة بن شعبة وغيره (٤).

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: علم الساعة من الغيب الذي استأثر الله تعالى به:

وفي حديث جبريل على الما سئل النبي على عن وقت قيام الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها»(٥).

- المسألة الثانية: إبطال دعاوى معرفة وقت الساعة:

وبذا يُعلم بطلان جميع الدعاوى التي تحدد وقت الساعة، أو التي تزعم أن النبي على علم بوقتها، أو تلك التي تحدد عمر الدنيا نحو حديث: «الدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا في آخرها ألفًا»(٦)،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۸۰) [دار الكتب العلمية، ط۱، ۱۸۲۸ هـ].

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۱/ ٤٥٨) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والحاكم (كتاب الفتن والملاحم، رقم ٢٥٦٦) وصحَّحه، وقال الهيثمي: «رواه أحمد في حديث طويل، وأبو سبرة [أحد رواة الحديث]... قال أبو حاتم: مجهول». مجمع الزوائد (٧/ ٢٨٤) [مكتبة القدسي]، لكن أورد له الألباني طرقًا أخرى، وقواه بها في السلسلة الصحيحة (٣٦١/٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، رقم ٦٥١١)،
 ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم ٢٩٥٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (١١/٥١) [دار القلم،
 ط۲، ١٤١٨هـ]، وتاج العروس (٢٢/٢١)، وفتح البارى (٢١٤/٢١).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٦١) [مكتبة ابن تيمية، ط٢]، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢١٤) [إدارة العلوم الأثرية، ط٢]: «لا يصح»، =

وحديث: «الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة»(١).

فهي باطلة، وقد حكم عليها الحافظ ابن كثير حكمًا عامًّا إذ قال: «كل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده»(٢).

#### ١ الآثار:

1 - من آثار العلم بقرب الساعة وثبوتها الاستعداد ليوم المعاد، والتزود من الطاعات، والبعد عن معاصي الله تعالى.

Y - الصبر على ما يصيب المرء من شدة وبؤس في هذه الدنيا، والصبر على ما فاته منها، وليعلم يقينًا أنها فانية وزائلة، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه العبد على كل صغيرة وكبيرة.

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «الإشاعة لأشراط الساعة»،
 للبرزنجى.

- (١) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/٣٤٣) [المكتبة السلفية، ط١]، وحكم عليه بالوضع.
- (۲) النهاية في الفتن والملاحم (۱۲/۱)، وانظر: فتح الباري (۳۵۸/۱۱).

٢ ـ «رسائل الآخرة» (ج٣)، للعبيدي.

٣ ـ «عمدة القاري» (ج٣٣)، للعيني.

٤ - «فتح الباري» (ج١١)، لابنحج .

• ـ «مجموع الفتاوى» (ج٤)، لابن تمبة.

٦ - «النهاية في غريب الحديث»(ج٢)، لابن الأثير.

٧ - «لوامع الأنوار البهية»،
 للسفاريني.

#### 🔀 الساق 🖼

#### ۞ التعريف لغة:

السّاق في اللغة: من السَّوَق وهو اسم للعضو الموجود بين الكعب والركبة، ويجمع: سُوق وسيقان، وإنما سميّت بذلك لأن الماشي ينْساق عليها، يقال: امرأة سوقاء، ورجلٌ أسوقُ إذا كان عظيم الساق، والساق يكون للإنسان وغيره (٣).

#### ۞ التعريف شرعًا:

السّاق: صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى، على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل لها بساق المخلوقات، ولا تكييف، ولا تأويل ينفي معناها.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٨٤) [مكتبة القدسي]: «فيه سليمان بن عطاء القرشي، وهو ضعيف»، وقال ابن حجر في الفتح (٢١/ ٣٥١) [دار المعرفة]: «سنده ضعيف جدًّا...، وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة»، وإلى ذلك أشار ابن القيم في المنار المنيف (٨٠) [مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط٢، ٣٠٤٠هـ]، وحكم بوضعه الألباني في ضعيف الجامع (رقم ٣٠١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاييس اللغة (٣/ ١١٧) [دار الجيل]، القاموس المحيط (١١٥٦) [دار إحياء التراث العربي، ط١].

#### 🕲 الحكم:

يجب إثبات هذه الصفة لله الله كا كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله الله من غير تكييف غير تحييف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

#### ٥ الأدلة:

عن أبي سعيد الخدري الله قال: سمعت النبي الله يقول: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقًا واحدًا»(١).

وعن عبد الله بن مسعود رفيه عن النبي وعن عبد الله بن مسعود والنبي عن ساقه، ساقه، قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه، فيخر كل من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر، يريدون السجود فلا يستطيعون»(٢).

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وجه الدلالة من الآية على صفة الساق غير ظاهر لعدم إضافة الساق

أ ـ أن الله تعالى أخبر بأنه يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود، والسجود لا يصلح إلا لله الله الكاشف عن ساقه (٣).

ب ـ أن تنكير الساق في الآية
 للتعظيم والتفخيم؛ كأنه قال: يكشف عن
 ساقي عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها
 أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه (٤).

ج - أنه قد ورد إثبات صفة الساق صراحة في السُنَّة، والسُّنَّة تفسِّر القرآن وتبينه، وهو حديث أبي سعيد الخدري السابق.

وعلى كلّ حال فقد اختلف الصحابة والتابعون في المقصود بالساق في الآية الكريمة.

ذهب ابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن المقصود هو الكشف عن الشدة والكرب يوم القيامة، وذهب عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم أن المقصود هو الكشف عن ساق الله فجعلوا الآية من آيات الصفات (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، رقم ٤٩١٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (۲/ ٥٢٠) [دار ابن القيم، ط۱]، والطبراني في الكبير (۹/ ۳۵۷) [مكتبة العلوم والحكم، ط۲، ۱٤٠٤هـ]، وصحَّحه المنذري في الترغيب والترهيب (۲۱۳/٤) [دار الكتب العلمية، ط۱]، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ۳۵۹۱) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح كتاب التوحيد للغنيمان (٢/ ١٠٤) [ط١، ١٤٠٢هـ].

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة (١/ ٢٥٣) [دار العاصمة، ط٣].

<sup>(</sup>٥) انظر أقوالهم في هذه المسألة في: تفسير الطبري =

ويجدر التنبيه إلى أن اختلاف الصحابة لم يكن في إثبات الصفة بل كان في بيان المقصود بالآية فقط، وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ عدم دلالة الآية على الصفة إلا بدليل آخر فقال: "ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: ﴿يُومَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ لَهُ نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر"(). وقد ورد هذا الدليل في السُّنَة ولله الحمد.

#### أقوال أهل العلم:

قال أبو يعلى في قوله ﷺ: ﴿يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ﴾ [القلم]: «وهذا أيضًا غير ممتنع إضافة الساق إليه، وإثبات ذلك صفة لذاته»(٢).

وقال السعدي في تفسيره للآية السابقة: «أي: إذا كان يوم القيامة، وانكشف فيه من القلاقل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل

القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله»(٣).

وقال ابن عثيمين: «فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تمامًا، فتُحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث، ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون القاعدة مطردة ليس فيها نقص»(3).

#### ٥ مذهب المخالفين:

خالف عموم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأنكروا إثبات صفة الساق لله تعالى كما يليق بجلاله سبحانه، وأنكروا النصوص الواردة في إثباتها، وأوّلوا الساق بمعنى: نورٌ عظيم، أو ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف؛ بل ذهب بعضهم إلى أن الساق مخلوقٌ بعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة وغيرها من عن السوق المعتادة وغيرها من عنها كلام العقلاء فضلًا عن كلام الله عنها كلام العقلاء فضلًا عن كلام الله

 <sup>= (</sup>٥٥٩/٢٣) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والرد على الجهمية لابن منده (١٦ ـ ١٨) [المكتبة الأثرية]،
 الأسماء والصفات للبيهقي (١٨٣/٢) [مكتبة السوادي، ط۱].

وأسانيدها ثابتة.

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥)، ونحو هذا قال ابن القيم في الصواعق (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) إبطال التأويلات (١/ ١٥٩) [دار إيلاف، الكويت].

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي (٨٨١) [مؤسسة الرسالة، ط١].

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين (٢٦٣) [مدار الوطن، ط١، ١٤٢٦هـ].

وكلام رسوله ﷺ<sup>(١)</sup>.

ولا يُخفى بطلان هذه الأقوال ومخالفتها للنص الصريح، وإن قيل بأن الآية ليست صريحة في إثبات الصفة، لكن السُنَّة صرحت بذلك في حديث أبي سعيد الخدري وليهذا "فيكشف عن ساقه" وهذا لا يحتمل إلا ثبوت صفة الساق حقيقة لله تعالى، فنثبتها كما أثبتها رسول الله ولا تأويل يخرجها عن دلالتها.

#### 🖨 المصادر والمراجع:

- ١ «الأسماء والصفات»، للبيهقي.
- ۲ ـ «الرد على الجهمية»، لابن منده.
- ٣ ـ «شرح العقيدة السفارينية»، لابن العثيمين.
  - ٤ ـ «شرح صحيح مسلم»، للنووي.
- \_ «شرح كتاب التوحيد»، للغنيمان.
- ٦ «الصفات الإلهية في الكتاب والسُنّة»، لمحمد أمان الجامى.
- ٧ ـ «صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَة»، للسقاف.
- ٨ ـ «الصواعق المرسلة»، لابن القيم.
- ٩ «إبطال التأويلات»، لأبي يعلى الفراء.
- ۱۰ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
- (۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۲۸/۳) [دار إحياء التراث، ط۲]، وفتح الباري لابن حجر (۲۸/۱۳)
   [دار المعرفة، ط۱۳۷۹هـ].

# 🖾 السَّبّ

#### 🕲 التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين والباء حدَّه بعض أهل اللغة ـ وأظنه ابن دريد ـ أن أصل هذا الباب: القطع، ثم اشتق الشتم، وهذا الذي قاله صحيح، وأكثر الباب موضوع عليه؛ من ذلك السب: الخمار؛ لأنه مقطوع من منسجه»(٢).

السب: مصدر: سببته سبًا، وهو: الشتم، وقد سبّه يسبّه بمعنى: قطعه، ولا قطيعة أقطع من الشتم، والتسابُ: التشاتم والتقاطع، ويقال: رجل سُبَبة؛ إذا كان يسب الناس كثيرًا (٣).

#### 🖨 التعريف شرعًا:

هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس، على اختلاف اعتقاداتهم؛ كاللعن والتقبيح ونحوه. وهو الذي دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهِ عَدَوًا بِغَيْر عِلِّهِ [الأنعام: ١٠٨](١٤).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/ ٦٣) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب اللغة (٣١/ ٣١٢) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، والصحاح للجوهري (١٤٤/١) [دار العلم للملايين، ط٣]، ومقاييس اللغة (٣/ ٣٢)، ولسان العرب (٦/ ١٣٧) [دار إحياء التراث العربي، ط٣].

 <sup>(</sup>٤) انظر: الصارم المسلول (٣/ ١٠٤١).

# ألعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

العلاقة بينهما ظاهرة جدًّا؛ إذ السب في اللغة هو الشتم، وهذا المعنى موجود في المعنى الاصطلاحي، ولم يخرج عن معناه في اللغة.

#### الأسماء الأخرى:

الشتم.

#### ۞ الحكم:

حكم السب يختلف باختلاف مراتبه:

ا - فَسَبُ الله تعالى، وسب رسوله عَلَيْ، وسب دينه: كفر أكبر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان عن طريق الجد أو المزاح، وأعظمها كفرًا سب الله تعالى. قال ابن قدامة كَلَّلُهُ: "ومن سب الله تعالى تعالى كفر، سواء كان مازحًا أو جادًا»(١).

وقال ابن تيمية تَخْلَقُهُ: "إن سبَّ الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلًا، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السُنَّة القائلين بأن الإيمان قول وعمل"(٢).

وقال العلامة ابن باز كَثَلَثُهُ: «سب الدين، والرب جلَّ وعلا، كل ذلك من

أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم»(٣).

٢ - وسب المسلم بغير حق محرم
 بإجماع أهل العلم، وفاعله فاسق.

قال النووي كَلَّلَهُ: "فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي ﷺ (1).

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة السب: هو الشتم، وهو كل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص والاستخفاف، وليس له ضابط، أو حد معين؛ بل المرجع فيه إلى العرف المعتبر.

يقول ابن تيمية كَلَّلَهُ: «وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سبًّا فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة في والعلماء وما لا فلا»(٥).

#### الأدلة:

قال الله تعالى: ﴿ يَحَذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنَ ثُنَزَلَ عَلَيْهِمْ اللهِ مُنَافِقُونَ أَن ثُنَزَلَ عَلَيْهِمْ اللهِ مُنْزِئُ مَا فِي قُلُومِمْ قُلِ السَّمْذِوُولَ إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحَذَرُونَ ﴿ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحَذَرُونَ ﴿ اللهَ مُخْرِثُ إِنَّمَا كُنَا خَوْضُ وَلَهِ اللهُ مُخُوضُ وَلَهِ اللهُ مُنْ مُنْفُرُ لَا يَعُوضُ اللهُ اللهُ مُنْفَوثُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) المغنى (۲۹/۱۲) [دار الجيل، ۱٤۲۰هـ].

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول (٣/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (١/٤٤٢)[مكتبة ابن تيمية، القاهرة].

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٥٤) [دار الجيل، ١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>٥) الصارم المسلول (٣/ ١٠٠٩).

وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَوَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمُ مَدَ تَسْتَمْ إِهُ فَدَ كُفَرَّمُ بَعْدَ تَسْتَمْ إِهُ وَقَالَمُ اللَّهُ اللَّه

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَ لَمُنْهُمُ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴾ [الأحزاب].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ نَلَهُ عُدُوا اللَّهِ عَدُّوا اللَّهِ عَدُّوا اللَّهِ عَدُّوا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ عَدُّوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَدُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُولِمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وعن أنس بن مالك رضي قال: «لم يكن النبي على سبّابًا ولا فحاشًا ولا لعّانًا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه»(٢).

وعن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك؟ فقال: إني ساببت رجلًا فعيرته بأمه. فقال لي النبي على الله المرو فيك المرو فيك جاهلية...»(٣).

وعسن أبسي هسريسرة وللها؛ أن رسول الله على قال: «المستبان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتد المظلوم»(٤).

## أقوال أهل العلم:

قال إسحاق بن راهوية كَالَمْهُ: "قد أجمع العلماء على أن من سب الله كَالُو أو سب رسوله كَالِيْهُ، أو دفع شيئًا أنزله الله، أو قتل نبيًّا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر"(٥).

وقال ابن عبد البر كَلَّهُ: "ومن شتم الله تبارك وتعالى، أو شتم رسوله على أو شتم نبيًا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم قتل إذا كان مظهرًا للإسلام بلا استتابة، ومنهم من يجعلها ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل (٢٠).

وقال ابن تيمية كَثِلَثه: "فصل في من سب الله تعالى: فإن كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع؛ لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر؛ فإن الكافر يعظم الرب، ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له"(٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب، رقم ٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) التمهيد لابن عبد البر (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٦) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (٢/ ١٠٩١) [مكتبة الرياض الحديثة، ط٢، ١٤٠٠هـ].

<sup>(</sup>V) الصارم المسلول (۳/ ۱۰۱۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، رقم ٤٨)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الأدب، رقم ٦٠٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، رقم ٣٠)، ومسلم(كتاب الأيمان، رقم ١٦٦١).

## ١٤ الأقسام:

#### السب نوعان:

الأول: دعاء؛ كأن يقول القائل لغيره: لعنه الله، أو: قبحه الله، أو: أخزاه الله، أو لا رضي الله عنه، أو لا رحمه الله، أو قطع الله دابره، فهذا وأمثاله يُعدُّ سبًّا، سواء كان للأنبياء أو لغيرهم.

الثاني: خبر؛ فهو كل ما عده الناس شتما أو سبًّا أو تنقصًا؛ كالتسمية باسم الحمار أو الكلب أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة، ونحو ذلك(١).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: حكم توبة من سب الله تعالى:

اختلف العلماء فيمن سب الله تعالى؛ أتقبل توبته أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل، وهو المشهور عند الحنابلة، ومذهب أهل المدينة؛ بل يقتل كافرًا، ولا يصلى عليه، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة.

القول الثاني: أنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله، وأقر على نفسه بالخطأ، ووصف الله بما يستحق من صفات التعظيم، وهو قول القاضي أبي

(١) المصدر السابق (٣/ ١٠٠٥ \_ ١٠٠٩).

تعالى: ﴿ وَلَا يَعِبَادِى اللَّذِينَ آسَرَفُوا عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

يعلى وابن عقيل، وبعض المالكية، وأبي

حنيفة، والشافعي، واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُهُ:

«والذنب وإن عظم، والكفر وإن غلظ وجسم فإن التوبة تمحو ذلك كله، والله تَلَّقُ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب بل يغفر الشرك وغيره للتائبين»(٣).

وإذا قبلت توبته فلا بد أن يؤدَّب أدبًا يردعه عن العود إلى مثل هذا الجرم العظيم. قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ: "وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه، فإنه يؤدب أدبًا وجيعًا حتى يردعه عن العود إلى مثل ذكره بعض أصحابنا»(13).

وهذا الخلاف بين العلماء إنما هو في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا، وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لتوبتهم في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنا وظاهرًا فلا خلاف فيه؛ فإن الله تعالى

<sup>(</sup>٢) القول المفيد (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول (٣/ ١٠٣٠).

قال في المنافقين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ [النساء].

\_ المسألة الثانية: حكم قبول توبة من سب النبي ﷺ:

من وقع منه سب للنبي ﷺ أتقبل توبته أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل، وهو المشهور عند الحنابلة والمالكية؛ بل يقتل كافرًا مرتدًّا وتجري عليه أحكام المرتد، ولا تقبل توبته؛ لشناعة ردته، فلا تنفع فيها التوبة.

القول الثاني: أن توبته مقبولة إذا علم صدق توبته إلى الله وإقراره بالخطأ؛ لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ يَعِبَادِى الذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى الْفُسِهِمَ لَا نَقْنَطُوا مِن رَّمْكَ اللَّهُ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللهَ الزمر: ٣٥].

وهذا هو الصحيح، واختاره جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية كَلَّهُ، لكن لا بد من قتله؛ لأن سب الرسول عَلَيْهُ يتعلق به أمران:

الأول: أمر شرعي؛ لكونه رسول الله ﷺ، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب.

الثاني: أمر شخصي؛ لكونه من

### 🕸 مذهب المخالفين:

المخالفون في هذه المسألة على وجهين:

أحدهما: منهم من جعل مناط التكفير للسب هو استحلال السب، وليس مجرد السب، وهذا مخالف لما عليه أئمة الدين وإجماع سلف الأمة.

وقال القاضي أبو يعلى تَخْلَلْهُ: «من سب الله ورسوله فإنه يكفر، سواء استحلَّ السب أو لم يستحلُه»(٢).

وقال ابن تيمية كَلَّلَه: «القول بأن كفر السّاب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة، ومذهب أهل السُّنَّة والجماعة أن السب للرسول ﷺ كفر، سواء استحله أو لم يستحله».

الثاني: وهو ما ذهب إليه الجهمية المرجئة، ومن وافقهم من الأشعرية، حيث جعلوا سب الله تعالى وسب رسوله على كفرًا في الظاهر دون الباطن؛ أي: أن من وقع منه السب فهو دليل في الظاهر وأمارة على كفره، وقد يكون مع

<sup>(</sup>١) القول المفيد (٥/٢٦٨).

<sup>(</sup>Y) الصارم المسلول (Y/ 90V \_ 970).

هذا مؤمنًا موحدًا في الباطن، وهذا مبني على أصل مذهبهم في الإيمان، وأنه مجرد التصديق، أو المعرفة القلبية (١).

## وهذا القول باطل من وجهين (٢):

الأول: أن هذا القول هو معلوم الفساد بالضرورة من الدين؛ إذ إن من سب الله تعالى، وسب رسوله، وسب دينه، فهو كافر باطنًا وظاهرًا، وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن، وحكم بكفرهم، واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون أمل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقًا، وقد تكون كذبًا؛ بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَقَدَ كَفَرَ اللهادة، وَهَذَا كَقُولُهُ إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيخُ آبَنُ وَهَذَا كَقُولُهُ إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيخُ آبَنُ مَنْ مَنْ اللها كثير.

الثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل، وهو أن القلب إذا كان معتقدًا صدق الرسول، وأنه رسول الله، وكان محبًّا لرسول الله، ومعظمًا له، امتنع هذا أن يسبه، أو يلعنه، فلا يتصور ذلك منه، إلا مع نوع الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه

(١) انظر: الصارم المسلول (٢/ ٥١٥).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٥٧ ـ ٥٦١).

صادق لا يكون إيمانًا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب.

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «أحكام أهل الذمة»، لابن القيم.
 ٢ - «الاستهزاء بالدين أحكامه وآثاره»، لأحمد القرشى.

٣ ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.

٤ \_ «الشفا»، للقاضى عياض.

٥ \_ «الصارم المسلول»، لابن تيمية.

٦ ـ «فتح الباري»، لابن حجر.

٧ - «القول المفيد على كتاب
 التوحيد»، لابن عثيمين.

٨ - «المسائل العقدية التي حكى فيها
 ابن تيمية الإجماع»، لمجموعة من
 الباحثين.

٩ \_ «المغنى»، لابن قدامة.

١٠ ـ «نواقض الإيمان القولية
 والاعتقادية»، لعبد العزيز آل عبد اللطيف.

## 🖾 سب الدهر 🖾

#### 🕲 التعريف لغة:

السّب: قال ابن فارس كَلَّلَهُ: «السين والباء حدَّه بعض أهل اللغة ـ وأظنه ابن دريد ـ: أن أصل هذا الباب القطع، ثم أشتق منه الشتم، وهذا الذي قاله صحيح، وأكثر الباب موضوع عليه، فأما الأصل: فالسّب: العقر، يقال: سببت

الناقة إذا عقرتها»(١).

السّب: مصدر سببته سبّا، وهو: الشتم، وقد سبّه يسُبّه بمعنى قطعه، ولا قطيعة أقطع من الشتم، والتسابُ: التشاتم، والتقاطع، ويقال: رجل سُببة: إذا كان يسب الناس كثيرًا(٢).

والدهر: قال ابن فارس كَلَّلَهُ: «الدال والهاء والراء أصل واحد: وهو الغلبة والقهر، وسمِّي الدهر دهرًا؛ لأنه يأتي على كل شيء ويغلبه»(٣).

والدهر: الزمان، وقد نص بعض أهل اللغة على أنهما بمعنى واحد \_ أي: الدهر والزمان \_، والدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطول، ويقع على مدة الدنيا كلها، وهو الأمد الممدود (3).

#### ۞ التعريف شرعًا:

سَبُّ الدهر: هو شتم الزمان، الذي هو محل الحوادث، أو ذمه، أو لعنه، أو تنقصه، أو نسبة الشر إليه (٥٠).

#### ۞ الحكم:

### سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم؛ فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده، وما أشبه ذلك.

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل؛ كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر.

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل؛ بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم، ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين (٢٠).

#### ۞ الحقيقة:

لقد بيَّن العلماء المراد بالنهي عن السب الوارد في الحديث، ووجه كونه تعالى يتأذى بسب الدهر، وذلك لأن السب يكون متوجهًا إليه؛ لأنه هو المتصرف الذي يجري في قدره وقضائه الخير والشر والمكروه والمحبوب، أما الدهر فإنما هو زمان ووقت للحوادث، لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣/٦٣) [دار الجيل، ط١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذيب اللغة (۳۱۲/۱۲) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، والصحاح (۴/۱٤۶۱) [دار العلم للملايين، ط۳، ۱٤٠٤هـ]، ومقاييس اللغة (۳/ ۱۳۷)، ولسان العرب (۱۳۷/۱) [دار إحياء التراث العربی، ط۳].

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٣٠٥ \_ ٣٠٦).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح (۲۱۲۲)، ولسان العرب (٤/ ۲۲۳)، وترتيب القاموس المحيط (۲۲۲۲) [دار عالم الكتب، ط٤، ۱٤۱۷].

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (٤٦٨) [دار التوحيد، ط١، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٢٤٠) [دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٣هـ]، وزاد المعاد في هدي خير العباد (٢/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥) [مؤسسة الرسالة، ط٧، ١٤١٥هـ].

ويحدث هذه الحوادث التي تجري فيه، وإنما الدهر زمان ووقت للأعمال كما قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَر أَو أَرَادَ شُكُورًا لَإِنَّ اللهِ قان] (١).

#### الأدلة:

قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُمْلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ يَطْنُونَ ﴿ إِلَّا لَاللَّهُمْ أَوْلَاكُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

وعنه رضي الله على قال: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر» (٣).

## أقوال أهل العلم:

قال أبو عبيد كُلْلله: «تأويله عندي أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر، وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم، من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك،

فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، وأتى عليهم الدهر، فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه، فقال النبي على "لا تسبوا الدهر» على تأويل: لا تسبوا الذي يفعل لكم هذه الأشياء، ويصيبكم بهذه المصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها، فإنما يقع السب على الله تعالى؛ لأنه على الله تعالى؛ لأنه على الله تعالى؛ لأنه وجه الحديث إن شاء الله لا أعرف له وجها غيره»(٤).

وقال الخطابي رَخِلَتُهُ: «قوله: «أنا الدهر» معناه: أنا صاحب الدهر ومدير الأمور التي تنسبونها إلى الدهر، فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى لأنى فاعلها، وإنما الدهر الزمان ووقت جعلته ظرفًا لمواقع الأمور، وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابتهم شدة من الزمان أو مكروه من الأمور أضافوه إلى الدهر وسبُّوه فقالوا: بؤسًا للدهر، وتبًّا للدهر، ونحو ذلك من القول... فأعلم الله تبارك وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل له من خير أو شر، لكنه ظهر للحوادث ومحل لوقوعها، وأن الأمور كلها بيد الله تعالى ومن قبله يكون حدوثها وهو محدثها ومنشئها سبحانه لا شريك له»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السنن للخطابي (۱٥٨/٤)، وشرح السُّنَة للبغوي (۳۵/۱۲)، وإعانة المستفيد للفوزان (۲٤١/۲) [مؤسسة الرسالة].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٨٢٦)، ومسلم (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، رقم ٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الأدب، رقم ٦١٨٢)، ومسلم (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، رقم ٢٢٤٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث (١٤٦/٢ ـ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) أعلام الحديث (٣/ ١٩٠٤) [جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٩].

وقال السعدي كَلَّلَهُ: "وهذا واقع كثيرًا في الجاهلية ـ يعني: سب الدهر ـ، وتبعهم على هذا كثير من الفساق، والمجان، والحمقى إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر، والوقت، وربما لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين، ومن الحمق، والجهل العظيم؛ فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء؛ فإنه مدبِّر مصرِّف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز والحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل»(١).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- الدهر ليس من أسماء الله:

ذهب بعض أهل العلم ـ كابن حزم وغيره ـ إلى عد (الدهر) من أسماء الله تعالى الحسنى، واستدلوا بالحديث المتقدم: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر». وهذا استدلال باطل لا حجة فيه؛ لأن من تأمل هذا الحديث علم أنه ليس مراد النبي على فيما يرويه عن الله على أن يبين أن الدهر من أسماء الله تعالى؛ لأن الله بيّن ذلك فقال: "أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»، وهذا يعني أن الذين يسبون

الدهر إنما يطلقونه على ما يخلقه الله ولله على من العواصف والنوازل، ولا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله بل إنما يسبون الله بل إنما يسبون الله الزمان أو المكان، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: «أقلب الليل والنهار يقلّبهما الله، وهما الدهر، ومعلوم أن المقلّب غير المقلّب.

وأيضًا: فالدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن، والله تعالى يقول: ﴿وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. والاسم الجامد هو الذي لا يدل على وصف، ولذلك فليس الدهر من الأسماء الحسنى (٢).

قال ابن تيمية: «أجمع المسلمون ـ وهو مما علم بالعقل الصريح ـ أن الله الله الله الله الذي هو الزمان، أو ما يجرى مجرى الزمان، "(").

#### ۞ الآثار:

من المفاسد المترتبة على سب الدهر:

أولًا: سب من ليس بأهل أن يسب؛ فإن الدهر خلق مسخّرٌ من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه.

<sup>(</sup>١) القول السديد ضمن المجموعة الكاملة للسعدي (٣/ ٤٣) [مركز صالح بن صالح الثقافي، ط٢].

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (٤٥ ـ ٤٦)[دار الآثار، ط۱، ۱٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢/ ٤٩٤) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط٢، ١٤٢٥ه].

ثانيًا: أن سبه متضمن للشرك؛ فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم.

ثالثًا: أن السب منهم إنما يقع على من هذه الأفعال التي لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عله (۱).

#### 🧔 المصادر والمراجع:

- 1 \_ «أعلام الحديث»، للخطابي.
  - ٢ ـ «التمهيد»، لابن عبد البر.
- ٣ ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.
  - ٤ \_ «شأن الدعاء»، للخطابي.
- ۵ «غريب الحديث»، لأبي عبيد القاسم بن سلام.
  - ٦ «الصارم المسلول»، لابن تيمية.
    - ٧ ـ «فتح الباري»، لابن حجر.
- ۸ «فتح المجيد»، لعبد الرحمٰن بن
   مسن.
- ٩ ـ «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لابن عثيمين.
- ١٠ ـ «معجم المناهي اللفظية»، لبكر أبي زيد.

# ع سبُّ الدين ع

يراجع مصطلح (السب).

# 🕮 سبُّ الريح 🖴

#### ۞ التعريف لغة:

السب في اللغة: مصدر سببته سبًا، وهو الشتم والتقبيح والذم، ويدخل في ذلك اللعن والتنقص، وما أشبه ذلك (٢).

والسريسع هي: الهواء الذي يصرفه الله راق وجمعه رياح وأرواح، قال الليث: «الرَّيح ياؤُها واوُ صُيِّرت ياءً؛ لانكسار ما قبلها، قال: وتصغيرها رُوَيحةُ، وجمعها رياح وأرواح»(٣).

والرِّيحُ: مؤنثة على الأكثر، فيقال: هي (الرِّيحُ)، وقد تذكر على معنى الهواء، فيقال: هو (الرِّيحُ)، وهبّ (الرِّيحُ)، قال ابن الأنباري: «الرِّيحُ مؤنثة لا علامة فيها، وكذلك سائر أسمائها، إلا الإعصار فإنه مذكر»(٤).

#### @ التعريف شرعًا:

هو ذمها عند رؤية ما يُكره منها، ويرجع في الحقيقة إلى أذية الله على؛ لأن الله هو الذي يصرف الريح كيف يشاء (٥٠).

قال الشافعي تَخْلَلْهُ: «لا ينبغي شتم

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٥٤ \_ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١/٤٥٦) [دار صادر، ط٣].

<sup>(</sup>٣) تهذیب اللغة (٢/ ١٧٧)، وانظر: لسان العرب لابن منظور (٢/ ٤٥٥) [دار الفكر، ط١، ١٤١٠هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: المصباح المنير (٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تيسير العزيز الحميد (٥٨١) [المكتب الإسلامي، ط٦، ١٤٠٥هـ].

الريح؛ فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء»(١).

#### ۞ الحكم:

سبّ الريح لا يجوز؛ لأن الريح مسخَّرة مدبَّرة، وحقيقة المسبة عائدة على مدبرها وهو الله تعالى.

فمسبتها مسبة لله تعالى واعتراض عليه، وهو قدح في التوحيد(٢).

#### ٥ الحقيقة:

النهي عن سب الريح إنما ورد لكونها تهب عند إيجاد الله لها وأمره إياها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله.

لذا لا يجوز لنا أن نشتمها ولا نلعنها للحوق ضرر بسببها، فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فلا يجوز سبها؛ لأن ذلك السب راجع إلى من خلقها وسخرها.

ثم علّم النبي على أمته إذا رأوا المسلم ما يكره من الريح إما شدة حرّها أو بردها أو قوتها، أن يرجع على خالقها وآمرها الذي أزمّة الأمور كلها بيده، ومصدرها عن قضائه أن يسألوه خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من

شرها وشر ما فيها، فما استجلبت نعمه بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمه بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه.

#### ۞ الأدلة:

مما ورد في الرياح، قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الْمُنْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْعُلُمُ

ومن السُّنَة: حديث أبي هريرة وَالله مرفوعًا: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرِّها»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير للمناوي (٣٩٩/٦) [المكتبة التجارية الكبرى، ط١، ١٣٥٦هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية كتاب التوحيد (٣٥٦) [ط٣، ١٤٠٨هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٥٩٧٧)، وابن ماجه (كتاب الأدب، رقم ٣٧٢٧)، وأحمد (١٣/ ١٩٥) وماجه (كتاب الأدب، رقم ١٠٠٧)، والحاكم (كتاب الأدب، رقم ١٠٠٧)، والحاكم (كتاب الأدب، رقم ٢٧٧٩) وصحّحه، وحسّنه النووي في الخلاصة (٢/ ٨٨٦) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن، رقم ٢٢٥٢) وقال: =

وعن ابن عباس أن رجلًا لعن الريح عند النبي ﷺ، فقال: «لا تلعن الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»(١).

#### أقوال أهل العلم:

قال الشافعي: «لا ينبغي شتم الريح فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء»(٢).

وقال سليمان بن عبد الله: «قوله: «لا تسبوا الريح»؛ أي: لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها فإنها مأمورة مقهورة، فلا يجوز سبها»(٣).

وقال السعدي ـ في معرض كلامه على سب الريح ـ: «هذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح

مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره فالساب لها يقع سبه على من صرفها، ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبًا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم»(3).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: ما ينبغي عند هبوب الريح:

ا ـ الخوف أن يكون الله تعالى، بعث هذه الرياح عذابًا منه الله ووت عائشة والله قالت: «كان النبي الله الله الله كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرَّ به وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: فسألته، فقال: إني خشيت أن يكون عذابًا سُلَط على أُمتى (٥٠).

قال النووي: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال، وحدوث ما يخاف بسببه، وكان خوفه على أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف»(٢).

الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى،
 وسؤال الله خيرها، والتعوذ به من
 شرها، قالت: عائشة ﴿ الله عَلَيْمُا: كان النبي ﷺ

حسن صحيح، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (٣٥/ ٧٥) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٧٥٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٤٩٠٨)، والترمذي (أبواب البر والصلة، رقم ١٩٧٨) وقال: «هذا حديث غريب»، وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة، رقم ٥٧٤٥)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (رقم ٥٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فيض القدير للمناوي (٦/ ٣٩٩) [المكتبة التجارية الكبرى، ط١، ١٣٥٦ه].

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (٥٨١) [المكتب الإسلامي، ط٦، ١٤٠٥هـ].

<sup>(</sup>٤) القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي (٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب صلاة الاستسقاء، رقم ٨٩٩).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي (٦/٦٦).

إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر أنها تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، وأمر أن نسأل الله من خيرها، ونعوذ بالله من شرها، فهذه السُّنَّة في أسباب الخير والشر: أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر»(٢).

# - المسألة الثانية: ألفاظ ليست من سب الريح:

أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، مثل أن يقول: اليوم أشد حرًّا من الأمس، ومنه قول لوط عَلَيْه: ﴿هَٰذَا وَمَا أَشبِهُ يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### 🖒 الحكمة:

جاء النهي عن سب الريح؛ لأنها مخلوقة لله تعالى، وهو سبحانه هو المصرّف لها دون سواه، وسب الريح ستُ لخالقها ومسخّرها.

قال ابن عثيمين في بيان الحكمة: «لأن سب المخلوق سب لخالقه، فلو وجدت قصرًا مبنيًا وفيه عيب فسببته فهذا السب ينصب على من بناه، وكذلك سب الريح؛ لأنها مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله ﷺ (3).

#### ۞ المصادر والمراجع:

۱ ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.

۲ ـ «الجامع لأحكام القرآن»،
 للقرطبي.

- ٣ ـ «شرح السُّنَّة»، للبغوي.
- ٤ ـ «شرح صحيح مسلم»، للنووي.
  - - «فتح الباري»، لابن حجر.
  - ٦ ـ «فتح القدير»، للشوكاني.
- ٧ ـ «فتح المجيد»، لعبد الرحمٰن بن
  - ٨ «القول المفيد»، لابن عثيمين.
  - ٩ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
  - ١٠ \_ «الوابل الصيب»، لابن القيّم.

## 🖾 سب الصحابة

يراجع مصطلح (الصحابة).

### 🕮 سبّ الله تعالى 🖼

يراجع مصطلح (السبّ).

(٤) القول المفيد لابن عثيمين (٣/ ١٤٠) [دار العاصمة، ط١، ١٤٠٥هـ].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب الاستسقاء، رقم ٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٧٠) [مجمع الملك فهد بن عبد العزيز].

<sup>(</sup>٣) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (٢٤٠/٢) [دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٤ه].

# 🛚 سبّ النبي ﷺ

يراجع مصطلح (السب).

# 🛮 السُّبُّوح

#### 🕲 التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين والباء والحاء أصلان: أحدهما جنس من العبادة، والثاني جنس من السعي، فالأول السبحة وهو وهي الصلاة ومن الباب التسبيح وهو تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء»(۱)، والسبوح فعول من سبح قال ابن الأثير: من أبنية المبالغة والمراد به التنزيه (۲)، وقال الراغب: «التسبيح تنزيه الله»(۳)، «وسبحان الله معناه: التنزيه لله، نصب على المصدر؛ كأنه قال أبَرِّئُ الله من السوء براءة»(٤).

#### ۞ التعريف شرعًا:

السُّبُوح: «اسم الله يعظم به، ويحاشى به من السوء» (٥)؛ قال ابن جزي: «التسبيح: التنزيه والتعظيم» (٢). وقال ابن

(7) التسهيل لابن جزي (7/7) [دار الأرقم بن أبي

تيمية: «إن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم»(٧).

#### 🕲 الحكم:

وجوب إثبات اسم: السبوح لله تعالى؛ لدلالة النصوص عليه.

#### ۞ الحقيقة:

السبوح: هو المعظم والمبرأ من كل ما لا يليق بالإلهية، مع إثبات المحامد وصفات الكمال لله على الوجه اللائق به (^)، قال ابن تيمية: «قوله: (سبحانك) يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص؛ فإن التسبيح وإن كان يقال: يتضمن نفى النقائص، فالنفى لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثبوتًا وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه، ونفى السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله، ولله الأسماء الحسني فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء، ونفى النقص عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: (سبحانك) تبرئته من الظلم، وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم، فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله، والله غني عن كل شيء، عليم بكل شيء، وهو غني

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥٠٢) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٧٤٦) [دار المعرفة، ط٢، ١٤٢٧هـ].

<sup>(</sup>٣) المفردات (٣٩٢) [دار القلم، ط٣، ١٤٢٣هـ]، وانظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣٣٨) [الدار المصرية].

<sup>(</sup>٤) الصحاح (١/ ٣٧٢) [دار العلم للملايين، ط٤].

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٦٥/١٦) [مجمع الملك فهد، ١٤٢٥].

الأرقم، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>۷) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>A) فقه الأسماء الحسنى (١٩٥) [دار التوحيد، ط١، ٢٩٩] باختصار.

كمال العظمة»(١).

وقال أيضًا: «والأمر بتسبيحه يقتضى أيضًا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها؛ فيقتضى ذلك تنزیهه وتحمیده وتکبیره وتوحیده <sup>(۲)</sup>.

#### الأدلة:

لم يرد السبوح بهذه الصيغة في القرآن الكريم، ووردت مادته في قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ ﴾ [الحشر: ١، والصف: ١]، وقوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ [الجمعة: ١، والتغابن: ١]، وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ [الصافات]، قوله تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَىٰءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِّهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسِّيحُهُمُّ [الإسراء: ٤٤]، وقال تعالى عن الملائكة: ﴿وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ﴾ [البقرة: ٣٠].

وقد ثبت في السُّنَّة في «صحيح مسلم» من حديث عائشة علينا؛ أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح،

بنفسه، وكل ما سواه فقير إليه، وهذا قدوس، ربّ الملائكة والروح» (٣)(٤).

## أقوال أهل العلم:

السبوح ذكره مجموعة كبيرة من العلماء (٥) ضمن أسماء الله الحسنى؛ لوروده في حديث: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن حزم، وهو يعدُّ أسماء الله الواردة: «الأعز، السيد، سبوح، وتر »(۷).

وقال ابن تيمية: «ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه: السبوح»(^).

وذكره كذلك ابن عثيمين (<sup>(٩)</sup>، وبعض من جمع أسماء الله الحسنى لم يذكره (١٠).

- (٣) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٨٧).
- (٤) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسُّنَّة (١/ ٩٣) [دار الرضوان، ط١، ١٤٢٥هـ].
- (٥) كابن منده في كتاب التوحيد (٢/ ١٣٧) [الجامعة الإسلامية، ط١]، والبيهقي وشيخه الحليمي في الأسماء والصفات (١/٤/١)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٣١) [المنيرية، ١٣٥٠هـ]، ونور الحسن خان في الجوائز والصلات (٦٣) [الفاروقية، ١٢٩٧هـ]، وابن عثيمين في القواعد المثلى ضمن مجموع فتاويه (٣/ ٢٧٧) [دار الشريا، ط٢، ١٤٢٣هـ]، وعبد الله الغصن في أسماء الله الحسني (١٧٩) [دار الوطن، ط١، ١٤١٧هـ]، وغيرهم. انظر: معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى (١٥٤) [أضواء السلف، ط١، ١٤١٩هـ].
  - (٦) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ١٠٩١).
  - (٧) المحلى بالآثار (٦/ ٢٨٢) [دار الفكر، بيروت].
    - (۸) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۲/ ٤٨٥).
      - (٩) القواعد المثلى لابن عثيمين (١٦).
- (١٠) كالخطابي، والأصفهاني، وابن العربي، وابن الوزير =

<sup>(</sup>١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/٢٢٧) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٨هـ].

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٦/ ١٢٥) [مجمع الملك فهد، ١٤٢٥هـ].

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: التسبيح يقتضي إثبات صفات الكمال لله تعالى؛ لأن التسبيح يقتضي تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه من معاني النقص والحاجة التي تتنافى والكمال المطلق لله سبحانه، إذا نفي النقص دلَّ على الكمال المطلق لله تعالى، قال ابن تيمية: "إن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها"(١).

ولأن السلب لا يراد لذاته، وإنما يقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال، فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله على من صفات النقص فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة (٢).

- المسألة الثانية: فضل التسبيح على غيره من الأذكار؛ لأن ذلك بيان لكمال الله تعالى، وتنزيه عن النقائص والعيوب، وقد ورد في الحديث: «أن رسول الله على سُئل أيّ الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده»(٣)، وفي الحديث

أيضًا: «يا رسول الله أخبرني بأحبَ الكلام الله الله، فقال: إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»(٤).

المسألة الثالثة: معنى تسبيح من في السماوات والأرض، هو تسبيح حقيقي؛ لأن الله راكات تسبح بها، يعلمها هو راكان تسبح بها، يعلمها هو راكان تسبح لله وتخشاه فالمخلوقات كلها تسبح لله وتخشاه حقيقة، ولا يقال: أن تسبيحهم بلسان الحال؛ إذ ذلك معلوم، ولا يصح حينئذ الاستدراك في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءِ الْإِسَاءَ: ٤٤] (أُولِن مِن شَيْءِ الْإِسَاءَ ٤٤]

#### ۞ الآثار:

من آثار اسم السُبُّوح: الإيمان بأن الله منزه عن كل عيب ونقص فله الكمال المطلق المطلق المسلمة المطلق المسلمة ا

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (١٣٣) [دار الهجرة، الخبر، ط٣، ١٤١٥هـ]، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (٣٦٠) [دار ابن الجوزي، ط٥، ١٤١٩هـ].

وابن حجر والسعدي وغيرهم. انظر: معتقد أهل
 الشُّنّة والجماعة في أسماء الله الحسني (١٥٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۲/۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٢٧٣١).

#### ۞ المصادر والمراجع:

١ \_ «أسماء الله الحسني»، للغصن.

۲ - «أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسُّنَة»، للرضواني.

٣ - «الأسماء والصفات»، للبيهقى.

٤ - «الجوائز والصلات»، لنور الحسن خان.

"شرح أسماء الله وصفاته الواردة في الكتب الستة"، لحصة بنت عبد العزيز الصغير.

٦ «فقه الأسماء الحسنى»،
 لعبد الرزاق البدر.

٧ - «القواعد المثلى ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين».

۸ - کتاب «التوحید» (ج۲)، لابن منده.

**۹** ـ «مجموع الفتاوى» (ج١٦)، لابن تممة.

۱۰ \_ «المحلى» (ج۸)، لابن حزم.

# 🗷 السَّتَّار

يراجع مصطلح (الستير).

# 🕮 السِّتِّيرِ 🕮

#### ۞ التعريف لغة:

السِّتِير: (فِعِيل) بمعنى (فاعل)، من: ستر يَسْتُر سِتْرًا، وهو الغطاء. ومصدره: السِّتر والسَّتْر.

قال ابن فارس: «السين والتاء والراء كلمة تدلُّ على الغطاء، تقول: سترت الشيء سترًا. والسُّتْرَة: ما استترت به، كان (٢).

وقال الجوهري: «والسَّتر بالفتح: مصدر سترت الشيء أستره، إذا غطيته، فاستتر هو، وتستر؛ أي: تغطى. وجارية مسترة؛ أي: مخدرة»(٣).

#### @ التعريف شرعًا:

السِّتِّير: كثير السَّتْر، يستر عباده ولا يفضحهم في المشاهد، ويحب من عباده الستر على أنفسهم (٤).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

من خلال ما تقدم من التعريف اللغوي والشرعي يتبين بأن الستير في كل منهما يدل على ستر الشيء وتغطيته وعدم كشفه لأحد غير أن التعريف

<sup>(</sup>۱) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (۱۲ ـ ۱۷) [مكتبة الإمام الذهبي، ۱٤۱۲هـ]، ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز ناصر الجليل (۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/ ١٣٢) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٢/ ٢٣٩) [دار العلم، ط٤، ١٩٩٠م].

<sup>(</sup>٤) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٢٢٤) [مكتبة السوادي، ط١].

الشرعي يختص بكون الستير اسمًا من أسماء الله تعالى، وهذا يقتضي حمله على غاية الكمال والجمال في حقه سبحانه.

#### 🕸 سبب التسمية:

سمي الستير ستِّيرًا؛ لكثرة ستره وتغطيته للأعمال غير الصالحة مع علمه بها رحمة منه ورأفة بعباده سبحانه.

#### ۞ الحكم:

يجب الإيمان بأن من أسماء الله تعالى الستير، ومن شأنه حب الستر والصون، يستر عيوب عباده وذنوبهم بالتوبة، رحمة منه وفضلًا (١).

#### ۞ الحقيقة:

#### الأدلة:

ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية هي أن رسول الله على رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال على «إن الله كال حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا

اغتسل أحدكم فليستَتِر»(٣).

وفي «سنن البيهقي» عن ابن عباس والله أن رجلين سألاه عن الاستئذان في التَّلاث عوراتٍ التي أمر الله بها في القرآن، فقال لهم: «إن الله ستِّير يحبِّ السَّتْرَ» (١٤).

## 🖨 أقوال أهل العلم:

قال ابن القيِّم:

"وهو الحَيِيُّ فليس يفضح عَبدَه عند التَّجاهُر منه بالعصيان لكنّه يُلقي عليه سِترَه فهو السِّتِّير وصاحبُ الغُفرَان»(٥)

وقال حافظ الحكمي: «وهو الستِّير المجيد، هو أهل الثناء كما مجد نفسه» (٢).

وقال السعدي: «وهوالحيي الستير: يحب أهل الحياء، والستر، ومن ستر مسلمًا ستر الله عليه في الدنيا، والآخرة»(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: النهج الأسمى لمحمد المحمود (٦٢٤) [مكتبة الإمام الذهبي، ط٤، ١٤٣٣هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد (٢١٢) [دار ابن حزم، ط١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الحمام، رقم ٤٠١٢)، والنسائي (كتاب الغسل والتيمم، رقم ٤٠١)، وأحمد (٢٩/ ٤٨٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحَّحه النووي في الخلاصة (١/ ٢٠٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٦٧) [المكتب الإسلامي، ط٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب النكاح، رقم ١٣٥٥٩) [دار الكتب العلمية، ط١]، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) النونية لابن القيم (٢/ ٢٠٤) [مكتبة ابن تيمية، ١٤١٧] المادية الماد

<sup>(</sup>٦) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١٩٣).

<sup>(</sup>٧) معارج القبول للحكمي (١/ ٥١) [دار ابن القيم، الدمام، ط١، ١٤١٠هـ].

#### ۞ المسائل المتعلقة:

ـ تسمية الله بالستَّار.

السَّتَّار: بتاء مفتوحة ليس من أسماء الله تعالى، وإن اشتهر على ألسنة الناس؛ لأنه لم يرد تسمية الله به في الكتاب والسُّنَّة، ولا في أي رواية من الروايات الواردة في جمع أسماء الله الحسنى، وعليه فإن تسمية الله بالستار خطأ شائع (۱).

- أما تسمية الله بالساتر، فلم يرد هذا الاسم في النصوص الشرعية كذلك، وإنما كثر استعمال الناس له بقولهم يا ساتر، والأولى أن يقال: يا ستير كما ثبت (٢).

#### 🕲 الثمرات:

يجب على العبد أن يجاهد نفسه على عدم اقتراف الذنوب والمعاصي، وإن غلبت عليه نفسه، وألم بشيء منها فعليه أن يستر نفسه، ويبادر إلى التوبة والاستغفار (٣).

٢ - وعليه أن يستر على عباد الله،
 ولا يهتك أستارهم، أو يتتبع عوراتهم.
 فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «يا

معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته يفضحه في بيته (3).

٣ ـ ويجب كذلك على كل مسلم أن يستتر بستر الله ﷺ، وأن يتجنب الذنوب ما ظهر منها وما بطن<sup>(٥)</sup>.

٤ ـ وعلى المسلم أن يتضرع إلى الله الستير ويسأله أن يستر عوراته، ففي حديث عبد الله بن عمر ولله قال: لم يكن رسول الله على يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللَّهُمَّ استر عوراتي، وآمن روعاتي»(١٦).

#### 🕸 مذهب المخالفين:

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية والمعتزلة، فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم لا ستير ولا غيره، فالله عندهم لا يسمى بشيء، وذلك لظنهم أن إثبات

(٥) فقه الأسماء الحسنى للبدر (٣١٠) [ط١، ١٤٢٩هـ].

الترغيب (١/ ١٦٠) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>۱) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (١٥٧)، وصفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَّة للسقاف (١٤١) [دار الهجرة، ط١].

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد (٢١٢)، والنهج الأسمى لمحمد المحمود (٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للحمود (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٤٨٠٠)، وأحمد (٣٣/ ٢٠) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وجوَّد إسناده العراقي في تخريج الإحياء (٦٦١) [دار ابن حزم، ط١]، وصحَّحه الألباني في صحيح الترغيب (٢٩٢/٢) [مكتبة المعارف، ط١].

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٤٠٠٤)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، رقم ٣٨٧١)، وأحمد (٨/ ٤٠٣) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وابن حبان (كتاب الرقاق، رقم ٩٦١)، والحاكم (كتاب الدعاء، رقم ١٩٠١) وصحّحه الألباني في صحيح

الأسماء يلزم منه التشبيه، والمعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات، فالله عندهم ستير بلا ستر كما أنه عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة وحي بلا حياة... الخ(١). وهذه الأقوال كلها مخالفة لما دلّت عليه نصوص الكتاب والسُّنَّة من وجوب إثبات أسماء الله وصفاته كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله على من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تعطيل.

#### 🗘 المصادر والمراجع:

اأسماء الله الحسنى في الكتاب والسُّنَة»، لمحمود عبد الرزاق.

۲ - «الأسماء والصفات»، للبيهقى.

٣ ـ «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»، للقرطبى.

٤ - «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للزجاج.

• - «تفسير أسماء الله الحسنى»، للسعدى.

٦ - «صفات الله الواردة في الكتاب والسُنّة»، للسقاف.

٧ - «فقه الأسماء الحسنى»،
 لعبد الرزاق البدر.

٨ - «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى»، للحمود.

### 🛮 السِّحر

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة: أحدها: عضو من الأعضاء، والآخر: خدع وشبهه، والثالث: وقت من الأوقات... وأما الثاني: فالسحر، قال قوم: هو إخراج الباطل في صورة الحق، ويقال: هو الخديعة»(٢).

فالسِّحر: الأُخذة: وهو كل ما خفي مأخذه ودق، وقد سحره يسحره سحرًا، وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، وسحره بمعنى خدعه وعلَّله، وسحره بكلامه إذا استماله برقته وحس تركيبه (٣).

#### ۞ التعريف اصطلاحًا:

قال الشنقيطي تَطْلَثْهُ: «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها، مانعًا لغيرها، ومن هنا

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/ ١٣٨) [دار الجيل، ط١٤٢٠هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح (٢/ ٦٧٩) [دار العلم للملايين، ط٣، ١٤٠٤هـ]، وتهذيب اللغة (٤/ ٢٩٠) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، ولسان العرب (٦/ ١٨٩) [دار إحياء التراث العربي، ط٣، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>۱) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ ٢٣٥) [المكتبة التخصصية المصرية، ط۳، ١٣٨٩هـ]، ومجموع الفتاوى (٦/ ٣٤ ـ ٣٥) [دار الوفاء، ط۳، ١٣٢٦هـ]، ومنهاج السُنَّة النبوية (٢/ ٢٢٥) [مؤسسة قرطبة ط۱].

اختلفت عبارة العلماء في حده اختلافًا متباینًا»(۱).

فالسّحر: اسم جامع لمعانٍ مختلفة (٢)، ومن أشهر التعريفات ما عرفه ابن قدامة نَخْلَتْهُ بقوله: «وهو عقد ورقى، وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له، وله حقيقة، فمنه ما يقتل، ما يُمرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته، فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما يُبغض أحدهما إلى الآخر، أو يحبب بين الاثنين<sup>»(۳)</sup>.

# العلاقة بين المعنى اللغوى والشرعي:

لما كان أصل السحر في اللغة عبارة عما خفى ودق سببه مما هو تمويه وخداع كان مناسبًا للمعنى الشرعى الذي هو عزائم ورقى وعقد ونحو ذلك مما يؤثر في الأبدان والقلوب؛ للاشتراك في الخفاء والخداع.

#### 🕲 سبب التسمية:

سُمِّي السحر سحرًا؛ لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، فالساحر

والأبدان<sup>(٤)</sup>. وقد ذُكر أن العرب إنما سمَّت السحر سحرًا؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض، فأصله صرف الشي عن جهته، فإن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق، وخيَّل الشيء على غير حقيقته، فقد سحر الشي عن وجهه؛ أي: صرفه. وإنما يقال سحره: أي: أزاله عن البغض إلى الحب، ويقولون للرجل: ما سحرك عن وجه كذا وكذا؟ أي: ما صرفك عنه؟ (٥).

#### ١٤ الأسماء الأخرى:

العضة أو العضه، قال الحكمي نَخْلَلْهُ: «والعضة في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر: عاضه»<sup>(٦)</sup>.

الطبُّ، قال الخطابي تَظَلَّلُهُ: «والطب: السحر»(٧).

#### 🕲 الحكم:

السحر من المحرمات الكفرية المتقرر حرمتها بالكتاب العزيز والسُّنَّة النبوية والإجماع، وهو من أكبر الكبائر والسبع الموبقات، والساحر كافر عند أكثر أهل العلم.

يؤثر في الخفاء فيقوم بعمل رقى أو عزائم أو عقد يكون تأثيرها في القلوب

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم (١٨٦) [ط٥، ١٤٢٤ه].

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٢٩١، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) معارج القبول (٢/ ٧٠٩) [دار ابن الجوزي، ط٦].

<sup>(</sup>٧) أعلام الحديث (٣/ ١٤٩٩) [جامعة أم القرى، ط١].

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٤/ ٥٥٥) [دار عالم الفوائد، ط١،

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام الشافعي في كتابه الأم (٢/٥٦٦) [دار الوفاء، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٢/ ٢٩٩) [دار عالم الكتب، ط٣].

قال النووي كَلَّلَهُ: «عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي على من السبع الموبقات»(١).

#### ۞ الحقيقة:

للسحر أكثر من حقيقة، وكلها مذمومة، وحكم صاحبها يختلف تبعًا لاختلاف تلك الحقائق، ويمكن حصر حقائقه فيما يلى:

 طاعة الجن والشياطين لأمر الساحر ونهيه.

٢ ـ الكلام المؤلف الذي يقصد به تعظيم غير الله تعالى، وتنسب المقادير والكائنات فيه إلى غير الله، فيبلغ فيه قائله غرضه، وهذه الحقيقة يدخل فيها معظم أقسام السحر مع اختلاف صورها وتباين أشكالها، سواء كانت بنسبة الحوادث إلى بعض الأفلاك، أو كانت بمباشرة الساحر لأعماله في أشياء معينة يستخدمها بمعاونة الشياطين.

" - أعمال فاسدي الدين وخبيثي النفوس بطريقة خفية يقصد بها الإرعاب والتهويل مما يجري مجرى الحيل، وهذه تسمى النيرنجيات، وفي هذه الحقيقة يدخل من أقسام السحر ما كان تخييلًا وخداعًا لا أصل له مما يوحي به الساحر لضعاف العقول، فيخرج بصورة

الواقع والحقيقة وهو ليس كذلك.

وتلك الحقائق الثلاث تبرز أن كل ما هو سحر في المعنى الاصطلاحي فهو ضرر لا نفع فيه، إما أن يخرج من الدين وإما أن يكون صاحبه من أهل الكذب والبهتان البين وهذا متحقق في السحر(٢).

وأما دخول السحر في الشرك فمن وجهين (٣):

الوجه الأول: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمة الساحر ومطلوبه.

الوجه الثاني: ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه، وهذا كفر وضلال.

#### ۞ الأدلة:

قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ اللّهَ تَعَالَى اللّهَ مَلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ الشَّيَطِينُ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَمَا كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ الشّيطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ الشَّيطِينَ مِنَ الْمَلَكَيْنِ بِبَالِل هَرُوتَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِل هَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَعُولًا إِنَّمَا نَعَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرً ﴾ [البقرة: يَقُولًا إِنَّمَا نَعَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرً ﴾ [البقرة: يَقُولًا إِنَّمَا فَعَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرً ﴾ [البقرة: عَنْ السّاحِرُ السّاحِرُ اللّهُ السّاحِرُ اللّهُ اللّهُ السّاحِرُ اللّهُ اللّهُ السّاحِرُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲۱/۱۷۱) [المطبعة المصرية بالأزهر، ط۱، ۱۳٤٩هـ].

<sup>(</sup>٢) كتاب السحر بين الحقيقة والخيال للحمد (٩١ ـ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) القول السديد للسعدي \_ ضمن المجموعة الكاملة له (٣/ ٢٩ \_ ٣٠) [مركز صالح بن صالح الثقافي، ط٢، ١٤١٢ه].

﴿ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُهُ تَبْصِرُونَ ﴾ [الأنبياء].

ومن السُّنَة: حديث أبي هريرة وَ السبع أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(١).

(۱) أخرجه البخاري (كتاب الوصايا، رقم ۲۷۲٦)، \_\_\_\_\_\_\_ ومسلم (كتاب الإيمان، رقم ۸۹). البزار في ال

وأما الإجماع فقد حكاه جمع من العلماء.

قال ابن قدامة كَثَلَثْهُ: «إن تعلَّم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم»(٥).

## أقوال أهل العلم:

قال الخطابي كَثِلَّتُهُ: "والسحر من عمل الشيطان، يفعله في الإنسان بنفثه، وهمزه ووسوسته، ويتولاه الساحر بتعليمه إياه، ومعونته عليه، فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول، والنفث في العقدة، وللكلام والقول تأثير بين في النفوس والطباع، ولذلك صار الإنسان يحمى ويغضب إذا سمع الكلام المكروه، وربما حُمَّ الإنسان من غم يصيبه، وبقول يسمعه، وقد مات فيما رويناه من الأخبار قوم بكلام سمعوه، ولقول امتعضوا منه (7).

وقال السمعاني: «والسحر يتحقق وجوده على مذهب أهل السُنَّة، ويؤثر، ولكن العمل به كفر»(٧).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّشُ: «والسحر محرم بالكتاب والسُّنَّة والإجماع»(^).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الطب، رقم ٥٧٦٣)، ومسلم (كتاب الطب، رقم ٢١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الطب، رقم ٥٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في مسنده (٩/ ٥٢) [مكتبة العلوم والحكم، ط١، ١٤١٨ه]، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٢) [مكتبة ابن تيمية، ط٢]، وجود المنذري إسنادً

البزار في الترغيب والترهيب (٤/ ١٧) [دار الكتب العلمية، ط١]، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٢٢٨) [مكتبة المعارف، ط١، ١٤١٦ه].

<sup>(</sup>٥) المغني (١٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) أعلام الحديث (٣/١٥٠٣).(٧) تفسير السمعاني (١١٦٦).

<sup>(</sup>٨) مجموع الفتاوي (٣٥/ ١٧١) [مجمع الملك فهد =

#### ۵ الأقسام:

أقسام السِّحر باعتبار الشرع.

فهو في الشرع ينقسم إلى قسمين(١):

أحدهما: عُقد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَكَآرِينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] وهذا القسم شرك.

ثانيها: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله فتجده ينصرف ويميل وهو ما يسمى بالصرف والعطف، وهذا عدوان وفسق.

أقسام السحر باعتبار المسحور. فهو باعتبار المسحور قسمان (۲):

أحدهما: قسم تخييلي، وهو السحر الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئًا لم يحدث؛ كسحر سحرة فرعون، قال تعالى: ﴿يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا شَعَىٰ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ثانيها: سحر حقيقي، وهو السحر الذي يؤثر في المسحور بمرض أو موت، ومنه ما حدث للنبي راي المسحود

سحره اليهودي لبيد بن الأعصم.

#### المسائل المتعلقة:

ـ المسألة الأولى: حكم الساحر:

اختلف العلماء في حكم الساحر أيكفر أم لا؟ على قولين (٣):

القول الأول: أنه يكفر مطلقًا، قال به طائفة من السلف، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وعليه جمهور العلماء.

القول الثاني: وهو التفصيل: فإذا تعلم السحر يقال له: صف لنا سحرك، فإذا وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب، وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إباحته فهو كافر لاستحلاله المحرم وإلا فلا، وهذا كافر لاستحلاله المحرم وإلا فلا، وهذا ما ذهب إليه الشافعي كَاللَّهُ (٤)، ورواية عن أحمد أنه لا يكفر، وقال أصحاب غي حنيفة بالتفصيل كذلك (٥).

وعند تأمل القولين فلا اختلاف معنوي بينهما؛ فإن من لم يكفر لظنه أنه

<sup>=</sup> لطباعة المصحف الشريف، ط٢، ١٤٢٥هـ].

<sup>(</sup>١) انظر: القول المفيد لابن عثيمين (١/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠) [دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: قواعد ومسائل في توحيد الإلْهية لعبد العزيز الريس (١٩٧ ـ ١٩٨) [ط١، ١٤٢٦هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: إكمال المعلم (٧/ ٨٩) [دار الوفاء، ط١، ١٩٩هـ]، وشرح مسلم للنووي (١٧٦/١٤)، والجامع والمغني لابن قدامة (٢١/ ٣٠٠ ـ ٣٠٠)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وتفسير ابن كثير (١/ ٣٧٠ ـ ٥٣٨) [مؤسسة قرطبة، ط١، ١٤٢١].

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم للشافعي (٢/ ٥٦٦ ـ ٥٦٧)، والمغني لابن قدامة (٢/ / ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى لابن قدامة (٢١/ ٣٠٠).

سيأتي بدون الشرك وليس كذلك؛ بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: ﴿إِنَّمَا فَيُ فِتِّنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه، فليس بسحر حقيقة، وإن سُمِّي سحرًا على سبيل المجاز؛ كتسمية القول البليغ سحرًا، وهو محرم لمضرته (١).

ـ المسألة الثانية: حكم قتل الساحر: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قتل الساحر على قولين (٢):

القول الأول: أنه يقتل بمجرد السحر؛ لأنه كفر، وهو قول أكثر العلماء، قال به أبو حنيفة، ومالك وأحمد، وغيرهم.

القول الثاني: أنه لا يقتل بمجرد السحر، إلا إذا عمل عملًا يبلغ به الكفر وهو قول الشافعي كَلَّلَهُ، ورواية عن أحمد، وغيرهم.

وقد احتج أصحاب القول الأول بأدلة عدة، منها:

عـن جـنـدب رهيه قال: قـال رسـول الله ﷺ: «حد الساحر ضربة

بالسيف<sup>(۳)</sup>.

وعن بجالة بن عبدة قال: «أتانا كتاب عمر رضي قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال: وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر»(٤).

وعن حفصة بنت عمر بن الخطاب والشعر الفرات بالسعر الفرات بالسعر وأخرجته فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان والخرجته فقال: فغضب فأتاه ابن عمر والمرتها أقرت بالسحر وأخرجته، قال: فكف عثمان والمربية، قال: إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره (٥).

- (٣) أخرجه الترمذي (أبواب الحدود، رقم ١٤٦٠) وقال: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف الحديث...، والصحيح عن جندب موقوفًا»، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ١٤١٦، رقم ١٤٤٦) [مكتبة المعارف، ط١، ١٤١٢].
- (٤) أخرجه أبو داود (كتاب الخراج والإمارة والفي، رقم ٣٠٤٣)، وأحمد في المسند (١٩٦/٣) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصعّحه ابن حزم في المحلى (١٤١٤) [دار الفكر]، والألباني في تعليقه على سنن أبي داود، وأورده ابن قدامة في المغني (٩/ ١٣) [مكتبة القاهرة]، وقال: «وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعًا».
- (٥) أخرجه مالك في الموطأ (كتاب العقول، رقم ٢٤٧). وعبد الرزاق في المصنف (كتاب اللقظة، رقم ١٨٧٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الديات، رقم ٢٧٩١) [مكتبة الرشد، ط١]، والبيهقي في الكبرى (كتاب القسامة، رقم ١٦٤٩٩) [دار الكتب العلمية، ط١]، واللفظ له، وإسناده

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مسلم للنووي (۱۷٦/۱۶)، وأضواء البيان (۱۹/۶ه)، وتيسير العزيز الحميد (۱/ ۱۸۱) [دار الصميعي، ط۱، ۱۵۲۸ه].

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/۲۷۸)، والمغني
 لابن قدامة (۲/۲/۱۳)، ومجموع الفتاوى (۲۹/ ۳۹۶)، وتفسير ابن كثير (۳۷/۱).

وهذا القول هو الصواب ولا يعلم لعمر وجندب وحفصة في مخالف لهم من الصحابة في .

وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا على عدم قتل الساحر بأدلة عدة منها:

ما رواه عبد الله بن مسعود ولله قال: قال رسول الله على: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة»(١).

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الصحابة وأن لم ينكر عليهم في قتل الساحر، فكان هذا إجماعًا على العمل بما ورد في حد الساحر والخاص يقضي على العام.

واستدلوا أيضًا بأن النبي ﷺ لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره ﷺ، وأجيب عن هذا الاستدلال بأن عدم قتله كان خشية إثارة الفتنة.

وبالجملة؛ فإن قتل الساحر هو الصحيح؛ لأنه مفسد في الأرض يفسد الأديان والأبدان، وبقاؤه على وجه الأرض فيه فساد كبير وخطر جسيم، وفي قتله قطع لفساده وكف لشره وإراحة

(۱) أخرجه البخاري (كتاب الديات، رقم ۲۸۷۸)، ومسلم (كتاب القسامة، رقم ۱۲۷۲).

للبلاد والعباد من شروره وأضراره.

ـ المسألة الثالثة: قبول توبة الساحر: إذا تاب الساحر هل تقبل توبته أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم قبول توبته وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه.

القول الثاني: قبول توبته وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد.

وعلً أصحاب القول الأول ما ذهبوا الله بأن الردة بفعل السحر باطنة، والمرتد باطنًا لا تعرف توبته بإظهار الإسلام، وعلم السحر لا يزول بالتوبة، وأن الساحر جمع إلى الردة السعي في الأرض بالفساد، وهذا في حالة ما إذا شهد عليه بذلك، أما إذا تاب قبل أن يشهد عليه بالسحر قبلت توبته لقوله تعدلي : ﴿ إِلَّا الّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَعالَى : ﴿ إِلَّا الّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَعالَى : ﴿ إِلَّا الّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَعَدُرُوا عَلَيْمٍ فَاعَلَمُوا أَن الساحر يحون كذلك.

وأما أصحاب القول الثاني فعللوا بأن ذنب الساحر لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخُلِّي سبيله فكذلك الساحر، علمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.

والقول الأول أصح لظاهر عمل الصحابة في فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها.

وأما قياسه على المشرك فلا يصح؛ لأنه أكثر فسادًا وتشويهًا من المشرك، وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب؛ لأن الإسلام يجبُ ما قبله، وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقًا قبلت توبته (۱).

- المسألة الرابعة: حل السحر عن المسحور.

وهو ما يعرف باسم النشرة، قال ابن القيّم كَلِّشُهُ: «النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز؛ بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر» (٢).

أما ما رواه البخاري في صحيحه معلقًا عن قتادة: قلت لابن المسيب: «رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته،

أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه (٣).

فهو محمول على نوع من النشرة لا محذور فيه؛ لأن الحديث قد صح عن النبي ﷺ أنه قال لما سئل عن النشرة: «هو من عمل الشيطان»(٤).

وحل السحر بسحر مثله أمر محرم، لا يحقق خيرًا، ولا يجلب مصلحة.

وفي الحديث عن ابن مسعود وللهيئة موقوفًا قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حُرِّم عليكم»(٥).

وقياس حل السحر بسحر مثله على إباحة المحرمات للمضطر قياس ضعيف.

قال ابن تيمية: «والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه:

أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقينًا بتناول المحرمات؛ فإنه إذا أكلها

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (١/ ٦٩٥ \_ ٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٣٠١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب الطب، باب: هل يستخرج السحر؟).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧/ ٤٠) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وعنه أبو داود (كتاب الطب، رقم ٣٨٦٨)، وحسن ابن حجر إسناده في فتح الباري (١٠/ ٣٣٣) [دار المعرفة]، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٧١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل)، وسنده صحيح. انظر: فتح الباري (١٩/١٠)، والسلسلة الصحيحة (١٤/١٥).

سدت رمقه، وأزالت ضرورته، وأما الخبائث؛ بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى، ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر؛ لحصول المقصود بها، وتعينها له، بخلاف شربها للعطش، فقد تنازعوا فيه، فإنهم قالوا: إنها لا تروي.

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالية ضرورت إلا الأكل من هذه الأعيان، أما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقًا لشفائه؛ فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية؛ كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعى الدواء.

وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري؛ بل بما يجعله الله في الجسم، من القوى الطبيعية، ونحو ذلك.

الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه، في ظاهر مذهب الأئمة، وغيرهم. كما قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة، وإذا كان أكل الميتة واجبًا والتداوي ليس بواجب، لم يجز قياس أحدهما على الأخر»(۱).

وحل السحر بالسحر فيه مفاسد

(۱) مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲).

خطيرة وظاهرة، والقاعدة الشرعية: دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، يبينها العلامة حافظ حكمي كَلِّلَهُ بقوله: «أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله: فيحرم؛ فإنه معاونة للساحر، وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور ولهذا ترى كثيرًا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم، يتعمد سحر الناس، ممن يحبه أو يبغضه؛ ليضطره بذلك إلى سؤاله حلّه؛ ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل، فيستحوذ على أموال الناس بالباطل، فيستحوذ على أموالهم ودينهم (1).

# - المسألة الخامسة: حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والمنجمين وسؤالهم:

الذهاب إلى السحرة والكهان ونحوهم جرم عظيم، وإثم كبير جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة بالنهي عن إتيانهم، وسؤالهم وتصديقهم، والوعيد على ذلك أشد الوعيد وأزجره.

فعن أبي هريرة ولله عال: قال رسول الله على: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»(٣).

(٢) معارج القبول (٢/ ٧١١ ـ ٧١٢) [دار ابن الجوزي،

ط٦، ١٤٣٠هـ].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الطب، باب في الكاهن،
 رقم ٣٩٠٤)، والترمذي (أبواب الطهارة، رقم
 (١٣٥)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها، رقم =

وعن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ عن النبي ﷺ من النبي ﷺ من النبي ﷺ من النبي الله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(١).

وعن ابن مسعود رَضِّيْهُ قال: «من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٢٠).

وقال ابن حجر تَطْلَشُهُ معلقًا على هذا الأثر: «إسناده جيد ومثله لا يقال بالرأي».

قال سليمان بن عبد الله كَثَلَتْهُ معلقًا على هذا الأثر: «وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما؛ لأنهما يدّعيان الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضًا»(٣).

وبالجملة؛ فقد تضمنت هذه الأحاديث النبوية النهي الصريح بما يردع ويزجر عن إتيانهم وسؤالهم أو تصديقهم تصديقهم، وربما أوقع إتيانهم وتصديقهم في الكفر والشرك المخرج من الملة.

ـ المسألة السادسة: حكم تعلم السحر:

حكى بعض أهل العلم الاتفاق على حرمة تعلم «علم السحر» وتعليمه وأنه من كبائر الذنوب، فإن تضمن ما يقتضي الكفر من التعبد للشياطين أو الكواكب أو نحو ذلك كفر وإلا فلا، ونصوص الكتاب والسُنَّة صريحة في حرمة تعلمه وتعليمه؛ فمن الأدلة الدالة على ذلك:

ا \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَىٰ يَقُولُا إِنَّمَا خَفَنُ فَتَنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢] فهذه الآية من أظهر الأدلة وأصرحها دلالة على تحريم تعلم السحر وتعليمه، فإن الله تعالى صرح بأن السحر يضر ولا ينفع، فإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه (٤).

۲ - وعن أبي هريرة وظليته قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ»(٥).

" - وعن بعض أزواج النبي على عن النبي الله عن النبي على قال: «من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(١). فهذا في الإتيان والتصديق فكيف بالتعلم؟!

<sup>= (</sup>٦٣٦)، وأحمد (١٥/ ٣٣١) [مؤسسة الرسالة، ط١] واللفظ له، والدارمي (كتاب الطهارة، رقم ١١٧٦)، ونقل المناوي عن العراقي تصحيحه، كما في فيض القدير (٦/٦) [المكتبة التجارية الكبرى، ط١]، وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ٢٤٣٣) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (كتاب السلام، رقم ٢٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في مسنده (٥/ ٢٥٦) [مكتبة العلوم والحكم، ط۱]، وأبو يعلى في مسنده (٩/ ٢٨٠) [دار المأمون، ط۱]، وجود إسناده الحافظ ابن حجر، فتح الباري (۲۱۷/۱۰).

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٤/٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (كتاب السلام، رقم ٢٢٣٠).

٤ ـ وقد اتفق أهل العلم على حرمة تعلم السحر وتعليمه. قال ابن قدامة كَالله:
 «إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم»

• ـ أن تعلمه قد يكون ذريعة ووسيلة إلى العمل به والذريعة إلى الحرام يجب سدها بقطع السبيل عليها(٢).

آ ـ إن في تعلمه ترويجًا للباطل وتعاونًا على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللِّهِ وَاللَّقَوَى وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى اللِّهِ وَاللَّقَوَى وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى اللِّهِ وَاللَّقَوَى وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهَ وَإِنْ إِلَيْهِ وَالْعُدُونِ ﴿ [المائدة: ٢] (٣).

- المسألة السابعة: حكم الصرف والعطف:

من أنواع السحر ما يسمى بالصرف والعطف، أما الصرف فهو صرف الرجل عما يهواه؛ كصرفه مثلًا عن محبة زوجته إلى بغضها، وأما العطف فهو عطف الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق شيطانية، وكلاهما عمل سحري.

وقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة نواقض الإسلام على هذين النوعين، قال كَلَّنَهُ: «السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعُلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولُا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

(٣) التنجيم والمنجمون (٢٩٧).

وسحر الجمع يسمى التولة، وقد فسر ابن مسعود رفي التولة بأنه شيء يضعه النساء يتحببن إلى أزواجهن.

قال الحافظ ابن حجر كُلِّله: "التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففًا: شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كانت من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع المضار، وجلب المنافع من غير الله تعالى، وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم؛ لأنها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية، فيجعل المرأة تحب زوجها، أو يجعل الرجل يحب امرأته، وهذا نوع من السحر، والسحر يتضمن الشرك بالله على، وكفر عام في كل أنواع التولة فهي شرك كلها»(ئ).

# - المسألة الثامنة: حكم الألعاب البهلوانية (السيرك):

اشتهر في العصر الحديث ما يسمى بالألعاب البهلوانية (السيرك)، وهي مجموعة أنواع من اللهو واللعب تقوم بها بعض الفرق المتخصصة في هذا الشأن أمام الناس في أماكن معدة لهذا الأمر، وهذه الألعاب التي تمارس تتفاوت أحكامها بتفاوت أحوالها، ومما يمارس فيها بعض الأعمال الخارجة عن العادة

<sup>(</sup>١) المغني (١٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) أضواءً البيان (٤/٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (١١٢).

البشرية؛ كالنوم على المسامير، وثني الحديد بالأعين، وجرّ السيارات بالشعور، وتكسير الصخور على الصدر، وغير ذلك، وهذا كله من قبيل السحر والدجل والشعوذة، وهو مما حرمه الإسلام وجعله من كبائر الذنوب والآثام.

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوی برقم (۲۰۵۲۰) وتاریخ ۱۱/۸/ ١٤١٩هـ: بأن ما يعمله بعض السفهاء من الناس من تكسير الصخور على صدورهم، والنوم على المسامير والآلات الحادة، أو ثنى الحديد بأعينهم وسحب السيارات بشعورهم أو أسنانهم، وأكل الأمواس والزجاج إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن العادة البشرية، كل ذلك يعتبر من الدجل والشعوذة والسحر وهو من عمل سحرة فرعون، كما قال الله ريخلل في سورة الأعراف: ﴿فَلَمَّآ أَلْقَوْأُ سَحَـُرُوٓأُ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ١١٠ [الأعراف]، وقال سبحانه فى سورة طه: ﴿ فَإِذَا حِبَالْمُم وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وبناء عليه لا يجوز فعل هذه الأعمال ولا تعلمها ولا نشرها ولا التشجيع عليها، والواجب محاربتها والتبليغ عن فاعليها ومعاقبتهم بما يردعهم ويكف شرهم عن الناس، فألعابهم وأعمالهم

تلك فيها من الدجل والشعوذة والتلاعب والاستخفاف بعقول الناس وفساد العقيدة وأكل الأموال بالباطل ما لا يخفى، وبالله التوفيق.

وقال الفوزان: "ومنه - أي: السحر التخيلي - ما يسمى في الملاعب وغيرها من المسمى بالسيرك، وهم سحرة ودجالون يخيل إليك أنه يمشي على حبل، وأنه يمشي على طرف السكين، أو أنه يرقد تحت السيارة، وتمشي عليه ولا تضره، ويُضرب بالمطارق ولا يتأثر وهو يكذب، كل هذا ليس له حقيقة ولم تضربه مطارق ولا جاءته سكاكين ولم تمش عليه سيارة، لكن أنت يخيل إليك مغذا بسبب ما يعمل من السحر الذي يخيل إلى بصرك أنه عمل كذا وكذا، وهو كذب، هذا كله سحر تخييل وهو باطل»(۱).

### 🧔 الفروق:

الفرق بين السحر والكرامة: من أظهر الفروق بينها<sup>(٢)</sup>:

ا ـ أن الكرامة سببها الإيمان والتقوى، وأما السحر وما شابهه من الأحوال الشيطانية فسببها ما نهى الله تعالى عنه، ونهى عنه رسوله على كالكفر بالله تعالى، والشرك،

<sup>(</sup>١) محاضرات في العقيدة للفوزان (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي، والنبوات (٢/ ١٠٣٠).

والفواحش، ونحوها مما يحبه الشيطان.

٢ - كرامة الأولياء تقوى بذكر الله تعالى، وتوحيده، والأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف عند ذكر الله وتوحيده، وقراءة قوارع القرآن، لا سيما آية الكرسى.

#### الفرق بين الساحر والكاهن:

هناك شبه كبير وارتباط وثيق بين السحر والكهانة إلا أنه ثمة فروق عدة تميّز كلّا منهما عن الآخر، تتمثل في الآتى:

۱ - الكاهن إنما عنده إخبار بالمغيبات، ودعوى علم الغيب، وأما الساحر: فعنده تصرف، بقتل، وإمراض، وتفريق، ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لكن الكاهن إنما عنده أخبار، والساحر عنده تصرف، بقتل، وإمراض، وغير ذلك، وهذا تطلبه النفوس»(١).

٢ ـ الإخبار بالمغيبات المستقبلية عادة لا يكون إلا من الكاهن، وأما الساحر فلا يخبر عنها، لكن قد يخبر عن الأمور الماضية، عن مكان الضالة، ونحو ذلك (٢).

#### 🕸 الآثار:

للسحر آثار سلبية كبيرة لا تحصى،

منها ما يعود ضرره على الساحر نفسه، ومنها ما يعود ضرره على المجتمع، ومن تلك الآثار السيئة:

انه كفربالله على، وهذا أعظم خسارة تحصل للإنسان. قال تعالى: ﴿وَمَا حَشَارَةُ مَا لَيْنَانُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ (البقرة: ١٠٢].

٢ ـ نفي الفلاح عن الساحر في أي مكان وجد. قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى إِنَّ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى إِنَّ اللَّهِ [طه].

#### المخالفين: 🕸 مذهب المخالفين

مذهب أهل السُّنَّة والجماعة وجمهور أهل العلم أن السحر له حقيقة لدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع على ذلك (٣).

وذهب عامة المعتزلة، ومن وافقهم كأبي حنيفة وكلفه، وأبي منصور الماتريدي، وابن حزم الظاهري، وغيرهم إلى أن السحر تخييل فقط لا حقيقة له، وإنما هو ضرب من التمويه والتخييل والإيهام (أ). واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنّاً تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنّاً تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنّاً تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنّا تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنّاً تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنّاً تَنعَىٰ ﴿ اللّهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنّاً تَنعَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) النبوات (٢/ ١٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على مسلم (١٧٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٤٦).

[طه]، ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أخبر عن عمل أولئك السحرة أنه إنما كان تخييلًا لا حقيقة له، حيث لم يقل: تسعى على الحقيقة، ولكنه قال: يخيل إليه (۱).

والجواب عن هذا: أن ما حصل من سحر قوم فرعون كان حقيقة لا تخييلًا؟ حيث أثبت الله رهان أن الأعين سُحرت فهذه حقيقة، فالسحر كان شيئًا حقيقيًّا حتى أثر على العيون فتخيلت ما ليس بحقيقة، وذلك الخيال ناتج عن أثر السحر، فلو لم يكن السحر حقيقة لما حصل ذلك التأثير على النظر(٢).

وأيضًا: فإننا «لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع مما هو من باب الحقيقة لا التخييل»(٣).

وقد قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ

الوجه الأول: أن الله الله قد أخبر فيها عن السحر وأنه مما يعلم ويتعلم،

(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٦/٢).

وأن متعلمه يكفر بذلك وهذه الصفات لا تكون إلا لما له حقيقة، مما يدل على أن له حقيقة (٤).

الوجه الثاني: أن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية بأن للسحر آثارًا محسوسة؛ كالتفريق بين المرء وزوجه والأثر دليل على وجود المؤثر وحقيقيته (٥).

الوجه الثالث: أخبر الله تعالى فيها أن للسحر ضررًا لا يتحقق إلا بإذنه، والاستثناء دليل على حصول الآثار بسببه، والضرر أو الأثر لا يكون إلا مما له حققة.

وخلاصة القول: أن ما ذهب إليه المعتزلة ومن وافقهم من كون السحر تخييلًا لا حقيقة خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء، والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلًا وحلًّ وعقدًا وحبًّا وبغضًا وتزييفًا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه الناس (٢).

#### 🕸 المصادر والمراجع:

١ \_ «بدائع الفوائد»، لابن القيّم.

٢ ـ «تفسير القرآن العظيم»، لابن

 <sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/۱)،
 والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٥/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٢/ ٢٢٧ \_ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٢١).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم (٢٢٧/٢)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٦/٢).

۳ - «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.

٤ - «التنجيم والمنجمون»، للمشعبي.

- «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن أبى العز.

٧ - كتاب «السحر بين الحقيقة والخيال»، لأحمد الحميد.

۸ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

٩ ـ «موقف الإسلام من السحر»،
 لحياة با أخضر.

# 🛚 السَّخَطُ

#### 🕲 التعريف لغة:

السَّخَطُ: مصدر للفعل سَخِط يسْخَطُ، يقال: سَخَطٌ وسُخْط، وهو خلاف الرضا، أو الغضب والكره.

قال الجوهري: «السَّخط والسُّخط: خلاف الرضا. وقد سخط؛ أي: غضب، فهو ساخط. وأسخطه؛ أي: أغضه»(١).

وقال ابن الأثير: «السَّخط والسُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدم الرِّضا به "(٢).

#### @ التعريف شرعًا:

السخط المضاف إلى الله تعالى معناه

حقيقة سخط الله تعالى بغضه وكراهيته

# لغضبه (۱۰). فجعل الرضا نقيض السخط (۱۰).

ضد الرضا، وهو صفة فعلية يتصف بها على كما يليق بجلاله وعظمته، متعلقة

يقول ابن أبى زيد القيرواني كِثْلَلْهُ:

«إن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسني

والصفات العلا، وإنه يرضى عن

الطائعين ويحب التوابين، ويسخط على

من كفر به ويغضب، فلا يقوم شيء

ب**إرادته** ومشيئته<sup>(٣)</sup>.

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

تظهر العلاقة بين المعنيين من حيث إن السخط في كل منهما ضد الرضا، فسخط الله ولل لأمر، عدم رضاه به، ويحمل في حقه سبحانه على غاية الكمال والجمال.

#### 🕲 الحكم:

🕲 الحقيقة:

يجب إثبات صفة السخط لله الله واعتبارها صفة فعلية قائمة بذاته غير منفصلة عنه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.

<sup>(</sup>٣) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَّة (١٩٧).

<sup>(</sup>٤) كتاب الجامع (١٠٧ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة (٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۳/ ۲۲۷) [دار العلم للملايين، ط٤، 1996م].

<sup>(</sup>۲) النهاية في غريب الحديث (۲/ ۸۸۸) [المكتبة العلمية، ۱۳۹۹هـ].

ومقته لبعض عباده وبعض الأعمال والأقوال الصادرة منهم بمقتضى عدله وحكمته سبحانه. يقول شيخ الإسلام كَلَّلَهُ بعد إيراده لقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ وَاللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَاللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَاللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَاللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا

#### ١ الأدلة:

دلَّ على ثبوت هذه الصفة لله عَلَىٰ الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ لِيَشَ مَا قَدَّمَتَ لَمُمْ أَنْ سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ [الممائدة: ٨٠]، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ إِنَّهُمُ النَّهُ وَكَرِهُوا إِنَّهُمُ اللّهَ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَ فَا أَسْخَطَ اللّهَ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَ فَا أَسْخَطَ اللّهَ وَصَوْنَ اللّهِ كَمَن وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ النَّبُعُ رِضُونَ اللّهِ كَمَن وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ النَّبُعُ وَضَوَنَ اللّهِ كَمَن اللّهِ كَمَن اللهِ كَمَن الله عمران: ١٦٢].

تضمنت هذه الآيات إثبات صفة السخط حقيقة لله الآيات على ما يليق به سبحانه، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق.

ومن السُّنَّة: حديث أبي سعيد

الخدري وليه ألي مخاطبة الله ولي أهل الجنة، وفيه: «فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده ألدًا»(٣).

وقوله ﷺ: «اللَّهُمَّ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك»<sup>(٤)</sup>.

وأما الإجماع فقد نقله ابن تيمية كَلَّلَهُ فقال: "ومن المعلوم أنه قد دلَّ الكتاب والسُّنَّة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجودًا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر»(٥).

وأما دلالة العقل، فإن كون الله هلك يعاقب الكفار والعصاة على كفرهم وعصيانهم دليل على عدم رضاه عنهم وسخطه منهم.

#### أقوال أهل العلم:

قال أبو إسماعيل الصابوني: «كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) شرح العقيدة الواسطية للهراس (۱۰۸ ـ ۱۰۹) [دار الهجرة، ط۱].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، رقم ٧٥١٨)، ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم ٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٨٦).

<sup>(</sup>۵) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۷۵) [دار الوفاء، ط۳، ۱٤۲٦هـ].

بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والرضا والسخط من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى، وقاله رسوله ﷺ(1).

وقال ابن تيمية: «وكذلك قوله: «وَذَلِكَ وَلهُ: «وَذَلِكَ مِأْنَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَإِنه يدل على أن أعمالهم أسخطته فهي سبب لسخطه، وسخطه عليهم بعد الأعمال؛ لا قبلها»(٢).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

السّخط من الصفات التي لا يشتق منها اسم، فلا يسمى الله و الله الله الكتاب سخطًا؛ إذ لم يرد ذلك في الكتاب والسُّنَة، ولم يذكره أحد من أهل العلم المحققين.

#### ۞ الفروق:

### الفرق بين الغضب والسخط:

قيل: إن السخط والغضب بمعنى واحد، وأنهما من المترادف؛ لأنهما يتعاقبان في القرآن بنفس المعنى.

وقيل: إن الغضب أعم من السخط، والسخط أخص منه.

وقيل: إن السخط إذا تعدى بنفسه فهو خلاف الرضا، وإذا تعدى بعلى فهو بمعنى الغضب<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن العثيمين: «وأما السخط فمعناه قريب من معنى الغضب»(٥).

والصحيح: أن الغضب والسخط إذا كان المقصود منهما صفات الله كل فليسا بمعنى واحد، إذ قد ثبت كل واحد منهما في النصوص، وإن كان المعنى متقاربًا، لكن الغضب صفة والسخط صفة، وأما في إطلاق الناس فالغضب من أثر السخط والله تعالى أعلم.

#### ۞ الثمرات:

ا ـ يجب على العبد اتقاء ما يسخط الله ﷺ بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه.

٢ ـ على العبد الحذر والخوف

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف أصحاب الحديث (٥) [الدار السلفية، ط١، ١٤٠٤هـ].

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۳) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (٢٦٩/١) [دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٤هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (٣٨٦) [مؤسسة النشر الإسلامي، ط۱]، والمخصص لابن سيده (٤/ ٢٨٢) [دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٧هـ].

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (١/٢٦٩).

من الله على والسعى لمعرفة أسباب سخط الله على ليتجنبها وأسباب رضاه للفوز بها.

٣ - كما يجب عليه التقرب إلى الله سبحانه والتعوذ برضاه عن سخطه وبمعافاته عن عقوبته.

#### ۞ الآثار:

من آثار سخطه سبحانه على العباد: إحباط الأعمال، والعقوبة الشديدة في الدنيا ودخول النار في الآخرة، كما دلَّت على ذلك الآيات المتقدمة.

#### ٥ مذهب المخالفين:

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله والمسخط يليق بجلاله سبحانه، وزعموا أن إثبات هذه الصفة يلزم منه حلول الحوادث بذاته سبحانه، فأوّلوا معناها وقالوا: السخط: هي إرادة الله تعذيب الكفار، أو إرادة الشر(١).

وهذه الآراء مخالفة لما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَة واتفاق السلف من أن الله ظَن يفعل ما يشاء متى شاء، فيرضى إذا شاء، ويسخط إذا شاء، ويغضب إذا شاء، ويكره إذا شاء، ووَمَا يَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ الإنسان: ٣٠]

فيثبت له صفات الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته من غير تشبيه لذلك بصفات المخلوقين، ولا تأويل ينفي دلالتها، وقد ذكر شيخ الإسلام شبه المنكرين لصفات الأفعال ورد عليها، كما ذكر الأدلة من الكتاب والسُّنَة وأقوال السلف على اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته، وأن الفعل غير المفعول(٢).

#### 🖨 المصادر والمراجع:

1 - «الأسماء والصفات»، للبيهقى.

٢ - «درء تعارض العقل والنقل»،لابن تيمية.

٣ ـ «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن أبي العز الحنفى.

٤ - «شرح العقيدة الواسطية»، لابن العثيمين.

دشرح العقيدة الواسطية»،
 للهراس.

٦ - «الصفات الإلهية في الكتاب والسُّنَة»، لمحمد أمان الجامى.

٧ - «صفات الله الواردة في الكتاب والسُنّة»، للسقاف.

٨ - «عقيدة السلف أصحاب الحديث»، للصابوني.

۹ ـ «فتح البارى»، لابن حجر.

۱۰ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٥٢٩ ـ ٥٣٨، ٦/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ٤٧٨) [مكتبة السوادي، ط۱]، مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر بن فورك الأصبهاني [عالم الكتب، ١٩٨٥م].

# 🕮 سريع الحساب 🖫

يراجع مصطلح (الحسيب).

# 📰 سعد بن أبي وقاص رضي 📰

#### 🕸 اسمه ونسبه:

هو: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة، ويكنى: أبا إسحاق القرشي المدني الزهري، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن أمية أب.

#### 🧔 مولده ووفاته:

ولد قبل البعثة بسبع عشرة سنة، ومات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور، وحمل إلى المدينة فصلي عليه في المسجد<sup>(۲)</sup>.

#### 🕸 إسلامه:

أسلم قديمًا حين كان عمره سبع

وشهد بدرًا وما بعدها، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان فارسًا شجاعًا من أمراء رسول الله ﷺ، وهو الذي بنى الكوفة، ونفى عنها الأعاجم، وقد استنابه عمر الفاروق على الكوفة، وهو الذي فتح المدائن وكانت على يديه وقعة جلولاء (٢).

#### 🖨 فضائله:

لسعد بن أبي وقاص مناقب عظمى، فهو:

- أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما

<sup>(</sup>۱) المعارف لابن قتيبة (۲٤۱) [الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط۲]، والمعرفة والتاريخ للفسوي (۱/ ۲۷۹) [مؤسسة الرسالة، ط۲]، وسير أعلام النبلاء (۱/ ۲۸۳) [مؤسسة الرسالة، ط۳]، والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۸۳) [دار هجر، ط۱]، والإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۳۷) [دار الجيل، بيروت، ط۱، ۱٤۱۲ه].

 <sup>(</sup>۲) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي (٨٤) [دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط١]، وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٢٢٥٩)، والإصابة في تمييز الصحابة (٣/٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١٠٣/٣) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ]، وتلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي (٨٤)، وسير أعلام النبلاء (١٦/١٠)، والبداية والنهاية (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعارف لابن قتيبة (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٩٢٥).

 <sup>(</sup>٦) انظر: البداية والنهاية (١١/ ٢٨٤)، والأصابة في تميز الصحابة (٣/ ٧٤ \_ ٥٠).

في حديث عبد الرحمٰن بن عوف على قال: قال رسول الله على البعنة، وعمر في البعنة، وعثمان في البعنة، وعلمة في البعنة، وطلحة في البعنة، والزبير في البعنة، وعبد الرحمٰن بن عوف في البعنة، وسعد في البعنة، وسعيد في البعنة، وأبو عبيدة بن البعراح في البعنة» (۱).

- أنه ممن شهد بدرًا (۲) ومما جاء في فضلهم حديث علي عن النبي على أنه قال: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو: فقد غفرت لكم "(۳).

- أنه ممن شهد بيعة الرضوان (٤)، وقد جاء في فضلهم العظيم قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَتْنَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ اللهَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

(۱) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم ٣٧٤٧)، وأحمد (٢٠٩/٣) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وابن حبان (كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة، رقم (رقم ٢٠٠٧)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٥٠) [المكتب الإسلامي].

(٤) انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٩٣)، والبداية والنهاية (١/ ٢٨٣)، والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٢٣).

سمعت النبي على يقل عند حفصة: «لا يدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» (٥).

- أنه ممن جمع النبي على له أبويه في التفدية (٢)، لما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص وقاص قال: "جمع لي رسول الله على يوم أحد أبويه كليهما" (٧)، على ظله قال: "ما سمعت النبي على خليه قال: "ما سمعت النبي فإني سمعته يقول يوم أحد: "يا سعد، فإني سمعته يقول يوم أحد: "يا سعد، ارم فداك أبي وأمي (٨). وقد ثبت عن أبويه للزبير بن العوام خليه يوم الخندق (٩)، فيكون كل منهما حدّث بحسب علمه (١٠).

- أنه ممن أسلم من قبل الفتح وقاتل (۱۱)، ويدل على عظم فضل هؤلاء قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن

<sup>(</sup>۲) انظر: صحيح البخاري (كتاب المغازي، باب تسمية من سمي من أهل بدر، بعد رقم ٤٠٢٧)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٩٣)، والبداية والنهاية (١١/ ٢٨٣)، والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم ٣٩٨٣)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) أي في قول: فداك أبي وأمي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم ٤٠٥٧)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤١٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم ٤٠٥٩).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ،
 رقم (٣٧٢٠)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم (٢٤١٦).

<sup>(</sup>١٠) انظر: فتح الباري لابن حجر (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص لابن عبد الهادي (٤٨) [دار البشائر، ط١، ١٤٢٧هـ].

شواهد إجابة دعائه ما رواه البخاري

بسنده عن عبد الملك بن عمير عن

جابر بن سمرة قال: «شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر رضي فعزله، واستعمل

عليهم عمارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا

يحسن يصلى، فأرسل إليه فقال: يا أبا

إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا

تحسن تصلى، قال أبو إسحاق: أما أنا

والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة

رسول الله ﷺ ما أخرم عنها، أصلى

صلاة العشاء فأركد في الأوليين، وأخف

في الأخريين، قال: ذاك الظن بك يا أبا

إسحاق، فأرسل معه رجلًا أو رجالًا إلى

الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع

مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون معروفًا،

حتى دخل مسجدًا لبنى عبس، فقام رجل

منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا

سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدًا

كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم

قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْئُلُّ أُوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ مِنَا بَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ الحديد].

- أنه الرجل الصالح الذي تمناه النبي على لحراسته، فقد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: «أرق النبي على ذات ليلة فقال: «ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة»، إذ سمعنا صوت السلاح، قال: «من هذا؟» قال: سعد يا رسول الله جئت أحرسك، فنام النبي على حتى سمعنا غطيطه»(۱).

وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة والمسلم من حديث عائشة والمسلم الله والله والله والله والله والله والله والله والمحالم الله والمحالي يحرسني الليلة، قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله والله وال

- أنه كان مجاب الدعوة لدعاء النبي عَلَيْ له بذلك، فقد جاء من حديث سعد وَ الله عَلَيْ قال: «اللَّهُمَّ استجب لسعد إذا دعاك» (٣). ومن

بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللَّهُمَّ إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل؟ يقول: شيخ والبزار (٤٩/٤) [مكتبة العلوم والحكم، ط١]، والطبراني في الكبير (١٤٣/١) [مكتبة ابن تيمية، ط٢]، والحاكم (كتاب المغازي والسرايا، رقم ط٢]، والحكم، وحسنه الهيثمي في المجمع (٩/ ١٥٣) [مكتبة القدسي]، وصحّحه الألباني في تحقيقه للمشكاة (رقم ١١٢٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب التمني، رقم ۷۲۳۱)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ۲٤۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٤١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم ٣٧٥١)،

كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن (1).

#### 🕸 مكانته:

هو أحد السابقين الأولين، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين مات رسول الله على وهو عنهم راض (٢)، وقال فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بعد أن جعله من أصحاب الشورى: "إن أصابته الإمرة فذاك، وإلا فليستعن به الوالي (٣)، وكان معظّمًا جليل المقدار في زمن الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق والكن أبي بكر الصديق عزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا خيانة، ولكن لمصلحة ظهرت لعمر في ذلك، ثم ولاه عثمان الكوفة بعدها، ثم عزله عنها (٤).

وهـو خـال الـنبـي ﷺ، فـقـد روى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله ﷺ قال: «أقبل سعد فقال النبي ﷺ: هذا خالي فليُرني امرؤ خاله» (٥٠).

قال الترمذي موضحًا ذلك: «وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي ﷺ من بني زهرة، فلذلك قال النبي ﷺ: هذا خالى».

#### المسائل المتعلقة:

# ـ كون سعد رضي ثالث نفر في الإسلام:

فقد صح من حديث سعد بن أبي وقاص رفي أنه قال: «ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام»(٦).

وفي هذا إشكال؛ حيث يقتضي أنه لم يُسبَق إلى الإسلام، وأنه بقي سبعة أيام وهو ثلث الإسلام؛ أي: أنه هو واثنان آخران معه من المسلمين فقط، والواقع أنه أسلم قبله كثير من المسلمين، فقد ثبت من حديث عمار في أنه قال: «رأيت رسول الله وي وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر».

ولذا جمع بعض أهل العلم ـ كما في القولين الآتيين ـ بينه وبين قول سعد هنا بأمور؛ منها: أن عمارًا والله حدث حسب علمه واطلاعه. قال ابن كثير بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، رقم ٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (١١/ ٢٨٤)، والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب، رقم ٣٧٥٢)، والحاكم (كتاب معرفة الصحابة، رقم ٦١١٣)

وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1998).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ،
 رقم ٣٧٢٧)، و(كتاب مناقب الأنصار، رقم
 ٣٨٥٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم ٣٦٦٠).

إيراده الحديث السابق: "وهو مشكل؛ إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام، وقد عُلم أن الصديق وعليًّا وخديجة وزيد بن حارثة على أسلموا قبله، كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد؛ منهم ابن الأثير، ونص أبو حنيفة كَلَّهُ على أن كلًّا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه. والله أعلم. وأما قوله: ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. فمشكل؛ وما أدري على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه. والله أعلم»(۱).

وقال ابن حجر: «قوله: «وإني لثلث الإسلام» قال ذلك بحسب اطلاعه، والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر، أو النبي على وأبا بكر، وقد كانت خديجة أسلمت قطعًا، فلعله خص الرجال، وقد تقدم في ترجمة الصديق (٢) حديث عمار: «رأيت النبي على وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر»، وهو يعارض حديث سعد، والجمع بينهما ما أشرت إليه، أو يحمل والجمع بينهما ما أشرت إليه، أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين؛ ليَخرج الأعبد المذكورون وعلي الله على أولئك، ويدل على هذا الأخير: أنه وقع عند الإسماعيلي من الأخير: أنه وقع عند الإسماعيلي من

رواية يحيى بن سعيد الأموي عن هاشم بلفظ: «ما أسلم أحد قبلي»، ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه، وهذا مقتضى رواية الأصيلي، وهي مشكلة؛ لأنه قد أسلم قبله جماعة، لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان الصل بعلمه حينئذ، وقد رأيت في المعرفة لابن منده من طريق أبي بدر عن الذي أسلمت فيه»، وهذا لا إشكال فيه؛ إذ لا مانع أن لا يشاركه أحد في اليوم الإسلام يوم أسلم، لكن أخرجه الخطيب من الوجه الذي أخرجه ابن منده، فأثبت فيه (إلا) كبقية الروايات، فتعين الحمل على ما قلته "".

#### 🖨 موقف المخالفين منه:

رمى الرافضة هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص والله بعديد من التهم الشنيعة، ومنها على سبيل المثال ما يلن :

أ ـ زعمهم بأنه من رؤوس المنافقين، ولعنهم إياه (٤).

- : (3 - 1) أن تحت كل شعرة من شعر سعد شيطان جالس ( $^{(a)}$ ).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: رسائل الكركي (٢٢٨/٢) [مكتبة المرعشي، ط١، ١٤٠٩هـ].

 <sup>(</sup>٥) انظر: كامل الزيارات لجعفر بن قولويه (١٥٥ ١٥٦) [تحقيق: جواد القيومي، مؤسسة النشر الإسلامي، ط١، ١٤١٧هـ]، ومن طريقه أورده =

ـ زعمهم أنه قارون هذه الأمة<sup>(١)</sup>.

- زعمهم أنه كان ضمن المتآمرين على قتل النبي على عند العقبة، منصرفه من غزوة تبوك (٢).

إلى غير ذلك من مطاعنهم التي لا خطام لها ولا زمام (٣).

#### 🗘 الرد عليهم:

لا شكّ أن هذا القدح والطعن فيمن زكاه الله على ونبيه عليه بالنفاق، والشهادة الأمة، والحكم عليه بالنفاق، والشهادة عليه بالنار، مع شهادة الله ورسوله عليه بالجنة لهو من الخذلان والحرمان بمكان كبير؛ بل هو محادة لله ورسوله على وتكذيب لقول الله وقول رسوله على أثنى الله على الصحابة بوجه عام، وعلى السابقين الأولين منهم - كسعد بن أبي وقاص وغيره - بوجه خاص، وأخبر وقاص وغيره - بوجه خاص، وأخبر سبحانه أنهم جميعًا من أهل الجنة، فقال الله سبحانه: ﴿ وَالسَّبِقُونَ اَلْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَسَارِ وَالَّذِينَ انَّبَعُوهُم بإخسَنِ

رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـذَ لَهُمُّ جَنَّتٍ تَجَـٰـرِى تَحْتَهَـا اَلأَنْهَـٰرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدُأُ ذَالِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [التوبة].

وقال ﷺ: ﴿لا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائلُ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ الْفَق الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمَشْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللَّ

وقد تقدم في ذكر فضائل سعد بن أبي وقاص وقاص العشرة وبيان مكانته أنه من العشرة المبشرين بالجنة، وأنه من المؤمنين الصادقين، الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، وهذا كله يبطل رميه بالنفاق واتهامه بالمشاركة مع المنافقين في محاولة اغتيال النبي المسلاح كما جاء في بالجنة ويُشهَد له بالصلاح كما جاء في مناقه.

وكلُّ ما نسبوه إلى على بن أبي طالب ولله من ذمه لسعد بن أبي وقاص ولله لهو كذب صريح، وإفك مبين، واتهام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولله بتكذيب ما جاء من الأحاديث الصحيحة المتقدمة في مناقب سعد وعلو قدره وتبشيره بالجنة، وحاشاه من ذلك.

وأما طعنهم في سعد؛ لمشاركة ابنه عمر في قتال الحسين بعد وفاة سعد،

<sup>=</sup> الصدوق في أماليه (١٩٦) [مؤسسة البعث، قم، ط١، ١٤١٧هـ].

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة البرهان للعاملي (۲۸۰)، بواسطة موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة لعبد القادر عطا صوفي (۱۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) الخصال للصدوق (٤٩٩) [تحقيق: علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قُم].

 <sup>(</sup>٣) انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة لعبد القادر عطا صوفي (١١٠٣، و١١٩٢) وما بعدها.

فهو طعن فاسد؛ لأن سعدًا \_ كغيره من الناس \_ لم يكن يعلم الغيب حتى يتفاداه بأي وسيلة كانت، ثم إن النفس لا تؤاخذ بجريرة غيرها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْدَ أُخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ } [لك إفاطر: ١٨].

### 🕲 المصادر والمراجع:

١ - «الإصابة في تمييز الصحابة»(ج٣)، لابن حجر.

٢ - «البداية والنهاية» (ج١١)، لابنكثير.

٣ ـ «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير»، لابن الجوزي.

٤ \_ «الخصال»، للصدوق.

• \_ «سير أعلام النبلاء» (ج۱)، للذهبي.

٦ ـ «الطبقات الكبرى» (ج٣)، لابنسعد.

٧ - «محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص»، لابن عبد الهادي المقدسي.

٨ ـ «المعارف»، لابن قتيبة.

٩ - «المعرفة والتاريخ» (ج١)،ليعقوب الفسوي.

١٠ ـ «موقف الشيعة الاثني عشرية
 من الصحابة»، لعبد القادر عطا صوفى.

# 🖾 السُّكوت 🖀

#### ۞ التعريف لغة:

السُّكوت: مصدر من الفعل سَكت يسْكُت سُكوتًا إذا صمت، أو سَكن.

قال ابن فارس: «السين والكاف والتاء يدلُّ على خِلاف الكلام. تقول: سَكَت يَسْكُت سُكوتًا، ورجلٌ سِكِّيت. ورماه بُسكاتَة؛ أي: بما أسكته، وسَكَت الغضبُ، بمعنى سكن»(١).

وقال الأزهري: ويقال: «سَكتَ الرجل يَسكُتُ سَكْتًا إذا سَكنَ، وسَكتَ يَسْكُتُ سكُوتًا وسَكتًا إذا قطع الكلام»(٢).

ویکون السکوت بمعنی عدم التکلم، وعدم تحریك اللسان البتة، ویکون كذلك بمعنی عدم إظهار الكلام بصوت جوهري يسمعه الناس، فكلاهما يسمی سکوتًا (۳).

#### التعريف شرعًا:

السكوت في حق الله ركان صفة فعلية اختيارية ثابتة له، ومتعلقة بمشيئته يسكت متى شاء كما يليق به الله المكون تارة عن التكلم وسكوته سبحانه يكون تارة عن التكلم

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٠٢) [دار الجيل].

<sup>(</sup>۲) تهذیب اللغة (۳/ ۳۲٤) [دار إحیاء التراث العربي، ط۱، ۲۰۰۱م].

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ١٧٨ ـ ١٧٩) [دار الوفاء، ط٣، ١٤٢٦هـ].

وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه<sup>(١)</sup>.

# العلاقة بين المعنى اللغويوالشرعي:

يشترك التعريف اللغوي والشرعي في أن السكوت في كل منهما ضد الكلام، أو ضد إظهار الكلام إلا أن المعنى الشرعي يختص بالله على ويفيد الكمال المطلق في حقه سبحانه.

#### ۞ الحكم:

يجب الإيمان بأن الله على يسكت إن شاء ويتكلم إن شاء وأن سكوته يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام، فيثبت كل ذلك له كما يليق بجلاله من غير تشبيه ذلك بسكوت المخلوقين، ولا تأويل للنصوص عن مرادها؛ بل تُمرعلى ظاهرها بلا كيف.

#### ۞ الحقيقة:

حقيقة سكوته سبحانه صفة فعلية متعلقة بمشيئته دالة على كمال مطلق في حقه، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وسكوته تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام.

#### الأدلة:

دلَّ على ثبوت صفة السكوت لله ﷺ السُّنَّة والإجماع.

فمن السُّنَة: حديث سلمان الفارسي وَ الله الله النبي الله قال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (٢٠).

وعن ابن عباس رَجِهُمُ قال: «... فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو...»(٣).

وأما الإجماع، فقد ذكره ابن تيمية كَلَّلَهُ فقال: «فثبت بالسُّنَة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن السكوت يكون تارة عن التكلم، وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه»(٤).

#### أقوال أهل العلم:

قال أبو إسماعيل الهروي بعد ذكر الفتنة الواقعة زمن ابن خزيمة: «فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها، ويصنف في ردها؛ كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر، وتمكن في السرائر، ولقن في

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷۸/٦ ـ ۱۷۹)، وصفات الله الواردة في الكتاب والسُّنَّة للسقاف (۱٤٥) [دار الهجرة، ط١، ١٤١٤هـ].

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (أبواب اللباس، رقم ۱۷۲٦)، وابن ماجه (كتاب الأطعمة، رقم ۳۳٦۷)، قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»، ثم ذكره موقوفًا، وقال: «وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظًا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الأطعمة، رقم ٣٨٠٠)، والحاكم (كتاب الأطعمة، رقم ٧١١٣) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في غاية المرام (رقم ٣٤) [المكتب الإسلامي، ط٣].

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٦/ ١٧٨).

الكتاتيب، ونقش في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تكلم، وإن شاء سكت، فجزى الله ذاك الإمام، وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه، وتوقير نبيّه خيرًا»(١).

وقال أبو نصر السجزي: "وقد دلَّ القرآن على أن القرآن هو النطق، وذلك قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعــراف: ٢٠٤] والإنصات عند العرب ترك النطق... فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحد، في محل واحد» (٢).

وقال ابن تيمية: «فثبت بالسُّنَة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن السكوت يكون تارة عن التكلم، وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه»(٣).

#### 🕲 الأقسام:

السكوت له معنيان:

المعنى الأول: سكوت مقابل للكلام؛ سكت؛ أي: لم يتكلم.

والمعنى الثاني: سكوت عن إظهار الكلام، وهذا النوع هو الذي جاء في الأحاديث السابقة فالسكوت فيها بمعنى عدم إظهار حكم تلك الأشياء، ليس هو

السكوت الذي هو ضد الكلام.

#### 🖨 مذهب المخالفين:

أنكرت المعطّلة من الجهمية والمعتزلة والكلّابية والأشاعرة والكرامية أن يوصف الله بالسكوت كما يليق بجلاله، وقالوا باستحالة أن يوصف بخلاف الكلام(1).

وهذا قول باطل لمخالفته للأحاديث الصريحة في وصف الله و السكوت في مثل قوله و الله و الله و الله و الله و الله و الله يوصف عفو ، وإجماع الأمة على أن الله يوصف بالسكوت، وأن سكوته بعلم لا عن نسيان، وأنها من جنس الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله، فتُثبت في حق الله على وفق قوله تعالى: وليس كمتله و السيع البَصِيرُ الله كمتله و السيع المتعلقة و السيع البَصِيرُ الله كمتله و السيع الله كمتله و السيع الله كمتله و السيع و الله كمتله و السيع و ا

#### 🕲 المصادر والمراجع:

«الإبانة عن أصول الديانة»،
 للأشعرى.

۲ ـ «إيثار الحق على الخلق»، لابن الوزير.

٣ ـ «درء تعارض العقل والنقل»،لابن تيمية.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦/ ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (۲۱۷ ـ ۲۱۸) [طبعة الجامعة الاسلامية، ط۲، ۱٤۲۳هـ].

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی (۱۷۸/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ١٦٣)، منهاج السُّنَّة النبوية لابن تيمية (٣/ ٣٧٠) [مؤسسة قرطبة، ط١، ١٤٠٦هـ]، والإبانة للأشعري (٦٣) [دار الأنصار، القاهرة، ط١، ١٣٩٧هـ].

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ١٧٩).

٤ - «شرح العقيدة الأصفهانية»، لابن
 تيمية.

ه - «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن
 أبى العز الحنفى.

٦ - «صفات الله الواردة في الكتاب والسُنّة»، للسقاف.

۷ - «مجموع فتاوی»، لابن تیمیة.

٨ - «منهاج السُّنَّة النبوية»، لابن بمية.

٩ - «رسالة السجزي إلى أهل زبيد».

# 🛭 السَّلام

#### 🕲 التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين واللام والميم معظم بابه الصحة والعافية، ويكون فيه ما يشذ عنه والشاذ قليل، فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى، قال أهلُ العلم: الله جلَّ ثناؤه هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. قال الله عَلاه: ﴿وَاللهُ عَلاهُ: ﴿وَاللهُ عَلاهُ عَلَاهُ اللهُ عَلاهُ وَاللهُ عَلاهُ اللهُ عَلاهُ وَاللهُ اللهُ عَلاهً اللهُ عَلَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

العربية، ط٣].

(٢) تهذيب اللغة (١٢/ ٤٤٦) [الدار المصرية للتأليف].

(٣) الصحاح (٥/ ١٩٥١) [دار العلم للملايين، ط٤].

(٤) تفسير ابن كثير (٥٠٢/١٣) [دار عالم الفوائد، ط١]، وانظر: شأن الدعاء (٤١) [دار الثقافة

ومنها: السَّلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى»(٢)، وقال الجوهري: «السلام: البراءة من العيوب»(٣).

### ۞ التعريف شرعًا:

السَّلام: اسم من أسماء الله ﷺ، قال ابن كثير: «السلام؛ أي: من جميع العيوب والنقائص، بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله»(٤).

قال الطبري: «هو الذي يسلم خلقه من ظلمه» (٥) ، وقال الأزهري: «السّلام اسم الله، وتأويله \_ والله أعلم \_: أنه ذو السلام الذي يملك السلام، هو تخليص من المكروه» (٢) .

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

المعنى اللغوي هو السلامة والعافية، والله ذو السلامة المطلقة، والمعافاة، وهو وحده يملك السلام والتخليص من المكروه، فلله تعالى الأتم والأعلى من المعنى اللغوي لهذه المادة، وهو ليس على الإطلاق إلا لله تها.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٦٩/١٤) [دار ابن حزم، ط١، ٢٩/٨٣]

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة (١٢/ ٤٤٦) [الدار المصرية للتأليف].

<sup>(</sup>۱) مقاییس اللغة (٤٨٧) [دار الفكر ط۲، ۱٤۱۸هـ]

#### 🕲 سبب التسمية:

سمى الله نفسه بالسلام؛ لأنه سلِم مما يلحق الخلق من آفات التغيير والفناء، وأنه الباقي الدائم الذي يُفني الخلق، ولا يفنى، ولأنه ذو السلام الذي يملك السلام، وهو التخليص من المكروه(١).

#### ۞ الحكم:

وجوب إثبات اسم: السلام لله ﷺ للبوث النص به من الكتاب والسُّنَة.

#### ۞ الحقيقة:

قال ابن القيِّم في أحقية الله عَيْك بهذا الاسم من كل مسمى به: «لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه، وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوى عليه؛ بل العرش محتاج إليه، وحملته محتاجون إليه، فهو الغنى عن العرش وعن حملته، وعن كل ما سواه. . . وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة إليه، أو تملق له، أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوّله المعطلون فيها، وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما

يتخيله مشبه، أو يتقوّله معطل فتأمل كيف تضمن اسمه (السلام) كل ما ينزّه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني»(٢).

#### ۞ الأدلة:

ورد اسم الله السلام صريحًا في قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِينُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُنَكِّيرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّهِ السِّحَسْرِ]، كسما ورد صريحًا في حديث: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا النبي عَلَيْ ذات يوم: «إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»(٣)، وحديث كان رسول الله على إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: «اللَّهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(٤)، وورد في حديث

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٤٤٦).

 <sup>(</sup>۲) بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۰ \_ ۲۰۰) [دار عالم الفوائد،
 ط۱، ۱٤۲٥هـ]، وانظر: فقه الأسماء الحسنى (۱۹۰ \_ ۱۹۲۰)
 ۱۹۲۲ [دار التوحید، ط۱، ۱٤۲۹هـ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات، رقم ٦٣٢٨)، ومسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٩١).

التصريح بأن السلام اسم من أسماء الله على وهو قوله على في حديث أنس: «إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم»(١).

# أقوال أهل العلم:

اتفق المسلمون على أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، قال ابن جرير الطبري: "إن السلام اسم من أسماء الله"(٢).

وقال ابن القيِّم: «قوله ﷺ: «إن الله هو السلام» صريح، فيكون السلام اسمًا من أسمائه»(٣).

وقال سليمان آل الشيخ: «قوله: «فإن الله هو السلام». فهذا صريح في كون السلام اسمًا من أسمائه»(٤).

#### ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: لا يقال: السلام على الله:

للنهي الوارد عن ذلك في قول النبي على الله؛

- المسألة الثانية: تسمية غير الله بالسلام:

قال ابن القيّم: «ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى؛ فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم؛ فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى»(17).

#### ۞ الآثار:

من آثار الإيمان باسم السلام: العلم بأن الله لا يظلم أحدًا، حيث ذكر العلماء أن من معاني السلام: أن الله ذو السلام؛ أي: هو الذي يسلم خلقه من ظلمه (٧).

ومنها: أن الله ذو السلام؛ أي: المسلّم على عباده في الجنة؛ كما قال: ﴿ سَلَنُمٌ قَوْلًا مِن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴿ اللهِ عَالَى يتكلّم حقيقة، ويسلّم فالله تعالى يتكلم حقيقة، ويسلّم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٤٣) [دار البشائر، ط۳]، وصحَّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٥٨/١، رقم ١٨٤) [مكتبة المعارف، ط۲، ١٤١٣ه].

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱/ ۱۲۰) [مؤسسة الرسالة، ط۱، ۱٤۲۰هـ].

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٢/ ١٤٢) [دار الكتاب العربي].

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد (٥٦٣) [المكتب الإسلامي، ييروت، ط١، ١٤٢٣ه].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، رقم ٨٣٥).

<sup>(</sup>٦) تحفة المودود (١٢٥ ـ ١٢٧) [دار البيان، دمشق، ط١، ١٣٩٢هـ].

<sup>(</sup>٧) جامع البيان (٦٩/١٤).

<sup>(</sup>٨) الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٣٩٠).

على عباده في الجنة بصوت يسمع.

ومنها: أن الله متصف بصفات الكمال والجمال إذ لو لم يتصف بذلك لكان ناقصًا، ولم يكن سالمًا فضلًا عن أن يكون هو السلام، فالله هو السلام المنزه عن كل عيب وسوء، المتصف بجميع الصفات الكمال والجمال والجلال.

ومن آثاره أيضًا: أن يرجو العبد السلامة من الله وحده، وأن يدعو الله باسمه السلام، فيطلب منه السلامة في القول والعمل والاعتقاد، والنفس والمال والأولاد، لقول النبي على في دعائه: «اللَّهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(۱).

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسُّنة» (ج٢)، للرضواني.

٢ - «بدائع الفوائد» (ج١، ٢)، لابن القيّم.

٣ ـ «تفسير القرآن العظيم» (ج١٣)، لابن كثير.

٤ \_ «جامع البيان» (ج١٤)، للطبري.

«الجامع لأحكام القرآن»
 (ج۲۰)، للقرطبي.

7 \_ «شأن الدعاء»، للخطابي.

٧ - «شرح صحیح مسلم» (ج٤)،للنووي.

٨ = «فقه الأسماء الحسنى»،
 لعبد الرزاق البدر.

٩ ـ «الكافية الشافية» (ج٤)، لابن القيّم.

١٠ ـ «المقصد الأسنى»، للغزالي.

# 🖾 السلام على النبي ﷺ

#### ۞ التعريف لغة:

السلام: مصدر الفعل الثلاثي المزيد (سلَّم) - من التحية بالتسليم -، وهو دعاءٌ للإنسان بأن يسلَم من الآفات في دينه ونَفسه، وهو أيضًا جمع (سَلامة). وهو اسمٌ من أسماء الله ﷺ؛ معناه: السالِم مما يلحق المخلوقين من العَيب والنقص والفناء (٢).

#### ۞ التعريف شرعًا:

السلام على النبي ﷺ: دعاء له ﷺ بأن يسلمه الله ﷺ ويحصنه من جميع النقائص والآفات والمكاره، سلامة له ومعه \_ أي: مصاحبة وملازمة \_ في حياته ﷺ وبعد موته، ولشرعه وسُنّته: أن يحفظهما من أن تنالهما أيدي العابين.

فمعنى «اللَّهُمَّ سلم على محمد»؛ أي:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح (۹/ ۱۹۰۱) [دار العلم للملايين، ط٤، ۱۹۹۰م]، وتهذيب اللغة (۲/ /٤٤٦) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، ومقاييس اللغة (۳/ ۹۰) [دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٤١٨هـ].

اللَّهُمَّ اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص؛ فتزداد دعوته على مر الأيام علوًّا، وأمته تكاثرًا، وذكره ارتفاعًا(۱).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

لم يختلف المعنى اللغوي للسلام عن معناه على لسان الشرع؛ فالسلام لغة وشرعًا: دعاء بالسلامة من جميع الآفات؛ فيظهر بهذا التناسب والتوافق بين المعنيين.

#### 🕲 الحكم:

السلام على النبي على كالصلاة عليه حكمًا ومنزلة. ويستحب ـ بلا نزاع ـ الجمع بين الصلاة على النبي على والتسليم عليه؛ فلا يقتصر الداعي على أحدهما؛ فيقول ـ مثلًا ـ: "صلى الله عليه" فقط، أو: "عليه السلام" فقط؛ وإنما يقول: "صلى الله عليه وسلم تسليمًا" ونحوها؛ كما هو ظاهر قول الله تعالى : ﴿إِنَّ الله وَمُلْتِكَنَّهُ يُصُلُونَ عَلَى تعالى الله عليه وسلم تعالى : ﴿إِنَّ الله وَمُلْتِكَنَّهُ يُصُلُونَ عَلَى الله عليه وسلم تعالى : ﴿إِنَّ الله وَمُلْتِكَنَهُ يُصُلُونَ عَلَى الله عليه وسلم تعالى الله عليه وسلم تعالى الله ونحوها؛ كما هو ظاهر قول الله تعالى الله ونحوها؛ كما هو ناهم وناهم وناهم

(۱) انظر: الشفا للقاضي عياض (۲۲٦/۲) [مطبعة عيسى إحبال النظر: الشفا للقاضي عياض (۲۲٦/۲) [مطبعة عيسى البابي الحلبي]، وشرح صحيح مسلم للنووي (٤/ كثير ١١٧) [دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط۲، حبر ۱۳۹۱هـ]، وفتح الباري لابن حجر (۲/۳۳) [دار المعرفة، ۱۳۷۹هـ]، والقول البديع للسخاوي (۱۲۱) ۲۲ [دار المنهاج، جدة، ط۲، ۱۲۹۸هـ]، وروح الأرا المعاني للآلوسي (۲۲/۳۷) [المطبعة المنيرية]، الإرا والشرح الممتع لابن عثيمين (۱۱/۱۱، ۱۲۹۳) [دار [دار البن الجوزي، ط۱، ۱۲۲۲هـ].

النّبِيُّ يَتَأَيُّهُا الّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا (أن) [الأحزاب]؛ إذ بالجمع بينهما وضمهما - كما في التشهد وغيره - يحصل المطلوب ويزول المرهوب؛ فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات.

فإن اقتصر الداعي على الصلاة دون التسليم دائمًا، أو العكس ـ بحيث جعله ديدنًا له ـ فيكره؛ لإخلاله بالأمر الوارد بالإكثار منهما والترغيب فيهما، أما إن كان يصلي تارة ويسلم أخرى، من غير إخلال بواحدة منهما؛ فلا كراهة، لكنه خلاف الأولى والمستحب؛ إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه (٢).

#### 🕲 الحقيقة:

حقيقة السلام على النبي ﷺ: أنها إخبار من الله تعالى لعباده "بمنزلة عبده ونبيّه ﷺ عنده في الملأ الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن

<sup>(</sup>۲) انظر: الأذكار للنووي (۹۸) [دار الملاح، ۱۳۹۱هـ]، وشرحه على صحيح مسلم (۱/٤٤) [دار الحياء التراث العربي، ط۲، ۱۳۹۲هـ]، وتفسير ابن كثير (۲/۹۷۹) [دار طيبة، ط۲]، وفتح الباري لابن حجر (۱۱/۷۲۱)، وفتح المغيث للسخاوي (۱/۹، ۱۰ (۱۸/۳۱)) [دار المنهاج، الرياض، ط۱، ۱۳۲۱]، والقول البديع له (۱۰۸، ۱۳۳۳)، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱/۹۱) [المكتب الإسلامي، بيروت]، والتحرير والتنوير (۱۲/۱۱) [دار سحنون، تونس، ۱۹۹۷م]، والشرح الممتع لابن عثيمين (۱/۱۱).

الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلي جميعًا!»(١).

#### الأدلة:

دلٌ على فضل السلام على النبي ﷺ - مع الصلاة عليه - وعلوٌ منزلتهما: الكتاب، والسُنَّة المتواترة، وإجماع الأمة:

قَالَ الله عَلَانَ ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْ وَمَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِيثَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ آلِهُ ﴿ [الأحزاب].

وثبت عن عبد الله بن مسعود الله أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي الله في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده! السلام على الله من عباده! السلام على فلان وفلان! فقال النبي الله هو تقولوا: السلام؛ ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحديث (٢)، وقال الله الله الملائكة سياحين في وقال الله الله من أمتى السلام "(٢)، الأرض يبلغوني من أمتى السلام "(٢)،

وقال أيضًا ﷺ: «ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»(٤)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

### أقوال أهل العلم:

قال أبو العالية في قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيِّ [الأحزاب: ٥٦]: "صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء»(٥).

وقال ابن القيم - في معرض كلامه على سلام الله على أنبيائه ورسله هي، ومجيئه بلفظ النكرة -: "سلام من الله سبحانه كاف من كل سلام، ومغن عن

مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، والدارمي (كتاب الرقاق، رقم ٢٨١٦)، وابن حبان في صحيحه (كتاب الرقائق، رقم ٩١٤)، والحاكم في مستدركه (كتاب التفسير، رقم ٣٥٧٦) وصحّحه، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٨٥٣).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود (كتاب المناسك، رقم ٢٠٤١)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٥) [مؤسسة قرطبة، مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، وجود العراقي إسناده في المغني عن حمل الأسفار (٣٦٧) [دار ابن حزم، ط١]، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٢٦٦)

<sup>(</sup>ه) علقه البخاري في صحيحه (٣/ ٢٨٠) [المكتبة السلفية، القاهرة، ط١، ١٤٠٠هـ]، ووصله: ابن أبي حاتم في تفسيره ـ كما في فتح الباري (٨/ ٥٣)، والدر المنثور للسيوطي (١/ ٢٧) [مركز هجر، ط١، ١٤٢٤هـ]، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة (٩٥) [المكتب الإسلامي، ط٣، ١٩٧٧م]، وصحّحه الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٥٧)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (١٩٦/١١)، والقول البديم (٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، رقم ٨٣٥)، ومسلم (كتاب الصلاة، رقم ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة، رقم ١٢٨٢)، وأحمد (١/٣٨٧، ٤٤١، ٤٥٢) [مؤسسة قرطبة،

كل تحية، ومقرب من كل أمنية، فأدنى سلام منه ـ ولا أدنى هناك ـ يستغرق الوصف، ويتم النعمة، ويدفع البؤس، ويطيب الحياة، ويقطع مواد العطب والهلاك!»(١).

وقال أيضًا: «الصلاة على النبي ﷺ متضمنة لذكر الله وشكره، ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله؛ فالمصلى عليه عليه قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله، وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله؛ كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته، وهدانا إلى طريق مرضاته، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه! فهي متضمنة لكل الإيمان؛ بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو، وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه، وإرسال رسوله، وتصديقه في أخباره كلها، وكمال محبته! ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان؛ فالصلاة عليه على متضمنة لعلم العبد ذلك، وتصديقه به، ومحبته له؛ فكانت من أفضل الأعمال»<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عثيمين: «فمعنى التسليم على الرسول ﷺ: أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. وإذا قال قائل: قد يكون هذا الدعاء في حياته ﷺ واضحًا، لكن

بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات ﷺ؟

فالجواب: ليس الدعاء بالسلامة مقصورًا في حال الحياة، فهناك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط: "اللَّهُمَّ، سلَم؛ سلَم»، فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. إذًا؛ ندعو للرسول وَ اللَّهُ بالسلامة من هول الموقف، ونقول أيضًا: قد يكون بمعنى أعم؛ أي: أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته، وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين؛ كما قال العلماء في قوله تعالى: ﴿ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: عالى: ﴿ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: وفاته» وإلى سُنته بعد وفاته» "الى شَنّه بعد

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: من آداب الصلاة والسلام على النبي ﷺ:

ذكره العلماء في كتب المصطلح وآداب طالب الحديث أنه (٤): ينبغي على طالب العلم والناسخ ونحوهما المحافظة على كتابة الصلاة والتسليم على

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٦٥١)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام (٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ١٤٩ \_ ١٥٠) [دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر ـ مثلًا ـ: شرح صحيح مسلم للنووي (٣٩/١)، ورسوم التحديث في علوم الحديث (١٢٢) [دار ابن حزم، بيروت، ط١]، وفتح المغيث (٣/٣٤، ٤٤)، وتدريب الراوي للسيوطي (١/٣٥٠) [مكتبة الكوثر، الرياض، ط٢، ١٤١٥ه].

رسول الله على كلما كتبه، ولا يسأم من تكراره - وإن لم يكن في الأصل -، ويستحب التلفظ بهما بلسانه مع ذلك أيضًا؛ فإن ذلك من أكثر الفوائد التي يتعجلها طالب الحديث، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظًا عظيمًا! وأنه يكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم، ويكره أيضًا اختصار الصلاة والسلام والرمز لهما - بحرف أو حرفين - بنحو: صلعم، أو: ص، ونحوهما - كما يفعل الكسالي وعوام الطلبة -؛ بل يكتب الصيغة بكمالها.

# ـ المسألة الثانية: معنى تسليم الله على أوليائه:

استشكل بعض الناس تسليم الله تعالى على أنبيائه ورسله وعباده، في مثل قوله تسعالي : ﴿ سَلَمُ عَنَى إِنَهِيمَ ﴿ الْ السافات]، وقبوله هَنْ : ﴿ سَلَمُ عَنَى إِنَهِيمَ هَنَ وَمَعْرُونَ هَنَى وقبوله هَنْ : ﴿ سَلَمُ عَنَى الله مُوسَى وَمَعْرُونَ هَنَى الله السافات]، وغير هذا من الآيات، وقالوا: السلام طلب ودعاء؛ فكيف يتصور من الله ذلك؟! فلدعاء منه هن مستحيل و «غير معقول في حق الله تعالى؛ فإنه لا يدعو له في حق الله تعالى؛ فإنه لا يدعو له طلب نفعه من ثالث!» .

والجواب عن هذا بأن يقال (٢): الدعاء

طلب، والطلب يتضمن أمورًا ثلاثة: طالبًا، ومطلوبًا، ومطلوبًا منه، ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة، وتغاير هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا من غيره؛ كمن يأمر غيره أو ينهاه ويستفهمه، أما إذا كان طالبًا من نفسه؛ فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه، ولم يكن هنا إلا ركنان: طالب ومطلوب، والمطلوب منه هو الطالب نفسه. وطلب الإنسان من نفسه غير مشكل؛ لأن الطلب من باب الإرادات، والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيئًا؛ فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله؛ فكذلك يطلب من نفسه، والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان معقولًا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها ـ والأمر والنهى طلب، مع أن فوقه آمرًا وناهيًا \_؛ فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه ولا ناهى أن يطلب من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغضه؟! كما كتب ربنا على نفسه الرحمة ونصر المؤمنين وغير ذلك، وحرم عليها الظلم وتعذيب المؤمنين وغير ذلك.

فالسلام من الله تعالى على أنبيائه ورسله \_ عليهم الصلاة والسلام \_ طلب من نفسه لهم بالسلامة؛ فلا يشكل عليه بما ذكر. والحمد لله ربِّ العالمين.

- المسألة الثالثة: حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء:

هل السلام في معنى الصلاة؛ فيكره

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي (٢٥/ ١٨٣) [دار إحياء التراث العربي، بيروت].

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٢/ ٦٤٢).

أن يقال: السلام على فلان ـ استقلالًا ـ، أو يقال: فلان عليه السلام؟ اختلف في ذلك، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي والميت الحاضر على سبيل المخاطبة؛ فيخاطب به فيقال: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، ونحو هذا(١):

فكره ذلك طائفة \_ منهم: أبو محمد الجويني \_، سواء في هذا الأحياء (الغائبون) والأموات.

والصحيح ـ وهو مذهب الجمهور ـ:
أن السلام غير الصلاة؛ "فالسلام يشرع
في حق كل مؤمن ـ حي وميت، وحاضر
وغائب ـ؛ فإنك تقول: بلغ فلانًا مني
السلام، والسلام تحية أهل الإسلام.
بخلاف الصلاة؛ فهي شعار خاص
بالأنبياء، وهي من حقوق النبي عليه
وآله؛ ولهذا يقول المصلي: السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول:
الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين؛
فظهر الفرق بينهما»(٢). والله أعلم.

إلا أنه قد استقر اصطلاح أهل العلم على على قصر التسليم في الغيبة على النبي على النبياء والرسل،

(۱) انظر: الأذكار للنووي (۱۰۰)، وشرحه على صحيح مسلم (۱۸/۶، ۱۸۰۷)، والمجموع له (۲/ ۱۸۷)، ومحموع له (۱۲/۷۷)، ومجموع الفتاوي (۲۷/۸۰۱)، وجلاء الأفهام (۹۵۹)، وفتح الباري (۱۱/۰۷۱). (۲) جلاء الأفهام لابن القيم (۹۵۹)، بتصرف.

والملائكة، لا يشركهم فيه غيرهم من عباد الله الصالحين إلا على سبيل التبع \_ كما في التشهد \_؛ فلا يسلم على معين غيرهم في غيابه على سبيل الاستقلال.

وليس القصد من هذا الاصطلاح التحريم؛ ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب الخلق؛ كما قصروا الرضا على الأصحاب، وكلمات الإجلال، نحو: (تبارك وتعالى)، و(جلَّ وعلا) ـ على الخالق تعالى دون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

وهذا خلاف للشيعة؛ فإنهم يذكرون التسليم على على وفاطمة وآلهما؛ بقصد البغض من البخلفاء الراشدين والصحابة في البغي اتباعهم أو الاقتداء بهم في ذلك (٣).

واختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء والملائكة، بعد اتفاقهم على مشروعية الصلاة على آل النبي ﷺ بالتبع معه ﷺ (1):

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشفا للقاضي عياض (٢/ ٢٥٩) [طبعة عيسى البابي الحلبي]، والأذكار للنووي (٩٩)، وشرحه على صحيح مسلم (١٢٧/٤)، ١/ ١٨٥)، والمجموع له (٢/ ١٨١)، ومجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٧)، ومختصر الفتاوى المصرية للبعلي (٢٧٢) [مطبعة المدني، مصر، ١٤٠٠هـ]، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (٨٤) [دار العاصمة، ط١]، وهو في الفتاوى الكبرى (٣٣٦/٥) وجلاء =

فذهب جماعة - منهم: الحسن البصري، وخصيف، ومجاهد، ومقاتل، وهو مذهب: الإمام أحمد، وإسحاق بن راهویه، والطبري وغیرهم - إلى جواز ذلك؛ فقالوا: تجوز الصلاة على غیر النبي ﷺ وآله.

واحتج هؤلاء بعدد من الأدلة؛ منها: قُولُه رَجُّلُو: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطُهَرُهُمْ وَتُرْكَبِهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لُّهُمُّ﴾ [التوبة: ١٠٣] ففي الآية أمر من الله تعالى لنبيه على بالصلاة على من أخذ من أموالهم صدقة، لتكون لهم تزكية ورحمة، وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وقـــولـــه خَالَة: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وبما ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله أنه قال: كان النبي عَلَيْتُ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُمَّ صلِّ على آل فلان»؛ فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللَّهُمَّ صلِّ على آل أبي أوفى»(١)، فهذا عام، وظاهر في أنه هو المراد من الآية السابقة. وعن جابر بن عبد الله عظينه؛

وذهب الجمهور \_ ومنهم: الإمام مالك، وأبو حنيفة، وأصحاب الشافعي، والسفيانان، وهو مذهب: ابن عباس، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز \_ إلى عدم جواز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا؛ فلا يلحق بهم غيرهم؛ فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه، أو: قال علي صلى الله عليه، وإن كان قال علي صحيحًا، كما لا يقال: قال محمد الله ع وإن كان عزيزًا جليلًا \_؛ لأن هذا من شعار ذكر الله علية.

وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسُّنَة على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعارًا لآل أبي أوفى، ولا لجابر وامرأته، ممن وردت الصلة في خصوصهم.

ويمكن أن يقال أيضًا في الرد على

أن امرأة قالت للنبي ﷺ: صلِّ علي وعلى زوجي ـ وفي رواية أنها امرأة جابر ـ؛ فقال النبي ﷺ: «صلّى الله عليك وعلى زوجك» (٢) . إلى غير ذلك من الأدلة التي تراجع في مظانها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب الوتر، رقم ۱۵۳۳)، وأحمد (۲۲/۲۳) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والدارمي (كتاب دلائل النبوة، رقم ۲۱)، وابن حبان (كتاب الرقائق، رقم ۹۱۳)، وحسَّنه ابن حجر في الفتح (۲۹۸) [دار المعرفة]، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم ۱۳۷۲) [مؤسسة غراس، ط۱].

الأفهام (٥٣٧، ٥٤٦ - ٥٧٥) [دار عالم الفوائد، ط۱، ١٤٢٥هـ]، وتفسير ابن كثير (٦/ ٤٧٧) [دار طيبة، ط٢]، وفتح الباري لابن حجر (٨/ ٥٣٤)، والقول البديع للسخاوي (١٣٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، رقم ۱٤٩٧)، ومسلم (كتاب الزكاة، رقم ۱۰۷۸).

أدلتهم: أنه لا نزاع أن النبي على على على على على على على غيره؛ وإنما النزاع في صلاة غيره على غيره منفردًا على غيره منفردًا

وعلّل بعضهم المنع وعدم الجواز: بأن الصلاة على غير الأنبياء صارت من شعار أهل الأهواء والبدع \_ كالشيعة \_؛ يصلُّون على من يعتقدون فيهم؛ فلا يقتدى بهم في ذلك!

ثم اختلفوا - أي: الجمهور المانعين -: هل المنع من باب التحريم، أو الكراهة التنزيهية، أو خلاف الأولى؟ والصحيح - الذي عليه الأكثرون -: أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود(١١).

#### 🗘 المروق:

الفرق بين الصلاة على النبي، والسلام عليه، والتبريك عليه ﷺ:

وتقدم أن معنى السلام عليه: دعاء الداعي له بأن يسلمه الله تتلق ويحصنه من جميع النقائص والآفات والمكاره، في حياته وبعد موته.

ومعنى البركة والتبريك عليه (٢):

الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: الثبات على ذلك \_ من قولهم: بركت الإبل؛ أي: ثبتت على الأرض، ومنه: بركة الماء \_ وقيل: التزكية والتطهير من العيوب كلها.

فالتبريك يجمع بين: الزيادة والدوام والثبات؛ فمعنى «وبارك على محمد وعلى آل محمد»: اللَّهُمَّ أثبت وأدم ذكر محمد ودعوته وشريعته، وما أعطيته من التشريف والكرامة، وضاعفه وزده، وكثر أتباعه وأشياعه.

فحاصله: أن يعطوا من الخير أوفاه، وأن يثبت ذلك لهم ويستمر دائمًا.

#### 🖨 الثمرات:

ثمرات وفضائل الصلاة على النبي الله أكثر من أن تُحصى ـ وكثير منها لا يثبت بدليل صحيح ـ (٣) ومنها: رفع الدرجات، ومحو السيئات، وصلاة الله تعالى على العبد، وأنها سبب لغفران الذنوب، ونيل الرحمات والبركات، وكفاية الله العبد ما أهمه، وأنها سبب لقضاء الحوائج، وغير ذلك.

وتاركها متعرض للعقوبات الكثيرة(٤)؛

<sup>(</sup>١) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح النووي على مسلم (١٢٥/٤، ١٢٦)،

والنهاية لابن الأثير (١٢٠/١)، وجلاء الأفهام (٣٥٤)، وفتح الباري لابن حجر (١٦٢/١١)، والقول البديع (٢١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جلاء الأفهام (٥٢١ ـ ٥٣٦)، والقول البديع للسخاوي (٢٣٥ ـ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: القول البديع للسخاوي (٣٠٢ ـ ٣٢٢).

ومنها: الدعاء بالإبعاد وحصول الشقاء، ووصفه بأنه أبخل الناس، وأنه يتحسر يوم القيامة، إلى غير ذلك من العقوبات والخسارات!

## 🕸 مذهب المخالفين:

تقدم أن التفسير المشهور للصلاة على النبي على عند المتأخرين هو: الرحمة، وقد رد طائفة من الناس هذا التفسير وهو مردود لكن بغير هذا \_ بحجة أن الرحمة معناها: رقة القلب أو الطبع، وهذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى! كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل (١) و غير معقول في حق الله تعالى؛ فإنه لا يدعو له \_ يعني: لنبيه على يدعو له \_ يعني: لنبيه على .؛ لأن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث!» (٢).

والـجـواب عـن هـذا الادعاء أن يقال (٣): الدعاء طلب، والطلب يتضمن أمورًا ثلاثة: طالبًا، ومطلوبًا، ومطلوبًا، ومطلوبًا منه، ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان الشلاثة، وتغاير هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا من غيره؛ كمن يأمر غيره أو ينهاه ويستفهمه، أما إذا كان طالبًا من نفسه؛ فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه، ولم يكن هنا إلا ركنان: طالب ومطلوب، والمطلوب منه هو

الطالب نفسه. وطلب الإنسان من نفسه غير مشكل؛ لأن الطلب من باب الإرادات، والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيئًا؛ فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله؛ فكذلك يطلب من نفسه، والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان معقولًا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها، فوقه آمرًا والأمر والنهي طلب، مع أن فوقه آمرًا وناهيًا، فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه وترك ما يبغضه!؟ كما كتب ربنا في على نفسه الرحمة ونصر المؤمنين وغير ذلك، وحرم عليها الظلم وتعذيب المؤمنين وغير ذلك.

فالصلاة من الله تعالى على نبيه على الله على نبيه على الله عليه وتعظيمه وتكريمه؛ فلا يشكل عليها بما ذكر. والحمد لله ربِّ العالمين.

وقد اتخذ أهل الأهواء والبدع - كالشيعة وغيرهم - الصلاة والسلام على من يعتقدون فضلهم شعارًا تميزوا به عن غيرهم؛ فالشيعة - مثلًا - لا يصلون ولا يسلمون إلا على علي وفاطمة وآلهما؛ بقصد الغض من الخلفاء الراشدين والصحابة في (٤٠)! وهذا

<sup>(</sup>١) انظر: جلاء الأفهام (١٧٩).

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي (۲۵/ ۱۸۳) [دار إحياء التراث العربي، بيروت].

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٢/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر في تكفير الرافضة لعموم الصحابة: الكافي للكليني (٨/ ٢٠٥، ٢٣٦، ٢٤٦) [دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٥هـ]، وتفسير العياشي (١٩٩/١) [المكتبة العلمية، طهران]، والبرهان في تفسير القرآن =

مخالف لعمل السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم أو الاقتداء بهم في ذلك؛ فإن الصلاة والسلام من باب التعظيم والتكريم، والشيخان \_ أبو بكر وعمر \_ وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك من على!

## 🕸 المصادر والمراجع:

- ۱ ـ «تفسير ابن كثير» (ج٦).
  - ۲ ـ «تفسير السعدى».
- ۳ ـ «التمهيد» (ج١٦)، لابن عبد البر.
- ٤ «الجامع لأحكام القرآن»(ج١٤)، للقرطبي.
  - - «جلاء الأفهام»، لابن القيّم.
  - ٦ ـ «الشفا» (ج٢)، للقاضي عياض.
- ٧ "فتح الباري" (ج١١)، لابن حجر.
  - ٨ «القول البديع»، للسخاوي.
- ٩ «المحرر الوجيز» (ج٧)، لابن عطية.

(۱) انظر: الشفا للقاضي عياض (۲/ ٦٦٤)، وجلاء الأفهام لابن القيِّم (٥٧٣)، وتفسير ابن كثير (٦/ ٤٧٨)، والتحرير والتنوير (١٠٣/٢٢).

١٠ - «المنهاج في شعب الإيمان»(ج٢)، للحليمي.

## 🗷 السَّلَف 🖼

#### 🕲 التعريف لغة:

السَّلف: جمع سالف، والسالف: المتقدم، والسلف: الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِلْكُ اللَّهُ مِلْكُ اللَّهُ مِلْكُ اللَّهُ مِلْكُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال ابن فارس: «السين واللام والفاء أصلٌ يدل على تقدم وسبق، من ذلك السلف: الذين مضوا، والقوم السلاف: المتقدمون»(٣).

#### @ التعريف اصطلاحًا:

وفي الاصطلاح: هم أصحاب النبي على الله ومن تبعهم واقتفى أثرهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة، التي أثبت النبي على لها الخيرية (٤).

البحراني (٣١٩/١) [طبعة طهران، ط٢]، والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري (٨١/١) [مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط٤، ١٤٠٤هـ]. وانظر أيضًا: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (٧٦١) [مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٨٣٨هـ]، والفَرق بين الفِرق للبغدادي (٣٢١) [مطبعة المدني، القاهرة]. ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة للقفاري (٧١٦/٢)، ومباحث المفاضلة في العقيدة للشظيفي (٣٠٢) [دار ابن عفان، القاهرة، ط١، ١٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة (٢٩/١٢) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١هـ]، ومقاييس اللغة (٣/ ٩٥) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: درء التعارض (٧/ ١٣٤) [جامعة الإمام، ط١، ١٤٠١هـ]، والتحف في مذاهب السلف للشوكاني (٤، ٦، ٨ مطبوع ضمن الرسائل السلفية) [دار الكتب العلمية، ١٣٤٨هـ]، ولوامع الأنوار (١/ ٢٠، ٢٥) [دار السكتب الإسلامي، ط٢، ١٠٥هـ]، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد =

#### 🕸 المعنى الاصطلاحي:

المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوى.

#### 🕲 سبب التسمية:

مما تقدم يتضح سبب التسمية بهذا الاسم، وذلك أنه متعلق بالصحابة والتابعين وتابعيهم، من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وهم متقدمون في الزمن عمن بعدهم، وذلك معنى السلف في اللغة.

## 🧔 الأسماء الأخرى:

أهل السُّنَّة والجماعة، الجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السواد الأعظم.

#### 🕸 الحكم:

يجب اتباع مذهب السلف؛ لأنه المذهب الحق المستمد من الكتاب والسُنَّة الصحيحة، والسالم من شوائب البدع والمقالات، ولا يجوز العدول عنه لمذهب الخلف، فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم.

## 🕸 الحقيقة:

مما ينبغي التأكيد عليه أن مفهوم السلف لا يتعيَّن بمجرد إدراك الفترة الزمنية المتقدمة، إذ قد يدرك تلك الفترة أقوام لا تصح نسبتهم إلى السلف؛

= للفوزان (٢/ ١٥٢) [دار الرسالة، ط٢].

وأورده البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٢١٤) [دار المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٣].

كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، ونحوهم من أهل البدع والأهواء، فهؤلاء كلهم ظهروا في تلك الفترة الخيرة، وليسوا من السلف، إذ من شرط استحقاق هذا اللقب موافقة الكتاب والسُنَّة، والأخذ بهما، والصدور عنهما، والاعتماد عليهما، والعمل بمقتضاهما وهو ما تمثله أصحاب النبي على ولهذا لما سُئل النبي على عن الفرقة الناجية قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(١).

وأخرج ابن عبد البر كَيْلَهُ في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الله بن مسعود رضي أنه قال: «من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد علي فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالًا، قومًا اختارهم الله لصحبة نبيّه علي ، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم (٢).

فالسلف إذًا: الصحابة والتابعون وتابعوهم ممن لم يرم ببدعة، ولهذا قال

(١) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان، رقم ٢٦٤١)،

والحاكم (كتاب العلم، رقم ٤٤٤)، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٣٤، رقم ٢١٢٩)

<sup>[</sup>المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ه]. (٢) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٧) [دار الكتب العلمية]، وسنده ضعيف.

السفاريني: «المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم، وأئمة الدين ممن شُهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفًا عن سلف، دون من رُمي ببدعة، أو شُهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة ونحو هؤلاء»(١).

#### الأدلة:

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّنِهُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاكِةِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُّ جَنَّتٍ تَجْسِرِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التوبة].

وفي حديث ابن مسعود رهيه، قال عليه: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم» متفق عليه (٢٠).

وجاء نحوه من حديث عمران بن حصين في الم

وقال ﷺ: «عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (٤).

(٤) أخرجه من حديث العرباض بن سارية ﴿ فَالْهُنِّهِ: أبو داود

## ۞ أقوال أهل العلم:

جاء إطلاق لفظ: (السلف) على الصحابة، كما في قول عبد الله بن المبارك: «دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف»(٥).

كما جاء إطلاقه على التابعين مع من قبلهم من الصحابة، كما في قول الأوزاعي: «عليك بأثر من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول»(٦).

كما جاء إطلاق لفظ السلف على أهل القرون الثلاثة المفضلة، كما في قول ابن رجب: «وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة»(٧).

## المسائل المتعلقة:

- حكم الانتساب إلى مذهب السلف: جاء في «الأنساب» للسمعاني:

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات، رقم ۲٦٥٢)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ۲۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات، رقم ٢٦٥١)،ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>كتاب السُّنَّة، رقم ٢٦٠٧)، والترمذي (أبواب العلم، رقم ٢٦٧٦) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه (المقدمة، رقم ٢٤)، وأحمد (٨٢/٧٣) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والدارمي (كتاب العلم، رقم ٩٦)، وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ٣٧) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>٥) مقدمة صحيح مسلم (٢٠٤) [دار القلم].

<sup>(</sup>٦) الشريعة لـالآجري برقم (١٢٧) (١/ ٤٤٥) [دار الوطن، ط١، ١٤١٨ه].

<sup>(</sup>۷) فضل علم السلف على الخلف (۳۰) [دار البيان، ط۱، ۱٤۱۳هـ].

«السلفي: بفتح السين واللام، وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف، وانتحال مذاهبهم على ما سُمِعَت منهم»(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا»(٢).

## 🕲 المصادر والمراجع:

۱ ـ «درء التعارض»، لابن تيمية.

۲ ـ «فضل علم السلف على الخلف»، لابن رجب.

٣ ـ «التحف في مذاهب السلف»،
 للشوكاني.

٤ - «لوامع الأنوار»، للسفاريني.

«وسطية أهل السُّنَّة بين الفرق»،
 لمحمد باكريم.

٦ - «المباحث العقدية في حديث افتراق»، الأمم، لأحمد سردار محمد مهر الدين شيخ.

٧ - «شرف أصحاب الحديث»،
 للخطيب البغدادى.

٨ ـ «معرفة علوم الحديث»، للحاكم.
 ٩ ـ «إكمال المعلم»، للقاضي عياض.

١٠ ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
 ١١ ـ «تيسير العزيز الحميد»،
 لسليمان بن عبد الله.

## 🛚 سلمان الفارسي رضيه

#### 🕲 اسمه ونسبه:

أبو عبد الله سلمان الفارسي الرامهرمزي، ويقال له: سلمان الخير، وسلمان ابن الإسلام<sup>(۳)</sup>، وتوهم بعضهم فظن أن سلمان الفارسي غير سلمان الخير، ففرق بينهما وهما اسمان لمسمى واحد<sup>(3)</sup>، وسبب هذا الوهم أن سلمان الفارسي يطلق عليه سلمان الخير، وسلمان الفارسي، وهما اسمان لشخص واحد.

## 🖨 مولده ووفاته:

توفي سلمان الفارسي في خلافة عثمان بن عفان بالمدائن (٥)، واختلف في تحديد سنة وفاته؛ فقيل: مات سنة ست وثلاثين (٢)، وقيل: خمس وثلاثين،

 <sup>(</sup>١) الأنساب (٣/ ٢٧٣) [دار ابن الجنان، ١٤٠٨هـ].
 (٢) مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٦٣٤) [دار الجيل، ط۱]، وسير أعلام النبلاء (١/ ٥٠٥) [مؤسسة الرسالة، ط٣]، والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ١٤١) [دار الجيل، بيروت، ط١].

<sup>(</sup>٤) انظر: الثقات لابن حبان (٣/ ١٥٧) [دار الفكر، ط١]، والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٢٤١، و٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٣١) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٣٨/٢)،وسير أعلام النبلاء (١/٥٠٥).

ورجح هذا ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>، وقال ابن حجر: «مات سنة ست وثلاثين في قول أبي عبيد، أو سبع في قول خليفة... عن أنس: دخل ابن مسعود على سلمان عند الموت، فهذا يدل على أنه مات قبل ابن مسعود، ومات ابن مسعود قبل سنة أربع وثلاثين، فكأنه مات سنة ثلاث أو سنة اثنتين»<sup>(۲)</sup>، ولكنه جزم في التقريب بأنه مات سنة أربع وثلاثين.

#### ۞ إسلامه:

كان سلمان الفارسي يبحث عن الدين الحق، وفي سبيل تحريه إياه وطلب الوصول إليه لحقته محن وابتلاءات، حيث استعبد وصار يباع ويشترى، حتى وصل إلى بضعة عشر رجلًا، كما جاء في البخاري عن سلمان أنه «تداوله بضعة عشر، من ربّ إلى ربّ»(٤). قال ابن عبد البر: «وكان سلمان يطلب دين الله تعالى، ويتبع من يرجو ذلك عنده، فدان بالنصرانية وغيرها، وقرأ الكتب، وصبر في ذلك على مشقات نالته، وذلك كله مذكور في خبر إسلامه»(٥).

ولكنه في نهاية المطاف تحقق له مطلبه ولقي النبي ﷺ العربي فأسلم،

وصار من أفاضل الصحابة في ، وقد ساق ابن إسحاق(٦) بإسناد حسن(٧) قصة إسلام سلمان الفارسي بطولها، ومن طريقه مع بعض الاختلاف في المتن رواه الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن عباس رياني قال: «حدثني سلمان الفارسي رضي الله عليه من فيه، قال: كنت رجلًا فارسيًّا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسنى في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قَطِنَ النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، قال: وكانت لأبى ضيعة عظيمة، قال: فشُغل في بنيان له يومًا، فقال لي: يا بني، إني قد شُغلت في بنيان هذا اليوم عن ضیعتی، فاذهب فاطلعها، وأمرنی فیها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم، وسمعت أصواتهم، دخلت عليهم أنظر ما

<sup>(</sup>١) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تقريب التهذيب (رقم ٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، رقم ٣٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٦٣٤).

 <sup>(</sup>٦) انظر: كتاب المغازي لابن إسحاق (٨٨ ـ ٩١) [دار الفكر، بيروت، ط١، ١٣٩٨هـ]، والطبقات الكبرى لابن سعد (٥٦/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري (١/ ١٢) [مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٦، ١٤١٥هـ].

يصنعون، قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام.

قال: ثم رجعت إلى أبي، وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، قال: فلما جئته، قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس، قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، قال: قلت: كلا والله إنه لخير من ديننا، قال: فخافنی، فجعل فی رجلی قیدًا، ثم حبسني في بيته، قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصاري فأخبروني بهم، قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصاري، قال: فأخبروني بهم، قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم.

قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها، قلت: من أفضل

أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة، قال: فجئته، فقلت: إنى قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك وأصلى معك، قال: فادخل فدخلت معه، قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء، اكتنزه لنفسه، ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق، قال: وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ولم يعط المساكين منها شيئًا، قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه، قالوا: فدلنا عليه، قال: فأريتهم موضعه، قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا، قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدًا فصلبوه، ثم رجموه بالحجارة، ثم جاؤوا برجل آخر، فجعلوه بمكانه.

قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلًا لا يصلي الخمس، أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلًا ونهارًا منه، قال: فأحببته حبًّا لم أحبه من قبله، فأقمت معه زمانًا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبًّا لم أحبه من

قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلًا بالموصل، وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به.

قال: فلما مات وغيب، لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره، قال: فقال لى: أقم عندى فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة، قلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصى بي إليك، وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله ركك ما ترى، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلًا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به، قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته خبرى، وما أمرنى به صاحبى، قال: فأقم عندى، فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضر، قلت له: يا فلان، إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بى فلان إليك، فإلى من توصى بى، وما تأمرنى؟ قال: أى

بني، والله ما نعلم أحدًا بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلًا بعمورية، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، قال: فإنه على أمرنا، قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، قال: واكتسبت حتى كان لى بقرات وغنيمة، قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إنى كنت مع فلان، فأوصى بى فلان إلى فلان، وأوصى بى فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي، وما تأمرنى؟ قال: أي بنى، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجرًا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى؛ يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.

قال: ثم مات وغُیّب، فمکثت بعموریة ما شاء الله أن أمکث، ثم مر بي نفر من کلب تجارًا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب، وأعطیکم بقراتي هذه وغنیمتي هذه؟ قالوا: نعم فأعطیتموها وحملوني، حتی إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من

رجل من يهود عبدًا، فكنت عنده، ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي، فبينما أنا عنده، قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها وبعث الله رسوله، فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إنى لفى رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدى جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبى، قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء، حتى ظننت سأسقط على سيدى، قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟

قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا، أقبل على عملك، قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله على وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان

عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم قال: فقربته إليه، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم يأكل، قال: فقلت في نفسى: هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئًا، وتحوَّل رسول الله ﷺ إلى المدينة، ثم جئته به، فقلت: إنى رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها، قال: فأكل رسول الله على منها وأمر أصحابه فأكلوا معه، قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، قال: ثم جئت رسول الله ﷺ وهو ببقيع الغرقد، قال: وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لى صاحبى؟ فلما رآني رسول الله ﷺ استدبرته، عرف أنى أستثبت في شيء وصف لي، قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله

فقال لي رسول الله ﷺ: «تحوّل»، فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، قال: فأعجب رسول الله ﷺ أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ﷺ بدر، وأحد، قال: ثم قال لي رسول الله ﷺ: «كاتب يا سلمان»، فكاتبت صاحبى على ثلاث

أوقية، فقال رسول الله علي الأصحابه: «أعينوا أخاكم»، فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر؛ يعنى: الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لى ثلاث مائة ودية، فقال لى رسول الله على: «اذهب با سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتنى أكون أنا أضعها بيدى» قال: ففقرت لها، وأعانني أصحابي، حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله ﷺ معى إليها فجعلنا نقرب له الودي، ويضعه رسول الله عَيْلِيْ بيده، فوالذي نفس سلمان بيده، ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل، وبقى على المال، فأتى رسول الله ﷺ بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازى، فقال: «ما فعل الفارسى المكاتب؟»، قال: فدعيت له، فقال: «خذ هذه فأدّ بها ما عليك يا سلمان»، فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما على؟ قال: «خذها، فإن الله سيؤدى بها عنك»، قال: فأخذتها فوزنت

مائة نخلة أحييها له بالفقير، وبأربعين

## (۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۹/ ۱٤٠ ـ ۱٤٧) [مؤسسة

لهم منها، والذي نفس سلمان بيده،

أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم، وعتقت،

فشهدت مع رسول الله ﷺ الخندق، ثم

لم يفُتْني معه مشهد»<sup>(۱)</sup>.

#### ۵ فضائله:

## \_ أنه ممن يؤتى أجره مرتين:

فقد روى الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن قتادة في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَالَى: ﴿الَّذِينَ اللَّهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبَلِهِ هُم بِهِ يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الكتاب كانوا على شريعة من الحق، يأخذون بها، وينتهون الله محمدًا على اليها، حتى بعث الله محمدًا على فأمنوا به، وصدقوا به، فأعطاهم الله أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب الأول، واتباعهم محمدًا على الكتاب الأول، واتباعهم محمدًا

الرسالة، ط۱، ۱٤۲۱هـ]، قال ابن حجر: «ورويت قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه نفسه». الإصابة في تمييز الصحابة (۱۱۹۳٪) [دار الكتب العلمية، ط۱]، وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، رقم ٤٨٩٧)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، رقم ٢٥٤٦).

على ذلك، وذكر أن منهم سلمان، وعبد الله بن سلام»(١).

وأشار ابن حجر إلى تصحيحه من جهة المعنى فيما يبدو، فقال: "والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كان يهوديًا فأسلم كما سيأتي في الهجرة، وسلمان كان نصرانيًا فأسلم»(٢).

قال ابن عبد البر: «وله أخبار حسان وفضائل جمة ﴿ اللهِ المِلْمُوالِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ

وأما حديث: «سلمان سابق فارس»(٤)، وحديث: «سلمان منا أهل البيت»؛ فهما ضعيفان(٥).

#### 🗘 مكانته:

كانت له مكانة رفيعة ومنزلة عالية، قال الذهبي: «وكان لبيبًا، حازمًا، من عقلاء الرجال، وعبادهم، ونبلائهم. قال

يحيى بن حمزة القاضي: عن عروة بن رويم، عن القاسم أبي عبد الرحمٰن حدثه، قال: زارنا سلمان الفارسي، فصلى الإمام الظهر، ثم خرج وخرج الناس، يتلقونه كما يتلقى الخليفة، فلقيناه وقد صلى بأصحابه العصر، وهو يمشي، فوقفنا نسلم عليه، فلم يبق فينا شريف إلا عرض عليه أن ينزل به»(٢).

## 🚳 موقف المخالفين منه:

يغلو الشيعة \_ بشتى طوائفهم ومختلف أسمائهم \_ في سلمان الفارسي وللهذه الزعمهم أنه من الصحابة القلائل الذين ناصروا وشايعوا عليًا في عهد النبي وللهذه وفي عصر الخلفاء الثلاثة الأوّل، ومن هؤلاء الطوائف:

الرافضة: غلا الروافض في سلمان الفارسي رضي الله علواً شديدًا، فأطلقوا عدة ادعاءات؛ منها:

زعمهم أن سلمان كان مؤمنًا وكان يدعو بني إسرائيل إلى الإيمان قبل مجيئه إلى النبي ﷺ، بأربعمائة وخمسين سنة، وأنه لم يكن قط على دين المجوسية، وأن الجنة تشتاق إليه(٧).

زعموا أنه بحر العلم، وأنه كان يعلم كل العلوم أولها وآخرها وظاهرها وباطنها

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٨/ ٢٧٨) [دار هجر، ط١].

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (١/ ١٩١) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٦٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣١٨/٧) [دار صادر، ط١]، وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الفضائل، رقم ٣٢٣٢٩)، عن الحسن مرسلًا، وله طرق أخرى لا يثبت منها شيء. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم ٣٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة، رقم (٦٥٤١)، وسنده ضعيف جدًّا، وله طرق أخرى واهية. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم ٣٧٠٤).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) نفس الرحمٰن في فضائل سلمان، لحسين النوري الطبرسي (١٠٣).

وسرها وعلنها؛ بل وضعوا روايات نسبوا بعضها إلى النبي ﷺ أُمر أن يطلع سلمان على علم المنايا والبلايا<sup>(۱)</sup>. والأنساب وفصل الخطاب<sup>(۲)</sup>.

وزعموا أنه كان يعترض على خلافة أبي بكر الصديق في أبه ويدعو إلى مبايعة على بن أبي طالب في أبه وزعموا أنه روى روايات عن النبي المي أبه مفادها أن على بن أبي طالب وصي النبي النبي المي النبي المدائن ضريحًا يزار (١٠).

#### 🕲 الرد عليهم:

كل ما نسبه الروافض إلى سلمان الفارسي رضي النه حجة تسنده وبرهان يسعفه؛ بل هو غلو مقيت، قائم على الدجل والتخرص، قادتهم إليه العصبية الحمقاء والمذهبية العمياء، أما

(۱) ربما يقصد بالمنايا والبلايا: إطلاعه على ما يجري على بعض الناس، كذا ذكر بعض الرافضة، انظر: سلمان سابق فارس لمحمد جواد آل الفقيه (١٥١) [دار الفنون، ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت].

- (۲) انظر: بحار الأنوار للمجلسي (۲۲/۳٤۷) [تحقيق: عبد الرحيم الرباني الشيرازي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط۲، ۱٤۰۳ه]، ونفس الرحمٰن في فضائل سلمان لحسين الطبرسي (۲۰۹ ـ ۲۱۱) [تحقيق: جواد القيومي، مؤسسة الأفاق، ط۱، ۱٤۱۱ه].
- (٣) انظر: رسائل المرتضى (٩٣/٤) [إعداد: السيد أحمد الحسيني، دار القرآن الكريم، قم، ط١، ١٤١٠]، ونفس الرحمٰن في فضائل سلمان لحسين النوري الطبرسي (٢٧٣ ـ ٢٧٦).
- (٤) انظر: معجم البلدان للحموي (٥/ ٧٥) [دار صادر]، ومسالك الأفهام للملقب بالشهيد الثاني (٢٢) [مؤسسة المعارف الإسلامية، قُم، ط١، ١٤١٣هـ].

أما زعمهم أن لسلمان علمًا محيطًا بكل معلوم فهو تكذيب صريح لمثل قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا يَعالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا يَعَالَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴿ وَلَا لَا يَعَالَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النمل: ٦٥].

وأما زعمهم أن هذا العلم المحيط بكل شيء حصل لسلمان ولله بتعليم النبي الله إياه، فهو باطل أيضًا؛ لقول الله في حق نبيه محمد الله وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَ الْأَيْدَ لاَ اللهِ عَندِى خَزَانِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَ اللهِ عَندِى خَزَانِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَ الله عام: ٥٠]، فإذا كان سيد الخلق لا يعرف الغيب فكيف يخبر به غيرَه؟

ومثل هذا في البطلان ما نسبوه إلى سلمان رضي من الاعتراض على خلافة الصديق رضي والدعوة إلى مبايعة على رسول الله رضي وأنه وصي رسول الله رضية، كلُها أكاذيب مختلقة وروايات منحوتة، انفرد بها الروافض المبطلون لإثبات عقائدهم الزائفة.

وأما جعلهم على قبر سلمان الفارسي في فريحًا يزار، فهو دليل من أدلة كثيرة على عصبيَّتهم الحمقاء، وأنهم عباد القبور لا صلة لهم بسلمان الفارسي في النوحيد والإيمان.

النصيرية: غلت النصيرية في سلمان الفارسى رفطينه غلوًا شديدًا؛ حيث جعلوه أحد مكونات عقيدة الثالوث التي يؤمنون بها، ويرمزون لها بالأحرف التالية: (ع م س) فالعين يقصدون به عليًا ضَعَيْه، ويدعون أن الذات الإلهية متشخصة بالمعنى وهو على، والميم: محمد ﷺ، ويدّعون أنه العقل الكلى، والسين: سلمان الفارسي رفي الهيه، ويزعمون أنه النفس الكلية المنبثقة عن العقل الكلي، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وخلق أيضًا الأيتام الخمسة وهم المقداد، وأبو ذر الغفاري، وعبد الله بن رواحة، وعثمان بن مظعون، وقنبر بن داكان، وهؤلاء قائمون بشؤون الكون في زعمهم(۱)، وأن سلمان هو الباب الذي لا يمكن الوصول إلى الله إلا منه، وكذا أنه الباب الذي علَّم عليٌّ النبيَّ عَلَيْهُ القرآن على لسانه بصفته جبرائيل؛ لأن سلمان \_ حسب عقيدة التناسخ \_ كانت له أسماء مختلفة على مر العصور، فهو

روح القدس جبرائيل، والعزيز الأعلى سلمان، ونور الله، وسر وجود الوجود، وإليه البعث والنشور<sup>(٢)</sup>.

## 🕲 الرد عليهم:

لا يشك عاقل في أن هذه الادعاءات كلها غاية في البطلان، ولا ينطلي أمرها على كل ذي بصيرة؛ لظهور فسادها؛ لما يلى:

فدعوی أن هناك خالقًا مع الله، سواء كان ملكًا مقربًا، أو نبيًا مرسلًا، أو وليًّا صالحًا، هي دعوى فاسدة كاسدة.

ثانيًا: زعمهم أن عليًّا علم محمدًا القرآن بلسان سلمان، وأن سلمان هو الباب الذي لا يمكن الوصول إلى الله إلا به هو هذيان محض وتخرص واضح

<sup>(</sup>۱) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد (۲) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (٣٤٧، أحمد الخطيب (٤٣٢).

## 🕸 المصادر والمراجع:

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (ج٢)، لابن عبد البر.

٢ - «الإصابة في تمييز الصحابة»(ج٣)، لابن حجر.

٣ ـ «الثقات» (ج٣)، لابن حبان.

٤ \_ «سيرة ابن هشام» (ج٢).

«السيرة النبوية الصحيحة» (ج۱)،
 لأكرم ضياء العمري.

٦ - «الطبقات الكبرى» (ج٧)، لابنمعد.

٧ - كتاب «المغازي»، لابن إسحاق.

٨ - «ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية»، لمحمد بن عبد الله العوشن.

٩ ـ «مرويات غيزوة الخندق»،
 لإبراهيم محمد المدخلي.

١٠ \_ «مسند الإمام أحمد» (ج٣٩).

## 🗷 سليمان 🕮

#### 🕲 اسمه ونسبه:

هو: «سلیمان بن داود بن ایشا بن عوید ـ بن ناعر ـ وقیل: ابن باعز ـ بن سلمون بن یحشون ـ وقیل: ابن نحشون ـ بن عمیناذب بن ایم بن خضرون ـ وقیل: ابن حصرون ـ بن فارص بن یهودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم»(۱).

#### 🖨 معنى اسمه لغة:

سليمان: اسم أعجمي عبراني معناه رجل السلام، وتكلمت به العرب، ولما جاء الإسلام وانتشر سمى به (٢).

#### 🕸 نبوته:

دلّت النصوص على نبوة سليمان عَلَيْهُ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا دَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ عِلْمَا الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا كَالُهُ وَسُلَيْمُنَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِلْمَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَلَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدٌ وَقَالَ مَنْطَقَ الطّذِرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۲/ ۲۳۰) [دار الفكر، ۱٤۱۵هـ]، والبداية والنهاية (۲۳/۲۳) [دار هجر، ط۱]، وقصص الأنبياء لابن كثير (۲/ ۲۸۵) [مطبعة دار التأليف، القاهرة، ط۱، ۱۳۸۸هـ].

<sup>(</sup>۲) المعرب من كلام الأعجمي للجواليقي (١٠٦ ـ المعرب من كلام الأعجمي للجواليقي (١٠٦ ـ الاعلام الواردة في قصص الأنبياء للدكتور في عبد الرحيم (٣٨١ ـ ٣٨٢) [دار القلم، ط١، ١٤١٣ ـ ١٤١٣]

والآية الثانية دلَّت على نبوته من جهة إثبات إرث سليمان لداود على، وهذا الإرث هو إرث النبوة وليس إرث مال؛ لأن الأنبياء لا يورّثون مالًا؛ بل ما تركوه يكون صدقة، لما ثبت عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو بكر هله عن النبي على أنه قال: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة» أنه قال: «لا نورث، ما تركنا لعبد الرحمٰن بن عوف وطلحة والزبير وسعد: «نشدتكم بالله الذي تقوم السماء

والأرض به أعلمتم أن رسول الله على قال: «إنا لا نورث، ما تركنا صدقة» قالوا: اللَّهُمَّ نعم» (٣). وهذا الحديث في الصحيح بدون زيادة: (إنا)، وفي الحديثين إخبار عن شأن الأنبياء المنهم لا يورثون مالًا، وعليه؛ فما أخبر الله به في الآية من إرث سليمان لداود هو للنبوة والملك.

قال ابن كثير: "وقوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ وَالسَمِلُكُ دَاوُرِدَ السَمَلِكُ السَمِلَةِ المال؛ إذ لو والنبوة، وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود مائة امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة المملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم»(٤).

## 🖨 دلائل نبوته:

لقد أيد الله نبيّه سليمان عليه بآيات بينات، تدل على صدق نبوته وصحة رسالته، فقد علمه الله منطق الطير، قال الله رحمي عن سليمان: وسيتأيّه النّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيْةً إِنّ هَذَا لَهُو الفَضَلُ المُينُ الله وحُيْرَ لِللّهَ مَنْ الْحِينَ وَالْطِيرِ وَالْإِنِ وَالطّيرِ فَهُمُ لِللّهَ مَنْ الْحِينَ وَالطّيرِ فَهُمُ لِللّهَ مَنْ الْحِينَ وَالْطِيرِ فَهُمُ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم ٣٧١٢)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم ١٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٠٦/١) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والنسائي في الكبرى (كتاب الفرائض، رقم ٢٢٧٣)، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٨/ ١٩٣/) [دار هجر، ط١]: «على شرط الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٦/ ١٨٢).

قال ابن كثير: «أي: أخبر سليمان بنعم الله عليه، فيما وهبه له من الملك التام، والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضًا، وهذا شيء لم يُعطّه أحدٌ من البشر \_ فيما علمناه \_ مما أخبر الله به ورسوله»(١).

وسخر له الرياح تنقله حيث شاء، وأعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر له الجن فقهرهم؛ ليعملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات (٢)، قال وَكُلّ : وَالسَّلْمَانُ الرِّيعَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَالَّها شَهْرٌ مَن يَعْمَلُ وَالسَّلْمَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِرِ وَمِن الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَنِغَ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا لَيْهَ مُن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَنِغَ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا لَيْهَ مَا يَنْ عَمْلُونَ لَهُ مَا يَنْ عَمْلُونَ لَهُ مَا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَنْ عَمْلُونَ لَهُ مَا وَقَدُورِ رَاسِينَ عَمْلُونَ الله يَا كَالُودَ شَكَمُ وَقَلِلٌ وَعَلِيلٌ وَعِقانِ كَالْمُوابِ مَنْ عَبَادِي السَّعِيرِ الله وَعِقانِ كَالْمُوابِ مَنْ عَبَادِي السَّعِيرِ الله إلى دَاوُدَ شُكَمُ وَقَلِلٌ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا وَلَهُ وَلَا مَا وَلَا مَا عَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

ما يحتاج إليه من أمور مملكته، من جنود وخيام وخيل وجمال، ثم يأمر الرياح بحمله إلى حيث يشاء من أرض الله (٣).

كما سخر له عين القطر وهو النحاس، فيسر له أسباب استخراج ما يستخرج منها من الأواني (٤٠٠).

## 🕸 دعوته:

#### 🗘 وفاته:

لقد توفي نبي الله سليمان عليه وهو واقف متكئ على عصاه، ولم يعلم بموته أحد، وكان الجن يعملون بأوامره

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٥/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي (ص٦٧٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦/ ١٨٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٥/ ٣٤).

وعن ابن عباس واعن النبي الله سليمان إذا قام في قال: «كان نبي الله سليمان إذا قام في مصلاه، رأى شجرة نابتة بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب. قال: لأي شيء أنت؟ فقالت: لخراب هذا البيت. فقال: اللَّهُمَّ عمَّ عليهم موتي، حتى يعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب. قال: فنحتها عصًا يتوكأ عليها. فأكلتها الأرضة فسقطت فخر، فحزروا أكلها الأرضة، فوجدوه حولًا، فتبينت الإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين (٢).

## المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: قصة نبي الله سليمان عليه مع ملكة سبأ:

لقد قصَّ الله علينا في كتابه الكريم قصصًا عديدة، منها قصة نبى الله سليمان مع ملكة سبأ التي ذكرها الله بقوله: ﴿ وَنَفَقَّدَ ٱلطَّايَرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابُا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُۥ أَوْ لَيَـأْتِينِي بِسُلطَنِ مُّبِينِ ﴿ فَكُنَّ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِدِ، وَجِثْنُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ١ إِنَّى وَجَدَتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَنَ مِن كُلِّ شَيْءِ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلًا يَسَجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلكَندِيِينَ ﴿ اللَّهِ الْهَا بَكِتَنبِي هَمَندًا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَالَتْ يَتَأَيُّمُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْفِي إِلَّ كِنَتُ كُرِّمُ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَتِمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعَلُواْ عَلَنَّ وَأَنْوَنِي مُسْلِمِينَ ۞﴾ [النمل].

فما كان من ملكة سبأ إلا أن استشارت كبار قومها ومستشاريها فيما يمكن فعله تجاه هذه الرسالة، فأعلموها بقدرتهم العظيمة على الحروب،

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۹۸/۲۲)، والمنسأة هي العصا، انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب (۸٤) [دار القلم والدار الشامية، ط۱، ۱٤۱۲ه].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في مسنده (۱۱/ ۲۷۰) [مكتبة العلوم والحكم، ط۱]، والحاكم (كتاب التفسير، رقم ۳۵۸٤)، و(كتاب الطب، رقم ۷۶۲۸)، مرفوعًا وموقوفًا، قال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۵۰۸) [دار طيبة، ط۲]: وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفًا، وكذا ضعف الألباني المرفوع، وصحح الموقوف. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم ۱۰۳۳).

واستعدادهم لتنفيذ ما تطلبه منهم وتركوا لها الخيار في الأمر، كما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿ قَالَتُ يَكَأَيُّما الْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمُّ حَتَّى تَشَهَدُونِ اللَّهُ قَالُواْ خَنْنُ أُوْلُواْ فَرَّةٍ وَأُوْلُواْ بَاٰسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ وبعد أن طمأنوها وفوضوا إليها اتخاذ القرار، حذرتهم من العواقب السيئة التي قد تترتب على عدم قبول الرسالة، وأرسلت إلى سليمان بهدية، وبقيت تنتظر رده عليها كما حكاه الله على عنها بقوله: ﴿ قَالَتَ يَاأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمُّلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُوْلُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَـٰكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَنَةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞﴾ [النمل].

قال وَ الله عَلَىٰ : ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# - المسألة الثانية: قصة خيله الصافنات الجياد:

أحدهما: أنه طالب بإرجاع الخيل اليه، ثم طفق بعقرها وضرب أعناقها<sup>(۲)</sup>، ورجح هذا القول ابنُ كثير.

والثاني: أنه طالب بإرجاعها إليه، وأخذ يمسح أعرافها وعراقيبها بيده حبًا لها، ورجح هذا القول ابنُ جرير الطبري، بقوله: "وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ لأن نبي الله يَعْلِيُ لم يكن ـ إن شاء الله ليعذب حيوانًا بالعرقبة، ويهلك مالًا من

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۸۳ ـ ۸۲) [دار هجر، ط۱، ۱٤۲۲هـ].

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢٠/٨٦).

ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها (١).

وأيّده الألباني على هذا الترجيح، وذكر أن القول الأول ليس له ما يؤيده، ولو كان له دليل لذكره ابن كثير في ترجيحه إياه، وذكر أن تعقب ابن كثير للطبري في ترجيحه للقول الثاني بقوله «فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا» أنه يمكن أن يقابل بمثله فيقال: قد لا يكون؛ لأن (قد) عنده هنا ليست للتحقيق؛ لعدم الدليل، ولو كان الدليل موجودًا، وخفي على ابن جرير لأدلى به ابن كثير، وإذ لم يفعل فالواجب البقاء مع الأصل الذي تمسك به الطبري(٢).

#### \_ المسألة الثالثة: ابتلاء سليمان:

والمقصود بهذا الابتلاء هو ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة (٣)، مثل حديث أبي هريرة الله عليه عن رسول الله عليه

قال: «قال سليمان بن داود ﷺ: لأطوفن الليلة على مِائة امرأة أو تسع وتسعين، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم يعمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون»(٤).

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة هريرة عن النبي عن النبي الله قال: «قال سليمان بن داود الله الأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، قال النبي الله المرأة نصف إنسان، قال النبي الله المرأة نصف إنسان، فعل النبي الله المرأة الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته»(٥).

وأما ما يُحكى من أن ملك سليمان كان في خاتمه، وأن الشيطان أخذ خاتمه بخداع زوج سليمان، وصار هو الملك مدة من الزمن، هذا كله من الأباطيل<sup>(1)</sup>، قال ابن كثير - بعد أن حكى هذا القول وأمثاله في معنى هذا الابتلاء -: "وهذه كلها من

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢٠/ ٨٧)

 <sup>(</sup>۲) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 (۱۵/ ۹۰۵) [دار المعارف، الرياض، ط۱].

<sup>(</sup>٣) انظر: فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص الأنبياء لعثمان الخميس (٣١٥) [دار إيلاف الدولية، ط١، ١٤٣١هـ]، والأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء لإبراهيم العلي (١٨٧) [دار القلم والدار الشامية، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم ٢٨١٩)، ومسلم (كتاب الأيمان، رقم ١٦٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب النكاح، رقم ٥٢٤٢)، ومسلم (كتاب الأيمان، رقم ١٦٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: فبهداهم اقتده لعثمان الخميس (٣١٤).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فى حديث أبى هريرة في السابق: «إن هذا الحديث الصحيح بيَّن معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِّمَنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِتِهِ -جَسَدًا ﴾ الآية [ص: ٣٤]، وأن فتنة سلمان كانت بسبب تركه قوله: «إن شاء الله»، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصفَ إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقى على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، جَسَدًا ﴿ الآية، فـمـا يـذكـه المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ فَتُنَّا سُلِمُنَن الآية، من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان، وطرد سليمان عن ملكه؛ حتى وجد الخاتم في بطن السمكة، التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودًا عن ملكه، إلى آخر القصة، لا يخفى أنه باطل لا أصل له، وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة»<sup>(۲)</sup>.

- المسألة الرابعة: علاقته بأبيه داود ﷺ في الحكم وقصتهما مع المرأتين المتنازعتين في طفل إحداهما:

وهي كما رواها أبو هريرة عن

الإسرائيليات»(١).

النبى ﷺ قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود على فأخبرتاه، فقال: ائتونى بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى<sup>،(٣)</sup>.

## ۞ المصادر والمراجع:

١ - "تفسير الطبري" (ج٠٢).

۲ - «تفسير ابن أبي حاتم» (ج١).

۳ - «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۲ج).

٤ - "سير أعلام النبلاء" (ج٤)، للذهبي.

• - «البداية والنهاية» (ج٢، و٩)، لابن كثير.

7 - «الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء"، للدكتور عبد الرحيم. ٧ - «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيِّئ في الأمة» (ج١٤)، للألباني.

٨ - «أضواء البيان» (ج٣)، لمحمد الأمين الشنقيطي.

9 - «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الفرائض، رقم ٦٧٦٩)، ومسلم (كتاب الأقضية، رقم ١٧٢٠).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٧/ ٦٨)، وانظر: البداية والنهاية له

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٣/ ٢٥٤) [دار الفكر، ١٤١٥هـ].



في سير وقصص الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_"، لعثمان الخميس.

• 1 - «الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء»، لإبراهيم بن محمد العلى.

## 🖼 سماع الأموات 🖼

#### 🕲 التعريف لغة:

السين والميم والعين أصل واحد، وهو إيناس الشيء بالأذن (١).

والسمع: حس الأذن، وهي قوة فيها بها تدرك الأصوات<sup>(٢)</sup>، والأذن وما وقر فيها من شيء تسمعه<sup>(٣)</sup>.

وسماع الأموات: المراد به إدراك الأموات للأصوات.

## ۞ التعريف شرعًا:

سماع الأموات: إدراك الأموات للأصوات الكائنة خارج مرقدهم، وهو مجرد سماع الكلام من حيث الجملة، وليس هو سماع قبول وانتفاع واستجابة (٤).

#### 🕲 الحكم:

دلت النصوص الشرعية على أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي،

ولا يجب أن يكون السمع له دائمًا؛ بل يسمع في حال دون حال. وهو من الأمور الغيبية التي لا تعلم تفاصيلها إلا بالوحي.

#### ۞ الحقيقة:

سماع الأموات من المسائل التي يقررها بعض أهل السُّنَة من حيث الإجمال، ولكنه سماع لمجرد الكلام، وليس سماع قبول وانتفاع، واستجابة، فلا مدخل حينئذ لمن أحدث دعاء الأموات والاستنجاد بهم بحجة مسألة سماع الأموات، فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

#### ١٤ الأدلة:

من أدلة إثبات سماع الأموات ما ورد في قصة شعيب عليه ، حيث قال لقومه بعد هلاكهم: ﴿ يُقَوِّمِ لَقَدُ أَبَلَغَنُكُمُ مِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَعْرَافِ].

وظاهره أنه خاطبهم خطاب من يسمع ويعقل، وإلا لم يكن للكلام فائدة، قال قتادة: «أسمع شعيب قومه، وأسمع صالح قومه، كما أسمع نبيكم قومه يوم بدر؛ يعني: أنه خاطبهم بعد الهلاك»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٢١/ ٢٢٣) [دار الهداية].

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (١٨١).

<sup>(</sup>٥) زاد المسير (٣/ ٢٢٧) [المكتب الإسلامي، ط٤، ١٤٠٧هـ].

وقد جاء التصريح بسماع الأموات في نصوص السُّنَّة، والأصل في ذلك سماع أهل القليب لخطاب النبي ﷺ إياهم يوم بدر، قال أبو طلحة ﴿ لَيْكُنُّهُ: كان النبي ﷺ إذا قاتل قومًا فهزمهم أقام بالعرصة ثلاثًا، وإنه لما كان يوم بدر أمر بصناديد قريش فألقوا في قليب من قُلُب بدر خبيث منتن، قال: ثم راح إليهم ورحنا معه، ثم قال: «يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًّا؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقًّا» قال: فقال عمر: يا رسول الله، أتكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: «والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» (١).

وقال على حديث أبي هريرة والسلام على أهل القبور: «السلام على أهل القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (٢) وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل.

وعن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ﷺ ملائكة سياحين في الأرض، يبلغوني من أمتي

السلام» (۳)، فهذا السلام المطلق البعيد الذي لا يسمعه تبلغه الملائكة إياه.

قال ابن تيمية: «وأما السلام الذي لا يسمعه فذلك سلام الله عليهم به عشرًا؟ كالسلام عليه في الصلاة، وعند دخول المسجد، والخروج منه، وهذا السلام مأمور به في كل زمان ومكان»(٤).

وأما السلام الذي يسمعه ولا يحتاج الى أن تبلغه الملائكة إياه فهو السلام المقيد القريب الذي يكون عند قبره، فهو الذي يسمعه على ويرد على صاحبه، وهو بخلاف السابق، كما قوله على الله على أحد يسلم على إلا رد الله الله الله الله وحى حتى أرد عليه السلام»(٥).

وفي سماع الميت خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه بعد دفنه يقول راله الميت إذا وضع في قبره، إنه ليسمع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم ٣٩٧٦)، ومسلم (كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها، رقم ٢٨٧٥)، وأحمد (٥/٥١٥) [دار الفكر، ط١، ١٤١١هـ]، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة، رقم ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة، رقم ١٢٨٢)، وأحمد (١/ ٣٨٧) [مؤسسة قرطبة، وأحمد (١/ ٣٨٧) [مؤسسة قرطبة، مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، والدارمي (كتاب الرقاق، رقم ٢٨١٦)، وابن حبّان في صحيحه (كتاب الرقائق، رقم ٩١٤)، والحاكم في مستدركه (كتاب التفسير، رقم ٣٥٧٦) وصحّحه، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٢٧/٢٧) [دار عالم الكتب، 1817ه].

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك، رقم ٢٠٤١)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥٢٧) [مؤسسة قرطبة، مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، وجوَّد العراقي إسناده في المغني عن حمل الأسفار (٣٦٧) [دار ابن حزم، ط١]، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٢٦٦).

109A

خفق نعالهم إذا انصرفوا»(١).

## 🧔 أقوال أهل العلم:

قال القرطبي: «باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال» (٢٠).

وقال ابن تيمية في جوابه لمن سأل: هل الميت يسمع كلام زائره؟: «نعم يسمع الميت في الجملة» ثم ساق جملة من النصوص، وقال: «فهذه النصوص وأمثالها تبيِّن أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائمًا؛ بل قد يسمع في حال دون حال، كما قد يعرض للحى فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك، ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفى بقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ) [النمل: ٨٠]، فإن المراد بذلك سماع القبول والامتثال؛ فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم التي تسمع الصوت، ولا تفقه المعنى؛ فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى، فإنه لا يمكنه إجابة الداعى، ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي، وإن سمع الخطاب، وفهم

(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٦٤) [دار الوفاء، ط٣،

المعنى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلِهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال الآلوسي: "إنكار السماع رأسًا، وإثباته مطلقًا لا شك في أنه مكابرة محضة، فالراجح قصر السماع على ما ورد وهذا الوجه يجمع بين الروايات المختلفة»(٤).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصّه: «الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء، إلا ما ورد فيه النص»(٥).

## ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: حقيقة الخلاف في سماع الأموات:

م ١٤٢٦ه]. (٤) فتح المنان تت المناوئين لم

<sup>(</sup>٤) فتح المنان تتمة منهاج التأسيس (٣٨٠) عن دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٢٦٣) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤٢٩هـ].

 <sup>(</sup>٥) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٩/ ٨٢) [ط١، ١٤١١هـ].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز، رقم ١٣٧٤)، ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم ٢٨٧٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) التذكرة للقرطبي (١٦٤).

وخلاف أهل السُّنَة في هذه المسألة ليس مبنيًا على قياس فاسد أو رؤى أو هوى؛ بل منشؤه الخلاف في فهم النصوص الواردة في الباب، فمن رأى أنها تدل على عدم سماع الأموات قال بنذلك، وردَّ على من قال بسماعها من حيث الجملة، ومن ثمَّ إبطالُ ما يستدل به بعضهم من أن الأموات يسمعونهم في عدم السماع المسألة من أسلها، وقالوا لهؤلاء: إن الأموات لا يسمعون، فمن السفه في العقل أن يسمعون، فمن السفه في العقل أن تعتقدوا استجابتهم لكم.

(۱) انظر: التذكرة للقرطبي (۱/٤٠٩)، وشرح صحيح مسلم للنووي (۲۰٦/۱۷)، ومجموع الفتاوي (۲۶/

ومن الأمور المهمة أنه ينبغي أن لا يغيب عن الذهن أن «الميت ـ وإن سمع الكلام وفقه المعنى ـ فإنه لا يمكنه إجابة الداعي، ولا امتثال ما أمر به، ونُهِي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهى»(٢).

وفي هذا أبلغ الرد على طوائف أهل البدع ممن يزعمون أن الأموات يسمعون سماعًا مطلقًا، وأنهم إذا دُعوا أجابوا، وإذا استُنصروا نصروا.

وقال عبد الحي اللّكنوي: «لم يثبت شرعًا أنّ الأولياء لهم قدرةٌ على سماع النداء من أمكنة بعيدة، إنما ثبت سماع الأموات لتحية من يزور قبورهم، ومَنْ اعتقدَ أنّ غير الله على حاضرٌ وناظر، وعالمٌ للخفيّ والجليّ في كلّ وقت وفي كلّ آن، فقد أشرك»(٣)؛ أي: الشرك الأكبر الذي حذرت منه الأنبياء على الله وعيد والذي توعد الله \_ تعالى \_ أهله بوعيد والذي حيث قال سبحانه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ شَدِيدُ مَنَ أَلَهُ عَلَيْهِ الْجَنّة وَمَأُونَهُ اللّهُ وَمَأُونَهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

ولا يصح الاستدلال بحديث تلقين

٣٦٣، ٤/ ٢٩٨/٤)، واقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٩٨)، والروح لابن القيم (٤٥)، والآيات البينات في عدم سماع الأموات للآلوسي، وأضواء البيان للشنقيطي (١٦/ ٤٢١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۳۶۲).

<sup>(</sup>٣) فتاوى اللكنوي (١/ ٢٦٤) [دار ابن حزم، ط١، ٢٠٠١م].

الميت بعد الدفن على سماع الأموات؛ لكونه باطلًا (۱)، ولا بحديث عرض الأعمال على النبي على بعد موته؛ لكونه باطلًا أيضًا (۲).

# ـ المسألة الثانية: عرض الأعمال على النبي على النبي الله التالية التالية النبي التالية التالية

لقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي على حث أمته على الإكثار من الصلاة عليه على يوم الجمعة، وأن هذه الصلاة تعرض عليه على مقول النبي على:

«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على»(٣).

(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۲۹۸) [مكتبة ابن تيمية، ط۲]، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۲/ ۲۶) [دار المعارف، ط۱، ۲۶۱۸]، وقال: "منكر"، وعزاه إلى القاضي الخلعي، وذكر طائفة ممن ضعفه من أهل العلم؛ كالدارقطني، والبيهقي، والهيثمي، والنووي، وابن الصلاح، والعراقي، وابن القيم، ثم عقب بقوله: "واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو يعله، وينزل به من الرفع إلى الوقف. وجملة القول: أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًا».

(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٩٤) [دار صادر، ط١]، والبزار في مسنده (٣٠٨/٥) [مكتبة العلوم والحكم، ط١]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم ٩٧٥).

(٣) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، رقم ١٠٤٧)، والنسائي (كتاب الجمعة، رقم ١٣٧٤)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسُنَّة فيها، رقم ١٠٨٥)، وأحمد (٢٦/ ٨٤) [مؤسسة الرسالة، ط١]، والدارمي (كتاب الصلاة، رقم ١٦١٣)، وابن حبان (كتاب الرقائق، رقم ٩١٠)، وصحَّحه النووي في الأذكار

وقد بوَّب عليه النسائي عند ذكره للحديث رقم (١٣٧٤) بقوله: «إكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة».

وبوب ابن حبان \_ كما في الإحسان \_ للحديث رقم (٩١٠) بقوله: «بيان بأن صلاة من صلى على المصطفى ﷺ من أمته تعرض عليه في قبره».

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أُمتي السلام»(٤).

وأما حديث: «حياتي خير لكم تُحدِّنُونَ وَيُحدَّثُ لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم»(٥)، فإنه حديث

(١١٥) [دار الفكر، ١٤١٤هـ]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ١٥٢٧).

- (٤) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة، رقم ١٢٨٢)، وأحمد (١/ ٣٨٧، ٤٤١، ٤٥٢) [مؤسسة قرطبة، مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، والدارمي (كتاب الرقاق، رقم ٢٨١٦)، وابن حبًّان في صحيحه (كتاب الرقائق، رقم ١٩٨٤)، والحاكم في مستدركه (كتاب التفسير، رقم ٢٥٧٦) وصحّحه، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ٢٨٥٣).
- (٥) أخرجه البزار. انظر: كشف الاستار (رقم ١٩٤٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١٩٤/٢) [دار صادر، ط١]، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٣٨، ٣٩) [المكتب الإسلامي، ط٣]، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ـ كما في بغية الباحث للهيثمي (كتاب علامات النبوة، رقم ٩٥٣) \_، من طرق عن بكر بن عبد الله المزني مرسلًا. وهذا إسناد ضعيف لإرساله، كما ذكر ابن عبد الهادي، ووافقه الألباني. انظر: =

ضعيف، لا يصح الاعتماد عليه.

#### 🖨 المصادر والمراجع:

١ - «أهوال القبور»، لابن رجب.

٢ - «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»، للألوسي (بمقدمة الألباني).

٣ ـ «الروح»، لابن القيِّم.

٤ - «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ج٢)، لابن حزم.

دكشف شبهات الصوفية»،
 لشحاتة صقر.

٦ - «تحفة الطالب والجليس في
 كشف شبه داود بن جريس»، لعبد اللطيف
 آل الشيخ.

٧ ـ «دحض شبهات على التوحيد من
 سوء الفهم لثلاثة أحاديث»، لبابطين.

٨ - «الرد على شبهات المستعين
 بغير الله»، لابن إبراهيم.

٩ - «السيف المسلول على عابد الرسول»، لابن قاسم.

۱۰ ـ كتاب «التوحيد»، لمحمد بن عبد الوهاب.

11 - «مسائل الجاهلية»، لابن عبد الوهاب.

۱۲ ـ «الـجـواب الـبـاهـر فـي زوار المقابر»، لابن تيمية.

## 🖾 السمع والطاعة 🍱

يراجع مصطلح (الإمامة).

## 🖾 السمع 🖾

## 🖨 التعريف لغة:

السّمع: مصدرٌ من قولهم: سَمِعْت الشيء سَمْعًا وسماعًا. ويطلق كذلك على نفس الحاسة التي في الأذن. ومعناه: إيناسُ الشيء بالأُذُن من النّاس وكلّ ذي أُذُن. كما يطلق السمع على الأُذُن.

ويطلق السَّمْعُ (المصدر) ويراد به اسم المفعول (المسموع)، فيراد به ما وَقَر في الأُذن من شيء تسمعه (١). وهذا المعنى هو المراد في هذا المصطلح.

#### @ التعريف اصطلاحًا:

السمع يراد به: الأدلة اللفظية المسموعة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

الصارم المنكي (٢٠٣ \_ ٢٠٤) [مؤسسة الريان،
 ط۱]، والسلسلة الضعيفة (رقم ٩٧٥).

وللحديث طرق أخرى واهية. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم ٩٧٥).

<sup>(</sup>۱) مقاییس اللغة (۳/ ۱۰۲) [دار الجیل، ط۲، ۱٤۲۰هـ]، لسان العرب (۸/ ۱۹۲ ـ ۱۹۸) [دار صادر، ط۱].

وغالبًا ما يطلق هذا المصطلح في مقابل مصطلح (العقل)، ويراد به الأدلة العقلية، فيقال مثلًا: (دلَّ على هذه المسألة: السمع والعقل).

وقد يطلق (الدليل السمعي) ويراد بد عموم الدليل الشرعي، وهذا في اصطلاح الفقهاء، فيدخل فيه: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس الفقهي المعتبر(١).

## العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

المعنى الاصطلاحي للسمع ـ الدليل السمعي ـ (الكتاب والسُّنَة) مأخوذ من المعنى اللغوي الأخير مما تقدم، وهو إطلاق السمع نفس المسموع الذي يقرُ في الأذن، وذلك باعتبار طريق العلم بالدليل، إذ هو مأخوذ من التلقي الذي يدرك بالسمع.

## ۵ سبب التسمية:

سبب التسمية هو ما تقدم من أن طريق العلم بهذه الأدلة (الكتاب والسُّنَة) هو السمع، بخلاف الأدلة العقلية التي يتوصل إليها بإعمال الذهن.

## الأسماء الأخرى:

من الأسماء التي أطلقت مرادفة لمعنى السمع السابق:

- ١ ـ الشرع.
- ٢ النقل.
- ٣ الخبر.
- ٤ مصادر التلقي (الكتاب والسُنَة والإجماع).

#### ۞ الحكم:

إطلاق مصطلح (السمع) على أدلة الكتاب والسُّنَة إذا كان إطلاقًا مجردًا من المعاني الفاسدة فالأمر فيه واسع، فهو اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يستلزم معنى فاسدًا، وقد درج عامة العلماء من أهل السُّنَة وغيرهم على استعماله بهذا المعنى من غير نكير، ولعل من أقدم من روي عنه استعماله بهذا المعنى الجليل عطاء بن أبي بهذا المعنى التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح، حيث روى الهروي بسنده عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: «ليس الدين الرأي ولكنه السمع»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۱۱۲/۱)
[دار الوفاء، ط٤، ١٤١٨ه]، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۲۷/۱) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١ه]، والتقرير والتحرير من علم الأصول لابن أمير الحاج (۴/۲۱) [دار الفكر، ط١٤١ه]، والكليات للكفوي (٤٤٢) [مؤسسة الرسالة، ١٤٤١ه].

<sup>(</sup>۲) ذم الكلام وأهله للهروي (۲۰۸/۲) [مكتبة العلوم والحكم، ط۱، ۱۶۱۸ه]، وتتبع كلام العلماء في ذلك يطول جدًّا، وانظر على سبيل المثال من كتب أهل السُّنَّة: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲/ ۱۹۵، ۱۹۹) [دار طيبة، ۱۶۰۲هـ]، والانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (٥) [مكتبة أضواء المنار، ط۱]، والحجة في بيان المحجة (۱/ ۳۲۱) المنار، ط۲]، والحجة في بيان المحجة (۱/ ۳۲۱) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ۱۶۹) (مماره) =

#### 🖨 الحقيقة:

إنَّ من الحقائق الشرعية المعلومة أن النصوص القرآنية والنبوية قد جاء فيها بيان الأدلة السمعية الخبرية المبنية على صدق المخبر، كما جاء فيها أيضًا بيان البراهين والحجج العقلية الصحيحة التي يهتدي بها الناس، سواء في الاعتقادات؛ كإثبات الله وتوحيده وصدق رسله وإثبات المعاد وغيره، أو في العمليات، ومن ذلك الأمثال المضروبة في القرآن، وكذا الأدلة العقلية المضروبة على إثبات التوحيد والبعث والجزاء وعلى إبطال الشرك وصدق الرسل ونحو ذلك.

بل إن تلك الأدلة والبراهين العقلية الصحيحة من الميزان الذي أنزله الله تعالى، والذي قال الله تعالى فيه: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [الحديد: ٥٢]، حيث فُسِّر الميزان بأنه «الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة

المستقيمة، المخالفة للآراء السقيمة»(٢)

ولهذا كان من الواجب عند إطلاق مصطلح (السمع) الاحتراز من معنى فاسد يخشى أن يُفهَم منه، وهو ما ذهب إليه بعض أهل البدع من الزعم بأن أدلة الكتاب والسُّنَة لا تتضمن شيئًا من الأدلة العقلية، وإنما هي مبنية على التسليم المجرد المبني على صدق المُخبِر فحسب، وهذا غلط بيِّن، وضلال مبين؛ بل إن سلف الأمة وأئمتها يقررون أن الله قد بين في كتابه وفي ما جاء به نبيه الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في العلم؛ بل إن نهاية ما يذكره أهل البدع والكلام من حجج عقلية سليمة فإن القرآن قد جاء به على أكمل وجه وأتم بان "".

بل إن هذا الأصل ـ وهو اشتمال الكتاب والسُّنَّة على الأدلة العقلية ـ قد اعترف به كثير من أهل الكلام (٤).

<sup>= (</sup>٢/٦٦، ٥٥٧) [مكتبة ابن تيمية، ط٢].

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام (۲/۲۲ ـ ۷۶) (۲/۲۲) (۲۲/۲۸) (۲۲/۲۸) (۲۲/۲۸) (۲۲/۲۸) (۲۲/۲۸) (۲۲/۲۸) (۲۶۰ ـ ۲۶۰) (۲۸/۱۲) (۲۶۰ ـ ۲۶۰) (۲۰۱۰ - ۲۰۱۰ - ۲۰۱۰ - ۲۰۱۰ (۲۰۰۰ - ۲۰۰۰) ودرء تعارض العقل والنقل (۲/۲۰ ، ۱۹۸ ـ ۱۹۹) (۸/۳۷، ۹۰) [مکتب ابن ایمیة، ط۲]، منهاج السنّة النبویة (۲۶۸۷) [مؤسسة قرطبة، ط۱، ۲۰۱۳]، وشرح الطحاویة لابن أبی العیز (۸۵) (۱۱۱ المکتب الإسلامی، ط٤، ۱۳۹۱هـ].

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٨/٢٧) [دار طيبة، ط٢، ١٤٢٠هـ]، وانظر: المراجع في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ۲۹۳ -۲۹۷).

<sup>(</sup>٤) انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي (٦٤) [المكتب الثقافي، ط١، ١٩٨٩م]، والمحصل ك (٤٦) [المكتب الثقافي، ط١، ١٤١١هـ]، والدرة لابن حزم (١٩٤) [مطبعة المدني، ط١، ١٤٠٨ه]، والمواقف للإيجي (٣٤٩) [عالم الكتب، بيروت]، والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار المعتزلي ضمن رسائل العدل والتوحيد (٢٠٢) [دار الهلال، القاهرة].

والحاصل أن الدليل الشرعي لا يقابِل الدليل العقلي، ولا يُجعل قسيمًا له، كما يفعله بعض المتكلمين (١١)، وإنما يقابَل بالدليل البِدعيّ، وذلك أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيًّا، وقد يكون عقليًّا (٢).

#### ۞ المنزلة:

لقد كان للدليل السمعي (الكتاب والسُّنَة) عند السلف منزلته الكبرى في أبواب الاعتقاد وأصول الدين، فقد كان السلف وقَافين عند نصوص الشرع، فلا يعارضونها بالرأي والاجتهاد؛ بل يعظمونها، ويسلمون لها، ويرون الزيغ والهلاك في مفارقتها.

فالسمع هو الأصل في الاستدلال في أبواب الاعتقاد، وما سواه تبع له.

قال الإمام الشافعي كَلَّلَهُ: «آمنت بما جاء عن جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله ﷺ (٣).

وقال قوَّام السُّنَّة الأصبهاني: «وليس لنا مع سُنَّة رسول الله من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم، ولا يعرض على قياس

ولا غيره، وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لها، ولا عذر لأحد يتعمد ترك السُّنَّة ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجة لقول أحد مع رسول الله إذا صح»(٤).

#### ۞ الأدلة:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللهِ عُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَأَوْلِى ٱلأَمْنِ مِنكُرُّ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُمُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُمُمُ تُؤْمِنُونَ فَإِللهِ اللهِ فَاللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمُ تُؤْمِنُونَ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ فَي اللهُ عَيْرٌ وَآحَسَنُ تَأْوِيلًا اللهِ فَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ فَي اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا

وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنتُدَ تَسْمَعُونَ ﴿ إِلاَ نَفال].

وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمًا ﴿ النساء].

وروى مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن رسول الله عليه أن الله عليه أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسُنَّة نبيًه»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لعبد الجبار (١٦٦/١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۹۸۸) [دار الكتب العلمية، ۱٤۱۷هـ]، ومنهاج السُّنَّة (۲/ ۱۱۰)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ۲۹٦ ـ ۷۹۷، ۳۳۱) (۲/ ۷۱ ـ ۷۲) (۲/۷۲) (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) ذم التأويل لابن قدامة (١١) [الدار السلفية، ط١، ١٨٠٦].

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة (٢/ ٤٢٦) [دار الراية، ط٢٦]

<sup>(</sup>٥) الموطأ (كتاب القدر، رقم ٣٣٣٨) [مؤسسة زايد بن سلطان، ط١]، وفي سنده انقطاع، لكن له شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم (كتاب العلم، رقم ٣١٨)، وقد قوَّاه به الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠/٤).

## ۞ أقوال أهل العلم:

قال الإمام الشافعي تَغَلَّلُهُ: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله تَعَلِيمُ إلا قُبل خبره، وانتهى إليه، وأثبت ذلك سُنَّة»(١).

وقال أبو سليمان الداراني كَلَّلَهُ: "إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسُّنَة»(٢).

وقال ابن القيِّم كَثَلَلْهُ: «الأدلة السمعية نوعان: نوع دلُّ بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي، فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد... وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله، وانتقالُ الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري، وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر، فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فلما تقدم، وأما الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته، وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات»<sup>(٣)</sup>.

## المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: تقسيم مباحث العقيدة إلى سمعيات وعقليات:

لقد شاع في الكتب الكلامية تقسيم مباحث علم الاعتقاد إلى قسمين:

العقليات: ويعنون بها المباحث الإلهية وما يتعلق بها؛ كإثبات وجود الله،
 وما يجب ويمتنع ويجوز عليه.

٢ ـ السمعيات: ويعنون بها أبواب المعاد واليوم الآخر، على خلاف بينهم فيما يدخل في القسمين من مسائل<sup>(١)</sup>.

وقد بنوا هذا التقسيم على اعتبار أن الأدلة السمعية (الكتاب والسُّنَّة) إنما يحتج بها في باب السمعيات (المعاد)، ومنعوا أن تكون العقليات (المباحث الإلهية ونحوها) معلومة بالسمع؛ بل لا تثبت عندهم إلا بالعقل، والسمع فيها تبع للعقل (٥٠).

ط۳، ۱٤۱۸هـ]، وانظر: نفس المرجع (۷۹۳/۲ ـ ۷۹۳/۲)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۲/۱۷).

<sup>(3)</sup> انظر: التفسير الكبير للرازي (١٩/١) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ]، وقواعد العقائد للغزالي (١٤٦، ١٦٦) [دار عالم الكتب، ط٢، ١٤٠٥ه.]، وشرح المقاصد للتفتازاني (٢/ ١٧٣) [دار المعارف النعمانية، ط١]، وشرح المواقف للإيجي (٣٧٧/٣) [دار الجيل، ط١، ١٤١٧هـ]، وشرح الأصفهانية لابن تيمية ٢٣، ٢١٢) [مكتبة الرشد، ط١، ١٤١٥].

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (١١٠/١ - ١١١)، والـمواقـف لـلإيـجي (٣٩ ـ ٤٠) [عـالـم الكتب، ط١]، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٣/ ٣٣)، وشرح الأصفهانية له (٢١٢).

<sup>(</sup>۱) الأم للشافعي (٢/ ١٥١)، وانظر: مفتاح الجنة للسيوطي (٥٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۲۱۰/۱۱)، والصفدية (۲/۳۵۱) [دار الفضيلة، ۱٤۲۱هـ]، ومدارج السالكين لابن القيم (۲/۳۶).

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة (٩٠٨/٣ ـ ٩٠٩) [دار العاصمة،

ومنشأ غلطهم في ذلك هو ما سبق من توهم كثير منهم أن أدلة الكتاب والسُّنَّة تتوقف دلالتها على العلم بصدق المخبر بها فحسب، وغفلوا عن كون دلائل الكتاب والسُّنَة قد تضمنت مع ذلك الأدلة العقلية اليقينية على سائر الأصول الاعتقادية الشرعية التي يمكن أن تعلم بالعقل، ومنها ما يتعلق بإثبات وجود الله وما يستحقه تعالى من صفات الكمال، وما يتنزه عنه من صفات النقص.

فالحق أن القسم الذي أسموه عقليات الأصل فيه هو الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّنَّة، وقد تضمنا من الأدلة العقلية ما يكفي لهداية الخلق.

كما أن القسم الثاني الذي أسموه السمعيات ليس بمنفك عن الأدلة العقلية؛ بل يقال فيه كما قيل في سابقه من أن أصل الاستدلال فيه مبنيِّ على أدلة الكتاب والسُّنَّة، وأن أدلة العقل قد دلَّت عليه أيضًا؛ كدلالة العقل على المعاد(١).

ولا شك أن من مسائل الاعتقاد ما لا طريق للعلم به إلا السمع؛ كتفصيل صفات الرب، كما أن منها ما يعلم بالسمع والعقل، ولكن الغلط هو جعل جميع مسائل الإلهيات من العقليات، وجميع مسائل المعاد من السمعيات

المجردة عن الاستدلال العقلي (٢).

## \_ المسألة الثانية: ما يفيده السمع:

لقد كان منهج السلف الصالح الأخذ بكل ما جاء في الكتاب وصح في السُنَة، سواء كان متواترًا أو آحادًا، وسواء ذلك في الأمور العملية (الشرائع ومسائل الفقه العملي)، أو في الأمور العلمية (وهي مسائل الاعتقاد). وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد.

قال الإمام ابن عبد البر كَالله: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، ولا الخوارج، وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافًا، وقد أجمع المسلمون على... قبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله»(٣).

فأما القرآن والخبر المتواتر فإنهما يفيدان العلم اليقيني بلا إشكال، وأما خبر الآحاد فالقول الصحيح والذي عليه عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين (13)، أنه

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٣٨/١٣).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (٤٤ ـ ٤٩).

<sup>(</sup>۳) التمهيد (۲/۱)، وانظر: جامع بيان العلم (۹٦/۲)، ومختصر الصواعق (۱٤٦٥/٤ ـ ١٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام =

يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن<sup>(۱)</sup>؛ كتلقي الأمة له بالقبول<sup>(۲)</sup>، أو أن يكون مما اتفق عليه الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ عدا النزر الذي انتقد عليهما<sup>(۳)</sup>، أو أن يكون مستفيضًا مشهورًا، أو مسلسلًا بالأئمة الحفاظ المتقنين<sup>(٤)</sup>.

ومع ذلك فإن خبر الآحاد إذا صح، فهو محتج به في الاعتقاد، حتى ولو كان خاليًا من القرائن السابقة، فيكفى أن

= كمأ في مجموع الفتاوي (۲۰/۲۰۷).

(۱) ممن قرر ذلك: ابن الصلاح في: علوم الحديث (۲۰) [المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط۲، ۱۹۷۲] [دار ۱۹۷۲]، وابن حزم في الإحكام (۱۰۸/۱) [دار الحديث، ط۱، ۱۶۰۶هـ]، والموفق ابن قدامه، والطوفي، وابن حمدان، وابن الزاغوني، كما في شرح الكوكب المنير (۲/۳۸) [مكتبة العبيكان، ۳۲ الاعام]، والآمدي في الإحكام (۲/۳۲)، وابن كثير، في الباعث الحثيث (۳۳) [دار الكتب العلمية، ط۳۰ المحام (۲/۳۲) [نشر الجامعة الإسلامية، ط۱، ۱۶۰۹].

(۲) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (۳٤) [مكتبة أضواء المنار، ط١، ١٤١٧هـ]، ومجموع الفتاوى (٨٠/١٨، ٤٨).

(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح (١٤ - ١٥)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥/١٨) (١٧/١٨) (١٥) (٣٥/ ١٩) (٣٥/ ١٩٥) (٣٥٠ (٣٥٠)، وفتح المغيث (٢٥١) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ]، وتدريب الراوي (١/ ١٤٣٤ [دار إحياء السُّنَّة النبوية، ط٢، ١٣٩٩هـ]، ونزهة النظر (٢٤ - ٥٥)، وتوضيح الأفكار (١/ ١٢٣ ـ ١٢٥) [مار المعرفة، ١٣٩٦هـ]، وأرشاد الفحول (٤٩ ـ ٥٠) [دار المعرفة، ١٣٩٩هـ]، وشرح نخبة الفكر للقاري (٤٦ ـ ٤٣) [دار الكتب العلمية، ١٣٩٨هـ].

(٤) انظر: نزهة النظر (٧٦).

يفيد غلبة الظن ليصح التمسك به، ولو لم يفد اليقين (٥).

## ۞ الآثار:

من آثار الأخذ بالدليل السمعي، والرد إليه:

١ ـ تحقيق الإيمان التام بالله واليوم الآخر، قال تعالى: ﴿وَمَا اَخْلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُم إِلَى اللَّهِ [الشورى: ١٠]

٢ ـ الاهتداء التام إلى الحق التام، والعصمة من الضلال، قال تعالى: ﴿ قُلْ الْمِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُمَ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلَا الْبلَغُ الْمُمِيثُ ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ لَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّمَا عَلَى الرّسُولِ إِلَا الْبلَغُ الْمُمِيثُ ﴿ وَإِن اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ ال

٣ ـ السلامة من الاختلاف والنزاع والشقاق، وتحقيق الجماعة والألفة، ونبذ الفرقة والاختلاف. قال تعالى: ووَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنْزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيمُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّبِرِينَ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّبِرِينَ (الأنفال].

إلى السلامة من الفتنة والعذاب الأليم. قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَمْرِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>ه) انظر: درء التعارض (٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤) [دار الكتب العلمية]، ومختصر الصواعق (٢/ ٤١٢) [مكتبة الرياض الحديثة].

# المصادر والمراجع:

١ - «الأدلة العقلية النقلية على أصول
 الاعتقاد»، لسعود العريفي.

٢ ـ «الاعتصام بحبل الله بين الواقع والمبشرات: دراسة قرآنية واقعية»، لمحمود هاشم عنبر [بحث مقدم إلى مؤتمر (الإسلام والتحديات المعاصرة) المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية].

٣ ـ «درء تعارض العقل والنقل»،لابن تيمية.

٤ ـ «الصواعق المرسلة»، لابن القيم.

• \_ «خصائص أهل السُّنَه والجماعة»، لصالح الدخيل [رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى].

٦ - «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.

٧ - «منهاج السُّنَّة النبوية»، لابن تيمية.

٨ ـ «مفتاح الجنة في الاعتصام بالسُنّة»، للسيوطي.

٩ ـ «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السُنَّة والجماعة»،
 لعثمان بن علي حسن.

١٠ ـ «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّنَّة»،
 لسليمان الغصن.

# 🖾 السَّمع (صفة لله) 🖾

#### ۞ التعريف لغة:

السّمْعُ: مصدر للفعل سَمِع يسْمَعُ سمْعًا وسَماعًا، وهو إيناس الشيء بالأذن (١١).

والسَّمْع: حسُّ الأذن، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وأسْمعَ يُسْمِع إِسْماعًا: القبول، والإجابة والعمل بما يسمع؛ لأنه إذا لم يقبل، ولم يعمل فهو بمنزلة من لم يسمع، ففي دعاء الصلاة: "سمع الله لمن حمده"؛ أي: أجابَ من حَمِده وتَقبَّله (٢).

قال الأزهري: «السمع سمع الإنسان وغيره. ويقال: قد ذهب سمع فلان في الناس وصِيْته؛ أي: ذكره، والسميع من صفات الله وأسمائه، وهو الذي وسع سمعه كل شيء، كما قال النبي ﷺ. قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الله تَبارك فِي رُوْجِهَا ﴿ [السمجادلة: ١]. وقال في موضع آخر: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لاَ وَقال في موضع آخر: ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لاَ لَنَّمَعُ سِرَّهُمْ وَجُوْرُهُمْ بَلَيْ ﴾ [الزخرف: ١٠]. قلت: والعجب من قوم فسروا السميع قلت: والعجب من قوم فسروا السميع

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣/ ١٠٢) [دار الجيل].

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب (۸/ ۱۹۲) [دار صادر، ط۱]، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲/ ٤٠١) [دار إحياء التراث].

بمعنى الْمُسْمِع، فرارًا من وصف الله بأن له سمعًا، وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه، فهو سميع: ذو سمع، بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، ونحن نصفه بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعًا، ويكون مسمعًا»(١).

# @ التعريف شرعًا:

السّمع صفة ذاتية ثابتة لله ﷺ يدل على أن الله ذو سمع، يسمع سمعًا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل (٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

يشترك المعنى اللغوي والشرعي في أن السمع، إدراك المسموع، لكن التعريف الشرعي يختص بما يليق بالله وقل ويدل على الكمال المطلق له، وقدرته على إدراك جميع الأصوات الظاهر منها والخفى، بخلاف سمع المخلوق.

# ۞ الحكم:

يجب إثبات صفة السمع لله تعالى وما دلَّت عليه من اسم السميع، على ما يليق

بالله تعالى، كما دلَّت عليه النصوص الشرعية، والإيمان بأن الله على ذو سمع حقيقي بلا تكييف ولا تشبيه بسمع المخلوق، ولا تعطيل لصفة كماله.

#### ۞ الحقيقة:

سمع الله كل صفة حقيقية ثابتة في حقه سبحانه، فالله يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخُفُوت، والنطق والسكوت، يدرك دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع حمد الحامدين فيجازيهم ودعاء الداعين فيستجيب لهم (٣).

#### ۞ الأدلة:

دل على ثبوت صفة السمع لله ﷺ الكتاب والسُّنَّة والعقل والإجماع.

وقال تعالى: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (٢/ ١٢٣ \_ ١٢٤) [الدار المصرية للتأليف والترجمة].

 <sup>(</sup>۲) انظر: شأن الدعاء للخطابي (٥٩) [دار الثقافة العربية، ط١، ١٤٠٤هـ]، والمقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالى (٨٤) [مكتبة القرآن].

<sup>(</sup>٣) انظر: التوحيد لابن خزيمة (١٠٦/١) [دار الرشد]، والمقصد الأسنى للغزالي (٨٤) [مكتبة القرآن]، ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (١١) [دار السلفية، ط٤، ١٤٠٤هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح دار السعادة (٧٩/١) [دار الكتب العلمية].

قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨١].

ومن السُّنَّة: حديث عائشة وَ الله الذي قصة المجادلة وقولها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»(١).

وعنها وعنها أيضًا أنها قالت للنبي وعنها والله الله الله الله عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إلى أن قال: «فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» الحديث (٢).

وقد ورد أن أبا هريرة ولله قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَى اللهَ عَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا لِهَامه على أذنه بَصِيرًا ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا واللهِ على عينه، قال أبو هسريسرة ولله على عينه، قال أبو هسريسرة ويضع إصبعيه، قال ابن يقرؤها، ويضع إصبعيه، قال ابن يونس: قال المقرئ: «إن الله سميع يونس: قال المقرئ: «إن الله سميع بصير» يعني: أن لله سمعًا وبصرًا، قال أبو داود: «وهذا ردِّ على الجهمية»(٢).

قال البيهقي: «والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله ريال بالسمع الله المالية المالية

وأما دلالة العقل، فقد قال ابن تيمية: «والعقل الصريح يدل على ذلك، فإن المعدوم لا يرى، ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء»(٥).

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على أنه رهي يسمع ويرى" (١٦) وقال ابن تيمية: "وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، مريد حقيقة، متكلم حقيقة، (٧).

# أقوال أهل العلم:

قال ابن خزيمة: «باب إثبات السمع والرؤية لله الله الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير، فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق الباري الذي

طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٦٢/١) [مكتبة السوادي، ط١]، وابن حبان (كتاب الإيمان، رقم ٢٦٥)، وصحَّحه الألباني في قصة المسيح الدجال (٢٤) [المكتبة الإسلامية].

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الرسائل لابن تيمية (١٧/٢) [دار العطاء، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٦) رسالة إلى أهل الثغر (٢٢٥) [مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط٢، ١٤٢٣هـ].

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوي (١٩٦/٥) [دار الوفاء، ط٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به (كتاب التوحيد، ١٧/٩) [دار طوق النجاة، ط١].

ووصله النسائي (كتاب الطلاق، رقم ٣٤٦٠)، وابن ماجه (كتاب الطلاق، رقم ٢٠٦٣)، وأحمد (٤٠/ ٢٢٨) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق، رقم ۳۲۳۱)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم ۱۷۹۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم ٤٧٢٨)، ومن

هو سميع بصير<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن القيِّم:

"وهو السميع يرى ويسمع كل ما ما في الكون من سر ومن إعلان ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيده والدانى"(٢)

وقال الشنقيطي في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [الشورى] «فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قـــال: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (ألله) بعد قوله: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَمَى أَنَّهُ، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه؛ بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبـصـره عــلــي أســاس ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِۦ شَيْ يُهُ ﴾، فالله وكل له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا أن صفة رت السماوات

والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين، فمن نفى عن الله وصفًا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان عظيم»(٣).

# ١ الأقسام:

# أقسام فعل السمع:

بيَّن ابن القيِّم بأن فعل السمع ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: سمع إدراك ومتعلقه الأصوات؛ كسمع الله قول التي تجادلك في زوجها في قوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما اللّهِ اللّهِ عَيْمٌ بَصِيمٌ بَصِيرٌ ﴿ اللّهِ عَاوُرُكُما اللّهِ اللّهِ عَيْمٌ بَصِيمٌ بَصِيرٌ ﴾ .

والثاني: سمع فهم وعقل، ومتعلقه المعاني، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَاسْمَعُواْ [البقرة: ٤٠٠]؛ إذ ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل.

والثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سئل، كما في دعاء الصلاة: «سمع الله لمن حمده».

والرابع: سمع قبول وانقياد، ومنه قبول تعالى: ﴿سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ [المائدة: ٤٢]؛ أي: قابلون له ومنقادون غير منكرين له (٤).

<sup>(</sup>٣) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (١١) [دار السلفية، ط٤، ١٤٠٤هـ].

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٣٠٨/٢) [مكتبة =

<sup>(</sup>١) التوحيد لابن خزيمة (١/ ١٠٦) [دار الرشد].

<sup>(</sup>۲) شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (۲/ ۲۱۵) [المكتب الإسلامي، ط۳، ۱٤٠٦هـ].

قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن

أسماء الله تعالى: السميع والله ركال

السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند

تفرقهم واجتماعهم، مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، يعلم ما في قلب القائل قبل أن

يقول، ويعجز القائل عن التعبير عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه،

- المسألة الثانية: السامع ليس من

قال الشيخ سليمان بن عبد الله \_ وهو

يحقق ما ورد من طرق تعداد الأسماء

الحسني \_: «وفي بعضها توقف، وبعضها

خطأ محض؛ كالأبد والناظر والسامع

والقائم والسريع، فهذه وإن ورد عدادها

فى بعض الأحاديث، فلا يصح ذلك

- المسألة الثالثة: الأذن لم ترد في

الكتاب والسُّنَّة، ولأن باب الصفات

توقيفي، فلا يوصف الله إلا بما وصف به

والمخلوق يزول عنه السمع»<sup>(؛)</sup>.

أسماء الله عظن:

أصلًا»(٥).

## ۞ المسائل المتعلقة:

ـ المسألة الأولى: السميع من أسماء الله المحسنى الدال على صفة السمع:

وهو (فعيل) بمعنى (فاعل)، من أبنية المبالغة؛ للدلالة على إحاطة سمعه جميع المسموعات(١).

ومن السُّنَّة: قوله ﷺ: «إنكم ليس تدعون أصمَّ ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا» (٢).

وقوله ﷺ: «ما من عبدٍ يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء» (٣).

نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ: قال ابن عثيمين: «الأذن عند أهل السُّنَّة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى

السنه والجماعه لا تتبت لله ولا تنفى عنه؛ لعدم ورود السمع بذلك»<sup>(٦)</sup>.

الرسالة، ط١]، وصحَّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ٦٥٥) [مكتبة المعارف، ط٥].

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة (١/ ١١٢) [دار الراية].

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد (٤٨٥) [دار الفكر، ١٤١٢هـ].

<sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (١/ ٢١١) [دار ابن الجوزي، ط٤، ١٤٣٤هـ].

<sup>=</sup> نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط١ ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٤٢) [دار الثقافة العربية، ط١٩٧٤م].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم ٤٣٠٥)، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٥٠٨٨)، والترمذي (أبواب الدعوات، رقم ٣٣٨٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (كتاب الدعاء، رقم ٣٨٦٩)، وأحمد (٤٩٨/١) [مؤسسة

وحديث أبي هريرة المتقدم في وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَيَعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ رسول الله ﷺ يقرؤها، ويضع إصبعيه لا يدل على إثبات الأذن؛ إذ معناه تحقيق الوصف لله ﷺ بالسمع والبصر، فأشار إلى محلّي السمع والبصر منا؛ لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى.

#### ۞ الآثار:

ا ـ الإيمان باتصاف الله بالسمع يبعث في النفس المؤمنة الخوف والرجاء من الله فلا يقول ما يغضب الله، ويحرص على أن يسمع الله ما يحب. قال ابن عثيمين: «ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية...

٢ - إن الإيمان بهذا الاسم وبما دلً
 عليه يجعل المسلم يحاسب نفسه
 ويراقبها؛ لأنه يؤمن بأن الله يسمعه
 ويراه، فيحفظ لسانه ويصونه، ويواظب

على ذكر الله ودعائه بهذا الاسم العظيم رجاء أن يحقق له سؤاله (٢).

٣ ـ ويجعله كذلك يستجيب لأوامر الله ونواهيه، فيمتثل بما أمر الله به وينتهي عما نهى عنه، فيعمل بالمأمور ويحذر المحدور ويحقق بذلك كمال العبودية لله ريحان .

لا إيمانه بأن الله يسمع مما يدفعه إلى التضرع إليه بالدعاء وذلك أن الداعي لا يقبل إلى الله بحاجته إلا بعد إيمانه الصادق وإقراره الجازم بأن الله تعالى يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة.

# 🕸 مذهب المخالفين:

أنكرت الجهمية والمعتزلة صفة السمع لله على فالجهمية ينفونها اسمًا وصفة، والمعتزلة أثبتوها اسمًا بلا معنى.

ومعنى أن الله سميع عندهم؛ أي: أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع، أو أنه عليم بالمسموعات (٣).

ولا شك أن هذه المذاهب باطلة؛ لمخالفتها لصريح الأدلة من الكتاب والسُّنَّة والعقل والإجماع على إثبات صفة

<sup>(</sup>١) شرح الواسطية لابن عثيمين (١/ ٣٣٠ ـ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (۱۳۲/۲) [مطابع الجامعة الإسلامية، ط١، ١٤٠٩هـ]، وفقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر (۱۲۹) [ط١، ١٤٢٩هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (٣٤١) [مكتبة المثنى، بغداد]، والفرق بين الفرق للبغدادي (١٨١) [مكتبة محمد صبيح، الأزهر، ط٣].

السمع لله ﷺ، وقد تقدم ذكر جملة منها. ونفي صفة السمع عن الله ﷺ وصف له بالنقص.

وقد أخبر الله ﴿ عَنْ إبراهيم عَلِيهِ قَدُولُهُ . وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُتَمِعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ إِنَّ اللهِ المَّالِيةِ عَنكَ شَيْئًا ﴿ إِنَّ السَّمِعُ والبصر من لوازم الربوبية .

# ۞ الرد عليهم:

نفي صفة السمع عن الله وردّها بتآويل باطلة هي مصادمة صريحة للكتاب والسُنّة وإجماع السلف ومن تبعهم بإحسان، وقد تقدم بيان دلالة هذه الأمور على إثبات صفة السمع لله تعالى، وهو سمع يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أسماع المخلوقين، وقد بيّن أهل العلم شناعة صنيع المعطلة هذا، قال الإمام الدارمي في رده على المريسي في نفيه لصفة السمع: "فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار والكلب أحسن حالًا من إله على الموات بسمع، ويرى الألوان بعين، وإلهك بزعمك: أعمى أصم، لا يسمع والهمع» (١).

وقال الإمام ابن خزيمة: «باب إثبات السمع والرؤية لله رهج الذي هو كما وصف نفسه: سميع بصير، ومن كان

معبوده غير سميع بصير، فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ، الذي هو سميع بصير، قال الله تعالى: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللهُ قُولَ اللهِ عَالَوَا اللهُ وَلَى اللهِ عَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغِنِياً ﴾ [آل عسمران: ﴿ وَقَالَ رَجِيلُ في قصة المجادلة: ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَرَقَبَهَا المجادلة: ١]

وتدبروا أيها العلماء، ومقتبسو العلم، مخاطبة خليل الرحمٰن أباه، وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، تعقلوا بتوفيق خالقنا يلى، صحة مذهبنا، وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة، قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، لأبيه: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ۞﴾ [مـــريـــم] أفليس من المحال يا ذوى الحجا، أن يقول خليل الرحمٰن لأبيه آزر: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢]، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع، ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع، ولا يبصر؛ كالأصنام التي هي من الموتان، لا من الحيوان أيضًا، فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ "(٢).

وأما الأشاعرة وإن أثبتوا لله صفة السمع ظاهرًا فهم مضطربون في هذا

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن خزيمة (١٠٦/١ ـ ١٠٩).

<sup>(</sup>١) نقض الدارمي على المريسي (١/٣٠٠)

الإثبات؛ لأنه من المعلوم لغة وشرعًا أن السمع متعلق المسموعات والبصر متعلق المبصرات، وبعض هؤلاء الأشاعرة كأبي حامد الغزالي وجماعة من الأشاعرة جعل متعلقهما واحدًا، وصرحوا بإرجاعهما إلى معنى العلم موافقة منهم للمعتزلة، ومنهم كالباقلاني والجويني وجماعة من الأشاعرة، جعلوهما صفتين زائدتين على صفة العلم، وأثبتوا جانبها المتعلق بذات الرب ونفوا كونها من الأفعال الرب ونفوا كونها من الأفعال الاختيارية، وهما في الواقع صفتان ذاتيتان فعليتان (1).

ومما يدل على التفريق بين السمع والبصر: جمع النصوص الشرعية بينهما في سياق واحد كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ تفسير هذه الآية عن النبي عَلَيْ ، حيث قرأها فوضع إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه فقد روى أبو داود بإسناده عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ سَمِيعًا بَصِيرًا وَلِي النساء: ١٥]، قوله تعالى: ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥]،

(۱) انظر: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول للمكلاتي (٢١٣ ـ ٢١٤) [دار الأنصار، القاهرة، ط١، ١٩٧٧م]، ومنهج أهل السُّنَّة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف (٢/ ٥١٠ ـ ٥١٧) [مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٦ه].

قال: رأيت رسول الله على يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، قال أبو هريرة: «رأيت رسول الله على يقرؤها ويضع إصبعيه»(٢)؛ يعني: إن الله سميع بصير؛ يعني: أن لله سمعًا وبصرًا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية».

وقال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه هذا الحديث: «ومعنى الحديث: أنه سبحانه يسمع بسمع، ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، وهو تفسير وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ؛ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها»(٣).

والصحابة والشرع تمكنًا لا يلحقهم في معرفة اللغة والشرع تمكنًا لا يلحقهم فيه أحد ممن جاء بعدهم، لم يفهموا اتحاد متعلقهما؛ بل جعلوا متعلق السمع المسموعات، ومتعلق البصر المبصرات؛ ولذا قالت أم المؤمنين عائشة والله الله والله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي والله في ناحية البيت تشكو زوجها، وما أسمع ما تقول. فأنزل الله وقد سَمِعَ الله قولَ التي

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) شرح الواسطية لخليل هراس (٩٧ ـ ٩٨).

تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]»<sup>(١)</sup>.

وقال الإمام ابن كثير كَلْلَثُهُ في تفسير قُوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافَأٌ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَشْمَعُ وَأَرَك ﴿قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال: «أي: لا تخافا منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه»(٢).

وبهذا يتضح أن القول باتحاد متعلقهما، وكذا حملهما على معنى العلم، هو قول باطل.

# 🕲 المصادر والمراجع:

١ - «الأسماء والصفات»، للبيهقي.

۲ ـ «تفسير أسماء الله الحسنى»،
 للزجاج.

٣ \_ «شأن الدعاء»، للخطابي.

٤ ـ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»، للغنيمان.

۵ ـ «مجموع الفتاوی»، لابن تیمیة.

٦ ـ «معتقد أهل السُّنَة والجماعة في أسماء الله الحسنى»، للتميمى.

٧ ـ «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»، للشنقيطى.

(١) أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به (كتاب التوحيد، ١١٧/٩) [دار طوق النجاة، ط١].

ووصله النسائي (كتاب الطلاق، رقم ٣٤٦٠)، وابن ماجه (كتاب الطلاق، رقم ٢٠٦٣)، واللفظ له، وأحمد (٢٢٨/٤٠) [مؤسسة الرسالة، ط١]، وصحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٥١).

(۲) تفسير ابن كثير (٥/ ٢٩٦) [دار طيبة، ط۲].

٨ - «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله ﷺ من التوحيد» (ج١)، للدارمي.

٩ - «التوحيد» (ج١)، لابن خزيمة.

# 🛮 السُّنَّة

#### ۞ التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جَريان الشيء واطّراده في سهولة، والأصل قولهم: سَنَنْتُ الماء على وجهي أسنه سَنّا؛ إذا أرسلته إرسالًا، ومما اشتق منه: السُّنَة، وهي السسيرة. وسُنّة رسول الله عَلِيَهِ:

وفي الصحاح: «السَّنَن الطريقة، يقال: استقام فلان على سَنَنٍ واحد»(٤). والسُّنَة السيرة، حسنة كانت أو قبيحة(٥).

# @ التعريف شرعًا:

قال أبو الحسن الكرجي في تعريف السُّنَة: «السُّنَة طريقة رسول الله ﷺ، والتسنن بسلوكها، وإصابتها، وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد»(٢).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٣/ ٦٠ \_ ٦١) [دار الجيل، ط١].

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٥/ ٢١٣٨) [دار العلم للملايين، ط٣].

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٢٠) [دار صادر].

<sup>(</sup>٦) نقلًا عن مجموع الفتاوى (٤/ ١٨٠) [مكتبة النهضة الحديثة، ١٤٠٤هـ].

وقال ابن تيمية: «السُّنَّة هي ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه اعتقادًا، واقتصادًا، وقولًا، وعملًا» (١٠).

وقيل: «السُّنَّة طريقة الرسول ﷺ<sup>(٢)</sup>.

وقيل: «السُّنَّة هي الطريقة المتبعة، قد يكون ذلك واجبًا ومستحبًّا»<sup>(٣)</sup>.

والسُّنَّة عند المحدثين: هي ما أُثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقيَّة أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها<sup>(٤)</sup>.

والسُّنَّة عند الأصوليين: ما صدر عن رسول الله ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير (٥).

وفي اصطلاح الفقهاء: السُّنَّة ما يُثاب فاعُله، ولا يُعاقب تاركه (٢)، فهي بمعنى

النافلة والمندوب (٧)، وقال ابن حجر: «هو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه» (٨).

وتطلق السُّنَّة على ما سَنَّه الرسول عَلَيْهِ وشرعه من العقائد، وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب (كتاب السُّنَة) كالسُّنَة لعبد الله بن أحمد، والحلال، والطبراني، والسُّنَّة للجعفي، وللأثرم، وغيرهم ممن صنفوا في هذه الأبواب، وسموا ذلك كتب السُّنَة؛ ليميزوا بين عقيدة أهل السُّنَّة وعقيدة أهل السُّنَّة وعقيدة أهل البدعة (٩). وبهذا المعنى تطلق السُّنَة في البدعة؛ فيقال: فلان على سُنَّة، النبي على وفق ما عمل عليه في النبي على أولى ألكتاب أو لا (١٠٠).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

السُّنَة في اللغة: عامة هي السيرة والطريقة، وخصصها الشرع بطريقة الرسول ﷺ وسيرته.

# @ الأسماء الأخرى:

الأثر، الحديث، الشريعة.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۵/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ٥٤٤) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٠٨هـ].

 <sup>(</sup>٣) الحاوي في فقه الشافعي (١٣/ ٤٣٢) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٤هـ]، وانظر: المبسوط للسرخسي (١٢/٨) [دار المعرفة]، وفتح الباري (١/ ٥٠٥) [دار الفكر].

<sup>(</sup>٤) انظر: السُّنَة ومكانتها في التشريع (٦٥) [دار الوراق، ط۱]، وأفعال الرسول للأشقر (١٨/١) [مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٤١٧هـ]، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الموافقات (٢/ ٢٨٩) [دار ابن عفان، ط۱]، وإرشاد الفحول (١/ ١٨٦) [دار الفضيلة، ط١، ١٤٢١هـ]، ومعالم أصول الفقه عند أهل السُنَّة والجماعة لمحمد الجيزاني (١٢٢) [دار ابن الجوزي، ط١، ١٤١٦هـ].

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢/ ٨١)[دار ابن الجوزى، ط١، ١٤٢٢هـ].

<sup>(</sup>٧) انظر: أفعال الرسول للأشقر (١٩/١)، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (١٠٣).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (٧/ ١٥٩) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>۹) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/۳۰۷) بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الموافقات (٤/ ٢٩٠).

#### 🕲 الحكم:

اتباع سُنَّة الرسول ﷺ واجب، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، يقول الشوكاني: «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السُّنَّة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال، وتحريم الحرام»(١). وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسُّنَّة تأمر بطاعة الرسول، وتنهى عن معصيته، وتحذر منها، وتجعل طاعته من طاعة الله، ومعصيته معصية لله، وتربط محبة الله ركان باتباعنا لرسوله ركاني، ونصت بعض الأدلة على أن العمل من غير متابعة للرسول على مردود على صاحبه؛ بل تنفى الإيمان عمن لا يتبع الرسول، وتعلن براءة الرسول ﷺ منه. فاتباع سُنَّه الرسول عَلَيْ من أوجب الواجبات، وهو شرط لقبول العمل وصحته، وقد استفاضت الأدلة على ذلك، وجمعها السلف في مصنفاتهم في باب طاعة الرسول والتزام سُنَّته (٢٠).

## 🕲 المنزلة:

السُّنَّة هي المصدر الثاني من مصادر

التشريع. يقول الشوكاني: «الحاصل أن ثبوت حجية السُّنَة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام، ضرورة دينية، لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام»(٣).

# ۞ الأهمية:

اتباع الرسول ره والتزام سُنّته وما جاء به من الشرع؛ جوهر الدين وحقيقته، ولا يمكن الالتزام بالدين وتطبيقه إلا من خلال اتباع سُنّته وقي فهو طريقنا لمعرفة شرع الله، وتفاصيل الدين والعبادة، ويمكن تلخيص أهمية اتباع الرسول وقي بما يلي:

ان الرسول ﷺ هو الذي يبلغنا
 عن الله ﷺ، فهو سبيل معرفة شرع الله
 ودينه.

٢ ـ أن الإيـمان مـربـوط بـطـاعـة
 الرسول ﷺ وتحكيمه، وتحكيم سنته.

أن سُنَّة الرسول هي الصراط المستقيم الذي أُمرنا باتباعه، والاعتصام به.

أن اتباع سُنّته ﷺ فيه تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله.

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (١٩٥/ - ٢٦٥)، والشريعة للآجري (٤٥ - ٤٥) [طبعة أنصار السُّنَة المحمدية]. وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة لللالكائي (١/ ٧٦ - ٧٦) [العبيكان، ودار طبية].

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول (١/ ١٨٩).

7 ـ أن السعادة والهدى والفلاح والكمال في اتباع سنته ﷺ، وأن ضرورة الرسالة للعباد فوق كل ضرورة، فلا قيمة للحياة بدون الرسالة؛ بل هي التي أضفت المعنى الحقيقى للحياة.

## ١ الأدلة:

لقد أمر الله بطاعة رسوله ﷺ في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه (١١)، ومن هذه الآيات قــولــه ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَلفرينَ 📆 🍎 [آل عمران]، وقوله ﷺ: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ ۗ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ أَنَّهُ ۗ [النساء]، وقوله رَجُّلُو: ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، قال ابن كثير: «قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله. وهذا أمر فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسُّنَّة»<sup>(٢)</sup>.

وكان ﷺ يقول في خطبته: «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل

بدعة ضلالة»<sup>(٣)</sup>.

وقال ﷺ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلى»(٤).

وغيرها من الأدلة.

#### المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: وجوب اتباع ما صح من سُنّته ﷺ دون تفريق بين متواتر و آحاد:

الحديث المتواتر هو: ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم، من أول السند إلى آخره (٥)، وقيل: هو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم، وأسندوه إلى حس (٢).

والآحاد: ما عدم شروط التواتر أو بعضها (٧)، وأكثر الأحاديث من هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١٨/١) [دار التراث].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة، رقم ٨٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم ٤٦٠٤)، والترمذي (أبواب العلم، رقم ٢٦٦٤) وحسَّنه، وأحمد (٢٨/٢٨) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: تدريب الراوي (٢/ ١٧٦) [مكتبة الرياض الحديثة]، ونزهة النظر (٩) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٦) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (١٠٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١٠٣/٢) [مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٠]، نزهة النظر (١٣).

سَنَّه وشرعه من العمل، وقد يراد به

١ ـ أن في اتباع الرسول عَيْكُ صلاح

٢ ـ أن في متابعته ﷺ دخول الجنة

٣ ـ أن العزة والرفعة باتباع سُنَّته،

٤ \_ أن اتباع سُنَّته عَيْقِيُّ يعصم من

٥ \_ أن سُنَّته على تعصم من الضلال،

٦ ـ أن في سُنَّته ﷺ تمام مكارم

صنف: أنكر حجية السُّنَّة كلها، ومن

هؤلاء غلاة الرافضة، بينما لم يقبل

الشيعة إلا الأحاديث الواردة عن طريق

الأئمة من أهل البيت، أو من نسبوهم

إلى التشيع (٧)، كما ظهر بين المسلمين

الاختلاف والتنازع والافتراق.

والذلة والإهانة والصغار على من خالف

العباد، وفلاحهم، وسعادتهم، واستقامة

کلاهما»<sup>(ه)</sup>.

🕲 الثمرات:

أمور معاشهم.

أمره (٦).

بفضل الله ورحمته.

فهى عين الهداية.

الأخلاق وفضائلها.

🕲 مذهب المخالفين:

المخالفون صنفان:

شرذمة لا تعدّ خلافًا»(٢).

- المسألة الثانية: السُّنَّة بمعنى العقيدة لها أسماء بنفس المعنى؛

يقول ابن تيمية كَثَلَتْهِ: «والسُّنَّة تذكر في الأصول والاعتقادات، وتذكر في الأعمال والعبادات، وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به، فما أخبر به وجب تصديقه فيه، وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه" <sup>(٤)</sup>.

سَنَّه الرسول وما شرعه، فقد يراد به ما سَنَّه وشرَّعه من العقائد، وقد يراد به ما

النوع. وجماهير أهل العلم على الاحتجاج به، لا يخالف فيه أحد من أهل السُّنَّة (١)، قال ابن عبد البر: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار، فيما علمت، على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو أجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع،

كالشريعة في أحد معانيها، وأصول الدين، ويسميها البعض الفقه الأكبر (٣):

وقال أيضًا: «فالسُّنَّة كالشريعة هي ما

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (١٩/٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى (١٩٤/١٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلى (٢٤٠) [مركز الملك فيصل للبحوث، ط٢، ١٤٠٨هـ]، والقرآنيون وشبهاتهم حول السُّنَّة =

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/۱۸ ـ ٤٩)، وانظر: نفس المصدر (۱۸/ ٤٠)، ومختصر الصواعق (۲/ ٤٧٨) [دار الندوة الجديدة، ١٤٠٥].

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١/٢) [الطبعة المغربية، ١٣٨٧هـ].

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: مجموع الفتاوى (١٩/٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) النبوات (١/ ٣٢٩) [أضواء السلف، ١٤٢٠هـ].

قوم سموا أنفسهم بالقرآنيين ادعوا أن الشريعة لا تؤخذ إلا من القرآن، وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السُنَة. وصنعوا من فهمهم المجرد للقرآن تركيبة شرعية في الطهارة والصلاة والزكاة والحج وغيرها، يعلم المطلع عليها يقينًا أنها مخالفة لما كان عليه رسول الله عليه وأصحابه (۱). وقولهم ظاهر البطلان، ويرد عليهم بما سبق من أدلة.

الصنف الثاني: من يبطل حجية أخبار الآحاد في العقيدة، حيث ذهب جمهور المعتزلة، والأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام إلى أن المتواتر فقط هو ما يفيد العلم، أما خبر الآحاد فهو مفيد للظن، لذا يردون أخبار الآحاد في العقيدة (٢)! والحق الذي عليه أهل السُنّة الاحتجاج بما صح من خبر الواحد، وأنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، قال شيخ الإسلام: «والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم

لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو عملًا بموجبه، يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر؛ لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد، وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة، تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم من الخطأ»(٣).

# 🧔 المصادر والمراجع:

١ ـ «السُّنَّة»، لابن أبي عاصم.

٢ - «السُنَّة»، لعبد الله ابن الإمام
 حمد.

٣ ـ «السُّنَّة»، لأبى بكر الخلال.

٤ - «أفعال الرسول» (ج١)، لمحمد الأشقر.

د "تاريخ التشريع الإسلامي"،
 لمناع القطان.

٦ - «خبر الواحد وحجيته»، لأحمد الشنقيطى.

<sup>=</sup> لخادم حسين (۷۸ ـ ۸۰) [مكتبة الصديق، ط۱،

<sup>(</sup>١) انظر: أفعال الرسول للأشقر (١٩/١)، وانظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السُّنَّة، والسُّنَّة ومكانتها في التشريع (١٦٥ ـ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (۷٦٦) [مكتبة وهبة، ط۲، ۱٤٠٨هـ]، وأساس التقديس للرازي (۲۱٥) [مكتبة الكليات الأزهرية، ۱٤٠٦هـ]، والماتريدية دراسة وتقويمًا (۱۷۷) [دار العاصمة، ط۱، ۱٤۱۳هـ].

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٤٨/١٨ ـ ٤٩)، وانظر: نفس المصدر (١٨/ ٤٠)، ومختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٧٨)

٧ - «السُنَة ومكانتها في التشريع
 الإسلامي»، لمصطفى السباعى.

٨ - «شروط قبول العمل»، لآمال العمرو [بحث محكم].

٩ - «القرآنيون وشبهاتهم حول السُنَّة»، لخادم حسين.

۱۰ - «مجموع الفتاوی» (ج۱۹)،
 لابن تیمیة.

١١ - «محبة الرسول بين الاتباع والابتداع»، لعبد الرؤوف محمد عثمان.

 ١٢ ـ «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُنَة»، للسيوطى.

# 🖼 السواد الأعظم 🔛

#### 🕸 التعريف لغة:

قال ابن فارس: «السين والواو والدال أصلٌ واحد، وهو خلاف البياض في اللون، ثم يحمل عليه ويُشتق منه، فالسواد في اللون معروف وسواد كل شيء شخصه، والسواد: العدد الكثير، وسُمى بذلك؛ لأن الأرض تسوادٌ له»(۱).

والسواد الأعظم: الجماعة من الناس<sup>(۲)</sup>.

## ۞ التعريف شرعًا:

المراد بالسواد الأعظم: سلف الأمة

(٢) ينظر: تهذيب اللغة (١٣/ ٢٤) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١هـ].

أصحاب القرون الثلاثة المفضلة؛ الصحابة والتابعون وأتباعهم، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، الذين اجتمعوا على الحق والسُّنَّة، واجتنبوا الفرقة والبدعة (٣).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى:

المعنى اللغوي أعم، وقد خصه الشرع بمن كان على الحق والسُنَّة، ولو كان هو الأقل.

#### التسمية: 🕸 سبب

# ۞ الأسماء الأخرى:

أهل السُّنَّة والجماعة، الجماعة، السلف، أهل الأثر، السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣/ ١١٤) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح السُنَّة للبربهاري (٣٧) [دار المنهاج، ط١، ٢٤٦٦ه...]، وشرح الأصول (٢٤/١ ـ ٢٦) [دار طيبة، ط٤، ١٤٦٦ه...]، والاعتصام للشاطبي (١٤/١، ٢١) [دار التوحيد، ط١، ١٤٢١ه...]، والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي (٢٣٣) [دار الرسالة، ط١، ١٤١٧ه...]، والتحف في مذاهب السلف للشوكاني (٥) [مطبوع ضمن الرسائل السلفية] [دار الكتب العلمية، ١٣٤٨ه.]، وإتحاف الجماعة للتويجري (١/ ٢٦٤) [دار الصميعي، ط٢،

#### 🕸 الحكم:

الواجب لزوم السواد الأعظم؛ لأنهم المجتمعون على الحق والسُّنَة.

#### 🕲 الحقيقة:

السواد الأعظم: لقب مرادف لبقية ألقاب أهل السُّنَة، فهم: أهل السُّنَة والجماعة، والجماعة، والجماعة، والسلف، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، فيراد به ما يراد بهذه الألقاب، وهو ما أشار إليه اللالكائي<sup>(۱)</sup>.

ولا يجوز أن يفسر السواد الأعظم بأنه أغلب الناس، فقد قال النبي على: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء»(٣)، والله تعالى يقول: ﴿وَإِن تُطِع أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يَضِلُوك عَن سَرِيلِ اللهِ ﴿ اللهٰ اللهٰ ﴿ اللهٰ وَاللهٰ لَا اللهٰ وَاللهٰ اللهٰ ﴿ اللهٰ وَاللهٰ وَاللهٰ وَاللهٰ وَاللهٰ وَاللهٰ وَاللهٰ اللهٰ وَاللهٰ وَاللهٰ اللهٰ واللهٰ قال: «لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قال: «لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قال: «لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي على وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو

الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة (٤).

قال ابن القيِّم معقبًا على قول ابن راهويه: «وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسُّنَّة داع إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا»(٥).

وقال أيضًا: «واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض»(٦).

#### الأدلة:

تقدَّم أن هذا الوصف مأخوذ من قوله ﷺ كما في حديث أبي أمامة ﷺ الفترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة وقدة، و قال: اثنتين وسبعين فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة، كلها في النار إلا السواد الأعظم» (٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأصول (١/ ٢٤ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الحجة في بيان المحجة (٤٠٩/٢) [دار الراية].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء لأبي نعيم (٢٣٨/٩ \_ ٢٣٩) [دار الكتاب العربي، ط٤، ١٤٠٥ه].

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان (١/ ٧٠) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٦) إعلام الموقعين (٣/ ٣٩٧) [دار الجيل].

وقد جاء هذا الحديث بعدة روايات يفسر بعضها بعضًا، ففي رواية جاء التعبير عن هذه الفرقة الناجية ـ السواد الأعظم ـ بقوله ﷺ: «ما أنا عليه وأصحابي»(١).

وفي رواية قال: «وهي الجماعة»(٢).

# 🧔 أقوال أهل العلم:

قال البربهاري: "فقد بيَّن رسول الله ﷺ لأمته السُّنَّة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم: الحق وأهله" (٣).

فالصحابة هم السواد الأعظم في وقتهم، وهكذا التابعون (٤)؛ لأنهم على الحق الذي بعث به النبي ﷺ.

وقال الإمام الشاطبي بعد أن ذكر الأقوال في المراد بـ(الجماعة): «الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد، سواء ضموا إليهم العوام أم لا، فإن لم يضموا إليهم العوام فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، فمن شذ عنهم فمات فميتته جاهلية، وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع؛ لأنهم غير عارفين بالشريعة، فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمر، لقلة العلماء وكثرة الجهال، فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث؛ بل الأمر بالعكس، وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلُّوا، والعوام هو المفارقون للجماعة إن خالفوا، فإن وافقوا فهو الواجب عليهم »(٥).

وقال سليمان بن عبد الله: «وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه، وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه»(٦).

<sup>=</sup> ١٤١٦ه]، وأورده الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٧) [دار الكتب العلمية] وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبير».

وإسناده حسن. انظر: ظلال الجنة (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان، رقم ٢٦٤١)، والحاكم (كتاب العلم، رقم ٤٤٤)، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٣٤، رقم ٢١٢٩) [المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ه].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، ٤٥٩٧)، وأحمد (٢) (١٣٤/٢٨) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (٢٩/١) [المكتب الإسلامي، ط۱]، وحسَّنه الحافظ ابن حجر، كما في السلسلة الصحيحة (٤٠٥/١)، وله عدة شواهد أشار إليها الألباني في السلسلة الصحيحة، في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) شرح السُّنَّة (٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية كتاب التوحيد (٤٣) [ط٤، ١٤١٤هـ]، وبحوث في عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة للعقل (١٧) [دار العاصمة، ط٢، ١٤١٩هـ].

<sup>(</sup>ه) الاعتصام (٣١/ ٣١١)، وينظر: الانتصار لأصحاب الحديث (٧٣) [دار أضواء المنار، ط١، ١٤١٧هـ]، والحجة في بيان المحجة (١٥١/).

<sup>(</sup>٦) تيسير العزيز الحميد (٢٣٥) [دار المكتب الإسلامي، ط٧، ١٤٠٨هـ].

وقال ابن قاسم: «فإن الناجي من الأمم هم القليل، ولكن هم السواد الأعظم، وإن كانوا أقل القليل، فإنهم الأعظمون قدرًا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة»(١).

# 🕸 المصادر والمراجع:

١ ـ «شرح السُّنَّة»، للبربهاري.

٢ - «الحجة في بيان المحجة»، لقوام السُنَة الأصبهاني.

٣ \_ «الاعتصام»، للشاطبي.

٤ - «حاشية كتاب التوحيد»، لابنقاسم.

• \_ «معرفة علوم الحديث»، للحاكم.

7 - «فضل علم السلف على الخلف»، لابن رجب.

٧ - «التحف في مذاهب السلف»،
 للشوكاني.

٨ - «لوامع الأنوار»، للسفاريني.

٩ ـ «وسطية أهل السُّنَة بين الفرق»،
 لمحمد باكريم.

١٠ - «شرف أصحاب الحديث»،للخطيب البغدادي.

11 - «المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم»، لأحمد سردار محمد مهر الدين شيخ.

# 🕮 السَّيِّد 🕮

# ۞ التعريف لغة:

السّيّد من: ساد يسود فهو سَيْوِد، فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة ثم أدغمت (٢)، قال ابن فارس: «السين والواو والدال أصل واحد، وهو خلاف البياض في اللون، ثم يحمل عليه ويشتق منه، وإنما سمي سيدًا؛ لأن الناس يلتجوهري: «ساد قومه يسودهم سيادة، وسؤددًا، وسَيْدُودَة، فهو سيدهم وهم سادة» (١٤)، ويطلق السيد في اللغة على «الرب، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والحليم، والرئيس، والزوج، ومتحمل أذى قومه والمقدّم» (١٠).

## @ التعريف شرعًا:

قال ابن القيِّم في إطلاق السيد على الله ﷺ: «السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق»(1). فالسيد هو «المحتاج إليه

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٤٢ وينظر: ٤٣).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٨٢٠) [دار المعرفة، ط٢، ١٤٢٧هـ].

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٤٩٧) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ].

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٢/ ٢٩٠) [دار العلم الملايين، ط٤].

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث (١/ ٨٢٠).

<sup>(</sup>٦) بدائع الفوائد (٣/ ١١٧٦) [دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٢٥هـ].

بالإطلاق»(۱)، وقال صديق حسن خان: «لفظ السد له معنيان:

أحدهما: أن السيد هو الذي يكون مالكًا مختارًا بنفسه وحده، ولا يكون محكومًا عليه من أحد؛ بل يكون حاكمًا مستقلًا بذاته كشأن الملوك في الدنيا، فهذا الأمر إنما هو شأن الله تعالى ليس غيره سيِّدًا بهذا المعنى.

وثانيهما: أن السيد رعوي لآخر، ولكن له فضل على عامة الرعايا، ممتاز منهم بالمزايا، ينزل إليه حكم الحاكم أولا، ثم يبلغ إليهم من لسانه وبواسطته (٢).

# العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

العلاقة بين المعنيين ظاهرة، وهي أن لله السيادة المطلقة، وغيره قد يكون سيدًا إلا أن سيادته مقيدة.

#### ۵ سبب التسمية:

«السيد هو الله؛ إذ كان مالك الخلق أجمعين، ولا مالك لهم سواه» $^{(7)}$ .

#### 🕲 الحكم:

يجب إثبات اسم السيد لله تعالى، ووجوب الإيمان بأن الله هو مالك الخلق أجمعين، وله السيادة المطلقة؛ لثبوت الحديث به.

# 🖨 الحقيقة:

تطلق جميع أسماء الله وكال عليه حقيقة، كما أن بعض معانى تلك الأسماء تطلق على المخلوق حقيقة، لكن الحقيقة تختلف بين الخالق والمخلوق، فكل له حقيقة تناسبه، فبعض الأسماء قد تطلق على الله وعلى العباد؛ كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك، وهي حقيقة في كل منهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به ويتضمن هذا الاسم الكمال المطلق له في المالكية والربوبية واحتياج الناس إليه، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذى قد كمل فى أنواع شرف وسؤدده .

### ٥ الأدلة:

لم يرد إطلاق سيد في القرآن على الخالق، وإنما ورد إطلاقه على المخلوق، كما في قوله تعالى عن يحيى المنظرة وَنَبِينًا مِنَ يَحيى المنظرية (وَنَبِينًا مِنَ المنظرية (الله عمرانة)، وقوله وقوله

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (١/ ٦٩) [مكتبة السوادي].

<sup>(</sup>٢) الدين الخالص للقنوجي (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (١٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الفوائد (١/ ٢٩٦).

تعالى: ﴿وَأَلْفَيا سَيْدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، ولكن لما وقع إطلاقه صريحًا في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا: وأفضلنا فضلًا، وأعظمنا طولًا، فقال: «قولوا بقولكم، أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم (١) الشيطان» (٢٠).

# ۞ أقوال أهل العلم:

لقد أثبت كثير من العلماء هذا الاسم لله على العلماء هذا أسماء الله على السيد السلام أسماء الله على السيد السلام السميع (٣). وقال البيهقي: «ومنها: السيد، وهذا اسم لم يأت به الكتاب، ولكنه مأثور عن الرسول على (ومن أسمائه قوام السُنَّة الأصفهاني: «ومن أسمائه تعالى: السيد» وقال ابن عثيمين:

تعالى: ﴿وَٱلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴿ وَمِن سُنَّة رسول الله ﷺ: الجميل، [يوسف: ٢٥]، ولكن لما وقع إطلاقه الجواد، الحكم، الحيي، الرب، صريحًا في حديث مطرف بن عبد الله بن الرفيق، السبوح، السيد»(٢٠).

## ۞ المسائل المتعلقة:

- المسألة الأولى: حكم إطلاق لفظ (سيد) على المنافق أو الكافر:

<sup>(</sup>١) لا يستجرينكم: أي: لا يتخذنكم جريًا، والجري: الوكيل، ويقال: الأجير أيضًا. انظر: معالم السنن (١١٢/٤) [المطبعة العلمية بحلب، ط١، ١٣٥٢ه].

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ١٨٠٦)، وأخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٤٠٠٦)، وأحمد (٢٦/ ٢٣٥) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة، رقم ١٠٠٠٤)، والضياء في المختارة (٢٨/٩٤) [دار خضر، ط۳]، وصحّعه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد لابن منده (٢/ ١٣٢) [الجامعة الإسلامية، ط١، ١٤٠٩هـ].

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات للبيهقي (٦٦) [مكتبة السوادي].

<sup>(</sup>٥) الحجة في بيان المحجة (١٦٧/١) [دار الراية، ط٢، ١٦٩٨].

<sup>(</sup>٦) القواعد المثلى لابن عثيمين (١٦) [الجامعة الإسلامية، ط٣، ١٤٢١هـ]

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، رقم ٤٩٧٧)، وأحمد (٣٨/ ٢٢) [مؤسسة الرسالة، ط۱]، وصحَّحه المنذري والألباني. انظر: الترغيب والترهيب (٣/ ٣٥٩) [دار الكتب العلمية، ط۱]، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم ٣٧١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٢٧٨)، وهو عند البخاري أيضًا (كتاب تفسير القرآن، رقم ٤٧١٢) بلفظ: «أنا سيَّد الناس يوم القيامة».

- المسألة الثانية: حكم إطلاق لفظ سيد على المخلوق:

يجوز إطلاق سيد على المخلوق(١)، لقوله تعالى عن يحيى الله ﴿ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ [آل عمران]، وقوله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم»(۲)، وقوله ﷺ في سعد بن معاذ رفي : «قوموا إلى سيدكم» (٣). ولا تعارض بين هذه الروايات وقوله ﷺ في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال أبى: انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله عَلَيْ فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا: وأفضلنا فضلًا، وأعظمنا طولًا فقال: «قولوا بقولكم، أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان»(٤)، قال ابن الأثير: «كأنه عَيَّا كره أن يُحمد في وجهه، وأحبَّ التواضع»<sup>(ه)</sup>.

وقال الخطابي: «السيد الله، يريد أن السؤدد حقيقة لله ﷺ، وأن الخلق كلهم عبيد له، وإنما منعهم ـ فيما نرى ـ أن يدعوه سيدًا مع قوله: «أنا سيد ولد

آدم»، وقوله لبني قريظة (٢): «قوموا إلى سيدكم»، يريد سعد بن معاذ، من أجل أنهم قوم حديث عهدهم بالإسلام وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة هي بأسباب الدنيا، وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات، فعلَّمهم الثناء عليه، وأرشدهم إلى الأدب فى ذلك، فقال: «قولوا بقولكم»، يريد: قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيًّا ورسولًا كما سماني الله رَجَالُ في كتابه فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ ﴾ [التحريم: ١]، تسمونى سيِّدًا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم، فإني لست كأحدهم؛ إذ كانوا يَسُودونكم بأسباب الدنيا، وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة، فسمونى نبيًّا ورسولًا»<sup>(۷)</sup>.

ویدل علی جواز إطلاق (سید) علی المخلوق قوله ﷺ: «إذا نصح العبد سیده وأحسن عبادة ربه کان له أجره مرتین» (^^)، وقوله ﷺ لبني سلمة: «من سیدکم؟» (٩)، وقول عمر شیء حیث کان

<sup>(</sup>۱) النهج الأسمى (۳/ ١٤٤ ـ ١٨٤) [مكتبة الإمام الذهبي، الكويت].

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم ٣٠٤٣)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، رقم ١٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث (١/ ٨١٩) [دار المعرفة].

<sup>(</sup>٦) والصحيح ـ والله أعلم ـ: للأنصار، أو الخزرج؛ لأن سعد بن معاذ الله لم يكن قرظيًّا.

<sup>(</sup>٧) معالم السنن (٤/ ١١٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (كتاب العتق، رقم ٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١١) [دار البشائر، ط٣]، والحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة، رقم ٤٩٦٥) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد (رقم ٢٢٧) [مكتبة الدليل، ط٤، ١٤١٨هـ].

يقول: «أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا؛ يعنى: بلالًا ﴿ اللهُ الل

- المسألة الثالثة: حكم إطلاق السيد (معرفًا) على المخلوق:

يجوز أن يطلق هذا الاسم على المخلوقين بشرط عدم دلالته على أي من معاني الربوبية أو الألوهية، وبشرط كون المسمى به أهلًا لذلك، مع أمن الفتنة والفساد<sup>(۲)</sup>. قال الشيخ بشير السهسواني: «إطلاق السيد والمولى بمعنى غير الرب على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين جائز لا وجه للمنع منه<sup>(۳)</sup>. وقد تقدم في المسألة السابقة في قول الخطابي وابن الأثير الجواب عما يظن عدم جوازه استدلالًا بقول النبي على: «السيد الله تبارك وتعالى»<sup>(٤)</sup>.

- المسألة الرابعة: حكم إطلاق السيد على الله على مضافًا:

لا يجوز إطلاق السيد على الله تعالى مضافًا، فلا يقال: لله عَلَيْ «سيد الملائكة، أو سيد الناس»(٥)، أو سيد الخلق، ويقصد به أنهم يلجؤون إليه،

(١) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم ٣٧٥٤).

(۲) إطلاق لفظ السيد ليوسف السعيد [بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية].

(٣) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني(٥٣٥) [المطبعة السلفية، ومكتبتها، ط٣].

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) روح المعاني (١٦/ ٤٩٠) [دار الفكر].

ويقصدونه في الحوائج لما في ذلك إيهام أنه من جنسهم، وهذا لا يجوز؛ لأن الخالق ليس من جنس المخلوق.

# ۞ الآثار:

من آثار هذا الاسم العظيم:

اليه بالإطلاق، فإن سيد الناس إنما هو اليه بالإطلاق، فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون، وبأمره يعملون، وعن رأيه يصدرون، ومن قوله يستهدون، فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقًا للباري عَلَّمْ ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، إذ لو لم يوجدوا، ولا في الإبقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، وكان حقًا له جل ثناؤه أن يكون سيّدًا، وكان حقًا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم (٢).

Y - أن الإنسان مهما بلغ من السيادة في هذه الدنيا فهو سيادة ناقصة زائلة، فلا ينبغي له أن يتكبر، أو يظلم أحدًا ممن جعل الله له عليه السيادة؛ لأن السيادة الكاملة الحقيقية السرمدية لله راهنادة فاقصة زائلة.

٣ ـ من آثار اسم الله السيد التعلق بالله وحده خوفًا ورجاءً، واستعانة وتوكلًا؛ لأنه المالك المتصرف المدبر لشؤون عباده، قال تعالى: ﴿مَا مِن دَآبَةٍ

<sup>(</sup>٦) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٦٩).

إلا هُو عَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ﴾ [هـــود: ٥٦]، وبالتالي يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو سيدٍ من البشر الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فضلًا عن أن يملكه لغيره، فلا يذل له ولا يخضع، وإنما يذل لله وحده السيد الصمد(١).

# ۞ المصادر والمراجع:

«الأسماء والصفات» (ج۱)،
 للبيهقى.

٢ - «إطلاق لفظ السيد»، ليوسف السعيد [بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية].

٣ \_ «إيثار الحق»، لابن الوزير.

٤ - «بدائع الفوائد» (ج٣)، لابن القيم.

• ـ «الحجة في بيان المحجة» (ج١)، للأصفهاني.

٦ «شأن الدعاء»، للخطابي.

٨ - «فتح الباري» (ج١١)، لابنح.

٩ - كتاب «التوحيد» (ج٢)، لابننده.

۱۰ ـ «المحلى» (ج۸)، لابن حزم.

<sup>(</sup>١) انظر: ولله الأسماء الحسنى (٩٧٥) [شبكة نور الإسلام]



# الفهرس

| الصفحة | الموضوع               | الصفحة | الموضوع                            |
|--------|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 1717   | الدخان                | 11.9   | <br>حرف الخاء                      |
| 1771   | الدعاء                | 11.9   | خاتم الأولياء                      |
| 1779   | دعاء العبادة          | 11.9   | خاتَم النبيِّن ﷺ                   |
| 1779   | دعاء المسألة          | 1117   | خازن الجنة                         |
| 1779   | دلائل النبوة          | 117.   | خازن النار                         |
| 1779   | دليل الإحكام والإتقان | 117.   | ختم النبوة                         |
| ١٣٢١   | دليل الاختصاص         | 117.   | الختما                             |
| ١٢٣٥   | دليل الإمكان          | 117.   | خداع الله للمنافقين                |
| 1749   | دليل التطبيق          | 1178   | خديجة أم المؤمنين ﴿ الله عَلَيْهَا |
|        | دليل التمانع          | 1127   | الخروج على الإمام                  |
| 1757   | دليل حدوث الأجسام     |        | الخسوفات الثلاث                    |
| 1789   | دليل حدوث الأعراض     | 1178   | الخشوعا                            |
|        | الديّان               | 1159   | الخشية                             |
| 1700   | الدِّين               | 1180   | خصائص النبي ﷺ                      |
| 7771   | حرف الذال             | 110.   | الخَضِر ﷺ                          |
| 1777   | الذَّات               | 1711   | الخضوعالخضوع المناسبين             |
| 177.   | الذَّبح               |        | الخط (من صفات الله تعالى)          |
| ۱۲۸۰   | الذبح لغير الله       | 1178   | الخط على الأرضالخط على الأرض       |
| 174.   | أبو ذر الغفاري رظيجة  |        | الخلافة الراشدة                    |
| 1791   | ذرائع الشرك           |        | الخُلَّة                           |
|        | الذِّكر               |        | الخَلْقا                           |
| ۲۰۳۱   | ذو الطول              |        | خلق القرآن                         |
|        | ذو الكفل ﷺ            |        | الخليفة (من أسماء الله)            |
| 14.0   | ذو المعارج            |        | خليفة الله                         |
| ۱۳۰۷   | حرف الراء             |        | الخَليلا                           |
| ١٣٠٧   | الرؤى والأحلام        |        | الخوفالخوف                         |
| ۱۳۱۸   | الرؤوف                |        | خير الناصرين                       |
|        | الرأي                 |        | خير الوارثين                       |
|        | رۇية الله             |        | حرف الدال                          |
|        | الراجفة               |        | الدابَّة                           |
| ۱۳۳۸   | الرادفة               | 1717   | داود ﷺ                             |
|        |                       |        |                                    |

| الصفحة | الموضوع              | الصفحة | الموضوع               |  |
|--------|----------------------|--------|-----------------------|--|
| 10.0   | حرف السين            | ۱۳۳۸   | الرافع الخافض         |  |
| 10.0   | سؤال الخلق           | 1881   | الربّالربّ            |  |
| 101.   | سؤال الله بالمخلوق   | 1481   | الرّبوبية             |  |
| 1015   | السابق بالخيرات      | 1889   | الرجاء                |  |
| 1018   | السابقون الأوَّلون   | 1401   | الرِّجل               |  |
| 1018   | السَّاعة             | 1500   | الرَّحمة              |  |
| 1017   | الساق                | ١٣٦٦   | الـرِّدَّة            |  |
| 1019   | السَّبِّ             | 1418   | الرزّاق/الرّازق       |  |
| 1078   | سب الدهر             | 1209   | الرسالات السماوية     |  |
| 1011   | سبُّ الدين           | ۱۳۸٤   | الرُّسُل              |  |
| 1011   | سبُّ الريح           | 1897   | الرسول                |  |
| 1041   | سب الصحابة           | 1897   | الرشيد                |  |
| 1081   | سبّ الله تعالى       | ١٤٠٠   | الرَّضا               |  |
| 1047   | سَبِّ النبي ﷺ        | 18.8   | الرعية                |  |
| 1047   | السُّبُوح            | 18.8   | الرغبة                |  |
| 1040   | السَّتَّارِ          | 18.9   | رفع عیسی ﷺ            |  |
| 1000   | السِّنير             | 1817   | رفيع الدرجات          |  |
| 1041   | السَّحر              | 1818   | الرفيق                |  |
| 1007   | السَّخُطُ            | 1817   | الرُّقى               |  |
| 1007   | سريع الحساب          | 1270   | الرّقِيبُ             |  |
| 1007   | سعد بن أبي وقاص ظلجه | 1877   | الرقيب والعتيد        |  |
| 1501   | السُّكوت             | 1871   | الرمال                |  |
| 1070   | السَّلام             | 1847   | الرهبة                |  |
| AFOI   | السلام على النبي ﷺ   | 1244   | الرُّوحا              |  |
| 1000   | السَّلَفُ            |        | الرُّوح (روح القدس)   |  |
| ۱٥٨٠   | سلمان الفارسي رفخهنه | 1637   | الرِّياء              |  |
| 1019   | سليمان على أ         | 1874   | حرف الزين             |  |
| 1097   | سماع الأموات         |        | الزَّبور              |  |
| 17.1   | السمع والطاعة        |        | الزبير بن العوام ظفيه |  |
| 17.1   | السمع                | ١٤٧٤   | زكريا ﷺ               |  |
| ۱٦٠٨   | السَّمع (صفة لله)    | ۱٤٧٨   | الزندقة               |  |
|        |                      |        | الزُّهد               |  |
|        | السواد الأعظم        | 1891   | زيادة الإيمان ونقصانه |  |
| 1770   | السَّيِّد            | 1897   | زيارة القبور          |  |
|        |                      |        |                       |  |